تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى من نشيد أپوللو إلى تورانجاليلا رثروت عكاشه







الزّهَابُ .. وَنْسِلْنَجُ النَّغِيَالِيْ



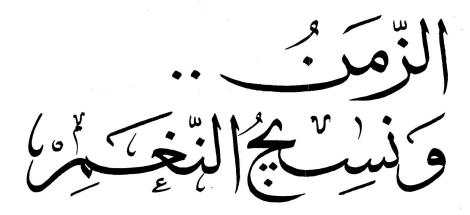

من نشيد أبوللو إلى تورانجاليلا

بروت عكاسة بروت عكاسة بحربة ذاتية واختياد ..



الهيئة المرية العامة للكتاب

الجُنُ الرَّابِع عَشِرَع

من نشيد أبوللو إلى تورانجالبلا

ككفل شروت عكاشة

الطبعة الثانية 1997

الناشر



الهيئة المصرية العامة للكتاب

الغلاف الأمامي: ماتياس جرونيقالد: نشيد الملائكة ١٥١٢. مذبح أيزنهايم. كولمار.

الفلاف الخلفي: مارك شاجال. دراسة لباليه دافنس وكلويه.

الإخراج الفنى: الفنان محمود القاضى

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٦ / ١٩٩٦

رقم الإيداع :

الترقيم الدولي : و - 4991 - 8 - 10 - 977 الترقيم الدولي :

## اهداء

إلى زوجتى التى حملت عنى كل همومى بتفانٍ آسر، وجدلت حياتينا ضفيرةً في نسيج النغم.

# شكر وتقدير

أرى من واجبى أن أسجّل الشكر للدكتور حسين فوزى رحمه الله لقراءته أصول هذا الكتاب والاهتمام بإبداء ما رآه من ملاحظات الأستاذ القدير الذى أعطى للموسيقى ـ وهو رجل العلم ـ عناية وجهداً يذكرهما له بالفضل جيل كامل من مستمعى ندواته الموسيقية الجادة فى البرنامج الثانى لإذاعة القاهرة منذ نشأته حتى اليوم.

كما أشكر للمرحوم الدكتور يوسف شوقى أيضاً ملاحظاته القيمة بعد قراءة أصول هذا النص، وهو الموسيقى الذى أبدى مقدرة علمية في تناول موضوعاتها وأبدع في مجالاتها العديد من المؤلفات والأبحاث المبتكرة.

ولا يفوتنى أن أنو"ه بفضل العون المخلص الذى قدّمه لى الأستاذ الفاضل رشاد بدران رحمة الله عليه خلال عملى فى هذا الكتاب، وهو أحد الروّاد الصادقين الذين اقتحموا مجال دراسة تاريخ الفن الموسيقى بمثابرة واقتدار.

ومن العرفان بالفضل أيضا أن أتقدم بالشكر إلى المايسترو اللامع يوسف السيسى على ما كان منه من تفسير لنواح كانت غامضة مستعصية فإذا هي على يديه تلين وتنجلي.



# (لوحة ١)

چورچ براك: عازف الجيستار ١٩١٧. متحف بازل. كان براك عاشقا للموسيقى، حستى لقد عَنُون إحدى لوحاته المبكرة «آريا لباخ».

كالمار المال



ما أجمل الطبيعة وما أروع أن ينطلق الإنسان في ربوعها يغترف بعينيه من سحرها ويملأ رئتيه من عبيرها، يناجيها ويسمع همس موسيقاها، يأنس إليها ويستلهمها فتُلهم عينيه جمال الصورة وتزيّن لسمعه حلاوة النغم، وتهدهد خفقات قلبه بالحب والأمل وصفاء الوجدان. غير أن عصرنا الحديث، بما ابتكره العقل الإنساني من آلات معقدة وأجهزة ضخمة عالية الزئير، وأسلحة مرعبة وقودها الناس والطبيعة ذاتها، وما تبع هذا كله من خطو سريع مرهق وأنفاس لاهثة وعيون مشدودة إلى عقارب الزمن قد نحي حواس الإنسان بعيداً عن مواطن الجمال الحق، بل وعما أبدعته يداه من آثار فنية في نصوص أدبية وقائيل رخامية ومعزوفات موسيقية ولوحات مصورة وصروح معمارية للسكني والعبادة. وتربية ذوقه وتهذيب مشاعره والارتقاء به إلى المستوى الإنساني الأمثل، إذ لا نزاع في أن وتربية ذوقه وتهذيب مشاعره والارتقاء به إلى المستوى الإنساني الأمثل، إذ لا نزاع في أن الهزيلة، كما أن عاشق برامس وبتهوڤن يُعرض عن الأغاني والموسيقي الرخيصة إعراض عاشق ميكلانجلو والواسطي ورامبرانت وبهزاد عن اللوحات والأشكال القميئة. والحياة عاشق ميكلانجلو والواسطي ورامبرانت وبهزاد عن اللوحات والأشكال القميئة. والحياة تافهة يوم تنحصر متعتها في الأشياء المباشرة النفع، كئيبة حين تدور في فلك الماديات تافهة يوم تنحصر متعتها في الأشياء المباشرة النفع، كئيبة حين تدور في فلك الماديات وحدها، في حين تكمن مصادر المتعة الحقيقية في الطبيعة وفي تفتّح حسّنا لها، حتى

لتنبض الفرحة في القلب لرؤية الغسق والأغصان المحمّلة بالثمار والأزاهير المتراقصة وسط الأضواء الخافتة. إن الإعجاب بالجمال وعبادته مصدر متعة لا ينضب وسلوى لا غنى عنها وخاصة حين تقسو ظروف العيش فتجعل نفوسنا المرهقة أحوج ما تكون إلى عزاء.

لقد عاش الإنسان - خلال سعيه الدائب للظفر بالمزيد من متع الحياة - حريصاً على ترقية حسّه الجمالى وتنمية معارفه الفلسفية التى تُعينه على الوصول إلى الحقيقة وعلى إذكاء قواه الروحية وعلى تحصيل العلوم التى تفسر له قوانين الطبيعة ونواميس الكون، وهى جميعاً جوانب ضرورية لتطوير السلوك الإنساني وإعداد المرء لتحمّل مسئوليات الحياة والفوز في النهاية بالمتعة الخالصة. غير أن دراسة الفن لا تقل شأناً عن أوجه النشاط المختلفة الضرورية لحياة الإنسان، فقد استطاع خلال العصور التي عاشها أن يمنع جزءاً من تجاربه الإبداعية عبرالفن، وأن يُحيل الكثير من الوسائل التي يستخدمها إلى أعمال فنية تتسم بالجمال وتضفي على الوجود سحراً يجذبنا إليه. وما أكثر ما نقل الفنانون إلينا أفكارهم ومشاعرهم وتجاربهم الذاتية عبر فرشاة المصور وقلم الكاتب وإزميل النحات وعجلة تشكيل الفخار. وإذ كانت الأعمال الفنية الأصيلة هي التي تبقي في حين يندثر ما عداها فقد حفظ لنا الزمن مجموعة من منجزات العصور المختلفة أتاحت لنا دراستها الوقوف على معارف وتجارب لا تقل أهمية عن المعارف التاريخية، بل لقد علمنا بعض الفلاسفة والعلماء.

ولا يعنى الفن في جوهره مجرد المهارة في تشكيل أو ابتكار التحف البديعة ذات النفع العملى فحسب بل يعنى أيضاً إبداع آيات الجمال التي قد تكون عارية من القيمة النفعية العملية، فعلى حين تُشيَّد المنجزات المعمارية للسكنى أو للعبادة، وعلى حين يُشكَّل الأثاث ويصاغ الخزف بهدف الاستخدام العملى اليومى نجد أن الشعر والموسيقى يعبران عن معان ذاتية خاصة بمبدعهما، كما يعبران عن مشاعر إنسانية تجاه مظاهر الطبيعة وأحداث الحياة. وسواء كانت الأعمال الفنية ذات نفع عملى مباشر أم لا، فإن الفن الصادق ينطوى على نوع من المعارف التي تُسهم مع المعارف العلمية والفلسفية في تبصير الإنسان بمكانته في العالم.

وما أصدق القدماء حين قالوا إن «الفن خالد، ومراحل الزمان عابرة إلى زوال» قاصدين إلى أن الفن يبقى بعد الإنسان معبراً عنه بأروع مما تعبر عنه منجزاته المادية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية، وهو ما جعل له قيمته المعنوية الخاصة وخلع على مبتكراته الجميلة أهمية استثنائية. «فالفن» نهج لإبداع الجمال والتناسق والنظام أشبه بلغة.

(لوحة ٢) ڤيرمير : فتاة تعزف على الڤيرچينال ١٦٧١. الناشونال جاليري بلندن.



خاصة مختلفة عن اللغات التي يتحدث بها الناس، لغة قادرة على التعبير عن الإحساسات والمشاعر والعواطف، وعن تجارب الفنان الذاتية والاجتماعية ونقلها إلى الآخرين. والفنان حينما يقوم بإبداع عمله الفنى يحس أنه أسير تجربة عامة تسترعى اهتمام سائر البشر، ولهذا يحرص أن يحيل عمله سواء كان إنساني النطاق، مثل مأساة أجا ممنون لأيسخولوس أو السيمفونية التاسعة لبيتهوڤن، أو كان ذاتي النطاق إلى عمل ميسور الفهم تسبغ عليه موهبته في النهاية الجمال الآسر وتنفذ به إلى مشاعر الناس مثل السيمفونية السادسة «الحزينة» لتشايكوفسكي.

وقد قدّم لنا الفنانون نوعين من الفنون: التطبيقية، وهي تلك التي تخدم أغراضاً خارج كيانها الذاتي كفنون النسيج والأثاث، والجميلة، التي تتدفّق في كيانها الذاتي وحده قواها التعبيرية، وهي النحت والتصوير والأدب والموسيقي.

وحين يستأثر الفن بوجدان إصرئ ويشد خطاه إلى ذخائره أو كنوزه العديدة في المتاحف والمعارض والمكتبات ودور السينما وعروض الموسيقي والأوپرا والمسرح، ما يلبث أن يفجر شحنات حبيسة في صدره ويحمله إلى دنيا زاخرة بالرؤى والخيالات والأفكار والأحداث حتى يدفعه إلى التساؤل عن طبيعة الفن وسر الفنان متخطياً به حدود المتعة والاسترواح والاسترخاء إلى عالم التأمل والبحث والتنقيب. ومع مرور الأيام لا تخفت التساؤلات في أعماق المولع بالفنون بل تزداد إلحاحاً ولا تنكمش في زوايا النفس بل تطفو إلى سطح الوجدان، تدفعه إلى الانغماس في الدراسات النظرية والتاريخية إلى جانب دراسات التذوق الفني فتضيف عذاب البحث والتأمل إلى فرحة المتعة لديه. فعالم الفن هو عالم النفس، عالم الرؤى والأطياف والأوهام، عالم الوجدان الباطن وخبايا الروح ودفين الذكريات، عالم التيه الذي يراه المرء حين يغمض عينيه، عالم النور الغائر في الأعماق. هذا إلى أنه عالم نلتقي فيه بالطبيعة في صياغة جديدة تكشف لنا عن زوايا من جمالها تخفي عن أعيننا حين يُشرق نور النهار. هو عالم نلتقي فيه بالواقع بعد إعادة صياغته وفق معايير مثالية تكشف لنا مناحي من الحق والزيف، من الرقة والقسوة، من الاتساق ولتناقض، مما لا نلحظه حين نعايش أحداث الواقع اليومية.

وتأتى الموسيقى فى مكان الصدارة بين هذه الفنون جميعاً، فهى أشدّها تأثيرا فى الإنسان ونفاذاً إلى أعماقه، يستوى فى هذا الناس جميعا إذ هى لغة البشر عامة، وهو ما لا يتوافر لفن آخر. فما أنبل هذه اللغة المتفرّدة بتلك الخصيصة وما أقواها على أن تُجيِّش فينا

من الأحاسيس ما تقصر عنه فنون التصوير والأدب والنحت والعمارة. وما أوْفَى وصف الفيلسوف نيتشه لهذا المعنى حين يقول: «تنفذ الكلمات إلى الإنسان عن طريق عقله ثم لا تلبث أن تملك عليه حسّه، غير أن اتساع الشُّقة بين العقل والحس قد تعجز معه الكلمات أحياناً عن أن تملك الإفصاح. وعلى العكس من هذا الموسيقى، إذ هى لا واسطة بينها وبين الحسن فهى تنفذ إليه مباشرة دون وساطة العقل. فالموسيقى هى لغة العالم الوحيدة التى يستوى الناس جميعاً فى إدراكها مهما اختلفت مشاربهم وأجناسهم وعقائدهم ومبادؤهم

(لوحة ٣) چيرارد ڤان هونڤورست : كونسير (١٦٢٤). متحف اللوڤر.



وأفكارهم. ومن هنا كانت الموسيقي هي الوسيلة المثالية التي تنقل تجارب الفنان الشعورية تواً إلى حس المستمع.

والموسيقى أعظم شأنا وأكبراً تأثيرا من التصوير، لأنها تشغل الناس محركة أحاسيسهم البدنية والروحية، فضلاً عن أنها تملأ حيّزاً من الزمن نفسه، فما نكاد نستمع إليها حتى نشعر بأننا غَرقَى فى خضم حى من الأنغام لا مهرب منه، ولو أنّا أفسحنا لها فى نفوسنا مجالاً أوسع لنفذ تأثيرها إلى سلوكنا ولعب دوراً أعظم فى تطوير حياتنا من أثر الفن المرئى علينا. فالموسيقى تخاطب المشاعر الخبيئة أكثر مما تخاطب الشعور الواعى،



(لوحة ٤) مغنّون ثلاثة . صورة مطبوعة بطريقة الحفر على الحجر بألمانيا . من القرن السادس عشر . پتى پاليه . باريس .

لأنها لغة مجردة لاتعبر عن حقائق محددة وإنما تثير في المستمع حالات نفسية مثل السعادة والشّجن كما تحرّك فيه بعض الذكريات. والموسيقي ـ دون جميع الفنون الأخرى ـ هي التي تتيح للفنان أن يحرّر عقله تحريراً كاملاً من الأفكار الدفينة التي تنطوى عليها مشاعره، ومن هنا تكاد كل مقطوعة موسيقية تشي بجانب من جوانب شخصية مؤلفها إذا ما تأملناها بنظره منهجية، فإن أسلوب التأليف يعكس صورة تنبض بأعماق المؤلف ويكشف عن ذاته ويُبرز قسماته النفسية على نحو ما يكشف سلوك الإنسان عن أخلاقه وطباعه، وقديماً قال چان سباستيان باخ: «الأسلوب الفني هو قسمات الروح». ولم تكن مجرد مصادفة أن



### (لوحة ٥)

لارميسان: زى الموسيقار. لوحة مطبوعة بطريقة الحفر على الحجر تصور الأزياء الجروتسكية [الغريبة]. يسك الموسيقار بيمناه آلة كمان تتدلى على ذراعه اليمنى مدوّنة موسيقية للترومپيت، ويحمل فوق رأسه طبلة، وعلى كتفه آلة باسون، وعلى ظهره هارپ. وجاءت الڤيولينه التي يحملها بيسراه على النهج الحديث، أما الآلات الأخرى فهى الآت عتيقة مثل البوق المتحوّى.

يكون ألبرت أينشتاين قد هوى العزف على «الڤيولينه» فليس الزمن بوصفه بُعداً رابعاً تجريداً بالنسبة للموسيقى، بل إنه على العكس من ذلك استمرار متصل لا نهائى ينبض بالحياة والحركة والتنوع يتكنف تارة ويتخلخل أخرى، تتفجّر فيه الثورة والاندفاع أحياناً ويسرى فيه الهدوء والدعة أحياناً أخرى حتى لكأن قوانينه هى نفس قوانين الجاذبية والسرعة التى تحكم ظواهر المكان. ولا عجب في أن فلاسفة اليونان الأقدمين اكتشفوا الموسيقى في حركات الأجرام السماوية، كما ذهب أحدهم وهو پيثاجوراس إلى أن العالم مكون من العدد والنغم، على حين ذهب الفلاسفة العرب القدامي وعلى رأسهم الكندى إلى أبعد من ذلك إذ ربطوا بين الموسيقى والفلك والبروج والكواكب والفصول والشهور والأيام.

ولعل العنصر المادي في الموسيقي وسط هذا التجريد المطلق هو الإيقاع، وهو عنصر عميق التأثير لأنه بمثابة القلب النابض الذي يحمل طابع شخصية صاحبه، نتعرف من خلال نبضاته على خصائص اللحن كما نميز وافداً لا نراه من وقع خطاه، وكما تعلن الطبيعة عن نفسها في صوت يصدر عنها أو حركة نعرف مصدرها وإن لم نره. ومن الإيقاع تتألف إمكانيات التأليف الموسيقي الأخرى لتقدم لنا صورة صادقة وأمينة لأعمال المؤلف الموسيقي حين نستمع إليه. ونستطيع بالمثل أن ندرك من خلال موسيقي شعب من الشعوب \_إذا كانت صادرة عن أصالة وصدق\_صورة دقيقة ترسم ملامحه ودرجة رقيّه وتقدّمه، وما أصدق سقراط حين قال: تعكس الموسيقي نوع الحكومة القائمة. كذلك تقوم الموسيقي بدور هام في التقريب بين الشعوب لأنها تنفذ إلى طبائع الجماعات البشرية المختلفة وتستخرج منها مكنوناتها، وتكشف للآخرين عن جوهرها. فلم ينجح شئ في عصرنا الحديث في التعريف بمزاج الإنسان الإفريقي وطبائعه ونوازعه مثلما نجحت موسيقاه حينما تسلّلت إلى الموسيقي الغربية المعاصرة فألفها العالمُ كله. وهكذا عجزت أرفع الوسائل الاجتماعية والأساليب الفكرية عن التعريف بما نجحت في تحقيقه مجموعة من الأنغام والألحان والإيقاعات الإفريقية، وذلك برهان إضافي على أن الموسيقي تبدأ من حيث تنتهى قدرة الألفاظ على حمل المعاني والأفكار، فهي الوسيط الذي يأسرنا بدعوتنا إلى محيطه الزاخر بالخُلْق والإبداع، محيط اللانهاية الذي يتلاقى فيه البشر كتلة بلا شتات.

وكما يرشدنا فرويد إلى المنهج الذى يتيح لنا تحليل النفس والوسائل التى نُبحر بواسطتها إلى الأعماق - كتفسير الأحلام - لنكشف عما تجيش به حواشى الشعور من رغبات قد لا يبوح الإنسان بها لنفسه أو قد لا يستطيع ، فما أكثر ما يكون العمل الموسيقى



(لوحة ٦) فرنشسكو جواردى: حفل موسيقى اكونسير الحوالي ١٧٨٢). بيناكوتيكُ ميونخ.

اعترافاً حراً صريحاً كالحلم سواء بسواء، ومثال ذلك السيمفونية الخيالية لبرليوز التى يتجلّى لنا صدقها التام حين نتبّع تاريخ حياة مؤلفها. ومثل ذلك أيضاً ما تثيره فينا أعمال قاجنر وخاصة أوپرا تريستان وإيزولده التى تشى لنا بقصة الغرام المشبوب بين ريتشارد قاجنر وماتيلده ڤيزندونك حتى يكاد ڤاجنر يبوح لنا باعتراف مفصل عما كابده من هوى في الفصل الثانى من أوپرا «تريستان» والجزء الأخير من الفصل الثالث. وإذا كان الصدق الشيّفاف في الموسيقى يضيف شهادة لا تُردّ فإن الأحلام والأمانى التى لم تتحقق للعاشق تتراءى واضحة في موسيقاه كل الوضوح. وما أكثر ما نحس حاجة موتسارت الملحة إلى أن يذوب في تجربة عشق تنبض بها مدوّنات مقطوعاته الموسيقية، وإن اعترض البعض على هذا التفسير في مجال الموسيقى إذ يرون فيه غلواً واجتراء على الشعور، غير أن هذا ليس حظ الموسيقى وحدها فما أكثر ما يحدث لغيرها من الفنون.

هكذا غدت الموسيقي جزءاً لا يتجزآ من الحياة غير المرئية لها أثرها الملحوظ في وجداننا. وهي إن بدت عند البعض مجرد وسيلة تعينهم على الاسترسال في القراءة أو

العمل أو الاسترخاء مستسلمين لسحرها تاركين لها أن تتدفّق في وجدانهم، أوقد تُبهرهم حركات قائد الفرقة الموسيقية وإيماءاته، أو تشدّهم مهارة موسيقي يعزف على الپيانو فاصلاً شاقاً عبقرى الأداء، أو قد ينتشون بمارش يذكّرهم بمناسبة عسكرية، فهي عند البعض الآخر متعة يتمثّلونها في إشراقة الربيع وبسمة الزهور ونفحة النسيم وخرير الجداول أو فيما يمتلج في مخيّلاتهم من أخيلة شتى. ولكن هذا البعض وذاك قد لا يدرك أن فن الموسيقي له أصوله ومقوّماته وأساليبه الخاصة، فهم يجتزئون منها بالألحان الهيّنة الأنغام أو الصاخبة الإيقاع التي يطربون لها، يرددونها ترنُّما وصفيراً ورقصاً وتصفيقاً، أو يلهون معها في ساعات انشغالهم بأمور حياتهم اليومية تخفيفاً عن أنفسهم. بل إن بعض من يترددون على الحفلات الموسيقية لا يختلفون إليها للاستمتاع بقدر ما يختلفون إليها لمشاهدة نجم عالمي يشارك في العزف أو الغناء، وقد يقصدها بعضهم لمجرد اعتياده حضور الحفلات الكبرى بوصفها مناسبة اجتماعية مخملية. غير أن ثمة عالماً موسيقياً آخر ينشغل فيه عشاقه انشغالاً جاداً لأنهم يعدُّون الموسيقي متعتهم الأولى. وكما يُعْنُون بها ويتفرغون لها يعنون كذلك بكبار مؤلفيها، شأنهم في ذلك شأن المعنيين بالأعمال الأدبية الخالدة فيضيفون إلى معرفتهم بالأصول الفنية الدأب المتصل على الاستماع ليبلغوا بهذا مبلغاً لا يرقى إليه المستمع العادي. وما من شك في أن الإدراك الموسيقي يتفاوت من شخص إلى آخر على قدر ما يُؤْتي الفرد من حس موسيقي وقدرة فطرية وتجربة ومران ومداومة على الاستماع ومثابرة عليه بلا انقطاع منذ الصِّغر، حتى تنشأ الأذن متذوِّقة للنغم قادرة على تبيّن لحن من آخر، والتمييزبين صوت آلة موسيقية وأخرى، والموازنة بين الأعمال الموسيقية بشتى ألوانها.

مثل هذا المستمع يبدأ بتدريب أذنه من خلال الإنصات المتكرر محاولاً التعرف على مقاصد المؤلف في المقطوعات الأثيرة عنده، حتى إذا لم يعد هناك ما يضيف جديداً إلى ما اكتشفه منها، انتقل إلى مؤلفات أخرى توسع إدراكه وتقرّب إليه ما كان بالأمس بعيداً. وقد يقتصر في البداية على الاستماع إلى بعض الرومانسيين وتلويناتهم الأوركسترالية الجذابة مثل افتتاحية تشايكوفسكى المعروفة باسم افتتاحية ١٨١٢، ومتتالية پيرجينت لجريج، ثم يمضى قُدماً حتى يصل بعد مران طويل إلى تذوق پاسكاليا باخ أو سيمفونية برامز الأولى أو أوپرا پارسيڤال لڤاجنر، بعد أن يكون قد استوعب كل ما تنطوى عليه هذه الأعمال الخالدة مدركاً مقاصد مؤلفيها متبيناً نواحي القوة والضعف فيها. وهكذا يتدرج صاعداً يوماً بعد يوم في معراج سحرى إلى ما هو أفسح مجالاً وأعمق مغزى، مكتشفاً

(لوحة ٧) إدجار ديجا: عازفو الأوركسترا بدار الأوپرا. متحف أورساى بباريُس.



دوماً جديداً في أغاط العالم الموسيقي الرّحب. غير أن مرانه الطويل هذا وعلمه بالأصول الفنية لن يكشفا له عن كل ما هو جميل في بنائها، فستظل هناك عناصر يحجبها عنه نقاب من الإبهام تثير في نفسه محاولة الكشف عن غموضها لذة ما تزال تدفعه إلى مزيد من التأمل والبحث مما يرهف ذوقه الفني ويُثرى معارفه ويُحيل دأبه إلى متعة مضاعفة.

إن الكثيرين من الناس يحبّون الموسيقى دون أن يدركوا لحبّها سبباً، فهم يجدون فيها هواية لا تشغلهم عن أعمالهم اليومية، وينفعلون بشكل عفوى عند سماعها وفق رصيد كل منهم من التجارب والذكريات الخاصة. ذلك أن الموسيقى تغمرنا بشعور من الراحة الجسدية والنفسية عن طريق التأثير في جهازنا العصبى المركزى الذي يحكم حركات عضلاتنا ووظائف أعضائنا الداخلية، إلى جانب الجهاز العصبى الشخصى الذي ينظم إفرازاتنا الباطنة وهي الأساس المادى لجميع انفعالاتنا الشعورية. فقد أثبتت التجارب أن للصوت تأثيره المباشر لا على وظائفنا العضوية مثل الدورة الدموية والهضم والإحساس بالجوع والظمأ فحسب بل وعلى تركيبنا السيكولوچي مثل مشاعر اللذة والألم.

وما أيسر العثور على مُعادل موسيقى لكافة الذبذبات الفسيولوچية الصادرة عن المخصائنا خلال أدائها وظائفها ـ مثل التنفس والنبض والتوتر والاسترخاء ـ فى الإيقاع الأساسى والإيقاعات المقابلة، وكذلك فى الألحان الرئيسية المصاحبة، وفى اتجاهات الخطوط اللحنية صعوداً وهبوطاً وتشابكها مع نسيج مقابل من الألحان يطابقة ويوافقه، ثم أخيراً فيما يعترى اللحن من توتّر وتقلّص. ومن منا لا يحس تأثيراً عميقاً لا نملك مقاومته أثناء نفاذ تلك الذبذبات إلى ما تحت الشعور [الذى شاعت تسميته بالعقل الباطن] وإلى أعماق اللامحسوس؟ وقد تناقلت الأساطير اليابانية القديمة قصة صانع آلات موسيقية ما يكاد يفرغ من صب ناقوسه الموسيقى البرونزى ويرتاح إلى رنينه حتى يلح عليه هاتف باطنى أن يصهر نفسه مع البرونز! وتلك قصة رمزية تكشف عن مدى الارتباط العميق والاندماج الكلى بين الإنسان وفنه. وبناء على هذه الصلة العضوية مضى العلماء يفسرون المتجاباتنا المادية والشعورية لمختلف الأصوات مثل صوت النفير الجاهر أو صوت الثيولينه الرقيق، ويحلّلون الأثر المادى الخالص لأصوات آلات المجموعة الأوركسترالية الكاملة وهى تعزف كلها، أو لفرقة الموسيقى العسكرية التى تتصدر كتائب الجيش. فقد تثير فينا بعض هذه الأصوات الشعورة أخرى السكينة وهن هذه الأصوات أخرى السكينة وبعض هذه الأصوات أخرى السكينة أو كورك فينا الحماسة فى حين تُضفى أصوات أخرى السكينة بعض هذه الأصوات الشجن أو تحرّك فينا الحماسة فى حين تُضفى أصوات أخرى السكينة بعض هذه الأصوات الشبون أو تحرّك فينا الحماسة فى حين تُضفى أصوات أخرى السكينة وسكن المخلون المؤرد المناسة فى حين تُضفى أصوات أخرى السكينة ومن السكرية التى تتصدر كتائب المحرق المحرى السكينة ومن السكية المحرق المحرق المحرق المحرق السكور السكية المحرق المحرق المحرق المحرق السكور السكور المحرق المحرق المحرق المحرق المحرق المحرق الحرق المحرق السكور المحرق المحرق المحرق المحرق السكور المحرق المحرق المحرق المحرق المحرق السكور المحرق المحرق

على نفوسنا. هذا الانفعال الطبيعي من جانب أجهزة جسدنا البشري هو أساس تجربتنا في عالم الموسيقي.

ثم إن للموسيقي عالماً يتخطّى حدود عالم حياتنا اليومية. إنها تتجاوز نطاق الانطباعات الحسية والاستجابات المادية إلى ذاكرتنا وخيالنا وعواطفنا، إنها تحملنا من زحمة حياتنا الواقعية المحتشدة بالهموم إلى عالم لا ينقلنا إليه سواها. فإن مقطوعة مثل «ليلة فوق جبل عار» لموسورسكي تأسرنا بمناخها الخيالي وتبعث الحياة في أروع ما تختزنه ذاكرتنا من صور، وتجسّد أمامنا في اليقظة كائنات شبيهة بتلك التي تصوّرها لنا أحلامنا خلال النوم، وهي شئ تقصر عنه الفنون الأخرى المحدودة بوسائلها. فالكاتب مقيَّد بقدرة الكلمات التي يستخدمها، والمصور أسير عدد الألوان، والمثّال أسير الحجر أو المادة الوسيطة التي يستخدمها في تكويناته، في حين أن المؤلف الموسيقي حرّ ينطلق في مجال المجرّد والمطلق انطلاقا لا نهائيا بوسيلته الفريدة التي وهبها الله له من الأثير والنغم، فإذا الموجات الصوتية تنفذ بعمق إلى ما تحت الشعور وتؤثر تأثيراً بالغاً في انفعالاتنا أكثر مما يستطيعه أي مؤثر آخر. ويتجلى ذلك بوضوح في أنشطة عديدة من حياة الإنسان فهو يحقق من خلال الموسيقي أعلى وثباته في اقترابه من الله، كما يتحرّر بواسطتها من فائض طاقاته وانفعالاته ليغرقها في أغاني المرح والرقص والشّراب. كذلك يزحف الإنسان إلى ساحات المعارك والحروب على دقّات الطبول وعلى موسيقى الآلات النحاسية، في حين ترقّ حاشيته على أنغام الألحان الحانية، وما أكثر ما تحلّ الموسيقي محل الرفيق والأنيس للراعي في عزلته، أو تقوم مقام الوسيط بينه وبين من عداه من الرعاة.

ويتساوى جميع الناس مهما اختلفت أعمارهم في حب الموسيقى تساويهم في حبّهم لممارسة الألعاب التي تُكسبهم شعوراً بالحرية والانطلاق والقدرة على الابتكار والاستمتاع باللهو البرئ. والفنون جميعها ألعاب مختلفة، غير أن الموسيقى تتميز من بينها بوصفها اللعبة المثلى للوفاء بهذه الحاجة السيكولوچية، فهى تثير الرغبة في الرقص وفي الغناء، كما تحرك الشَّجن والابتهاج، وما يلبث مستمعوها أن يُقبِلُوا على الرقص أو الغناء أو الحركة والاهتزاز تعبيراً عن أنفسهم وعن حنينهم للماضى وتعطشهم إلى التحرر والانطلاق، ذلك أن الإيقاع الموسيقي وتبادل ارتفاع الأداء وخفوته وتعاقب مختلف ألوان الطابع الصوتى، كافة هذه العناصر تناجى نفوسنا بلغة العواطف وتحرك إحساسنا بالمتعة، وقد تأسرنا حتى كناته على العزف إيقاعاً بأقدامنا واهتزازاً بأجسادنا خضوعاً وتسليماً لتلويناتها الجذابة.



وإذا كان الفن عامة هو تعبير عن انفعال الفنان ببعض تجارب الحياة أومؤثر اتها بطريقة يمكن نقلها إلى وجدان الآخرين، فإن أكثر ما يعرض للفنان من تأثيرات إنما ينبع من تجارب عاطفية ينفعل بها جميع البشر. ولو أنّا نظرنا إلى بيتهوڤن، ذلك الفنان العملاق الذي ذاق مرارة تجربة ذاتية أليمة إثر فقدانه حاسة السمع، لوجدنا أنه قد قام من خلال قدرته كإنسان رقيق الحس وكفنان محنّك باستيعاب جوهر هذه المحنة المأساوية وتضمينها عملاً فنياً ينقلها إلى الآخرين عبر مؤلفات رائعة خالدة كسمفونيته الخامسة أو التاسعة «الكورالية». وإذا كانت الأنغام هي أقرب وسائل التعبير الحسّية صلة بالعواطف فإن الموسيقي هي الوسيط الأمثل لتعميم تجارب الفنان العاطفية ونقلها إلى الحياة. وإذا تذكّرنا أن استجابتنا للموسيقي لا تتم إلا من خلال عازف ينقل إلينا عمل المؤلف الموسيقي مُضفياً قبسا من روحه على الأداء، أدركنا شدة اتصال الموسيقي بالمشاعر أكثر من أي فن آخر، وعرفنا كيف أنها تجمع المؤلف والعازف والمستمع في إطار حالة وجدانية واحدة. على أن دراسة الموسيقي كفن قائم بحدّ ذاته تلعب دوراً كبيراً في عشقنا لها، إذ ندرك من خلالها العناصر التي تتألف منها وانتقالاتها من بدايتها حتى بلوغ ذروتها ثم ختامها، ذلك أن القدرة على فهم مختلف الأنماط الفنية، وعلى تحليل الطرق التي سلكها الفنان في إنجاز أعماله، وعلى تبيّن العلاقات بين مختلف العناصر التي تشكّل وحدة العمل الفني، وعلى إدراك الصلة بين مختلف الفنون، كل هذا يعمّق نظرتنا الباطنة إلى الموسيقي ويؤدي بالتالي إلى مضاعفة عشقنا لها.

ثم إن إشاعة الموسيقى لمناخ تتحقق فيه أحلامنا وأمنياتنا هو أحد أسباب عشقنا لها واستمتاعنا بها، فنحن ميالون إلى أن نحيا الشعور الذى توحى به الموسيقى ساعة يغشانا أثرها، وقد ننسى البناء الموسيقى نفسه مسترسلين مع الإيحاءات الخيالية التى نجد فيها متعة خالصة، غير أن هذه المتعة تبلغ ذروتها حين يدرك المستمع أسرار البناء الموسيقى الذى يحتضن هذه الإيحاءات. ولو أنا تأملنا سيمفونية بيتهوڤن الخامسة التى تعدّ من أهم المؤلفات الموسيقية حتى بقيت تتحدى الزمن بعظمتها وبسماتها الموسيقية الخالصة بما تنطوى عليه من قوة إيحائية تلقائية وإنسانية، لرأينا أنها تأسر أى مستمع إليها عاشق

 <sup>◄ (</sup>لوحة ٤) روبنز: تثقيف الملكة مارى ده مديتشى. كان تكامل الفنون دعامة الثقافة خلال القرن ١٧. فنون التصوير والنحت والموسيقى مجسدة، ومازال العود والثيول في مكان الصدارة. متحف اللوڤر.

للموسيقى بما توحى له من ملحمية الصراع اليومى، إذ مانكاد نصغى إليها حتى تتسلّل الى وجداناتنا الإيحاءات الرمزية بقسوة الحياة وحتمية النضال الإنسانى وأهمية العزاء الذى يشيعه الجمال وكمون الأخطار فى الطريق المؤدى إلى السعادة. وماتزال هذه الإيحاءات تتتابع فى خواطرنا حتى نحس وكأن حياتنا كلها ماثلة فى هذه الموسيقى التى تكشف لنا أن أعماقنا هى مصدر سعادتنا وشقائنا معاً. وستظل هذه الإيحاءات تهدهدنا فى رقة وعذوبة، حتى إذا أدركنا كيف تداخلت فى ثنايا نسيج موسيقى بيتهوڤن المتوقدة أحسسنا بمتعتها الحقة. ذلك أثر تُحدثه شتى الأنماط الموسيقية سواء كانت تبعث نشوة الفرح أوتحرك العاطفة الدينية أو تثير المشاعر المشبوبة، وسواء كانت فى صورة المسرحيات الدينية «الأوراتوريو» أم الأوپريت أو السيمفونيات أو مقطوعات البيانو القصيرة، لأنها تستغل جميعها قدرة الموسيقى على تحقيق أحلام المستمع التى يشتاق إلى الحياة فى ظلها.

غير أن الموسيقي المحترف قد لا يعبأ بالمتعة المنبعثة من هذه الإيحاءات والأخيلة الرمزية ، إذ أن أهم ما يعنيه هو سلامة المعايير وجمال التراكيب فحسب [كصيغة موسيقية خالصة]، فهو يستمع إليها في نطاق نوتاتها وألوانها وإيقاعاتها وما إلى ذلك، وقد يكتم مشاعره هارباً من إيحاءاتها ليفرغ للنقد والتحليل مستعرضاً مكوّنات البناء الموسيقي وأسلوبه، وهكذا قد يَخْفَى عنه المعنى الدفين كما يَخْفَى على المستمع المبتدئ الذي لا يعنيه من الموسيقي إلا ما توحي به من صور. أما المستمع النابه فهو الذي يتجنّب هذين المنهجين المتطرفين دون أن يغفل قول هنري برجسون «إن المشاعر تكمن خلف آلاف الأعمال الهيّنة التي تُعدُّ بمثابة لفتات كاشفة عن العاطفة، بل وخلف التعبيرات المفتعلة التي تنمُّ عن حالاتنا الوجدانية وتُخفيها في الوقت نفسه، وهي المشاعر التي يعني المؤلفون بنقلها إلينا، فهم يلتقطون من أفراحهم وأتراحهم إيقاعات ونبضات حية معبّرة بغير لغة الكلام وقريبة من المشاعر الذاتية الإنسانية. ولو أنا أغفلنا هذه الأوجه المنتزعة من صميم تجربة الإنسان والتي يكشفها لنا المؤلف الموسيقي نفسه لأغفلنا بالتالي المغزى العظيم لموسيقاه». وما من شك في أن استيعاب الموسيقي يجري وفق درجات ومستويات متفاوتة، ولهذا يتفاوت الناس في حب الموسيقي تفاوت استيعابهم لها. ثم إن المعرفة الموسيقية تعتمد على قدراتنا الفطرية الطبيعية التي تختلف باختلاف الأفراد إلى جانب اعتمادها على التجربة والمران والتحصيل، وذلك سر الاختلاف في الرأى وفي الحكم على الأعمال الموسيقية.

وحب الإنسان للموسيقى واستجابته لها أمر طبيعى وليد فطرة تنمو بالمران والتدريب، وربُ كتاب عن التذوق الموسيقى يلعب دوراً في مضاعفة إحساسنا بمتعة

الإصغاء إليها. وثمة نفر من الناس يتهيّب الموسيقى أو لا يستجيب إليها مُرجعا ذلك إلى قصوره عن فهم مصطلحاتها الفنية، وهو تصور خاطئ لأن الفن ليس فوق طاقة من يوليه قدره من العناية. ولما كانت المصطلحات الفنية هى وسيلة الفنان فى التعبير فإن الانصاف فى الحكم على أعمال الموسيقيين لا يكتمل أو يتحقق إلا بدراسة مصطلحات فنهم التى لا تلبث بعد عناء الجهد والتدريب أن تغدو محبّبة ميسرة تتيح المشاركة بين الفنان والمتلقى، وهى المشاركة التى تعين على التمييز بين الجميل والقبيح وتنتهى بالتذوق الواعى الراقى للموسيقى.

وما من شك في الفائدة التي تعود علينا إذا حاولنا اكتساب القدرة على التذوق الموسيقي بتعلم الغناء أو العزف على إحدى الآلات الموسيقية، فبهذا الجهد تتوفر لنا المشاركة الإيجابية لفهم قدرة المؤلف ومستواه. على أن هناك خطراً يتهدد أولئك الذين يهتمون بإنماء قدرتهم على الأداء، إذ كثيراً ما تشغل مطالب تجويد الأداء اهتمام العازف وانتباه المغنى حتى تصرفهما عن تقدير الموسيقي التي يؤديانها حق قدرها. كذلك يمكن اكتساب القدرة على التذوق الموسيقي بتنمية قدراتنا الحسية على الاستماع، وعلى التمييز بين صفات «الأصوات» التي تتشكل منها الموسيقي، وذلك بتعلم الإنصات الواعي الدقيق، والتمييز بين الطبقات الصوتية المتعددة، والتعرف على مختلف الصور الإيقاعية والصور الميلودية وهلم جراً، وليس هذا بالأمر اليسير لأنه يتطلب من المستمع تركيزاً حقيقاً وإدادة غم كللة.

ولا نزاع في أن ثمة مقطوعات موسيقية لاهية قد أُعدّت لكى يستمع المرء إليها خلال قيامه بعمل آخر كالقراءة والكتابة والرسم وما إلى ذلك، فهى موسيقى نسمعها دون أن ننصت إليها وتنفذ إلينا دون أن نعيرها اهتمامنا، غير أن الاستماع السليم للموسيقى الجادة لا يتم على هذه الصورة أو في مثل هذه الظروف. إن علينا أن نعتاد تتبع التركيبات الموسيقية لندرك الخصائص الفكرية التى تنطوى عليها من خلال معرفة الأولويات في البناء الموسيقى، وكيفية نظم المؤلفين لمختلف الأنغام في مركبات يُستنبط منها الإطار السحرى المسمى بالهارمونية، وكيفية نسجهم الموسيقى من مختلف الخلايا اللحنية المترابطة، وربطهم فيما بين هذه العناصر المتعددة في عمل واحد متسق البناء. ومع ذلك فنحن ندرك الكثير من هذه

<sup>\*</sup> Motif. لحن قصير ذو شخصية إيقاعية قابل للتطوير والنماء [المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية «م.م.م.ث» لصاحب هذه الدراسة. الشركة المصرية العالمية للنشر. لونجمان ١٩٩٠].



المعارف من خلال مواصلة الاستماع، وهو ما يشكّل حصيلة جوهرية هامة تختزنها الذاكرة. غير أن الموسيقى تمرق إلى أعماقنا كالسهم لحظة الاستماع، ومن ثم لا ندرك هذه الأبعاد كلها لأول وهلة، وهنا يأتى دور أجهزة الاستماع التى تتيح لنا استعادة تسجيلاتها مرة ومرة كما هى الحال حين نطيل الوقوف أمام تمثال بديع أو بناء معمارى أخّاذ نستمتع بتفاصيله الدقيقة، فلا يكفى الاستماع إلى مقطوعة موسيقية لكى نتذكر جميع تفاصيلها الدقيقة خاصة إذا كانت تجربتنا الحياتية محدودة. من هنا لا معدى لنا عن أن نتحلى بالدأب والمثابرة كى نتيح لأنفسنا فرصة تقوية الذاكرة لاستعادة الألحان ولاستعادة منهج المؤلف فى تشييد بناء موسيقى رائع المغزى. فليس من المعقول أن يدرك المرء كل ما تقدّمه سيمفونية تستغرق خمسين دقيقة قبل الاستماع إليها مرتين أو ثلاث مرات على الأقل. وأفضل سبيل لاستيعاب ما تنطوى عليه

الموسيقى من إبداع هو الإلمام بالقراءة الموسيقية للمدوّنة الموسيقية، ومع أن هذه المقدرة ليست بالأمر الهيّن فإن المستمع الجاد المبتدئ يستطيع تحصيلها تدريجياً، إذ هي كسائر الدراسات الجادة يبلغها المرء بالهوادة والمثابرة والأناة.

وتأتى القدرة على التمييز بين مختلف المشاعر والحالات الوجدانية التى تعبّر عنها الموسيقى وموازنة قيمتها بعناصرها الأخرى فى المرتبة التالية من الأهمية عند تقدير القيمة الشعورية للموسيقى، لأنها تحول دون النطرف فى تضخيم هذه القيمة إلى حد الهوس أو التبلّد إلى حد انعدام الإحساس بأى مغزى شعورى للموسيقى، وبذلك نتجنب المبالغة فى تقدير القيمة الشعورية أو الإسراف فى إغفالها.

ويَعْمُق تذوّقنا للموسيقي كلما تزايد إدراكنا للمغزى الخاص الذي تُسبغه الموسيقي على الأصوات، وهو غير مغزاها المتداول في غير فن الموسيقي، وأعنى بذلك ربط

(لوحة ١٠) راؤل دوفي: تحية إلى موزار، مجموعة خاصة . باريس.



الموسيقى التى نستمع إليها بما تذكّرنا به من تجاربنا الأخرى فى الحياة ، مثال ذلك إدراكنا لما قد تتضمنه الموسيقى من مصطلحات قومية ، أو فهمنا لبعض صفات المناخ الموسيقى العام للمقطوعة التى نستمع إليها سواء انعكس فى القيمة الجمالية لطابع اللحن أو فى الأثر الهارمونى لها أو ماشابه ذلك . ومن قبيل هذا تتبعنا للسمات القومية فى الأعمال الموسيقية كالقسمات الروسية فى موسيقى بورودين أو لميل سيمفونية «من العالم الجديد» لدڤورچاك إلى الطابع الأمريكى ، ومثل السعى وراء الأساليب الفنية كرومانسية موسيقى فرانزليست ، أو انطباعية \*\* موسيقى ديبوسى ، فبمثل هذا المنهج نربط بين الموسيقى وعالم آخر خارج عن نطاقها ، وهو عالم التصوير الرومانسي والانطباعى . كذلك علينا الربط بين الموسيقى والقيم الأخرى فى الحياة ، فمن الضرورى أن ندرك كيف تطورت الموسيقى على مرّ السنين ، وكيف كان تطورها متناسقا مع تطور أن هذا التوجّه التاريخي يتطلب دراسة مستفيضة وجهداً شاقا فى القراءة الجادة والاستماع المتعال الموسيقية من خلال المتعاع إلى الأعمال الموسيقية .

<sup>\*</sup> الرومانسية: قامت الحركة الرومانسية في الموسيقي بثورة على الأوضاع والأنماط المحددة الصارمة التي سادت العصر الكلاسيكي والتي كان من أهمها «السيمفونية» التي تنشد الأفكار العامة المطلقة. ومضى الموسيقيون الرومانسيون يخاطبون مشاعر الانسان المشتبك مع الحياة في صراع وجداني. ومن ثم لجنوا إلى ربط موسيقاهم ببرامج شاعرية أو أدبية أو وصفية، فحلّت القصائد السيمفونية مكان السيمفونيات الكلاسيكية. والموسيقي الرومانسية ذات البرامج التي تعكس مشاعر الفنان وأحاسيسه الذاتية أو التي تصور أحداثاً خارجة عن البناء الموسيقي ذاته، هي التي يُعني فيها الموسيقي بما تنطوى عليه الانفعالات من حدة واضطرام. ولكي يزيد الموسيقي الرومانسي من حدة الانفعالات توسع في استخدام آلات العزف الأوركسترالي. ومن رواد الموسيقي الرومانسية فرانزليست وشوپان وبرليوز وجوستاف مالر. [المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية، لكاتب هذه السطور. لونجمان ١٩٩٠ (م.م.م.ث)].

<sup>\*\*</sup> الإنطباعية في الموسيقي هي امتداد لذات الاتجاه الذي أبدعت فيه قرائح الشعراء أمثال قرلين وبودلير، والمصورين أبثال مونيه ومانيه ورينوار وديجا. وقد تجلّى أثر المدرسة الانطباعية في التصوير على الموسيقي في نفس الحقبة، فاعتمد كلود ديبوسي في معظم موسيقاه على الإيجاز الموحى والقصد دون المغالاة، كما يكتنف موسيقاه في أغلب الأحيان نوع من الغموض، فنرى عناوين معظم مقطوعاته مثل: "خطوات على الثلج» والموضية والروض تحت المطر» واضباب، توحى كلها بالتصوير الذي لا تتضح معه الأشكال إلى جانب الاقتضاب الموحى وتجنّب الوضوح الميلودي وإغفال العنصر الدرامي. على أن ديبوسي لم يدَّع قط أنه اتخذ الانطباعية مذهبا فنيا له ولا طريقة في التعبير برغم الوشائج بينها وبين مقومات أسلوبه الفني، فكان يصف موسيقاه بأنها شئ جديد وتصوير للواقع كما يتراءي له. ومضى موريس راڤيل على نهج ديبوسي فقدم احركات المياه، واانعكاسات على سطح الماء» وغيرها. وظهرت الانطباعية في الموسيقي الإسپانية على يد أوتورينو مانويل دي فايا، خاصة في مقطوعته اليالي في حدائق إسپانيا»، وفي الموسيقي الإيطالية على يد أوتورينو ريسپيجي في أعماله مثل انافورات روما» واغابات الصنوبر في روما» واأحفال رومانية». [المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية، لكاتب هذه السطور. لونجمان ١٩٩٠م.م.م.ث].



هكذا نرى أن الغوص لاكتشاف خفايا الموسيقى لايتم إلا بإدراك النواحى المتعددة للبناء الموسيقى الفيّاض الذى يتألف من شتى العناصر المتشابكة، وكلما جعلناها جزءاً من تجربتنا الفكرية والفنية زاد وعينا بها وتضاعفت متعتنا بالاستماع إليها. على أنه من المنطقى أيضاً أن يتجنّب عاشق الموسيقى نقد عمل موسيقى لعدم وفائه بمقاصد أخرى لم يرم إليها مؤلفه، وإلا كان ذلك شبيها بلوم ملاكم خفيف الوزن على هزيمته أمام ملاكم ثقيل الوزن، ذلك أن تقييم كل عمل إنما ينبثق من نطاق طبيعته وفي حدود بنائه دون إغفال للعناصر الهامة التي يحاول المؤلف تقديمها في موسيقاه.

والموسيقي لا تقف عند حد إمتاع المستمع بل هي أحد العوامل التي تؤدي دوراً خلاقا في تطورنا الاجتماعي والتربوي، ذلك أن استجابتنا للموسيقي وإن بدأت في النطاق الحسي فإنها لا تلبث أن تتخطّاه وتنفذ إلى أعماقنا الروحية كاشفة لناعن الحقائق الغامضة التي لاتملك الكلمات قدرة التعبير عنها، فإن للموسيقي ضوءاً سحرياً يكشف عن الأعماق التي تقصر عن كشفها الأضواء الخافتة للغة الكلام. ولما كان الفن قادراً على إضفاء جاذبية خاصة على التجارب الذاتية تجعلها يسيرة على الفهم جديرة بالإمتاع، فإنه يغدو ـ على حد قول چون ديوي ـ عاملاً جوهريا في التعليم: «فلم تصبح أعمال الكتّاب والفنانين تراثاً ثقافياً خالدا إلا بفضل ما وهبتهم الطبيعة من قوى خاصة وملكات سامية تجعل تجاربهم التي يكشفون عنها في أعمالهم قادرة على تعميق إدراكنا للحياة الإنسانية وربطنا بالعالم الذي نعيش فيه». وللموسيقي أهمية تربوية هائلة خلال فترات نمو النشء لأن رسالتها تنحصر في التعبير عن المشاعر والآمال والأخيلة والقيم الروحية والمناقب السامية التي تقصر الكلمات واللوحات والتماثيل عن النهوض بها وإبرازها. وإذا كانت الموسيقي لا تملك ما يملكه الأدب والتصوير والنحت في القدرة على التعبير المحدود، فقد اتسع نطاقها لمغزى أشد رحابة وانفساحاً وأبعد غورا وعمقا، كما غدا تعبيرها أقوى من الفنون التي يقتصر تعبيرها على بلورة المشاعر فحسب فيفلت منها الجوهر الأساسي، على حين تظل الموسيقي وحدها قادرة على الكشف عن اللامحدود الكامن خلف حواجز الزمان، بل عن وجودنا نفسه.

ولو أنا أخذنا على سبيل المثال المشكلة الإنسانية الأساسية، مشكلة وجود الإنسان ومصيره: صراعه مع أحداث القدر، وكفاحه من أجل حياة كريمة وسط عالم مشحون بالعداء والغواية، ثم نهاية حياته وانتقاله إلى العالم الآخر، لوجدنا أنها إحدى المشاكل المطلقة التي شغلت الإنسان منذ العهود السحيقة والتي ما يزال يناقشها ويتناولها في فنونه المختلفة، فقد زخرت بها الكتب المقدسة والملاحم القومية الكبرى كالشاهنامة والإلياذة

والأوديسيا وأساطير أنشودة النيبيلونج، كما عالجها في جرأة كُتّاب المسرح ابتداء من أوريبيديس حتى يوچين أونيل، وتناولها الشعراء من أبي العلاء المعرى حتى چون ملتون، وكذلك فعل المصورون على اختلاف العصور والاتجاهات الفكرية منذ پييرو ديللا فرانشيسكا في لوحته الشهيرة «البعث» التي صورها في القرن الخامس عشر إلى پول جوجان في لوحته «إنى أحييك يا مرم» التي صورها في القرن التاسع عشر.

غير أن الأعمال الموسيقية العظيمة مثل سيمفونية بيتهوڤن الخامسة وسيمفونية برامس الأولى وسيمفونية تشايكوفسكى الخامسة هى التى تفوّقت على غيرها من الفنون بفضل قدرتها المتفردة على التعبير المكين، فبينما اضطر الكتّاب والمصورون إلى التزام التحديد برغم صورهم المجازية والرمزية، وهوما يحصر خيالنا فى دائرة محدودة حتى فى الأعمال الكبرى مثل إلياذة هوميروس ومسرحية «الملك لير» لشكسپير بسبب الاضطرار إلى البحث عن معانى الكلمات والرموز، الأمر الذى يصعب معه تطبيق هذه الأفكار والمبادئ بصورة مطلقة، نجد أن سيمفونية بيتهوڤن هى من صميم الفن المطلق الذى يجعلها فى غير بحاجة إلى شئ خارج موسيقاها ليفسر مغزاها. ثم إنها تعنى عديداً من الأفكار عند مختلف الناس؛ فعلى حين يرى البعض أنها تعبر عن تحدى الإنسان للقدر وصراعه بين مختلف الناس؛ فعلى حين يرى البعض أنها تعبر عن تحدى الإنسانية، فى حين رأى الجيل اليأس والأمل، يرى البعض الآخر فيها صيحة انتصار الإنسانية، فى حين رأى الجيل المعاصر للحرب العالمية الثانية أنها تمثل انتصار روح الإنسان على قوى الشر واليأس.

وإذ كانت الغاية الرئيسية للفن هي «المتعة» بمعناها الحرفي أي إشباع الحس كما يقول البعض، فإن ثمة طرقاً مختلفة للاستمتاع بالموسيقي على غرار الطرق العديدة للاستمتاع بالحياة، فإلي جوار المتعة الحسية التي يعدّها البعض أعظم أهدافها هناك أيضاً المتعة الذهنية. وفي الحق إن الموسيقي تملك جاذبية حسية من خلال إيقاعاتها وميلودياتها وسحر أنغامها، فإذا بنا نرى أن إيقاعات دقات طبول البدائيين تؤثر في أضعف الناس إحساسا بالموسيقي، وإذا بنا نستجيب لجاذبية اللحن العاطفي ولنداء النفير القوى أو لجاذبية أنغام الوتريات بأصواتها المتخفية وراء كاتم الرنين. كذلك تملك الموسيقي قوة جذب ذهنية تحقق لنا المتعة من خلال إدراكنا للكيفية التي تم بها بناؤها وكيفية نموها بصورة منطقية حتى بلوغها الذروة عند ختامها، وكيفية تنويع أجزائها وربطها في صورها المتنوعة الموحدة في الن وهي متعة شبيهة بمتعة رجل الفكر التي لا يستشعرها إلا في جولاته الفكرية وحدها دون إحساساته الجسدية.

وقد تبدو المقطوعة الموسيقية أو اللوحة الفنية أو القصيدة الشاعرية التي يصوغها الفنان وكأنها شكلت نفسها بنفسها دون جهد شعوري من الفنان، في حين هي في الحق

نتيجة إحساس مؤلفها بمتعة كبرى فجّرتها في أعماقه فكرة أو انفعالة وجدانية لا يملك مقاومتها هي في الحق منحة ربّانية. وقد يكتمل العمل الفني خلال هذه الانفعالة كأغاني شوبيرت وسيمفونيات موتسارت، أو بعد فترة طويلة من الجهد الإبداعي كسيمفونية برامس الأولى وقصيدة فاوست لجوته، وقد تمرّ سنوات بين بداية عمل فني ونهايته على غرار تشييد الكاتدرائيات القوطية في العصور الوسطى وتأليف سلسلة رباعية الخاتم الموسيقية لرتشارد ڤاجنر، ومع ذلك تبقى متعة إبداع هذه الأعمال متصلة، وهي المتعة التي ملكت على الفنان مشاعره حتى حفزته إلى الرغبة في إشراك الأجيال المتعاقبة في الاستمتاع بشمار ملكة إبداعه المكنونة ومهارة صياغته، وذلك لأن متعة المشاهدين والمستمعين والقراء للأعمال الفنية إنما تنبثق من مشاركتهم الفنان الخالق في متعة إبداعه، وفي إحساسهم بانفعال ذهني ووجداني شبيه بانفعال الفنان لحظة إبداعه وإن كان أدنى درجة. وإذا كان ألدوس هكسلي قد ذهب إلى أن الموسيقي هي أقل الفنون اتصالاً بالعالم الواقعي، وأنها مثل الرياضيات تنتمي إلى عالم الوجدان وأن هذا العالم الوجداني أقدر بالتالي على فهمها واستدرار المتعة منها، فهو في حقيقة الأمر لم يأت في هذا التفسير بجديد فقد سبقه الفلاسفة الإغريق القدماء إلى الربط بين الموسيقي والرياضيات فكانت إحدى مكونات عناصر «الحكمة الرباعية» التي تقع الموسيقي منها في المرتبة الثانية. ومن ثم ينبغي أن نتعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقي لا بآذاننا فحسب وبل بوجداننا أيضاً، إلى جانب دراسة قواعد البناء الموسيقي التي تمثل إحدى الوسائل المعينة على تفهّمها عن طريق شعورنا اللاواعي، فمن العسير إدراك المعنى التام للموسيقي إلا عن طريق تحليل أجزائها البنائية وتقييمها بوصفها إحدى التجارب الإنسانية.

وهناك جانب آخر تختلف فيه الموسيقى مع ماعداها من الفنون هو أنها تحتاج إلى والمامة الصلة بين وجدان المؤلف ووجدان المستمع - كما سبق القول - إلى طرف ثالث يقوم بأدائها وهو العازف أو المغنى أو القائد [المايسترو]، على حين تقوم الأعمال الفنية الأخرى ذاتها بإقامة الصلة بين فكر المؤلف وفكر القارئ أو المشاهد دون وسيط كالشعر والنحت والتصوير. والموسيقى عادة ما تحتاج إلى إعادة خلقها كل مرة عن طريق الأداء حتى تصل إلى المستمع، وهذا هو ما أضفى أهمية كبرى على من يقوم بأدائها لأن الأداء السيئ يغير طابع الموسيقى ويشوه مقاصد المؤلف، ثم إن التأثير على المستمع إنما يعود إلى الطريقة التى فسر العازف بها الموسيقى. فبعد سنوات عاش العالم فيها على الاستماع إلى الموسيقى على نحو موضوعى مرسوم فرضه المايسترو العالمي آرتورو توسكانيني، إذا بالأمور تختلف فنعود نسمع الموسيقى بأداء تعبيرى مطلق على يد قلهلم فور تقانجلر الذي كان أداؤه



(لوحة ١٢) المايسترو كارل بم. بايرويت ١٩٦٣.

هو التجسيد الحق للتقاليد الرومانسية الألمانية، فلم يلتزم بنص الكراسة الموسيقية حرفياً بل مضى إلى ما وراء الألحان باحثاً عن جوهرها الخفي الذي يُضفى على الأداء الموسيقى روعة وجلالاً؛ فيحس المستمع وكأن عناصر الموسيقى جميعاً نابعة من ذاتها لا طارئة عليها، فلقد وُهب فورتڤانجلر قدرة يطوع بها عصى الألحان وأعقدها فتبدو منسقة في بناء موسيقى تسوده الوحدة الرابطة، وأصبح ماطبع عليه فورتڤانجلر من حرية صفة لازمة لأسلوبه وإن عدما البعض من الشطحات. وقديماً كان الحديث عن الموسيقى دون الاستماع إليها أشبه بالحديث عن مفاتن المرأة وسط صحراء لا تخطر فيها نساء، أما اليوم فقد أتاح لنا التقدم العلمي عن طريق أجهزة التسجيل التحرر من الصلة المباشرة بشخص العازف، فلعبت العلمي عن طريق أجهزة التسجيل الموسيقيين بالمعاهد المتخصصة، كما أتاحت للكافة مذه الأجهزة دورا هاما في تأهيل الموسيقيين بالمعاهد المتخصصة، كما أتاحت للكافة رصيداً هائلاً من المقطوعات الموسيقية المسجلة البالغة الدقة والروعة والنقاء نستمع إليها ونستعيدها في أي وقت نشاء. وبهذه الوسائل الحديثة لم يعد للمستمع الواعي عذر في

الاستماع السلبي أو السطحي للموسيقي ينتشى بحسة دون أن يعي مغزاها الشعوري العميق.

حقاً إن الاستماع إلى الموسيقى أمر يسير إذا استهدفنا الاستمتاع بها كما نستمتع بقسط من دفء الشمس خلال فصل الشتاء، في حين يصبح الاستماع شاقاً عصياً حين نستهدف تفهّم مغزاهاالروحى، لأن الاستماع الواعى يتطلب دراية وجهداً كبيرين هما أساس التذوق السليم. ومع أهمية الأجهزة الإلكترونية الحديثة ودورها الذي تؤديه في تحويل أصعب الفنون وأعسرها إلى فن قريب المنال يحذر البعض من خطورتها لأنها قد تحدّ من تجاربنا الموسيقية فتُيسر لكل إنسان أن يستمع إلى ما يريد دون أن تمكّنه من أن يصبح موسيقياً. ولاجدال في أن الاستماع إلى هذه الأجهزة مهما بلغت دقتها لا يعدل الاستماع الحيّ إلى الفرق الموسيقية، فالتهيؤ النفسي للمستمع الجالس في قاعة الكونسير وتجاوبه مع العازف أو المغنى أو القائد أو الأوركسترا وإحساسه بالمشاركة في الأداء الحيّ، كل ذلك يقرّب الموسيقية المغنى أو القائد أو الأوركسترا وإحساسه بالمشاركة في الأداء الحيّ، كل ذلك يقرّب الموسيقية الحيّة المباشرة الصادرة عن الألات الموسيقية التي تنبض بإحساس الموسيقيي وخبرتهم شريطاً أو أسطوانة، هذا فضلاً عن تأثر الموسيقي المسجّلة بعوامل شتى أخرى وسيطة بين المؤلف والمستمع، فنوعية التسجيل الموسيقي ومستوى تذوقهم الفني للموسيقي.

والموسيقى لا تترك نفس الأثر فى مشاعر المستمعين على حد سواء، فكثيرون من الناس يتأثرون بالموسيقى من الناحيتين الحسية والعاطفية إلى حد مشاركة مؤلفها مشاعر التجربة التى عاشها، فإذا استمعوا إلى سيمفونية تشايكو فسكى الحزينة شاركوا المؤلف أمله وفرحته فى البداية ثم يأسه وقنوطه فى النهاية من خلال التلوينات الصوتية والجاذبية الآسرة لألحانه. ومن الناس من توقظ الموسيقى لديهم عدة ارتباطات ذهنية بعيدة عن الموسيقى نفسها، فقد تذكّرهم إحدى الصور الموسيقية أوالإيقاعية بيوم قضوه فى الريف أو برحلة قاموا بها على شاطىء البحر، وقد توقظ فيهم هذه الارتباطات الذهنية بدورها ارتباطات وجدانية خاصة بها فتتشابك جميع هذه الصور فى أذهانهم، وهذه كلها أنماط من المشاعر والتجارب التى تضفى على الموسيقى مغزى إنسانياً فسيحاً. ومن الناس من ينتهجون أسلوباً موضوعيًا فى تذوق الموسيقى ويعدّونها قيمة ذاتية خالصة لا ترتبط بشئ سواها فهم عن قصد يحرمون أنفسهم من الاستجابة الذاتية لها ولا يُعنُون إلا بما يتصل بالتقنية الفنية ويقصرون نقدهم للموسيقى على هذا الجانب دون غيره. ومنهم من يستجيب للموسيقى ويقصرون نقدهم للموسيقى على هذا الجانب دون غيره. ومنهم من يستجيب للموسيقى استجابة قاصرة لا تجعلها تنفذ إلى أعماقهم إذ يتذوقونها من خلال التفكير فى طابعها استجابة قاصرة لا تجعلها تنفذ إلى أعماقهم إذ يتذوقونها من خلال التفكير فى طابعها

المرح أو الخفيف أو الدارج، وهولاء لا يجنون من الاستماع إلى الموسيقى فائدة ذات بال. وقد يعرض لكل منا أن يصبح واحداً من هؤلاء أو أولئك تبعاً لمزاجه أو لنوع الموسيقى التى يستمع إليها، ولكن كيف نستطيع تبيّن الجمال في الموسيقى وكيف نقومه؟

انقسم الفلاسفة ورجال الفكر حيال مسألة طبيعة الجمال منذ القدم إلى مدرستين، تُرجع الأولى الجمال إلى تناسق أجزاء الشيء المرنو إليه وانتظامها وتماثلها، وترى الجمال كامناً في الشكل والصورة الخارجية، فإذا «كانط» يربط بين التصميم البنائي للصورة وبين الجمال ذاهبا إلى: أن «الشيء الجميل هو ما ينطوى على الوحدة والتماثل في بناء الصورة، وكأن العقل هو الذي صمّمها». ومن هنا تعدّ سيمفونية بيتهوڤن الخامسة على سبيل المثال عملاً جميلاً لإحكام بنائها وتطور تفاعلاتها المتدرّج المستمر منذ بدايتها إلى نهايتها، ولأنها تحمل من الدلائل ما يؤكد أنها صياغة عقل جبار.

وتُرجع المدرسة الثانية الجمال إلى الانفعالات التى يثيرها في ذهن المشاهد أو المستمع، فالجمال عندهم لا يكمن داخل الشئ الجميل نفسه بل إن له وجوداً فنيا في إدراك المشاهد أو المستمع. وقد ذهب الفيلسوف سپينوزا إلى أن الجمال والقبح ألفاظ لتقديرات ذاتية تجعلنا نسمى الأشياء وفق نظرة خيالنا بالجميلة أو القبيحة وبالمنتظمة أو المضطربة. على حين يذهب كاريت في كتابه «ما هو الجمال؟» إلى أن الجمال قائم حيث يقوم التعبير عن الشعور، وحيث ينطوى على تجربة إنسانية يشيع فيها تنسيق الأنغام أو الأشكال أو الألوان بصورة عفوية غير مصطنعة. ويُعد أصحاب هذه المدرسة سيمفونيات بيتهوڤن جميلة بسبب قدرتها الطبيعية على الإيحاء للمستمع بقسوة المحنة التي يقف فيها الإنسان عاجزاً يتحدى قدراً يصارعه بلا رحمة.

على أن هناك من المفكرين من نحا منحى آخر في تفسير طبيعة الجمال، فقد كان الإغريق مثلاً يعدّون «الفاضل» جميلاً كما يعدّون «النافع» جميلاً أيضاً، بينما اتفق أصحاب النزعة الشاعرية على أن الجمال مرادف للحقيقة. وعلى حين رأى الناقد الإنجليزي چون راسكين أن الجمال منبثق من الكمال «المقدس» أو هو انعكاس له وأنه مرتبط «بالخير»، ذهب أناتول فرانس إلى أن شعورنا بالجمال هو مرشدنا الأوحد في محاولتنا لتمييز الجميل عن غيره. ويرى لانجفيلد في كتابه «الاتجاه الجمالي» أن الجمال هو علاقة بين عنصرين متغيّرين هما «التكوين العضوى للإنسان والموضوع الجمالي»، وهو ما ذهب إليه أيضا جيلمان الذي ينصح بتطبيق هذه النظرة في أحكامنا على الموسيقي،

وبتجنّب الحديث عن الجمال بصورة مطلقة وكأن له صفات مطلقة كتكوّر الكرة أو حدّة سن الإبرة، ذلك لأن الجمال لا يمكن أن يكون ذاتياً خالصاً أو موضوعياً خالصاً أو نتيجة مطلقة للفكر أو للشعور، أو قيمة مطلقة كامنة في ذات الموضوع الذي يوصف بالجمال، أو أن له كياناً يعتمد على الشيء الذي هو موضوع التجربة أو على الشخص الذي يارس التجربة.

ولعل أقرب وجهة نظر أسيغها هى تلك القائلة بأن الجمال فى الموسيقى هو علاقة بين المستمع والموسيقى نفسها، وهى العلاقة التى يمكن أن تكون فيصلاً عند اختلاف الرأى بين محبى الموسيقى ومعارضيها، بين عشاق موسيقى شوبيرت وخصومها، بين محبى تشايكوفسكى وأنصار موسيقى ستراڤنسكى. فحينما ينشب خلاف بين اثنين يرى أولهما أن مقدمة ديبوسى «لعصر يوم من أيام جان الغاب» هى أرقى الأعمال الموسيقية لارتباطها بعالم حالم غريب عن عالمنا الواقعى، على حين يعارض ثانيهما هذا الرأى لأنه يجد نسيجها الموسيقى مهترئاً وطريقة بنائها غير المألوفة عارية من المعنى والغموض الذى يكتنف موسيقاها مصطنع لستر ضحالة فكرها، نجد أن من العسير علينا إصدار حكم مطلق مع أى منهما، فقد نشاطر أولهما رأيه ونصم الآخر بضعف الإحساس حتى بات لا يتذوق إلا جمال النماذج التى اعتادها من برامس وبيتهوڤن وأمثالها. وقد نرى ثانيهما محقاً المؤكد أنه كلما زادت تجربة المولع بالموسيقى قل تحيّزه فى الحكم عليها. وما أكثر ما يعرض المستمع أن تنمحى في عينيه معالم الجمال في موسيقى كان يظن أنه الن يسبر غورها أعماقه إلى الأبد، كما يكتشف الجمال في موسيقى كان يظن أنه الن يسبر غورها

وإذا كان من الشطط الاعتقاد بأن رأى الإنسان في جمال الموسيقى إنما ينبع من ذوقه الخاص وحده على نحو ما ينبع رأيه في ألوان الطعام والشراب وأموره الشخصية الأخرى، فإن هناك صفة مميزة يمكن أن نسترشد بها في حكمنا على الموسيقى التي نستمع إليها وهي حيوية الموسيقى وقدرتها على نقل نبض الحياة إلينا وتعبيرها عن حيوية الفنان لحظة إبداعه إياها. وكلما تأكدت هذه الصور زاد شغفنا بالموسيقى، والثابت أن المؤلفات التي عاشت بعد العصر الذي ابتكرت فيه تتمتع جميعاً بهذه الصفة، فلا شك أن تفاوت حيوية الموسيقى إنما ينبع من تفاوت حيوية مؤلفها لحظة إبداعها. ومن الموسيقى التي كانت ولا شك تتمتع



بحيوية دافقة لحظة إبداعها ما سجله باخ في موسيقى قدّاسه من مقام «سى» صغير، وما كتبه بيتهوڤن في سيمفونيته «البطولية»، وما ضمّنه ڤاجنر أوپرا «تريستان وإيزولده»، على حين جاءت موسيقى برامس هادئة متمهلة عندما كان يضع الخطوط العريضة لسيمفونيته الأولى، وكذا عندما كان سيزار فرانك يبتكر أعماله العملاقة للأورغن وخاصة «ألحان الكورال».

ويرى البعض أن الموسيقي العظيمة هي التي تنبض داخل حدود عنصرها الأساسي وهو النغم، أما إذا هبطت إلى الجلبة والضجيج فحسب أو اجتذبت الفكر وحده فإنها ما تلبث أن تفقد صفة الفن الشامخ، مثال ذلك بعض مؤلفات ستراڤنسكي وغيره من المؤلفين المعاصرين، فإنك قد تحس عند سماع بعضها أنها تثير جلبة تصف شعائر الإنسان البدائي، أو أنها تهدف إلى اجتذاب الفكر باستعراض القدرة والمهارة كما هي الحال في موسيقي "طقوس الربيع" مثلاً، وكلا الاتجاهين ينطويان على جنوح يخرج بالمادة الموسيقية عن حدودها الطبيعية. ومع ذلك يذهب فريق آخر إلى أن المؤلفين المحدثين كما أفادوا من التراث الموسيقي فقد أثروا التجربة الموسيقية لاسيما أنهم قدموا فنّا حديثاً يرتكز أساسه على القواعد التي أرساها المؤلفون القدماء في عصر الباروك والعصر الكلاسيكي المحدث. فقد وفَّق ستراڤنسكي في التعبير بهارمونيته المتنافرة عن طبيعة القرن العشرين، وهو تعبير صادق عن عصر يعيش فيه ويتأثر به ويرفضه في نفس الوقت لطغيان تقدمه العلمي على علاقة الإنسان بالطبيعة وانسلاخه عنها. ثم إن الجلبة في حد ذاتها مسألة نسبية فهي ترتبط بعادات الإنسان وتختلف من إنسان لآخر ومن زمن لآخر، ومن يدري فقد يألف إنسان الغد ما يعدّه إنسان اليوم جلبة وتنافراً. ولم تكن عودة ستراڤنسكي إلى الإنسان البدائي وتعبيره عنه لحنياً وإيقاعيًا إلا إحساساً بأصالة هذا الإنسان البدائي النفسية وبافتقاد هذه الأصالة في إنسان القرن العشرين. لقد رأى ستراڤنسكي في الإنسان البدائي تخلَّفاً يتشابه بطريقة أو بأخرى مع التخلُّف الذي يعاني منه إنسان القرن العشرين في محنة صراعه مع الآلة، وهو ما تعبر عنه التغييرات الإيقاعية التي لا تتوقف في موسيقي ستراڤنسكي.

\*\*\*

وبعد فهذا كتاب حاولت فيه أن أعرف بالموسيقى الأوربية نشأة وتطوراً منذ عهد الإغريق حتى عصرنا الذى نعيش فيه ، وهو ثمرة رحلة عمر وجهد دائب وسط مراجع اتخذت منها رفيقاً في حلّى وترحالى ، وأنزلتها من نفسى منزلة التقدير القائم على الحب



(لوحة ١٤) المايسترو العالمي أرتوروتوسكانيني يقود الأوركسترا أثناء التدريب

والإعجاب، وهو أيضاً ثمرة إنصات متصل وطويل لعدد كبير من المؤلفات الموسيقية، وشغف بتتبع آثار تراثها القديم وإنتاجها المعاصر.

وأنا لم أبخل بجهد ولم أعبأ بطول رحلة من أجل أن أظفر بسماع مقطوعة موسيقية من أقدم عصور التاريخ كى أقدم فى النهاية قدر ما وسعنى من طاقة وجهد تسجيلات موسيقية خصبة ومتنوعة وثرية للإنتاج الموسيقى العالمى فى مجموعة الأشرطة المسجّلة المصاحبة التى حرصت على أن تُسجّل وتطرح بسعر التكلفة حتى تكون بمنأى عن أى استغلال تجارى.

ولم أشأ لهذه التسجيلات الموسيقية التى تتكون فى الأصل من مكتبتى الموسيقية الخاصة، ومن المقطوعات النادرة القديمة المحفوظة ببعض دور الإذاعة التى جهدت من أجل تسجيلها على أشرطة خاصة، ومن المدوّنات التى لم تكن لها تسجيلات فعملت على أن تُعزف وأن تُسجّل، لم أشأ لكل هذه حين يستمع إليها القارئ إلا أن تعطى للحديث

النظرى أبعاداً عملية يصبح بها أكثر قدرة على الاقتناع والاستمتاع، وتأخذ بيده ليطوف بين ربوع الموسيقى في ساعات ما تطلّب منى سنوات عديدة من البحث والإنصات، فليس فى الوجود ما هو أروع من أن نقدم للأجيال الجديدة جهد الأجيال القديمة ليواصل الأبناء السير على هدى الآباء في رحلة التقدم والإرتقاء. وكم كنت حريصاً على أن يخرج هذا الكتاب مزوداً بتلك الأشرطة المسجّلة لكى يضيف القارىء إلى ما هو مقروء ما هو مسموع، غير أن ظروفا حالت دون ذلك أثناء الطبعة الأولى، وإذا الظروف التى قست بالأمس تلين اليوم، وإذا الهيئة المصرية العامة للكتاب تبادر باستكمال الخدمة الثقافية في الطبعة الثانية كى يستمتع القارئ بالشقين معاً فلها منى كل التقدير. وقد حاولت جهدى أن أضع لنصوص الأغنيات ترجمات في صياغة شاعرية حتى أسكب في وجدان القارئ دفقة من عذوبتها الأصلية.

ولست أنكر في النهاية أن المراجع التي اخترتها لأستأنس بها في بحثى ليست وحدها أفضل المراجع، والفقرات الموسيقية التي جمعتها لا ترجع إلا لذوقي الخاص الذي شكّلته تجربتي الذاتية خلال قراءاتي واستماعي الطويل. فلم يكن تفضيلي لمؤلف على آخر ولا لمقطوعة موسيقية على أخرى إلا عن إعجاب لي وتأثّر، ومَنْ منا لم يتشكّل ذوقه الخاص في المجال الفني الذي يولع به ويمنحه الكثير من وقته وفكره ؟

وأخيراً فإنى هنا أملى عن إحساس وذوق واختيار شخصى ولم أحصر نفسى داخل أسوار نظرية واحدة، إذ كنت حريصاً على أن أتيح للقارئ أن ينهل من ينابيع عدة وأن يثرى فكره بقدر ما يثرى وجدانه، ذلك أن هدفى النهائى الوصول فى استماعنا الموسيقى إلى مرحلة الإدراك العقلانى للموسيقى، وذلك كما كررت القول قمة المتعة الفنية.

وليكن لى عند القارئ عذرى بعد أن لقن عنى ما أردت فلا يحاسبنى على شطحاتى فليست هذه الشطحات غير خليط من خلجات يتأثر فيها السمع والبصر والحس فإذا هى تُصْدر مزيجاً من هذا كله، فيها رنّة النغم وعذوبة الشعر وملاحة الصورة وسحر الرقص وروعة الملاحم.

المعادي في ٨ يونيه ١٩٩٦

ثروت عكاشة

الفصت الأول مرسية والإغربي م

\*

لم تكن كلمة الموسيقى تعنى عند الإغريق القدماء ذلك الفن المحدّد القسمات المتمثّل اليوم فى السيمفونيات ومقطوعات موسيقى الحجرة والعزف المصاحب للغناء والرقص والتراتيل الدينية والدراما الغنائية والأوپرا، بل كانت تعنى كل إبداع فكرى وفنى يندرج تحت رعاية ربّات الفنون التسعة: كليو ربّة التاريخ، ويوتيرپى ربّة موسيقى الناى، وثاليا ربّة الملهاة، وميلپومينى ربّة المأساة، وإيراتو ربّة الشعر الغنائى والأناشيد، وترپسيخورى ربّة الرقص، وپوليمنيا ربّة فن التمثيل، وكاليوپى ربّة الشعر البطولى [الملاحم]، ويورانيا ربّة الفلك. وكما كانت ربّات الفن العذارى الأسطوريات هن بنات الإله البطولى إمنيموزين» التى لا تنحدر من صُلب الآلهة كانت الموسيقى إبداعاً يجمع بين فن الآلهة وفن البشر، وهى أيضاً ثمرة الإلهام الذى يمثّله الإله زيوس والذاكرة التى تمثلها «منيوزين».

كان الإغريق يربطون بين «الجمال» و «الفضيلة»، ويؤمنون بالصلة التي تجمع بينهما أكثر مما يؤمن بها أى شعب من الشعوب المتحضرة القديمة وكانوا يسمونها «كالوكا جاثوس» (١) أى اتحاد «الجميل» (٢) و «الفاضل» (٣)، ويكشف لنا ترتيب شقّى هذا اللفظ اليوناني عن صدارة «الجمال» ومكانته الرفيعة. وعلى هذا النحو بني الإغريق أخلاقياتهم على أسس جمالية ووضعوا الفنون في هذه المكانة السامية التي أثارت إعجاب جميع الناس بها وحرّكت فيهم الولع بممارستها.

ونستطيع أن نلمس أثر هذه العقيدة فيما تركوه لنا من الأعمال الأدبية والتحف الفنية ، فإذا نحن نشارك اليونانيين القدماء إعجابهم بهوميروس وسوفوكليس بعد أن أصبح في متناولنا قراءة أعمالهم من خلال الترجمات الحديثة ، كما لا يقل إعجابنا اليوم بمبتكرات النحت التي أنجزها فيدياس (٤) وپراكسيتيليس (٥) عن إعجاب الإغريق بها منذ آلاف السنين ، غير أنه قلما يفكر حتى أشد الناس إعجابا بعبقرية الإغريق في موسيقي اليونان برغم أنها كانت فنا يشغل مكان الصدارة ، إذ يبدو الإغريق لأكثرنا شعباً موهوباً حافلاً بالشعراء والفلاسفة والمؤرخين والمنالين والمعماريين دون أن يمتد فكرنا إلى أنه كان يضم

العديد من الموسيقيين. والعجيب أن اليونانيين أنفسهم قد أولوا فنونهم التشكيلية اهتماماً أقل مما أولوه لمنجزاتهم الموسيقية، حتى يكاد الأدب اليوناني الكلاسيكي يكون خاليا من المعلومات التي تدور حول النحت والعمارة الإغريقية على حين زخر بالحديث عن الموسيقي اليونانية. ولم يكن للإغريق ربآت للفنون التشكيلية، فإذا ما قصدنا بهو الآلهة باحثين عن صنو لـ «أبوللو موزاجيتيس» (٢) أي راعي ربآت الفنون في ميدان الفنون التشكيلية لما وجدنا سوى هيفايستوس (٧) الأعرج إله النار والحدادة وأشغال المعادن والفنون الأخرى التي تستخدم فيها النار، والذي لم يكن في الحقيقة إلا صانع الأسلحة لأهل الأوليمپوس (٨) دون أن ينجو مع ذلك من سخريتهم.

وكانت حكومات اليونان بكل ما تحمله من تقدير لمكانة الموسيقى تعدّ قواعد الموسيقى وتنظيمها من مهام الدولة، وتهب الموسيقيين مكانة مرموقة في مضمار الحياة حتى وصف الشخص المثقف الممتاز بأنه موسيقى، على حين قيل عن غير المثقف "إنه غير موسيقى»، بل لقد امتدح الشاعر "پندار» عازف المزمار البارع ميداس الأجريجنتى (٩) بالأسلوب نفسه الذى يمتدح به البطل الغازى. وكانت الموسيقى تشغل مكانة هامة في الشعر إلى الحد الذى جعل أفلاطون يعدّ القصص الشعرى هزيلاً إذا تُلى نثراً وجُرد من جمال الإطار الموسيقى، كما ذهب إلى أن الميلودية تتألف من ثلاثة عناصر، هى: الألفاظ والهارمونية والإيقاع\*. وقد ظل اتحاد الألفاظ بالموسيقى قائماً حتى القرن السادس عشر عندما ظهرت موسيقى والإيقاع\*. وقد ظل اتحاد الألفاظ بالموسيقى قائماً حتى القرن السادس عشر عندما ظهرت موسيقى الآلات ألي تعزف وحدها دون كلمات تصاحبها، والتي كانت مع ذلك تعزف ألحاناً غنائية قديمة أخذت الإغريقية هي المراجع الأدبية والشعرية والدرامية والصور والمقالات التي توضّع أشكال الآلات وأساليب العزف عليها، وبعض النماذج الموسيقية «كنشيد أبوللو» الذي وضع حوالي عام ١٩٠٠ق. م وأساليب العزف عليها، وبعض النماذج الموسيقية «كنشيد أبوللو» الذي وضع حوالي عام ١٩٠٥ق. م وتم اكتشاف أجزائه متفرّقة بمعبد دلفي ثم أعيد ربطها وفق السياق المنطقي خلال عام ١٨٩٣ (فقره ١ من التسجيل الموسيقي) الموسيقي) الموسيقي) الموسيقي) الموسيقي) الموسيقي الموسيقي) الموسيقي الموسيقي) الموسيقيا الموسيقية ا

<sup>\*</sup> Harmony الهارمونية هي تآلف الأصوات رأسيا بحيث تُسمع كلها في طرقة واحدة، وقد يكون التآلف متجانساً أو متجانفاً حسبما يرى المؤلف لإثارة انتباه المستمع واستقطاب متابعته للعمل الموسيقي. وهكذا تتوالى التجمعات الصوتية التي تُعزف في وقت واحد، ويكون لهذا التتابع تأثير نفسي يمليه المؤلف ويشكّل به الإحساس الوجداني للخط اللحني الذي يلتصق بأذن المستمع، وهو في أغلب الأحيان الغطاء النغمي الذي تدعّمه هذه التآلفات. [م.م.م.ث]

<sup>\*\*</sup> Rhythm الكلمة مشتقة أصلاً من اليونانية rhuthmos بعنى الجريان أو التدفّق. والمقصود به عامة هو التواتر المتتابع بين حالتى الصوت والصمت أو النور والظلام أوالحركة والسكون أو القوة والضعف أو الضغط واللين أو القصر والطول أو الإسراع والإبطاء أو التوتر والاسترخاء إلخ. فهو يمثل العلاقة بين الجزء والجزء الآخر، وبين الجزء وكل الأجزاء الأخرى للأثر الفنى أو الأدبى. ويكون ذلك في قالب متحرك ومنتظم في الأسلوب الأدبى أو في الشكل الفني. والإيقاع صفة مشتركة بين الفنون جميعاً تبدو واضحة في الموسيقي والشعر والنثر الفنى والرقص، كما تبدو أيضاً في كل الفنون المرثية. فهو إذن بمنزلة القاعدة التي يقوم عليها أي عمل من أعمال الأدب والفن. ويستطيع الفنان أو الأدب أن يعتمد على الإيقاع باتباعه طريقة من ثلاث: التكرار أو التعاقب أو الترابط [معجم مصطلحات الأدب. د. مجدى وهبه].

والإيقاع في الموسيقي هو تقسيم الزمن بنقرات تتوالي، فتحدّد شكل النغم [م. م. م. ث].

ويتخذ أداء لحن نشيد أبوللو غط أسلوب العزف على آلة الأولوس، فالنغمات التى تشدو بها المغنية على الحروف المتحركة نغمات طويلة ممدودة يحكم طولها المقياس الشعري دون أية مصاحبة إيقاعية خارج الغناء ذاته. وفي (الفقرة ٢ من التسجيل الموسيقي) نستمع إلى نشيد أبوللو من جديد على آلة الأولوس [الفلوت] دون غناء يصاحبه. والتسجيل من شطرين: شطر يشدو فيه الفلوت منفرداً بنغم شجى حزين من الأوكتاف الرخيم، وشطر يليه يغنى فيه الفلوت بنغم من الأوكتاف الصداح بمصاحبة الله الهارب. أما المصاحبة على آلة الهارب فهى إضافة مستحدثة على أصل هذا النشيد، إذ لم يكن الإغريق في تلك الأزمنة السحيقة يعرفون هذا النوع المتقدم من التآلفات الهارمونية التى تؤديها الهارب.

ويمكن القول بأن الموسيقى كانت فناً رفيعاً عند الإغريق القدماء لأنهم كانوا يعدّونها جزءاً من النسيج العاطفى والفكرى والاجتماعى وذلك لإيمانهم بارتباط الفن بسعادة الفرد والمجتمع، وبأن الموسيقى تعكس نوع الحكومة القائمة وفقاً لما ذهب إليه سقراط، بل وبأن تغيّر دواوين المقامات الموسيقية يغير كافة الشرائع الأساسية للدولة. كذلك استخدم الإغريق المصطلحات الموسيقية في وصف صحة الإنسان وأحواله وحياته، فالسعيد عندهم «قيثارة متسقة الأنغام»، والمتوتر الأعصاب «مشدود الأوتار»، والمعتل «مجزق الأوتار». وإذا أرسطو يستخدم كلمة «كاثارسيس» مجازيا ويعنى بها عملاً فسيولوجياً عنيفاً لاسترداد العافية أو التطهير بتخليص المشاهد أو المستمع من الانفعالات الضارة بما يؤدى إلى التوازن النفسى عن طريق الموسيقى والدراما.

ولقد خلقت عبقرية اليونان في عصريها العظيمين الهيليني والهيلينستي [الإغريقي والمتأغرق] تراثاً موسيقياً متكاملا ظل خلال قرون عدة يشارك في تثقيف الأجيال التالية بطابعه الشامل وبقوة انتشاره. ويسمى المؤرخون أول هذين العصرين عصر «الموسيقي اليونانية القديمة» التي يطلقون عليها ببساطة «الموسيقي الإغريقية»، ويسمون الثاني عصر «الموسيقي اليونانية في بواكير القرون الوسطى» أو «عصر الموسيقي البيزنطية». وتتجلّي أهمية العبقرية اليونانية في تاريخ الموسيقي بمقارنة إنجازات العصرين: ففي مجال الآداب والفنون نجد أنه يصعب التفرقة بين اليونانية الوثنية واليونانية المسيحية بعد أن استوعبت الثانية ثقافة الأولى الواسعة الثراء. ومن الطبيعي ألا تتغير فجأة مظاهر الحياة اليومية وعاداتها المتأصلة منذ أزمنة بعيدة بين عشية وضحاها لمجرد ظهور فلسفة جديدة للحياة وإنما يتم مثل هذا الأمر خلال فترات طويلة من الزمان. وهكذا مارس المسيحيون اليونانيون الأقدمون نفس النهج الموسيقي الذي

<sup>\*</sup> الأوكتاڤ أو الديوان هو مسافة موسيقية يكون أحد حدّيها جوابا أو قراراً للآخر، وتحصر بينها عددا من الدرجات هي السلّم الموسيقي [م. م. م. ث].

مارسه أسلافهم الوثنيون، وهو ما أكدته «بردية أوكسيرنخوس (١١)» التى اكتشفت عام ١٩٢٢ لاشتمالها على نشيد مسيحى من القرن الثالث يتبع تدوينه الموسيقى ووزن شعره وميلوديّته قواعد الموسيقى اليونانية الكلاسيكية في عصر ما قبل المسيحية. كما أن الموسيقى البيزنطية برغم وضوح سماتها الذاتية التى تدفع إلى الاعتقاد بأنها فن قائم بذاته تتضمن قواعد مشتركة بينها وبين الموسيقى اليونانية القديمة مما يجعل كليهما مرحلتين لموسيقى واحدة هى الموسيقى اليونانية، فكلاهما يعتمد على الشعر ولا يمكن فصلهما عن قواعد العروض الشعرى. ولهذا كان تاريخ القوالب الموسيقية اليونانية في جملته هو تاريخ الشعر اليوناني نفسه لأن كليهما متصل بالآخر في وحدة لا تنفصم عراها لم تستمر خلال عصر الكلاسيكية القوانية فحسب وإنما امتدت أيضاً إلى القرون الوسطى. كذلك لم تكن سيطرة الميلودية\* دون الهولية في كل من الموسيقى اليونانية القديمة والموسيقى البيزنطية مجرد حدث من الأحداث العرضية وإنما كانت صفة أصيلة في كليهما.

ويطوى العصر الأول للموسيقى اليونانية إثنى عشر قرنا بدأت منذ حضارة ما قبل التاريخ القديمة واستمرت حتى القرن الرابع الميلادى. وهى تُقيم أمام المؤرخ صعاباً يشق عليه تخطيها لأنه لا يجد بين يديه إلا القليل من الإنجازات الموسيقية اليونانية التى لا تزيد عن إثنتى عشرة مقطوعة موسيقية مسجّلة بالتدوين الموسيقى الإغريقى ومعظمها غير مكتمل، كما أنها جميعا ترجع إلى العهد الأخير (١٢) فسى حين تتعدد من جهة أخرى المصادر الأدبية التى تسمح لنا بتكوين صورة تقريبية عن الحياة الموسيقية اليونانية.

على أن أهم ما أسهم به الإغريق في مجال الموسيقي هو اكتشافهم الخالد للقيم الرياضية للأبعاد الموسيقية الميلودية التي قام عليها الأساس الحسابي لنظرية الموسيقي والذي ربطوا بينه وبين الظواهر الطبيعية والكونية. ويعود الفضل الأول في هذا الشأن إلى الفيلسوف پيثاجوراس (١٩٨٧/٥٨٥ ق. م) المولود بجزيرة صاموس والذي طاف ببلاد عدة وأقام بمصر طويلاً، ثم استقر بمدينة يونانية بإيطاليا تدعى الآن «كروتونا» وأسس بها مدرسة هامة للعلوم الرياضية بعد أن قام بتجارب في علم الصوت لاستخلاص صيغ رياضية تُرد إليها جميع العلاقات الفيزيائية ، ولعله استخدم مطارق وسنادين مختلفة الأحجام أو آلة ذات وتر واحد مشدود إلى صندوق صوتي يرتكز الوتر فيها على قنطرة خشبية متحركة تحدد طول الوتر واختلاف درجة رنينه.

<sup>\*</sup> Melody الميلودية أو اللحن هو الخط اللحني أو نغم العزف أو الغناء سواء أكان وحده أم مصحوباً بأنغام هارمونية. وعناصر الموسيقي الثلاثة هي: اللحن والإيقاع والهارمونية [م.م.م.ث].

<sup>\*\*</sup> Polyphony هي تعدّد الخطوط اللّحنية أفقياً وفق طبقات الأصوات بشرية كانت أم آلية مع الاحتفاظ بمسافات محدّدة بين المستويات النغمية المختلفة. وللبوليفونية أنماط تعتمد على إبراز التباين بين تلك الطبقات [م. م. م. ث].

ولم تلبث أن ظهرت ثلاثة سلالم موسيقية إغريقية هي:

١ \_ السلّم الدياتوني (المنتظم)(١٣).

٢ ـ السلّم الكروماتي (الملون أو المنزلق)(١٤).

٣\_ السلّم المتعادل (الترادفي)(١٥).

ثم أخذ الإغريق في تنمية هذه السلالم الثلاثة بحيث يشتمل كل منهما على ثمانية أنغام متعاقبة - إما صعوداً ابتداء من نغم الأساس حتى جوابه، وإما هبوطاً من الجواب حتى نغم الأساس - كما راعوا تقسيم السلّم في الوقت ذاته إلى قسمين سُمّى كل منهما «جنس» أو «تيتراكورد» [أى باليونانية: ذو الأربعة أنغام]. ولقد كان التفكير في النظريات الموسيقية عند اليونان مرتبطاً بتطور آلة الليرا حيث يتكون الجنس «تيتراكورد» من أربعة أصوات مثلما تتكون آلة الليرا من أربعة أوتار.

ووفّق الإغريق بعد ذلك في تحديد سبعة دواوين مقامية [مقامات] (١٦١) بلغت شهرتها حداً جعل بعض الموسيقيين الغربيين المحدثين يصوغون موسيقاهم منها مثل ديبوسي في مقطوعة صور «البحر»، وريسپيجي في قصيده الموسيقي «نافورات روما». وهذه الدواوين أوالمقامات هي: الدُّوريّ(١٢١)، وما تحت الفريچي (٢٠)، والليدي (٢١)، وما تحت الفريچي (٢٠)، والليدي (٢١)، وما تحت الليدي (٢٢)، والليدي (٢٢)،

وقد ربط الإغريق بين المقامات الموسيقية وبين الحالات الشعورية على نحو ما نربط نحن اليوم بين السلّمين الكبير والصغير، وكانوا يعدّون المقامين ما تحت الدّورى وما تحت الفريچى معبّرين عن الحنان، وما تحت اللّيدى المنخفض مُعبّرا عن الشّجن، والدّورى معبّرا عن السيطرة والروح العسكرية، والفريچى عن التكاسل، واللّيدى عن الأنوثة والنعومة والفرح والثرثرة، واللّيدى المختلط عن الحزن العميق والكآبة، كما كانوا يؤمنون بأثر الموسيقى الفعّال في شفاء الأمراض، فضلاً عن أن اليونان كانت أول أمة تخوض ميدان الموسيقى النظرية.

وكان الإغريق أول من ابتكروا طريقة للتدوين أمكن عن طريقها حل رموز النماذج القليلة التى حفظها لنا الزمن من بين مقطوعاتهم الموسيقية. وتقوم هذه الطريقة على أحرف من الأبجدية اليونانية القديمة فكان كل نغم يُدوَّن بحرفين: أحدهما للآلات والآخر للأصوات الغنائية، غير أنه لم يكن لهذه الحروف أى معنى إيقاعى إذ كانت مقصورة على تحديد النغم دون مدته الزمنية، وتضم (اللوحة ١٥) تدويناً للسلم الدياتوني الكامل (٢٤)

وثمة أناشيد إغريقية ستة مسجلة بالتدوين الموسيقي الحديث على أساس ما ابتكره الإغريق الأوائل من رموز (٢٥٠). وتميزت الإيقاعات الموسيقية عند الإغريق بنفس خصائص الشعر كماً وكيفاً، وتكونت

## HhEFFFCKTCENZY

(لوحة 10) تدوين السلم الدياتوني الكامل ومقابله بالأحرف اللاتينية المطبقة في البلاد الأنجلو سكسونية والألمانية وبعض بلاد وسط أوربا، ومقابلها بالتدوين عن طريق النوتات الحديثة.

من وحدات مختلفة في الطول والقصر لا في القوة والخفوت، وتكونت كل وحدة قياسية إيقاعية من عنصرين أحدهما نبض متجه إلى أعلى يسمى آرسيس<sup>(٢٦)</sup> والآخر نبض متجه إلى أسفل يسمى ثير سيس<sup>(٢٧)</sup>، بغض النظر عن عدد النقرات في أى منهما وكانت عادة إما نقرتين أو ثلاث أو خمس نقرات. وعرف الإغريق أوزانا إيقاعية عديدة أهمها: الحربى [الپيرى أو الفورجوسى]<sup>(٢٨)</sup>، والأيامبى<sup>(٢٩)</sup> واللابيست<sup>(٣١)</sup> والسپوندى<sup>(٣١)</sup> والتروخى<sup>(٣١)</sup> أى اللولبى والداكتيلى أى الأصبعى<sup>(٣١)</sup> والپايون أو الكريتي (<sup>۴۱)</sup>.

وكان من بين التقاليد المتبعة تزاوج الأوزان الإيقاعية المألوفة من أجل تكوين أنماط إيقاعية مركبة في أشكال متعددة، ويسمّى النمط الذى تتكون صورته من وحدتين زمنيتين [أى نبضتين إيقاعيتين] النمط «الثنائي» أو «داييودي» (۳۰)، كما يسمّى النمط الذى تتكون صورته من ثلاث وحدات زمنية النمط «الثلاثي» أو «ترايبودي» (۳۱)، وقد تكون الوحدات الزمنية التي تتألف منها الأوزان طويلة في مدتها أو قصيرة شأنها شأن الوحدات الزمنية الموسيقية الحديثة التي تحدد المدة الزمنية للنغم.

وقد انتشرت في اليونان القديمة آلتان رئيسيتان تحزّب لكل منهما أنصار، إحداهما وترية هي «الليرا» والثانية مزمار مزدوج ذو ريشة من البوص هو «الأولوس». وتعدّ الليرا أوغل قدما من الأولوس تناولتها الأساطير في صور شاعرية فجعلتها تسقط من يد أورفيوس في البحر وتجرفها المياه إلى جزيرة «ليسبوس»، كما روت كتب الأدب الإغريقية القديمة أن الطفل الإله «هيرميس» ذبح سلحفاة وشدّ على محارتها أوتاراً من أمعاء ثيران سرقها من أخيه «أپوللو»، وهي القصة التي توصى باستخدام آلة الليرا في طقوس عقيدة أيوللو.

وتربط بعض المصادر الأدبية الإغريقية القديمة بين آلة «الليرا» وبين الإغريق مزدرية الأولوس بوصفه آلة الطرواديين وحلفائهم الأسيويين، على حين تتحدث نصوص أدبية أخرى عن «الليرا» بوصفها الآلة



المصاحبة لإنشاد شعر الملاحم البطولى والشعر الغنائى (لوحة ١٦)، وعن «الأولوس» بوصفها آلة تصاحب إنشاد المرثيات والكورس المسرحى (لوحة ١٧)، وعن أنماط شعرية أخرى تُستعمل فيها الآلتان بالتبادل، وإن لم تحدثنا عن الميلوديات التى ابتُكرت وقتذاك لمصاحبة إلقاء الشعر حتى بتنا لانملك الجزم بشئ عن طريقة أداء الشعر الهوميرى لأن هوميروس لم يذكر للأسف لنا شيئاً عن مصاحبة الموسيقى للشعر.

ولم تختلف الليرا الإغريقية من حيث شكلها كثيراً عن الليرا الفرعونية، فهى تتكون من صندوق يطل منه ذراعان ينحنيان إلى الأمام ويصل بينهما قضيب أفقى تُعلَّق عليه الأوتار في وضع رأسي على امتداد الصندوق مستندة إلى قنطرة [فَرسَة] تؤدى دورها في نقل اهتزازات الأوتار إليه (لوحة ١٨). وكانت الليرا تُعزف عند الأداء المنفرد بالآلة بأصابع اليدين كالهارب، أما في حالة المصاحبة الغنائية فكانت تُعزف بأسلوب غريب يشبه أسلوب عزف الطنبور النوبي في أعالى النيل حيث تعمل أصابع اليد فكانت تُعزف بأسلوب غريب يشبه أسلوب عزف الطنبور النوبي في أعالى النيل حيث تعمل أصابع اليد اليسرى على كتم الأوتار واحداً واحداً في الجهة المقابلة لليد اليمني التي تغمز أصابعها الأوتار، وبذلك لا يُسمع منها إلا صوت وتر واحد فقط على التوالي. ومن آلة الليرا اشتُقت القيثارة الكبيرة بصورها المتنوعة التي تعد الهارب المنحنية إحداها والتي تطورت عنها الهارب الحديثة، وما لبثت الليرا أن أصبحت آلة الهواة كما غدت القيثارة الكبيرة والهارب آلتي المحترفين المهرة.

أما آلة «الأولوس» أوالمزمار المزدوج التي ابتكرها هياجنيس ومارسياس الفريجيّان والتي يعزو المؤرخون الجدد ظهورها إلى آسيا الصغرى، فقد تزعّم أوليمپوس الفريچي أنصارها في مواجهة «أولين» من ليسيا الذي تزعّم أنصار الليرا. وكانت للإغريق آلات نفخ أخرى مثل آلة السالينكس التي تتألف من أنبوبة مستقيمة من المعدن أو النحاس ينتهي أحد طرفيها ببوق والآخر بمبسم دون أن تكون بها ثقوب أو مكابس على الطريقة العصرية ويضم مبسمها ريشة مجوّفة تُحدث صوتاً مزمارياً، ومثل مصفار «پان» (۳۷) الذي يتألف من عدة أنابيب من قصبات البوص ذات أطوال مختلفة مضموم بعضها إلى بعض وهي الآلة التي كان يستخدمها الرعاة.

ومن العسير تحديد كيفية استخدام آلة «الأولوس» في مصاحبة الأصوات في الغناء غير أن دراسة النصوص القديمة تكشف عن أن آلة الأولوس قد استخدمت في التصديرات الموسيقية (٣٨) وفي الموسيقي الفياصلة (٣٩) والتنييل (٢٠٠)، وأن مصاحبتها للأصوات الغنائية كانت تقوم على ترديد نفس الأنغام مع المغنى ومن نفس طبقاتها «يونيزون» (٢١) أو بعزف «إجابات» هذه الأنغام «الأوكتاڤ» (٢١)، أو بعزف نغمات تختلف عنها بالقدر الذي كانت الأذن الإغريقية تستسيغه آنذاك (٢١)، وذلك في الحدود الضيقة



(لوحة ١٧) آنية خزفية إغريقية «كراتيرون»: مايناديس ترقص أمام الإله باكخوس على أنغام الناي. متحف تارنتوم.

التى كان يسمح بها الأسلوب المتعدد الإنشاد من أنغام مختلفة ، وكان وقتذاك ما يزال فى مرحلته الأولية عند الإغريق وسمّوه «بالهيتروفونية»(٤٤). وعلى الرغم من قلة شأن آلة الفلوت الأفقى فإنها كانت مستعملة فى المصاحبة الغنائية كما يُستدل من أحد النقوش البارزة من القرن الثانى قبل الميلاد.

وقد ارتبط فن الرقص عند الإغريق ارتباطاً وثيقاً بفن الشعر وفن الموسيقى إلى الحد الذى لاتكتمل معه صورة الموسيقى الإغريقية دون اعتبار الدور الذى كان يؤديه الرقص. والراجح أن يكون الرقص قد نشأ بوصفه أحد الطقوس السحرية الرامزة إلى غرائز الشياطين أو إلى الغريزة الجنسية، ثم انتقل إلى مجال التعبير الإيقاعي مثلما انتقلت الأغنية من أنغام التعاويذ السحرية إلى صورتها الفنية المستقلة مع احتفاظ الرقص ببعض آثاره الطقسية حتى عصرنا الحالى. وقد ارتبط الرقص ارتباطاً أساسياً بالدراما الإغريقية التي تعد ارقى وسائل التعبير في عقيدة ديونيسوس، حيث يعكف الكوروس على إنشاد الشعر إلى جانب أداء الرقصات التي لم تقتصر على مجرد التلميح بالإيقاع، وإنما كانت تعبيراً متطوراً بإيماءات

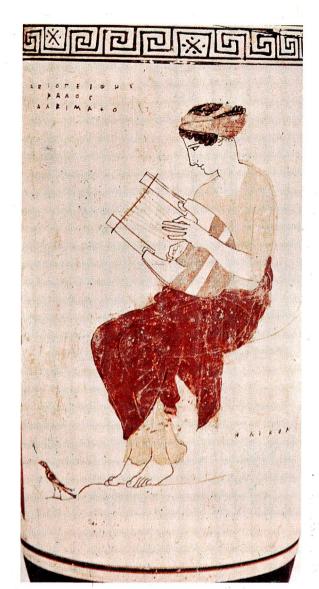

(لوحة ١٨) آنية خزفية إغريقية ذات أرضية بيضاء. ربة الفن تعزف على القيثارة.

تفسر مضمون الشعر، كما كانت الدراما تُختتم برقصات مشابهة لمسيرة المواكب وفقا لإيقاع لحن السير «المارش» (لوحة ١٨).

ومن الطبيعى أن تكون معرفتنا بتصميم الرقصات اليونانية محدودة لأن الإغريق لم يخلفوا لنا تدوينات دقيقة لتصميم الرقصات عكن من خلالها أن نحدد ملامحها، فقد كان الأساتذة يلقنون تلاميذهم الرقص في تلك العصور القديمة بطريقة عملية هي تأدية حركاتهم البدنية أمامهم وهؤلاء ينقلونها بدورهم إلى تلاميذهم حين يشبون دون الاستناد إلى نظريات محكمة أو إلى إرشادات كوريو جرافية مدونة، عارسة الرقص، على حين كانت النصوص وإنما هي المحور الرئيس الذي تدور حوله بقية الفنون أثناء الإحراج المسرحي القائم على الشراك عدة فنون معاً.

ومع أن الموسيقى قد أدت دوراً هاما فى الدراما اليونانية إلا أن هذا الدور مازال غامضاً وإن كان من المعروف أن الكوروس كانت له وظيفه غنائية فى التمهيد للمشاهد المسرحية وفى مصاحبتها، وكان يتكون أصلا فى مسرحيات «التراچيديا» من إثنى عشر فردا زادوا فيما بعد إلى خمسة عشر، على حين بلغ فى «الكوميديا» أربعة وعشرين. وكان الممثلون يقومون بالغناء من وقت لآخر أثناء تأدية أدوارهم التمثيلية، على حين يستمر العزف على الأولوس خلال بعض أجزاء التمثيلية بما يُضفى على الدراما مسحة المسرحية الغنائية. وكان مزمار الأولوس هو الآلة المكلفة بالأداء الموسيقى المسرحي ولم يكن يستخدم منه فى هذا المجال إلا آلة واحدة فقط، ولم يُستبدل قط بآلة الليرا فى الأداء المسرحى. ومع أن أدوار الكوروس كانت قصيرة إلا أنها كانت تشكّل فى مجموعها عنصرا أساسيا فى الدراما، وكان إنشادها يستغرق وقتاً أطول من أجزاء تمثيل الحوار الكلامى. وفى ضوء هذه الحقائق يتضح لنا تأثير الموسيقى على جمهور المشاهدين أثناء العروض الدرامية. وقد يبدو هذا غريباً على مشاهدى المسرح فى



(لوحة ١٩) مباراة أپوللو ومارسياس. نقش بارز. المتحف القومي بأثينا.

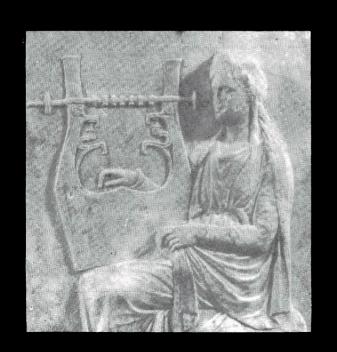

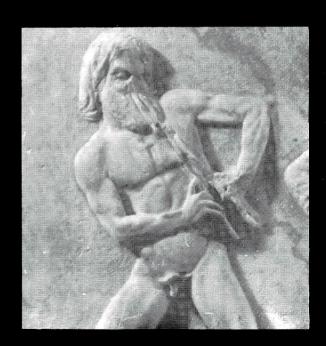

القرن العشرين لغياب النموذج المسرحي المقابل للتراجيديا اليونانية القديمة التي تستخدم فيها الموسيقي، فالأوپرا لا تشبهها بأي حال لأنها نموذج موسيقي خالص وإن تخللتها بعض الفقرات الكلامية، والدراما الموسيقية الڤاجنرية بعيدة كل البعد عنها أيضاً. ومع ذلك فقد ابتكرت الحضارة المسيحية في العصور الوسطى عروض «المسرحيات الدينية» (٤٥)، التي كانت تشبه التراچيديا اليونانية إلى حد كبير، إذ نشأت من خلال العقيدة الدينية ومن الموسيقي أي من المصادر نفسها التي انبثقت منها الدراما اليونانية. ومن هنا فإن هذه المسرحيات الدينية قد تُقرّب إلى أفهامنا الطبيعة الفنية للتراچيديا القديمة وأثرها، إذ لا تبدو لنا تلك التراچيديا بإنشادها الكورالي، وحوارها الكلامي، وغنائها المنفرد، وعزف مزمار الأولوس، ذات وحدة فنية تربط أواصرها. فما زال الكثيرون بمن يطالعون تراچيديات سوفوكليس وأوريبيديس يمرون مرّ الكرام بأناشيد الكوروس لأنها في تصورهم تعترض تسلسل أحدَاث الدراما وتهوّن من حدة التوتر الدرامي. ولقد بدأ هذا الإغفال لأجزاء الكوروس منذ عهد بعيد، حتى لقد زعم ديون كريزوستوم(٤٦) قرب نهاية العصر الكلاسيكي القديم أن المسرحيات التراچيدية كثيراً ما كانت تؤدَّى دون مداخلات الكوروس، غير أنه من المؤكد أن أبسط نماذج الدراما وأقدمها كانت تتجه نحو الموسيقي عند بلوغها ذورة الشعور والإثارة في الدراما، لأن الموسيقي وحدها هي القادرة على مواصلة التعبير عن الشعور حينما تعجز الألفاظ عن الإفصاح عن مشاعر الإنسان. وإذا كان سوفوكليس مؤلفاً دراميا بارعاً يتقن حبك عقدة المسرحية (٤٧) والحدث الدرامي، فإن أيسخولوس كان موسيقيًا ومؤلفاً لأغاني الكوروس، وقد قدّم مسرحيات تتفجّر بمزاج جيّاش بالإثارة مضمّخ بأفكاره الشاعرية، وكان عليه لكي يوفّق إلى نقل هذا المزاج إلى المشاهدين أن يلجأ إلى الموسيقي والشعر الغنائي (٤٨)، وكانا في أيام أيسخولوس يكوّنان وحدة لا تنفصل عراها، ومن هنا كان توظيف الكلمة والنغم والشعر والميلودية يتم في وقت واحد. وتعدّ مسرحية «أجاممنون» لأيسخولوس أروع مثال للتراچيديا لأنها تنتظم العنصرين الأساسيين اللذين تشكّلت منهما التراچيديا: الغناء الكورالي والإلقاء السردي(٤٩)، انضم أحدهما إلى الآخر وتولّدت عنهما وحدة فنية مكتملة.

لقد تألقت الموسيقى الإغريقية في الأعمال المسرحية التى كانت تضم الموسيقى إلى الرقص والغناء الفردى والثنائى والجماعى، بل إن الأوپرا الحديثة لم تكن فى مبدء الأمر إلا محاولة من جماعة «كاميراتا» بفلورنسا عام ١٦٠٠ لإحياء الدراما الإغريقية، غير أنها آثرت هذا الطابع الذى تتميز به اليوم. وكان مؤلفو الدراما الأثينيون يضطلعون أيضاً بإعداد النص والألحان الموسيقية وتدريب المغنيين والإخراج المسرحى بل وأداء أحد الأدوار المسرحية. وكانت مسرحياتهم غنائية تلعب الموسيقى الدور الرئيسى بها مثل مسرحية «الضارعات» لأيسخولوس (٥٠). وحتى المسرحيات التى يضطرم جوهرها الدرامى مثل مسرحية عابدات باكخوس «باكانت» لأوريبيديس، كان المخرج ـ لكى يؤجّج انفعال

المشاهدين ـ يدع الموسيقي تتسلم القياد على نحو ما يحدث حين يفيض إحساس المرء إلى الحد الذي لا تسعفه معه الكلمات فيلجأ إلى إصدار الأصوات المبهمة والإيماءات الغامضة، وهو ما اقتبسه ڤاجنر عن الإغريق وطبقه في دراماته الموسيقية . (٥١) .

وقد ظلت جماعة الكوروس تمثل بؤرة التعبير الموسيقى والدرامى التى تنطلق منها العناصر الأخرى حتى عدّها نيتشه الشئ الواقعى الوحيد الذى تتولد عنه المرئيات الأخرى والذى يعبر بالرمز من خلال الرقص والنغم والكلمات (٥٢). وكانت أناشيد الكوروس متقنة الأوزان بالغة التنوع، ومن المؤسف أنه لم يبق لنا من آثار الموسيقى الإغريقية القديمة غير مقطوعة كورالية واحدة من مأساة «الأوريستيا» لأوريبيديس، كما لم تصلنا من أوراق التدوين غير بردية وحيدة هتكها طول الزمن، فقد كان نساخو العصور الوسطى يتجاهلون صفحات التدوين الموسيقى القديمة لعدم فهمهم لطلاسمها.

وقد عرفنا من المصادر القديمة اختلاف موسيقى أوريبيديس عن موسيقى سلفه أيسخولوس ومعاصره سوفوكليس، فعلى حين تعلّم «أوريبيديس» الموسيقى على يد «تيموثيوس» الذى كان يمثل المدرسة الحديثة فى الموسيقى الإغريقية، تعلّمها «سوفوكليس» على يد «لامبروس» الذى كان يمثل المدرسة القديمة المنافسة التى كانت أشد ميلاً إلى الزخرفة والتعقيد بما يجعل الألفاظ تُنطق بطريقة مبهمة تُفقد النص قيمته على نحو ما تلتقطه الأذن بصعوبة فى كورال الأوپرا اليوم. أما «أوريبيديس» فقد ألّف أناشيد كورالية منقطعة الصلة بالأحداث الدرامية مستخدما نصف البعد (٣٥) وربعه فى ألحانها بما جعل أداءها عسيراً لا يستطيعه إلا مهرة المغنيين، كما استخدم المقام الليدى المختلط الذى وصفه أرسطو «بأنه حزين مغلول» (٤٥).

ونشأت الموسيقى المستحدثة فى الجزء الشمالى من آسيا الصغرى المعروف باسم "ڤريچيا" وتميزت بسلّمها وبمصطلحاتها ومقاماتها وإيقاعاتها الخاصة وبآلة الأولوس التى ابتكرتها. ومضت موسيقى فريچيا البدائية الوحشية المثيرة للانفعالات والمحرّكة للنشوة والحماسة تنافس الموسيقى الدُّورية الرصينة المعتدلة المتحفظة، وإذا سكان أثينا ينقسمون فى تحيّزهم لهذين النوعين من الموسيقى، ولم يكن ذلك نتيجة تباين فى الذوق أو الرأى فحسب، بل كان فى واقع الأمر انقساماً فى العقيدة والمُثُل والآمال، ظهر تأثيره فى العديد من التماثيل ولوحات النقش البارز التى صورّت الصراع الموسيقى بين أبوللو إله الأوليمپوس ومارسياس الفريچى على النحو الذى رددته الأسطورة التى تحكى أن الربّة أثينه كانت تعزف يوماً على آلة (الأولوس» التى ابتكرتها، وحين لاحظت التشويه الذى طرأ على خديها وشدقيها منعكساً على صفحة الماء خلال العزف ألقت بالآلة غاضبة فالتقطها مارسياس أثناء مروره فإذا الأنغام الحانية الصادرة عنها تسلب لبه فقرّر أن يتحدى الإله أبوللو ويباريه فى العزف، غير أن أبوللو فاز فى المباراة بعزفه الرقيق على القيثارة الوقور وعاقب مارسياس على تحديه له بسلخ جلده وهو ما يزال على قيد الحياة .

وقد صور المثّال مَيْرون (القرن الخامس ق. م) الربّة أثينه وهي تطوّح بأنفَة بالآلة التي شوّهت ملامحها الوسيمة بينما مارسياس يتطلع إليها في ذهول. كذلك أبدع أحد تلامذة الفنان «پراكستيليس» (القرن الرابع ق. م) نقشاً يصور المباراة حيث أخذ مارسياس ينفخ في آلة الأولوس في حماسة ظاهرة في طَرف على حين جلس أپوللو هادئاً في الطرف الآخر ممسكاً بقيثارته منتظراً دوره ووقف الحكم بينهماً قابضاً على السكين (لوحة ١٩). وأغفل فنانو پرجامون موضوع المباراة في لوحاتهم وصوروا أبوللو منتظراً في جانب اللوحة ومارسياس في وسطها وقد قُيّد معصماه وشدُتًا إلى شجرة، وفي الجانب الآخر عبد يشحذ سكينه في ترقب يمزق عواطف المشاهدين (لوحة ٢٠، ٢١).

وقد اتخذ فلاسفة الإغريق من الموسيقى الفريچية موقفا معاديا، كما رأى أرسطو فى الموسيقى الدورية رجولة ووقاراً وأوصى بها فى تربية النشء، واستبعد أفلاطون من «جمهوريته المثالية» صانعى الأولوس وعازفيها وإن أوصى باستخدام المقام الفريچى فى فترات السلام وسمّاه «ألحان الحرية» فى حين سمّى المقام الدورى «ألحان الضرورة» لأهمية ترديد الجنود لها أثناء المعارك والحروب. ومع ذلك فقد شاعت الموسيقى الفريچية خلال العصر المتأغِرق «الهيلينستى»، وباتت الموسيقى الدورية الوقورة التى دعاها پلوتارخوس بالموسيقى الرفيعة من رواسب العصر الإغريقى الغابر.

وما لبث الكثير من أوجه النشاط الفنى التى كان يشارك فيها المواطنون دون أجر بوصفها واجبات عامة خلال العصر المتأغرق يحترفها إخصائيون عامة خلال العصر المتأغرق يحترفها إخصائيون يتقاضون مرتبات مقابل القيام بها، وتكونت جماعات مهنية أشبه بالنقابات تسمى «بالفنين الديونيسيين» تضم مديرى المسارح والممثلين الإيمائيين والمغنين والراقصين والموسيقيين المشاركين في العروض المسرحية، يدربون التلاميذ الجدد ويظفرون بتشجيع الملوك المتأغرقين وحمايتهم.

وكانت پرجامون أهم مدن فريچيا هي المركز الذي تألقت فيه الطقوس الساتيرية التي سجّلتها النقوش والتماثيل مصوّرة الساتير ممسكاً بيديه الصنجات المعدنية بينما تدقّ قدمه آلة طرق شبيهة بالصنجات مثبّتة في قدمه الأخرى وهو يــؤدى رقصة متهتّكة يتلوّى فيها جسده على الإيقاع الديونيسي العربيد (لوحة ٢٢).

وقد احتلت الموسيقى فى مدن العالم المتأغرق مكاناً مرموقاً بين الفنون حتى غدا النشء من الجنسين يتلقى تعليماً موسيقياً إجباريا فى معاهد العلم، ويشارك بالإنشاد فى مواكب الطقوس الدينية. وكان أساتذة المدارس يعلمون التلاميذ التدوين الموسيقى وإنشاد الشعر بمصاحبة القيثارة، كما كان كبير أساتذة المدينة يشرف على إعداد مهرجانات الشعراء والموسيقيين الزائرين.

وكانت مدينة «ترال» التي أنقذها أيومينيس الثاني ملك پرجامون من الوقوع فريسة غزو الجالاطيين عام ١٦٨ ق. م تقيم حفلاً رياضيًا ومهرجانًا موسيقياً سنويًا تكريمًا لملك پرجامون. وقد اكتُشفت بين آثار

(لوحـــة ٢٠، ٢١) مارسياس مغلولا إلى جذع شجرة (نسخة لأصل إغريقي يرجع إلى القرن ٢ ق . م). متحف الكونسيرڤاتوري، وشاحذ السكين. متحف الأوفيتزي.





(لوحـــة ۲۲) ساتيـر يحـمل جلد نمر وسيرانكس. پرجامون. فن متأغرق حوالى ۱٦٠ ق. م. من البرونز، متحف برلين.

«تـرال» (٥٥) خلال القرن التاسع عشر لوحة حجرية نُقشت عليها كلمات لحن قصير من المقام الفريچى سجّله رجل يسمى سيكيلوس (٢٥) فوق ضريح زوجته يوتيرپي يُعدّ نموذجا للأغنية الشعبية الرصينة التي تثير الشّجن أكثر مما تثير النشوة، والتي يتبادل القوم غناءها في الدور مع تبادل أكؤس الشراب (فقرة ٣ من التسجيل الموسيقي (٧٥)):

اضحك ما وسعك الضحك وجنّب نفسك الهموم نهارُ الحياة قصير وليلُ الموت يترصّلك ليمضى بك بعيدًا.. بعيدا

ويلتزم أداء أنشودة سيكيلوس بالإيقاع الشعرى فإذا الحروف المتحركة تمتد في نغمات طوال تفصل فيما بينها نغمات قصار تقابل السواكن من الحروف، ويعكس شجن النغم الأثر النفسي للمقام الفريچي الذي صيغت منه الأنشودة. والمثير للدهشة أتى لم أقع على التسجيل الغنائي والموسيقي لهذا اللحن إلا في طوكيو عام ١٩٦٤ بمناسبة عرض تمثال ثينوس ميلو بها معارًا من متحف اللوثر.

ولم يُعرف بخلاف هذه الأنشودة الشعبية سوى عشرة أعمال موسيقية ترجع إلى حضارة اليونان قبل الميلاد، بينها ثلاثة أناشيد من تأليف ميزوميدس (٥٥)، أحدها لهليوس إله الشمس والثانى لنميزيس (٥٩) وثالثها لإحدى ربّات الفن. أما أول الأناشيد الپيثويّة الذى يُنسب إلى پندار (٦٠) فبالرغم من أنه قد تكرر طبعه في العديد من الكتب، إلا أنه قد ثبت بالبحث والتدقيق أنه نشيد مدسوس على الموسيقى الإغريقية القديمة. ومما يسترعى الانتباه أنه من بين الإحدى عشر مقطوعة التي انحدرت إلينا من الموسيقى الإغريقية واحدة منها فقط للآلات، وهي على الأرجح لاتعدو أن تكون مقطوعة للمران على الموسيقى الإغريقية واحدة منها فقط للآلات، وهي على الأرجح لاتعدو أن تكون مقطوعة للمران على

وإذ كان للموسيقى تأثير بالغ على سلوك الإغريق وأخلاقياتهم اهتم القائمون على الحُكم بأمرها. ومع تطور التنظيم الاجتماعى والسياسى فى دويلات المدن الإغريقية أخذت الحكومات تضع النظم والقواعد للتربية الموسيقية، فإذا "ليكورجوس" مشرع اسبرطة الشهير يفيد من تجربة جزيرة كريت التى أكسبت الموسيقى أهلها تفانيًا فى عبادة الآلهة واحترامًا للقانون، ففرض القوانين التى تجعل من التربية الموسيقية واجبًا قوميًا على سكان إسبرطة رجالاً ونساء صغارًا وكبارًا. وشاعت الأغانى التى تُعلى من شأن الوطن وتحث على النظام والولاء للدولة وتُلهب القرائح وتثير الإلهام، كما فرضت الدويلة على المؤلفين صياغة ألحان هذه الأغانى من المقام الدورى الموحى بالرصانة والبساطة والاعتدال. ووضع "صولون" مشرع أثينا نظامًا لتعليم الشباب الموسيقى كان يأمل من ورائه غرس الأخلاق الفاضلة والإحساس بالمسئولية فى نفوس المواطنين، كما رأى فى سمو الموسيقى ما يحتم قصر تعليمها على الغبيد.

وقد سجّل أفلاطون جميع الأنظمة والنظريات الخاصة بمكانة الموسيقي في مجموعة النظم الاجتماعية في «جمهوريته» وفي محاوراته تيماوس وچورچياس وفيليوس و «كتاب القوانين»، واعتبر

الموسيقى أعلى مراتب الفنون لقوة الشبه بين خلجات النفس وبين سياق الألحان الموسيقية بما لا يمكن معه قصر دور الموسيقى في المجتمع على التطريب، بل إنه يتجاوزه إلى بث الطمأنينة في أعماق الإنسان وحثّه على محاولة بلوغ الكمال. فلقد رأى في الموسيقى تعبيراً عن عالم الحس، وأنها جسر يصل بين الظواهر الحسية وعالم «المثل»، وأن دورها الأول دور تربوى في بناء الشخصية وتقويم السلوك مما يُخرج ممارسة الموسيقى من حيّز مشاغل الفرد الخاصة إلى حيّز أرحب هو مشاغل المجتمع العامة. كما ذهب إلى أن لكل لحن أو إيقاع أو آلة موسيقية أثره المميّز على التكوين الخلقي للفرد وللدولة، فبينما تُشيع الموسيقى الرفيعة الاستقامة في المجتمع تعمل الموسيقى الهابطة على هدمه. ولقد ربط الإغريق بين الموسيقى الرفيعة النافعة وقواعد السلوك فإذا هم يستخدمون كلمة «الناموس»(١٦) للدلالة على كل من قواعد الاسجام الموسيقى المنطقى السليم وقوانين الدولة الخلقية والاجتماعية والسياسية.

وتتجلى أهمية الدور الذى تلعبه الموسيقى فى حياة الإغريق السياسية والاجتماعية فى نظريتهم عن الأثر الحسى للمقامات الموسيقية، وهى التى حدّدت نظام الموسيقى ودورها فى بناء الشخصية وفى تربية الإرادة وتوجيهها، فذهبوا إلى أن الموسيقى حافز على العمل وأنها تقيم توازناً فكريًا يُعلى من شأن النظام أو على النقيض من ذلك قد تقوضه، كما يمكنها أن تسلب المرء إرادته فلا يعود يعى ما يفعله. كذلك كانوا يعتقدون فى القدرة السحرية للموسيقى على شفاء الأمراض. وهكذا بقى للموسيقى وجه صوفى ووجه خلقى، وإن كان وجهها الصوفى مجرد إطار لوجهها الخلقى.

كذلك ربط أفلاطون بين الموسيقى والألعاب الرياضية بوصفهما عنصرى التربية الأساسية ، لاعتقاده أن الإنسان مكون من عنصرين أساسيين هما العقل والعاطفة . ومع أنه جعل للموسيقى الهيمنة على الألعاب الرياضية هيمنة العقل على الجسد ذاهبا إلى أن الألعاب الرياضية دون الموسيقى يمكن أن تقود إلى المخاشنة والقسوة ، إلا أنه رأى أن الموسيقى وحدها دون الألعاب الرياضية وسيلة لبعث الخمول والتخاذل . وأوصى أفلاطون الأجيال المتعاقبة بممارسة الموسيقى مطالبا بتقسيم المواطنين إلى مجموعات ثلاث من منشدى الكوروس أولاها من الغلمان ، والثانية من الشبان حتى سن الثلاثين ، وتضم الثالثة الرجال من سن الثلاثين إلى الستين . واستنت دولة «أركاديا» قانوناً لاستدعاء جميع المواطنين للتربية الموسيقية الإجبارية حتى سن الثلاثين على غرار ما هو متبع اليوم فى الخدمة العسكرية الإجبارية . وفرضت كل من «إسپرطه» و «طيبة» و «أثينا» على كل مواطن أن يتعلم العزف على الأولوس كما جعلت الاشتراك في جماعات الكوروس واجباً أساسيًا للشباب .

وكان الإغريق يتبعون في دراسة الإنشاد الكورالي نهجاً تاريخيًا دقيقاً، بادئين بأقدم أناشيد تمجيد الآلهة والأبطال ومنتهين بموسيقاهم المعاصرة. وانصب اهتمامهم في مجالي الموسيقي التربوية على

الألحان التي صيغت ميلودياتها من المقام الدّوري الصارم الذي عدّوه قوة قادرة على بناء شخصية التلاميذ، كما أضفوا معاني شعورية على مقامات الموسيقي على نحو ما فعلوا حين جعلوا لكل آلة من الاتهم الموسيقية صفات شخصية وقيما خلقية محدّدة.

ولمّا كانوا قد أطلقوا أسماء قبائلهم المختلفة على المقامات الموسيقية ، فقد كان من الطبيعى أن يُنسب إلى كل مقام المزاج النفسى الذى تتميز به القبيلة التى يحمل اسمها . ومن هنا اتخذت الموسيقى بمقاماتها طابعاً قوميّا ، فانطوى المقام الدّورى على سمات القبائل الزاحفة من الشمال المتمسّكة بالأخلاقيات المثالية ، في حين حمل المقام الفريچى ملامح الشعوب الآسيوية النازحة من الجنوب التى تمثل المستضعفين .

وأقام الإغريق المسابقات الموسيقية والأدبية على غرار مباريات ألعاب القوى وسباق الخيل والمركبات والمسابقات الرياضية التى انتعشت معها الألعاب الأوليمپية . وظهرت فى القرن السادس ق. م . المباريات الديونيسية التى تُختتم بتقديم العروض الدرامية . والراجح أن مسابقات «الراپسودية» وإلقاء شعر الملاحم البطولى قد نشأ بين الأيونين ثم نقلها عنهم الإسپرطيون . وكان الدوريون من جزيرة كريت أول من أقام المسابقات الموسيقية ومسابقات الإنشاد والرقص فى مهرجانات عظمى إلى أن شاعت بعد ذلك فى أنحاء شبه جزيرة اليونان . ثم أخذت المهرجانات الموسيقية ابتداء من القرن الرابع قبل الميلاد شكلين رئيسيين : أولهما حفلات التمثيل الدرامي ، وثانيهما حفلات التمثيل المتضمّنة مختلف ألوان الموسيقي والغناء . وتطورت هذه المهرجانات الموسيقية خلال العصر «المتأغرق» بعد أن تأسست جمعيات الموسيقي والغناء . وتطورت هذه المهرجانات الموسيقية القوم فى الإنفاق على هذه الحفلات ، وكانت برامج والمسابقات وإن اشترك بعض رجال الحكم وعلية القوم فى الإنفاق على هذه الحفلات ، وكانت برامج المسابقات تتضمن فقرات من المؤلفات الموسيقية القديمة والحديثة وتنتهى بتكريم المتفوقين بوصفهم أبطالاً على غرار الأبطال المتفوقين فى المباريات الرياضية .

كذلك استخدم الإغريق الموسيقى فى الحرب جرياً على العادة التى سادت العالم كله منذ اندلاع الحروب بين البشر. واختصوا الأولوس بالموسيقى الحربية اختصاص النفير بها فى عصرنا الحالى. وقد قدم لنا مؤرخو العصور اليونانية وخاصة هيرودوتوس وپلوتارخوس معلومات مؤكدة عن الموسيقى العسكرية الإغريقية، وروى لنا المؤرخون كيف غزا ملك «ليديا» بلاد الميليزيين واقتحمها على أنغام مجموعات الأولوس وبعض الآلات الأخرى، وكيف كان مواطنو كريت يخوضون المعارك على أنغام الأولوس أيضاً. ونقل أحد حكام إسپرطة إلى بلاده بعض عادات سكان جزيرة كريت ومن بينها عادة استخدام الأولوس أثناء المعارك الحربية لاستنهاض همم الجند فى القتال. وهكذا استخدمت آلة



الأولوس عند أهل إسپرطة في النداءات والطوابير العسكرية التي يسير فيها الجند على إيقاعات لحن السير «المارش». وكان العازفون يوزّعون بين الجند في مواقع محدّدة تتيح لجميع الجنود سماع عزفهم دون أن يتجمعوا في المقدمة على نحوما يجرى اليوم، فإذا أشرف الجنود على المعركة انطلق الموسيقيون يعزفون نوعاً من التصدير الموسيقي الذي يعبّئ الجو بالحماس المناسب ويشحذ همم الجند للهجوم والتصدى والاستماتة في القتال (لوحة ٢٣).

واتسمت المرحلة الأخيرة للموسيقى اليونانية القديمة بالتجديد الفنى والتحوّل عن القيم العتيقة والمناداة بشعارات جديدة. وقد أعرب الشاعر الغناثى تيموثيوس ( $^{(17)}$  ( $^{(77)}$  ( $^{(77)}$  ق . م .) عن هذا الاتجاه بقوله: «لن أتغنّى بعد اليوم بقيم هَرمه ، فما أعذب الجديد» وكانت عقيدة «زيوس» قد احتلت وقتذاك مركز الصدارة فانكب الشعراء الموسيقيون من أمثال «فرينيس» ( $^{(77)}$  و «تيموثيوس» و «فيلوكسينوس» ( $^{(77)}$  و «پوليسيدوس» ( $^{(77)}$  (القرنان الخامس والرابع ق . م) على ابتكار الأنماط الجديدة .

وقد طرأ تحوّل في ترتيب الآلات الموسيقية لوفق أهميتها، فإذا مزمار الأولوس ينتزع مكان الصدارة من القيثارة، كما تصدّر اسم عازف الأولوس قائمة أسماء الفنانين المشتركين في المسرحيات بما فيهم اسم الشاعر، وهو ما يمثّل اعترافا بالموسيقي فنّا قائماً بذاته. وشاع تقدير المهارة الفائقة في العزف على الآلات خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد على نحو ما شاع بعدُ خلال القرن العشرين، وترتب على ذلك اختفاء الميلوديات الهادئة وصدارة الميلوديات المشحونة بالزخارف، وبدأت عادة تنويع مقامات الميلوديات في السياق الموسيقي، وزاد العزف على الآلات كثافة وشدّة. ومع أنه قد سبقت ذلك محاولات للتحرّر من بساطة الأسلوب الموسيقي القديم كان يُزكيها أوريبيديس إلا أن كثرة الكتاب والفلاسفة انبروا يندّدون بالتجديد الذي اعتبره «أرستوكسينوس»(٢٦٦) مظهراً للانحلال. كما تغيرت طريقة الأداء الموحّد على الآلات التي سادت في الماضي، وأصبح الأداء متعدّد الأطراف على غرار ما نشهده في أداء فرق موسيقي الآلات في عصرنا الحديث، وشكلت مجموعات الناي والمزامير والليرات والصاجات والآلات الأخرى مجموعة واحدة تعمل معاً على غرار فرقة الآلات الموسيقية. ومع ازدراء المحافظين لهذا التجديد فقد استهوى جموع الشعب، وطغت الميلوديات الشعبية الجذابة التي ابتكرها «تيموثيوس» على الفن القديم المتعالى المهيب، وإن شنّ عليها الفلاسفة والعلماء النظريون هجومهم حتى رأى أفلاطون وأرسطو في موسيقاها إساءةً للفن وخروجاً على قوانينه وطالبا الدولة بتحريمها، فإذا الأدباء ينقسمون بين مؤيد ومعارض، وإذا أرستوفانيس يُضَمِّن كوميدياته حملة معادية لهذا التجديد الموسيقي، كما صور "فيرايكراتس" في إحدى مسرحياته الكوميدية ربّة الموسيقي في صورة عذراء يغتصبها هذا التجديد الموسيقى. ولم ينجح ذلك كله فى أن يحول بين تيموثيوس وبين تشكيل مدرسة من الشعراء الموسيقيين الذين نهجوا نهجه مثل «ميلانييدس» و «كريكسوس» و «فرينيس». وقد كان طبيعيًا أن تنبرى الأغلبية التى ألفت القديم للهجوم على التجديد الذي لا يمكن أن نعد مع ذلك إلا ثمرة للمسيرة التقدمية للموسيقى اليونانية ، وهو الشكل الذي بقى للموسيقى اليونانية حتى القرن الرابع الميلادى، أى بعد ظهور المسيحية.

## الفص النان الفصل المرام المرام

استطاع "ڤرجيل" أن يحدد في الإلياذة ملامح الشعب الروماني في أبياته التي تقول:

«دعوا غيركم يصهرون البرونز
ويصوغون منه أشكالاً جذابة
أو يصورون الأفلاك السماوية
أشخاصاً تُمسك بعصي مدببة الأطراف
أو يهللون مرحبين بالأنجم
أما أنتم أيها الرومان
بكل ما تَحْظُون به من رفعة وسمو
فليشغلكم أن تتعلموا . . .
كيف تحكمون شعوب العالم"

وفى الحق إن العصر الرومانى لم يكن إلا محاولة وتّابة لشعب من الفلاحين وأصحاب الأراضى الزراعية لغزو أوربا والسيطرة عليها. وقد بدأ الرومان زحفهم بالخروج من مملكتهم الصغيرة المرتكزة على نهر التيبر عام ٠٠٠ ق. م والاستيلاء على المناطق المجاورة وإخضاع شعب «الإتروسك» ـ الذى وفد إلى وسط إيطاليا من الشرق والشمال ـ ثم شعب اليونان وشعوب دجلة والفرات والقرطاجنيين والغال، مشكّلين تلك الإمبراطورية الضخمة التى امتدت من بريطانيا في الشمال إلى مصر في الجنوب، ومن بلاد الرافدين في الشرق إلى إسپانيا في الغرب. وقد اقتضت تلك الغزوات حشد جيوش جرارة استلزم إعدادها منح طبقة النبلاء وكبار ملاك الأراضى سلطات واسعة ومزايا سياسية يتميزون بها على الطبقة المتوسطة وعلى عامة الشعب فأثروا وانتعشت أحوالهم. ومع هذا فلم تحظ الثقافة بما هي جديرة به

من عناية وشأن، إذ بقيت العقلية الرومانية عقلية زراعية تهيم بالتنظيم العملى، فلم يظهر بين الرومان من الفنانين والأدباء والعلماء مثل ما ظهر عندهم من مهندسى الإنشاءات الضخمة. وما لبث الانحلال الخلقى أن ساد الإمبراطورية كما شاعت المكائد السياسية، فإذا الحماسة للتجارة تفتر وإذا الحكمة فى تدبير الشئون المالية لهذه الإمبراطورية الواسعة الأرجاء تغيب وبدأ نجم الإمبراطورية فى الأفول، ومع ذلك فقد تطورت التشريعات القانونية وعادت بعض نماذج المعمار اليونانية القديمة إلى الظهور إلا أنها اتخذت طابعاً خاصاً لأن اختيارهم وقع على نماذج عصر انحلال الحضارة اليونانية، ولميلهم الفطرى إلى الضخامة مجانبين الذوق الفنى الرفيع، ومن ثم أقاموا الأبنية العامة المهيبة كقاعات الاجتماعات والمحاكم «البازيليكا» والحمامات والمسارح وحلبات السيرك والاستعراضات وملاعب المسابقات الرياضية والمجتلدات والجسور الضخمة وأقواس النصر العملاقة وقناطر نقل المياه الشامخة.

واقتصر الرومان في مجال النحت على النقل الحرفي للسمات الشخصية في تماثيل نصفية ضخمة لأعضاء مجلس الشيوخ «السناتو» وقادة الجيوش وكبار التجار، كما برعوا في تطوير وابتكار الزخارف المعمارية. ومع ضاّلة الوهج الفني في أعمال النحت والعمارة الرومانية إلاّ أنها مع ذلك خلّفت تأثيراً ملموساً في الفن الأوربي خلال القرن التاسع عشر. وقد حاكي الرومان الطبيعة في لوحات التصوير كما حاولوا التعبير عن عمق المناظر الطبيعية من خلال حيل تقوم على قواعد المنظور فأنجزوا أعمالاً طليعية رائعة\*.

ولم يحاول الرومان محاكاة الدراما اليونانية بل ابتدعوا بدلاً منها التمثيل الهزلى الإيمائي والصامت واستعراضات الرقص الإيمائي وألعاب السيرك والمسابقات الرياضية الفخمة التي استغلّها رجال السياسة لإثارة الجماهير بما أضفى عليها أهمية كبرى في حياة الرومان.

وبالمثل لم تتطور الموسيقى على أيدى الرومان، وعلى الرغم من أنهم استعاروا أفكارها وأهدافها من اليونان فإنهم لم ينشدوا الشعر بمصاحبة الموسيقى كما اعتاد الإغريق، ولم يُشركوا الأوركسترا أو الكوروس في الإخراج المسرحي وإن أسندوا بعض أغنيات مسرحية فردية إلى مغنين يقومون بالإنشاد بمصاحبة آلة الأولوس اليونانية القديمة التي كانت تعزف نفس اللحن الذي ينشده المغنى.

واستخدموا الأبواق والتوبا في الأغراض العسكرية وخلال المعارك الحربية ، كما استخدموا الآلات اليونانية كمصفار بان والليرا والصنجات الضخمة وشخاليل الساق في مصاحبة الرقص الإيمائي الذي أدى إلى انحدار مستوى التراچيديا القديمة التي ازدادت شعبيتها مع تزايد ما تنطوى عليه من مجون وعربدة ، كما اتجهوا إلى استخدام آلات الصخب المجلجلة من أبواق وتوبا وأورغن الإسكندرية الذي ابتكر عام ١٠٠ ق . م في حلبات السيرك وملاعب المسابقات الرياضية وكافة العروض الإمبراطورية

<sup>\*</sup> أنظرَ الفئ الرومّانيّ (مجلّدان) سلسلة تاريخ الفن العين تسمع والأذن ترى، لصاحب هذه الدراسة. الجزء العاشر. الهيئة ب المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣ ملية الماء من من المسالية المسالية المامة العامة للكتاب ١٩٩٣ ملية العامة المسالمة

التى كانت تتضمن كل ما هو وحشى مثير ليستولى على مشاعر الجماهير كسباق المركبات ونزال المجالدين والمعارك بين سفن يقودها عبيد فى أحواض مائية فسيحة ونفخ البوّاقين الجماعى والأسود الأفريقية تنطلق فى ساحات المجالدة كى تصيبها سهام الرماة المتخصّصين ومشاهد إلقاء العبيد المحكوم عليهم بالإعدام إلى الوحوش أمام الجماهير المحمومة المشاعر المحتدمة الانفعال. وإنه لأمر مؤسف أن نرى الموسيقى قد لعبت هذا الدور الزّرى فى مصاحبة تلك الحماقات البشعة التى تُحاط بمظاهر الأبهة الرومانية المبالغ فيها.

غير أنه ابتداء من عهد أوجسطس، بدأ الشعب الروماني بما في ذلك الأشراف والطبقة الوسطى «البرجوازية» على حد سواء يحاولون تنمية الفن، وأضحى العلم بالموسيقى من بين اهتمامات المتطلعين إلى الرقى الطبقى. وحوالى القرن الأول الميلادى اختفى من المجتمع الاعتقاد الشائع بانحطاط مكانة الفنانين المحترفين، وإذا الأباطرة أنفسهم يعكفون على ممارسة العزف الموسيقى بعد أن كان نشاطأ مقصوراً على أفراد الرقيق الأسرى الذين انحط هذا الفن على أيديهم بعد أن تحولوا إلى طبقة دنيا، وإذا نيرون يفرض نفسه على الجماهير بصفته مغنيا، يتحمل الصيام لفترات طويلة لا يأكل خلالها سوى ثمار الكمثرى كى يُضفى على صوته الهزيل جمالاً. ويقول كيرشتاين في كتابه «الرقص» إن نيرون حرصاً منه على حُسن استقبال المستمعين له قد اختار عدداً من شباب الفرسان ونحواً من خمسة آلاف من الفتيان الأشداء من عامة الشعب دربهم على كافة أساليب التشجيع بأنواع مختلفة من التصفيق كانت تدعى بومبي (١٧) وإمبريسيس (١٨) وتستاى (١٩)، فينهال تصفيقهم متتابعاً مثل صوت هطول المطر، ويُسفر صفيرهم في تجاويف أيديهم عن أصوات تشبه طنين النحل، وما إلى ذلك من حيل الجلبة المنظمة التي يجذبون بها النظارة والمستمعين ويشدونهم إلى محاكاتهم. وكان أفراد هذه الطائفة يسترعون النظر بجمال شعورهم الغزيرة المرسلة، وبما يرتدونه من أزياء أنيقة، وبما يتحلون به من الخواتم في أصابع بعدمال شعورهم الغزيرة المرسلة، وبما يرتبات سخية باهظة نظير إظهار إعجاب زائف لمغن أحمق تافه.

على أن كافة مظاهر الاهتمام بالموسيقى والغناء لم تثمر ثمرتها المرجوة، فانحط الفن خلال تلك الحقبة حتى استحال حما يقول كيرشتاين في كتابه إلى عرض يقود فيه الممثل الجمهور للتصفيق للفن بدلاً من أن يقوم الجمهور بتلقائيته للتصفيق لفن الممثل. ومن طريف ما يذكر في في هذا الشأن ما ترويه الأسطورة عن إشعال نيرون النار في روما كي يستمتع بجمال الحريق المأساوى بينا يعزف منتشياً على قيثارته، وهي الأسطورة التي وضعت نهاية لتلك الموهبة الشيطانية وإن أضفت عليها لمسة شاعرية جمالية. وعلى الرغم من أن هذه الأسطورة لا يدعمها أي سند تاريخي فإنها تعكس صورة الهاوية التي تردّت إليها الموسيقي والغناء.

وقد أعاد نيرون المسابقات الموسيقية الدّورية التي كان يقيمها الإغريق، وبدأ عام ٦٠ ميلادية في إقامة «الاحتفالات المقدسة» التي احتلت الموسيقي فيها مركزاً هاما. كما كانت تقام كل أربع سنوات



(**لوحة ۲٤)** نشيد ميزوميديس.

بقاعة «الأوديون» «مسابقات الكاپيتولينوس» التي أسسها القيصر دوميتانوس (٨١-٩٦م) حوالي نهاية القرن الأول الميلادي، حيث يتبارى الشعراء والموسيقيون والمغنون ومن بينهم فنانون من آسيا وإفريقيا ويتسلّم الفائزون منهم أكاليل الفوز من الإمبراطور الذي كان دائم الاختلاف إلى هذه المسابقات. وكان المغنون المرموقون يضطلعون بتأليف قصائدهم مثل المغنى تيجيليوس (٧٠) الذي كان في خدمة الإمبراطور أوجسطس ومينيكراتس (١٧) وميزوميديس (٧٠) اللذين عاشا في بلاط كل من نيرون وهادريانوس.

وفى أحد أناشيد ميزوميديس نستمع فى البداية إلى صوت أساس ما يلبث أن يصعد بنا إلى نغمة «لا» وهى صوت الأساس (٧٣) بالنسبة للمقام اللّيدى، ونستمع بعدها إلى نغمات ليدية أخرى فى دلالتها المقامية الموحية على الرغم من أنها تتضمن فى مجموعها صورة فريدة من أشكال المقامات القديمة، وكان المقام الليدى هو الوحيد من بين المقامات القديمة المستعمل فى كتابة الموسيقى وقتذاك، كما يشتمل النشيد أيضاً على تقاسيم توضّح طابعه (لوحة ٢٤).

وكان الموسيقيون المتميّزون (٢٤) يدرسون على أساتذة الغناء من ذوى الشهرة الواسعة عمن سُجِلّت أسماؤهم على النقوش الأثرية ، على حين يتدرّب المغنّون الرومان يومياً مثل زملائهم في عصرنا الحديث على تمرينات «الصولفيچ» وعلى التدريب الصوتي من جميع المقامات الموسيقية (٢٥) ، كما كانوا يتبعون في حياتهم نهجا صحيّا صارما للحفاظ على رخامة أصواتهم . ويروى لنا المؤرخ كوينتيليانوس (٢٦) كيف كانوا يحمون حناجرهم بوضع منديل بالقرب من أفواههم أثناء حديثهم مع الآخرين متجنّبين التعرض للشمس وللضباب وللرياح ، كما يذكر المؤرخ مارسيالوس (٢٧) أن بعض المغنّين كانوا يفرطون في إجهاد أنفسهم إلى حد تعريض دوراتهم الدموية للخطر عند رفع أصواتهم أثناء الغناء في المسارح الضخمة الفسيحة والقاعات الكبيرة الرحبة . وكان أعلام المغنين يقومون برحلات منتظمة يحيون خلالها حفلات

الغناء فتقيم الأمصار التي يزورونها التماثيل لهم تخليداً لذكرى نجاحهم الفني في تلك الحفلات أو قد تمنحهم جنسيتها الشرفية تكريماً لهم.

وقد جنى هؤلاء الفنانون ثروات طائلة من وراء غنائهم حتى لقد دفع الإمبراطور قاسپازيان (٢٧) المعروف عنه البخل الشديد مبالغ باهظة إلى الفنانين الذين شاركوا في حفل افتتاح ملعب مارسيللوس بعد إعادة بنائه. كذلك كان إعطاء الدروس الخاصة في الموسيقي من الأعمال المربحة بما أثار غيرة العلماء والأدباء وحسدهم للموسيقين. ولو قارنا بين أبطال الأوپرات من مغنى القرن التاسع عشر وعمالقة العازفين على البيانو وكذا قادة أوركسترات القرن العشرين، وكبار الفنانين الرومان لرأينا أن الأخيرين قد ظفروا في مجتمعهم بمكانة تفوق بكثير مكانة خلفائهم، فإذا الموسرات من الأثرياء وزوجات الأشراف يضحين بمركزهن الاجتماعي الرفيع من أجل علاقة غرامية بعازف شهير لآلة الأولوس أو آلة القيثارة، ممثل زوجة الإمبراطور بيرتيناكس (٢٧) التي لم تستطع إخفاء عشقها لأحد عازفي القيثارة. ويروى لنا چوڤينال العديد من القصص عما كان يحصل عليه هؤلاء الموسيقيين من مبالغ طائلة من عشيقاتهم، وكان لهذا التدليل بطبيعة الحال نتائج وخيمة على المستقبل الفني لهؤلاء العازفين الموهوبين في أغلب وكان لهذا التدليل بطبيعة الحال نتائج وخيمة على المستقبل الفني لهؤلاء العازفين الموهوبين في أغلب الأحيان. ويسوق هوراس غوذجا لما كان يتمتع به الفنان من دلال وتدليل حالة المغني الشهير تريجليوس حين كان هذا المغني المدلل لا يكف عن الغناء في الذي رفض رجاء الإمبراطور أوجسطس له أن يغني فلم يجرؤ الإمبراطور على إرغامه على الغناء في الذي رفض رجاء الإمبراطور أوجسطس له أن يغني فلم يجرؤ الإمبراطور على إرغامه على الغناء في أن يجسر أحد على إسكاته، وقد بلغ الفساد حدًا جعل الفنانين الذين لا يظفرون بقصب السبق بقدراتهم أن يجسر أحد على إسكاته، وقد بلغ الفساد حدًا جعل الفنانين الذين لا يظفرون بقصب السبق بقدراتهم الذاتية يلجئون إلى رشوة الحكام أثناء المباريات والمسابقات.

وكان «أو ڤيد» أصغر شعراء العصر « الأوجسطى» العظيم سنّا قد نشر أولى مجموعات أشعاره وهو ما يزال في العشرين من عمره، وقد انتظمت خمسة فصول تتضمن عدداً من القصائد أسماها «الغزليات» (١٠٠) مالبث أن أعمل قلمه فيها حين أعاد نشرها لتظهر في ثلاثة فصول، ويتلمّس أو ڤيد فيها عجاربه الذاتية المتعددة الجوانب في مجال الحب والهوى. ومن أعظم أشعار أو ڤيد قصيدته «الفجر» التي كان لها أثر جليّ على الشعراء الذين أتوا بعده بإثني عشر قرناً، وبالأخص على مُنشدى أغاني الفجر (١٨) في بروڤانس، وأغاني «ألبا» (٢٨) في فرنسا، وأغاني الصباح (٣٠) في ألمانيا. وتحكي قصيدة «الفجر» عند أو ڤيد مرارة اللحظة التي تنتهي فيها نشوة المحبين في كنف النجوم الساهرة حينما تنبلج خيوط الفجر الأولى فتدور عجلة الحياة قاسية تطحن النفوس تحت أشعة شمس النهار اللافحة، على حين يرمز الفجر عند شعراء القرون الوسطى لمرارة الفراق بين المحبين حينما تفضح أشعته حبهما فتكشفه لعين الزوج الغيور وأتباعه المتحفزين للانتقام.

وتتميز قصيدة «الفجر» الأوڤيدية ببناء درامي فريد إذ يتخذ كل من المقطع الأول والأخير فيها أسلوباً قصصياً، فيُعلن أولهما بزوغ الفجر «أورورا» (٨٤) في صحبة النهار، على حين يصف آخرهما بداية خيوط النهار. أما القسم الأوسط وهو الرئيسي في القصيدة فهو نداء من الشاعر للفجر يستجديه كي يجنّبه الفراق وهو قدره المحتوم ، ويتوسل إليه أن يتريث فلا ينتزع من قلب المحبّين نشوة اللقاء. وهو لا يتضرع في هذا النداء والاستعطاف والتوسل في جوي حارق مستعر ولكن في نشوة هادئة نديّة مطمئنة. ويصف الشاعر تلك الإغفاءة الحلوة العميقة التي يتمتع بها العاشقان في أحضان نسيم الفجر الرطيب قبل أن تتسلل إليهما خيوط الشمس الفاضحة بقوله:

and i

DI ... ....

«هذى فرحتى حين تحتويني ذراعا محبوبتي هي بقُربي الآن وإلى الأبد.

هذى اللحظة التي تحلو فيها الإغفاءة العميقة،

ويَنْدَى فيها الهواء الرطيب،

وتعذُب فيها حناجرُ الطيور بالتغريد الرخيم»

و «الفجر» عند أو ڤيد هو المسئول عمّا يصيب الإنسان من مرارة الفراق وسلبه كل معانى الطمأنينة: فالملاّح في زورقه يفقد نجومه الهادية في السماء فيهيم في بحار الضياع مع أشعة الفجر الأولى، والجندى المحارب يهيئ نفسه مع أول نسمات الصباح ليلقى حتفه في المعركة، والمسافر الجوّال يستيقظ من نومه ليستقبل عناء الطريق:

«قبل أن تنبلج أيها الفجر ،

يهتدي الملاّح بنجومه

فلا يضلّ السبيل هائماً بين الأمواج.

عندما تهلّ أيها الفجر ،

ينهض المسافر من سباته ،

ويشحذ المقاتل سيفه في كفيه الخشنتين».

ولم يبدأ السرومان دراسة علوم الموسيقى ونظرياتها إلا في عصر ماركوس تيرينتيوس ڤارو<sup>(٥٨)</sup> (٢٦ ق . م - 7٧ ق . م) الذى ظهرت في عصره مؤلفات عديدة أهمها كتاب ڤارو «في الموسيقى»<sup>(٢٨)</sup> وهو المجلد السابع من كتب التنظيمات التسع<sup>(٧٨)</sup>، وقد قام كل من سينسورينوس<sup>(٨٨)</sup> ومارتيانوس كاپيلا<sup>(٩٨)</sup> وبويثيوس<sup>(٩١)</sup>، وكاسيودوروس<sup>(٩١)</sup>، وإيزودور الأشبيلى<sup>(٩٢)</sup>، بنقل أجزاء من هذا الكتاب الذى بقى مرجعاً أساسيا ومصدراً من المصادر الهامة بالنسبة لعلماء نظرية الموسيقى لعدة قرون تالية .

وفى عصور الأباطرة غدت الدراسات الموسيقية النظرية أمراً مألوفا، وما أكثر ما جاء على لسان كل من سويتونيوسوس (٩٣) وسينيكا (٩٤) من ذكر التدريب الموسيقى الممتاز الذى تلقاه كل من نيرون وبريتانيكوس. ويؤكد المؤرخ العظيم تاسيتوس (٩٥) أن من أسباب تعجيل نيرون باغتيال أخيه بريتانيكوس مهارته الخارقة فى العزف الموسيقى التى أثارت حفيظة نيرون عليه. ويذكر الإمبراطور ماركوس أوريليوس (٩٦) بصفة خاصة أن مدرسيه كانوا أكفاء بارزين فى علمى الهندسة والموسيقى الأمر الذى يلفتنا إلى ارتباط المادتين إحداهما بالأخرى، ذلك الارتباط الذى ظل سائداً فى النظم العلمية خلال القرون الوسطى وعصرالنهضة الأوربية.

ولم تقتصر ممارسة الموسيقى على الرجال وحدهم بل تعدّتها إلى النساء، وهو ما يمكن تلمّسه من كتابات لوقيانوس (٩٧)، الذى طالما أطرى ممارسة نساء البلاط ونساء العائلات الأرستقراطية للغناء والعزف على القيثارة. كما ازدهرت موسيقى الهواة خلال عصور الإمبراطورية بعد انقشاع تيار ازدراء مزاولة الموسيقى الذى استفحل فى مستهل حكم الرومان، فغدت الموسيقى نشاطاً مألوفاً بين جميع طبقات المجتمع حتى الأباطرة أنفسهم.

ولما كان الرومان يعتقدون أن العلم الموسيقى عند الإغريق يفتقر إلى القوة الدافعة وأنه لا يعدو تأملات فكرية فحسب، فقد فشلوا في محاولاتهم إحياء المدرسة الپيثاجورية التي تربط بين الصوت والعلاقات الرياضية، وتردّوا في متاهات التصوّف والغيبيات والمعانى الغامضة للأرقام والأعداد حتى عادوا إلى تعاويذ السحر القديم. ومع ذلك فقد ظهر خلال العصر الروماني عددٌ من المؤلفين في مجال الفلسفة الفنية للموسيقى من بين صفوف تلامذة مدرسة الأفلاطونية الحديثة بالإسكندرية وبخاصة أفلاطون وأرسطو، غير أن نسجه إياه من عناصر خلقية وميتافيزيقية وأفكار دينية حال دون تطويره أو تجسيده في إنجازات فنية. ومضى أصحاب الأفلاطونية الحديثة في هذا التيار الفلسفى الذي شق طريقه إلى الفلسفة الجمالية للقرون الوسطى، ولكن ما كاد الابتكار والإبداع الموسيقيان يتوقفان حتى ولّت معهما الفلسفة الجمالية الفنية أيضاً وعاد الاتجاه القديم المرتكز على موسيقى التعاويذ السحرية إلى الانتعاش من جديد. وبرغم ذلك لم تختف نظرية الإغريق المرتبطة بالمغزى السيكولوچي للمقامات الموسيقية بل ظلّت حية بعد أن مرّت بمختلف التحوّلات خلال العهد المسيحي.

# الفص النالث المراب المر



اعتمد المسيحيون الأوائل من أهل بيزنطة في طقوسهم المذهبية على موسيقى الإغريق كما تبنّوا نظريتهم في الموسيقى، فنقل الفيلسوفان «بويثيوس» و «كاسيودوروس» وزيرا الإمبراطور «تيودور» القواعد الموسيقية الإغريقية التي سادت في «راڤينا» عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية خلال القرن السادس الميلادي دون أن يضمنا مؤلفاتهما شيئاً من التراث الموسيقي نفسه (٩٩)، وإليهما يرجع الفضل في انتقال النظريات الموسيقية الإغريقية إلى القرون الوسطى (١٠٠١)، وهي النظريات التي اعتمد عليها المسيحيون الأوائل في وضع موسيقي طقوسهم الشعائرية.

وقد تميز «بويثيوس» بقدرة هائلة على ترجمة المؤلفات العلمية والفلسفية من اليونانية، فإذا هو يترجم ثلاثين كتاباً من مؤلفات أرسطو وحده، وضع كتابه «سلوى الفلسفة» حين غضب عليه الإمبراطور وزج به في السجن، وهو الكتاب الذي ترك أكبر الأثر في العصور الوسطى حتى ذهب المؤرخ إدوارد جيبون في تقييمه إلى «أنه لا يقل قيمة عن مؤلفات أفلاطون وتوللوس». وقد أتاح له فكره الموسوعي الشامل مناقشة شتى الموضوعات من قواعد الميكانيكا إلى علوم الفلك، وأضحى كتابه عن الموسيقي أهم مرجع لموسيقي العصور الوسطى ولنظرية الموسيقي اليونانية حتى عُدَّ حجر الأساس في نهضة الفكر الموسيقي الغربي.

وكان بويثيوس يؤمن بأن الموسيقى وثيقة الصلة بالعلوم الرياضية وهى نظرة قديمة تتعارض مع نظرتنا الحديثة إليها باعتبارها وثيقة الصلة بالمحسوسات السمعية. وقد قسم الموسيقى إلى ثلاثة أنواع أولها الموسيقى الكونية أى الموسيقى غير المسموعة التى تصدر عن حركات الأجرام السماوية، وثانيها الموسيقى البشرية التى تعنى عنده التوافق بين حركات العقل وحركات الجسد أى التوافق بين النقيضين، وثالثها الموسيقى الغنائية وموسيقى الآلات التى كان يعدّها أدنى طبقات الموسيقى لا يرقى منها إلا ما ارتبط بالموضوعات الجديرة باهتمام الإنسان العالم والمثقف (١٠١١). وكان يرى أن الموسيقى الحقيقى هو من

۸١



(لوحة ٢٥) الآلات العبرية التي عزلتها الكنيسة البيزنطية.

توفرت لديه القدرة على التقييم الفكرى للموسيقى والمعرفة النظرية بأفضل دواوين مقاماتها وإيقاعاتها وأنسب طبقات ميلودياتها وأصلح طرق المزج فيما بينها، إلى جانب القدرة على تقييم النصوص الغنائية.

كذلك شُغل كاسيودوروس بالكتابة النظرية عن الموسيقى، وإذا هو يبعث إلى زميله بويثيوس برسالة يطلب منه فيها مغنيًا يجيد العزف على القيثارة، ومضى يفيض فى الحديث عن أهمية الموسيقى التى وصفها بأنها «ملكة الحواس» وضرب مثلاً لسحرها في علاج الأمراض باستخدام النبي داود لها في طرد قوى الشر من جسد شاؤل، ثم تناول بالشرح المقامات والسلالم الموسيقية عند الإغريق وتاريخ الفن كما وصف آلة «الليرا» بأنها «منسج ربّات الفنون»، إلى أن ختم رسالته طالباً منه أن يوفد إليه مغن عازف يستطيع أن يسلّط سحره - مثل أورفيوس - على أفئدة البرابرة الذين يشبهون الوحوش الضارية (١٠٢٠).

وقد لعبت الموسيقي دوراً هاما في طقوس العبادة الكنسية، وشغل رجال الدين أنفسهم بتنقية الموسيقي الكنسية من الشوائب السوقيّة التي تسللت إليها من الألحان الشعبية ومن العناصر الوثنية التي

(لوحة ٢٦) الملك داود يعزف على الهارب بحيط به موسيقيون يعزفون على أورغن صغير متنقل وعلى الأجراس والثيولينه والمزامير. لوحة بنسخة من الكتاب المقدس من القرن ١٢. دار الكتب بديچون.

انتقلت إليها من الموسيقى الرومانية. وقد ذهبت الكنيسة البيزنطية إلى حد إدانة حفلان، الرقص والألعاب البهلوانية والاستعراضية واعتبار العروض الدرامية نفسها عملاً شائناً، وسرت هذه النظرة حتى أن الإمبراطور چوليانوس نفسه حين ارتد إلى الوثنية حرم على كهنته الوثنيين حضور مثل هذه الحفلات والاختلاط بمقيميها حفاظاً على عقيدته الوثنية من مظاهر الانحلال الخلقى!

ثم ما لبثت الكنيسة أن حظرت التمثيل الإيمائي والألعاب الأوليمپية الشهيرة في أنطاكية خلال حكم الإمبراطر كومودوس والإمبراطور

چوستينيان، كما حرّمت العزف على الآلات التى كانت تلعب دوراً أساسيًا فى الطقوس الوثنية اليونانية والرومانية أو فى حفلات الرقص واللهو والعربدة عند اليونانيين والرومان مثل الطبول والكاسات والمصفقات والأبواق والناى. وآثرت الكنيسة البيزنطية ترتيل الأناشيد والمزامير التى نقلتها عن الطقوس اليهودية بعد عزلها عن الآلات التى كانت تصاحبها حتى منتصف القرون الوسطى فى معابد اليهود (لوحة ٢٥)، كما هو الحال فى المزمور الملحن الثامن «اليصلمودية»(١٠٣) (فقرة ٤ من التسجيل الموسيقى). وبعد مائتى عام أباح كليمنت الإسكندرى للمسيحيين استخدام الميلوديات الصارمة فقط مؤكداً بذلك تحريم الميلوديات الواهنة المختنة التى تنطوى على أنغام ناعمة.

والفارق بين المزمور الملحّن «البصلمودية» والترتيلة الدينية (١٠٤) [التسبيحة الدينية أو النشيد الغنائى الكنسى] هو أن المزمور يتألف من قسمين: لحن أول ولحن ثان على حين أن الترتيلة الدينية كانت تتكون من ثلاثة أقسام: لحن أول ثم لحن ثان ثم تكرار للحن الأول. وتنوّه الترتيلة الدينية بمجد السيد المسيح والعذراء البتول وسائر القديسين، ولا صلة بكلمات هذه الترتيلات بالتوراة أو الإنجيل فهى تأليف خاص. وتنتظم كتب الترتيلات الدينية العديد من الترتيلات المدوّنة باللغة اللاتينية القديمة، وما تزال هذه الترتيلات تُرتّل إلى اليوم سواء بلغتها اللاتينية أو بلغة مترجمة. ويرجع تأليف هذه الترتيلات جميعها

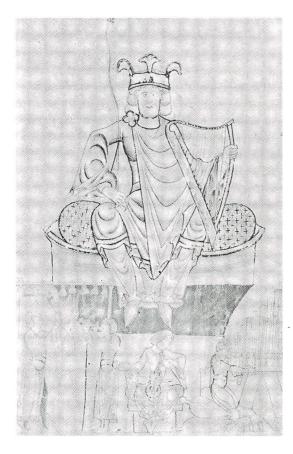

إلى الحقبة التى سبقت ظهور الهارمونية، ثم مالبثت مع مرور الوقت أن اكتسبت ميلودياتها الخاصة المرسكة الغناء، وهو ما أفادت الكنيسة منه بأن أمدّتها بتلك الألحان الكنسية المرسكة الغناء التى شاعت فى معظم كتب الترتيلات الدينية بعد أن اتشحت بالهارمونية أو أصبحت مصحوبة بأنغام الأورغن \* .

وبقيت مزامير التوراة الملحنة «البصلموديات» تُرتَّل بنفس أسلوبها اليهودى الأول القائم على التنميق أو النقرشة (١٠٥) في الغناء وخاصة في المقاطع الساكنة للكلمات المُنشَدة، وإن اختفى الأسلوب الخطابى وحل محله أسلوب رصين يحرّك الورع ويدفع إلى الخشوع نلمسه في نموذج البصلمودية رقم  $\Lambda$  (فقرة  $^{0}$  من التسجيل الموسيقى) ، كما احتفظ النشيد..رغم تغيير المسيحيين لميلوديته ببنائه المقطعى (١٠٦) وتكرار «المرجّع» (١٠٧) بعد كل مجموعة من الأبيات (لوحة  $^{7}$ ).

وقد صهرت الكنيسة البيزنطية في بوتقتها الكثير من العناصر الموسيقية المختلفة التي استعارتها من مصادر يهودية وإفريقية ولاتينية ـ على غرار ما فعلت في ميادين الثقافة والفنون التشكيلية ـ ثم أضافت إليها إبداع المسيحيين الأوائل لاسيما التراتيل المنطوية على النقرشة كما في أغنية «صباح القيامة»(١٠٨) (فقرة ٦ من التسجيل الموسيقي)، حيث يمضى الإنشاد الذي تؤديه مجموعة من أصوات الرجال من طبقة الباريتون على نهج إيقاع الشعر دون التقيد بمقياس زمني محدّد نابع من الخط الميلودي، فتتبع الميلودية الميزان الشعري دون أن تخرج عليه، وبذلك تتكون الميلودية من شطرات نغمية محددة المعالم تقابل كل منها شطرة شعرية. ويتكون الخط الميلودي من نغمات ثمانية لا يتعدّاها، تارة في سرد متوال تتتابع فيه النغمات، وتارة يتحرك صوت المنشدين في قفزات نغمية صاعدة أو هابطة. وقد استطاعت الكنائس الشرقية والغربية أن تصوغ من هذا التراث الهائل فنها الموسيقي الخالص الذي اكتسب مع مرور الزمن قوة وأصالة إلى أن وضع البابا جريجوريوس الأكبر تقنينه الرسمي للموسيقي الكنسية في أواخر القرن السادس. واستعار آريوس-الذي انشق على العقيدة الأرثوذكسية واعتبر المسيح نبيًا لا إلهاً ـ بعض الأغاني الشعبية ليزجّ بها في الإنشاد الديني مُشركاً فيه جمهور المصلين، على عكس ما كان يجرى في الكنائس البيزنطية التي كانت تتبع أسلوب كنيسة «أيا صوفيا» في إسناد الإنشاد إلى مجموعة من المغنين المدرَّبين المحترفين. وما لبث القديس أمبروزو(١٠٩) أن تبنّى فكرة إنشاد جمهور المصلّين إلى جوار مجموعة المنشدين بعد القضاء على العقيدة الأريانية، فقد رأى في هذه الفكرة القدرة على مقاومة الأريانية مردّدا «لا بأس من مقاومة النار بالنار». ولعل اعتصامه هو وأتباعه في مبنى إحدى الكنائس حين احتدم الخلاف بينه وبين الإمبراطورة البيزنطية «چوستينا» هو الذي دفعه إلى إشراك جمهور المصلين ـ الذين اعتصموا معه بكنيسته ـ في الإنشاد مع فرقة الكورال مخالفاً بذلك التقاليد الرسمية السائدة في الكنائس البيزنطية. وقد ظهرت في عصره نصوص ستة أناشيد دينية أشهرها نشيد «تعال يا مخلّص»(١١٠) (فقرة ٧ من التسجيل الموسيقي) الذي جاءت أوزانه بسيطة

<sup>\*</sup> بعد ظهور حركة الإصلاح الديني أفرط مارتن لوثر في استخدام الترتيلات الدينية، وكان من نتاج هذا الإفراط ظهور الكتاب اللوثري الأول للترتيلات الدينية في مدينة ڤيتنبرج عام ١٥٢٤. وقد حظيت هذه الترتيلات الدينية اللوثرية، وكذا الترنيمات الكنسية الجماعية Chorale بالشيوع في ألمانيا لاسيما في شمالها الپروتستانتي.

ليسهل أداؤها على جمهور المصلين، ويتكون النشيد من ست نغمات لا يتعدّاها، ويلتزم الخط الميلودي بوزن شطرات الشعر لا يحيد عنها وفي تتابع نغمي سردي أو في قفزات نغمية سهلة يسيرة.

وكان جمهور المصلّين ينقسم إلى مجموعتين إحداهما تضم الرجال والأخرى تضمّ النساء والأطفال، ويبدأ رئيس المرتلين بالإنشاد ثم يردّد الجمهور جميعه الإنشاد وراءه وهو ما يسمّى بأسلوب الترديدات (۱۱۱)، أو تقوم كل مجموعة بترديد أبيات مختلفة عن الأبيات التي تردّدها المجموعة الأخرى بالتناوب وهو ما يسمى بأسلوب «المجاوبات» (۱۱۲)، وإن اشتركت المجموعتان في النهاية في غناء الحمد «هلّلوايا» (۱۱۳). وقد انتشر هذا الأسلوب بعد ذلك في جميع الكنائس الغربية، في حين بقيت الكنائس الشرقية تقصر الإنشاد على مجموعة من المنشدين المحترفين على غرار كنيسة أيا صوفيا بالقسطنطينية التي وضع لها چوستينيان ضمن «مجموعة قوانينه» (۱۱۵) نظاماً خاصًا حين ألحق بها مائة قارئ إنجيل وخمسة وعشرين منشداً نصّ في قرار تعيينهم على تحريم الغناء عليهم في المسارح وفي الاحتفالات العامة\*.

وقد بلغت الموسيقى الكنسية بفضل القراء القائمين بالترتيل فى الصلاة وبفضل مجموعة المنشدين المدرّيين درجة عالية من النضج، كما تألق فيها التأليف الكورالى وهو ما لم يحدث فى الكنائس التى تعتمد على إنشاد الجماهير للألحان البسيطة التى يسهل عليهم أداؤها، مما جعل الأمر ينتهى بالكنائس الغربية إلى هجر طريقة الإنشاد الجماهيرية والاقتصار على المجموعة المدرّبة من المنشدين المحترفين، واتباع الترتيل الذى ابتكره جريجوريوس الأكبر ضمن تقنيناته العديدة للطقوس وللموسيقى الكنسية فى القرن الثامن الميلادى.

وكان الأداء الموسيقى بكنيسة «سان ڤيتالى» براڤينا مختلفاً عنه فى كنيسة «سان أپولليناريس الجديدة» براڤينا أيضاً. فعلى حين كانت الثانية تعتمد على إنشاد جمهور المصلين بأسلوب موسيقى بسيط لا يعين على ارتقاء الموسيقى، كانت الأولى تعتمد على نظام كنيسة «أيا صوفيا» وفق ما شرعه لها چوستينيان من أنظمة قفزت بالموسيقى الدينية إلى مرتبة فنية عالية.

## ارتباط الموسيقى البيزنطية بالكنيسة

ارتبطت الموسيقى البيزنطية بالكنيسة حتى أصبحت «نظاماً» وثيق الصلة بمصيرها، نظاماً لا يخضع لتقلّبات الزمان ولا يقتصر على عصر معين بذاته، إلى حدّ أن البناء الشامخ لموسيقى «العصر البيزنطى» لم يبلغ أوج كماله إلا خلال القرن التاسع عشر. وقد قامت الموسيقى في مستهل «العصر البيزنطى» الذي استمر لمدة ألف وستمائة عام أساساً \_ كما تقول «بردية أوكسيرنخوس» (١١٥) \_ على الموسيقى اليونانية القديمة. واتسمت الموسيقى البيزنطية في خلال الخمسة عشر قرناً \_ منذ القرن الرابع حتى القرن التاسع

<sup>\*</sup> انظر «الفن البيزنطي». سلسلة تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى. الجزء الحادى عشر لكاتب هذه السطور. دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع ١٩٩٤.

عشر \_ بكل ماكان يخيّم على الحياة البيزنطية من صرامة ، وهي الحياة التي كانت تعيشها جميع الشعوب التي اعتنقت مذهب الكنيسة الأورثوذكسية مثل السوريين والأرمن والأحباش والروس والبلغار وغيرهم ممن ارتضوا مذهب الكنيسة اليونانية الأورثوذكسية، وكانوا جميعاً على عكس مذهب الكنيسة الغربية \_ لاتربطهم لغة شعائرية موحّدة مثلها، بل كان كل شعب منها يؤدي شعائره بلغة بلاده وفقا لروح الكنيسة اليونانية ، وبمعنى آخر كانت حياتهم تحكمها إلى حدما تقاليد وشعائر بيزنطية شكّلت قواعد موسيقية ونظاماً موسيقيًا ذا أسلوب خاص. وما من شك في أن طابع القرون الوسطى الفكرى المتزمت هو الذي كان يعترض من وقت لآخر اضطراد التطور الفني لهذه الموسيقي، غير أنه لحسن الحظ قد اقتصرت هذه النزعة المتزمتة على المدوّنات النظرية فحسب. ومع أن ممثلي التدوين الموسيقي البيزنطي سواء سويداس (١١٦) (القرن العاشر) أو ميخائيل پسيللوس (١١٧) (القرن الحادي عشر) أو برينيوس (١١٨) (القرن الثاني عشر) أو پاخيميريس (١١٩) (القرن الثالث عشر) قد كشفوا عن لمحات خاطفة لموسيقي عصورهم إلا أن نشاطهم الأساسي كان منصبًا على إعادة اكتشاف النظرية الموسيقية القديمة، وهو ما يفسر لنا قصور الموسيقي البيزنطية عن صياغة نظرية موسيقية تحلّ محل النظرية القديمة، بما أسفر عن عبء ثقيل شديد التعقيد يواجهه علماء الموسيقي وعلماء الآثار المعنيين بالفن البيزنطي. وتمثل الكلمات والتدوينات الموسيقية القليلة الواردة بـ «بردية أوكسيرينخوس» وثيقة عظيمة القيمة في إثبات الصلة الوطيدة غير المنقطعة بين الحضارة اليونانية القديمة والحضارة اليونانية المسيحية، كما تثبت أن اليونانيين المسيحيين المستنيرين قد ساروا على هدى الأساليب الموسيقية التي نقلوها عن أسلافهم . ومع ذلك فهذه البردية هي الوثيقة الوحيدة الباقيةالتي حفظها لنا الزمن، ولو اتخذناها نموذجاً لاستطعنا أن نتخيّل كيف كان يجري غناء الأناشيد الدينية في المجتمعات المسيحية بالمدن المصرية الكبري. ولا يجوز أن ننسي أن أصول العقيدة المسيحية كانت شرقية، أو بعبارة أدق عبرية، ومن ثم كانت الأناشيد والتراتيل المسيحية الأولى مأخوذة عن الشعائر اليهودية أو محاكاة مباشرة لها تبنى ميلودياتها على أنماط الموسيقي العبرية، وهو ما اعترف به كل من بولس الرسول ويلينيوس الأصغر. وما دمنا لا نملك حتى اليوم من الوثائق ما يكشف عن طبيعية هذا الميراث الشرقي على وجه التحديد، فلا مفر من الاستناد إلى مثل هذه الإشارات الأدىبة.

على أننا إذا كنا نملك وثيقة من الميراث الكلاسيكي القديم هي بردية أوكسيرينخوس، فقد وقع لنا من المصادر الأدبية أيضا ما يكشف عن انطواء الحضارة البيزنطية الأولى على العديد من نماذج الموسيقي الدنيوية الخفيفة بل والماجنة. ولقد قيل عن آريوس زعيم أقوى طوائف المنشقين أنه كان يبث آراءه وأفكاره في نفوس الناس محجبة من خلال أغنيات وألحان مستعارة من المسرح ومن الحانات وأناشيد

البحارة، على حين استمر رجال الكنيسة الأرثوذكسية الشديدي التزمّت مثل رهبان الصحراء والنسّاك يعارضون الموسيقي على وجه الإطلاق.

وقد أسفرت نزعة الردة نحو الآداب العتيقة وقتذاك والاهتمام بمسائل الفلسفة الدينية التى أسقطت من حسابها الموضوعات الدنيوية للحياة اليومية عن خلو التسجيلات التاريخية من أية معلومات عن الموسيقى الدنيوية ، على حين تناولت بالذكر والتحليل موسيقى الكنيسة مقرونة بفن آخر حديث المولد استحدثه بلاط الأباطرة بعد أن أصبحت القسطنطينية مركزاً للإمبراطورية ورمزاً لها ، وهو لون من الموسيقى الوقورة يشبه الموسيقى الدينية يمكن تسميته «بموسيقى البلاط» .

وتعد المضاهاة بين الموسيقى اليونانية القديمة وبين الموسيقى البيزنطية خلال القرون الوسطى من الأمور الجديرة بالاهتمام والدراسة المتعمقة فقد كانت كلتاهما ذات طبيعة غنائية بارزة، ولكن علي حين عنيت الموسيقى اليونانية القديمة منذ نشأتها بتنمية موسيقى الآلات وابتكرت طريقة خاصة للتدوين الموسيقى لتسجيل موسيقاها، أحجمت الموسيقى البيزنطية تماما عن تشجيع تنمية موسيقى الآلات . وعلى حين اعتمد الإغريق في موسيقاهم للآلات على آلتين أساسيتين هما: الأولوس والقيثارة، اقتصر البيزنطيون على آلة واحدة فقط هي الأورغن التي لم تستخدم في موسيقى الكنيسة وإنما فيما سمًى «بموسيقى البلاط».

ولقد اختفت القيثارة والأولوس المصاحبتان للإنتاج الموسيقى المتأغرق منذ أن حرم مجمع خلقدونيا المسرح والتمثيل الإيمائي والموسيقى التى تُبرز المهارة الفائقة في العزف. ومع أن الأورغن آلة تنحدر من أصل شرقى شأنها شأن آلة الأولوس إلا أن لوحات النقش البارز تشهد بأنها كانت معروفة في الغرب قبل أن يهدى الإمبراطور البيزنطى قسطنطين آلة منها إلى بيپان (١٢٠) ملك الفرنجة في القرن الثامن. وكان الأورغن يصاحب الأغاني التي تُنشد في احتفالات البلاط، غير أن أهميته لم تكن لترقى وقتذاك إلى مستوى أهمية الأولوس في عصر ازدهاره.

## الموسيقى الكنسية

كانت الموسيقى البيزنطية أشد جنوحا نحو الغناء من الموسيقى اليونانية، كما كانت أوثق صلة بالنصوص المرتَّلة وأكثر خضوعاً لها. وثمة تشابه بين المكانة الأجتماعية الرفيعة للموسيقى عند اليونانيين القدماء وبين الطابع المهيب للموسيقى البيزنطية التى كانت تُعزف أثناء صلوات الكنيسة واحتفالات البلاط التى ألم المؤرخون بتفاصيلها عن طريق «كتاب المراسم» للإمبراطور قسطنطين السابع الملقب بقسطنطين پورفيروجينيتوس (القرن العاشر)، وكذا عن طريق مشاهدات الرحالة الذين قدّموا لنا بكتاباتهم مادة تعين

على تخيّل ما كانت عليه موسيقى البلاط. وكانت مراسم هذه الاحتفالات تتضمن ظهور مجموعتى كورال تتبادلان الإنشاد وتمثّلان في نفس الوقت الحزبين السياسيين الأساسيين في البلاد وهما «حزب الزُّرق» و«حزب الخضر». وكانتا تصطفان خلف ستار ولعلها سمة وافدة من الشرق بل إن طريقة الإنشادكانت هي الأخرى شرقية الطابع، إذ لم يكن الإنشاد يوزَّع على أدوار مختلفة الأنغام -كما هو الجال في الموسيقى الغربية بل كان يؤدَّى - كأى موسيقى شرقية من أنغام موحدة (١٢١) ولحن واحد. وكان الأورغ ن (١٢١) هو الآلة الوحيدة التي تصاحب الإنشاد في تلك الاحتفالات، وكان يُصنع -كما يروى الرحالة - من ذهب وفضة، وإن لم يصل إلينا من المعلومات ما يتيح لنا معرفة طبيعة المصاحبة الموسيقية لآلة القيثارة اليونانية .

وكان للموسيقى البيزنطية نصيبها الذى شاركت به أيضا فى المهر جانات والاجتماعات الأسرية والاستقبالات وحفلات الزفاف، كما كان البيزنطيون شديدى الاهتمام بإعداد حفلات موسيقية بالغة الروعة يبهرون بها ضيوفهم من البرابرة، واستطاع صنّاع الآلات الموسيقية البيزنطيون تطوير صنعتهم إلى درجة عالية اكتسبت معها أكبر قدر من التقدير. وكانوا يزهون باشتمال قاعة العرش الإمبراطورى على آلات ذاتية الحركة (١٢٣) تثير إعجاب الضيوف والسفراء، مثل تماثيل الأسود القائمة إلى جوار العرش والتى تُخفى آلات دقيقة تصدر عنها أصوات تحاكى زئير الأسود. وجدير بالذكر أن آلة الأورغن التى شاع استعمالها فى الموسيقى الدنيوية ببيزنطه قد تغيرت وظيفتها عندما انتقلت إلى الدول الغربية وأصبح استخدامها مقصوراً على الكنيسة، ولم تخرج من الكنيسة إلى قاعات الموسيقى إلا فى أزمنة جدّ لاحقة.

وكانت ثمة نماذج متعددة من الأغانى تُنشد فى القصر الإمبراطورى، أهمها ما سمّوه «بالهتافات» (١٢٤) أو أغانى تمجيد الإمبراطور «ظل الله على الأض». وكان الامبراطور يحمل لقباً مزدوجاً فهو «الملك» (بازيليوس (١٢٥) باليونانية)، وهو «الأمير ذو البركة الرسولية» (إساپوستولوس (١٢١)) فى الوقت ذاته، ومن هنا اقتضى مركزه الجليل مراسم وطقوساً تتخللها أغانى «التحيّات أو الهتافات». وهى مقطوعات قصيرة من الشعر الغنائى تُنشد فى جميع الاحتفالات التى يحضرها الإمبراطور، فضلا عن أناشيد التمنّى بطول بقاء الإمبراطور (١٢٧) وأغسانى «أطيب التمنّى بطول البقاء وتُنشد فى تمجيد آباء الكنيسة الشرقية. وقد بقيت لنا أغنية من هذه «الهتافات» أنشدت فى مدح الامبراطور «يوحنا باليولوجوس»، وأخرى من أناشيد التمنّى من عصر متأخر (القرن الرابع عشر) أنشدت فى مدح البطريرك يوسف.

هكذا كانت التربة الحقيقية التى انبثقت منها الموسيقى البيزنطية ونظريتها هى الموسيقى الكنسية . وبينما وصلت إلينا معلومات وفيرة عن التاريخ الموسيقى والنظريات الموسيقية وبعض أجزاء من نصوص الموسيقى اليونانية القديمة لم يبلغنا شئ عن الموسيقى البيزنطية ذاتها . ومع أن أقدم عصورها (منذ القرن الموسيقى الرابع حتى القرن الثامن) لم يخلّف لنا آثاراً موسيقية إلا أن الفترة فيما بين القرن التاسع والقرن الثانى

عشر قدمت لنا قدرا لا بأس به، كما تزايدت معارفنا عن الموسيقى البيزنطية فى القرن الثالث عشر. وعلى الرغم من ندرة الرسائل النظرية والتاريخية وخلو أغلبها إلا من معلومات مقتضبة أو تلميحات أدبية أو ملا حظات تمهيدية قصيرة تُصدّر لبعض المؤلفات الموسيقية، فإنها تعين المتخصّصين على تصوّر سياق الموسيقى البيزنطية المبكرة برغم عدم دقتها وعجزها عن إبراز العلاقة بين الموسيقى البيزنطية والموسيقى الغربية المعاصرة لها وموسيقى الكنيسة الأورثوذكسية الأحدث منها عهداً.

ولقد قامت الموسيقي الكنسيّة البيزنطية على أساس شعر ديني نادر في ثرائه يتضمن عناصر نوعي القداس: القداس العادي وقداس المناسبات غير العادية. ومازالت الكنيسة تمتلك عدداً هائلاً من المؤلفات الشعائرية المشتملة على آثار الشعر والموسيقي التي يرجع تاريخها إلى ألف وخمسمائة عام، من بينها كتاب قطماوس (وبه أجزاء الأناجيل التي تُتلي كل يوم من أيام السنة)(١٢٩)، وكتاب مزامير داود مرتبة في عشرين مجموعة صغيرة (١٣٠)، وكتاب القداس الخاص بأيام الأحد (١٣١) (ما بين الأحد الأول بعد عيد العنصرة والأحد العاشر قبل عيد القيامة) وهي التي تنظّم الشعائر وفق الدواوين الثمانية الكنسية، وكتاب الخلاجي المقدس (١٣٢)، وكتاب رسائل بولس الرسول مرتبة للتلاوة كل يوم من أيام السنة (١٣٣)، وكتاب القداس الخاص الذي يسبق عيد القيامة (١٣٤)، ومجموعة الطقوس من بعد عيد الفصح إلى عيد حلول الروح القدس (١٣٥). وإلى جانب هذه الأعمال المتداولة والمقرّرة هناك عدد لا يحصى من المخطوطات حفظت لنا مجموعة وافرة من الأناشيد التي مازال البعض منها يُرتّل في الكنائس إلى اليوم في حين بقي البعض الآخر لقيمته الأدبية فحسب، ويوجّه مؤرخو الحضارة البيزنطية اهتماما متزايدا إلى هذه المخطوطات. ولا ينطوي كتاب قطماوس على أهمية ذات بال فهو عبارة عن نصوص نثرية لم يطرأ على مادتها تغيير منذ القرون الميلادية الأولى لاتحتوى على إيقاع شعرى أو أية موسيقى، وإن كان الكتاب ذا أهمية كبيرة بالنسبة للمؤرخ الشتماله على علامات الأداء التي كانت توضع أعلا سطور النص النثري أو أدناه، وكان يُطلق عليها اسم «طريقة التلاوة الحسنة» بصوت عال (١٣٦)، وأغلب الظن أن يكون البيزنطيون قد نقلوها عن مصادر «ساميّة». وكانت طريقة «التلاوة الحسنة» ـ التي كانت تجهل وقتذاك التدوين الموسيقي الحقّ ـ تنشد استجلاء معانى الكلمات وذلك بتقسيمات واضحة المعالم أثناء التلاوة من خلال تسع علامات أساسية حسبُنا منها الإشارة إلى اثنتين من بينها مما عمّ استخدامه في جميع التدوينات الحديثة وهما: الشُّولة(،) و الشرطة (-).

وتعد أشعار الأغانى والأناشيد من الأمور ذات الأهمية الكبرى لدارسى الموسيقى والشعر. وقد عرفت القرون الأولى للمسيحية أبيات الشعر البسيطة المكوّنة من مقاطع ثنائية مثل «أناشيد الكيروبيم» الشهيرة ضمن القدّاس. ومع القرن الثالث ظهرت أناشيد «تمجيد القديسين» (١٣٧) التى ابتكرها سوريّان هما بارديسانس (١٣٨)» والقديس إفرايم، وكانت يسيرة الأداء رغم ما تحفل به من إمكانيات ضخمة. وجاء

هذا الشعر الجديد للأناشيد غنائياً ملحمياً درامياً لمشاهد من التوراة وسير القديسين طرأ عليه التطوير ليغدو نموذجا فنيا خاصا يبدأ بمجموعة أبيات تمهيدية تتلوها أبيات طويلة ذات إيقاع متشابه (١٤٦) و «مرجّع» متشابه . ولقد استقرت الأناشيد البسيطة إلى جانب الأناشيد القديمة المركّبة والمستحدثة ، وكذا «الكانون» (١٤٠) و هو نشيد أو ترتيلة طويلة تُرتّل في المناسبات الكبرى ، رسخت قواعدها الأصيلة وزادت مادتها خصوبة بعد القرن الثامن فأضفت وهجاً جديداً على الشعائر الدينية البيزنطية . وانتهج الشعراء القدامي مؤلفو الأناشيد نهج الرّواد اليونانيين القدامي في القيام بتلحين أناشيدهم ومن ثم أطلق عليهم اسم «الشعراء الملحّنين» ، على حين اقتصر أحدثهم عهداً على مجرد تأليف النص الشعرى وأطلق عليهم اسم «مؤلفي الأناشيد» (١٤١) . وهناك ثلاثة من كبار الشعراء الملحّنين الذين عكفوا على تأليف وتلحين أناشيدهم على هذا النحو وهم القديس «رومانوس» (1٤٢١) والقديس «يوحنا الدمشقي» والبطريرك «سيرجيوس» . ويعدّ نشيد «الترتيل واقفاً» (١٤٢٠) - وهو بمثابة شكر للعذراء مريم على حمايتها للقسطنطينية من هجوم قبائل «الأقار» (١٤٤١) - كنزاً خالداً من كنوز الكنيسة الشرقية شأنه شأن النشيد اللوثرى «إلهى قلعة منبعة» (١٤٤٠) فيما بعد .

وحينما احتدم النزاع خلال القرون السابع والثامن والتاسع بين محطّمى الصور (١٤٦) ومؤيديها طرأ على كتب الطقوس الكنسية اليونانية تغيير جديد، إذ حلّت أناشيد المدافعين عن الأيقونات (١٤٧) المقدسة محل الأناشيد الشاعرية العظيمة التي ألّفها رومانوس. وكان النموذج الجديد الذي ظهر وقتذاك باعتباره أرفع صيغة من صيغ التعبير الشاعرى المتداولة هو غوذج «الكانون»، وهو قصائد بالغة الطول تتألف كل واحدة منها من ثمانية أو تسعة أناشيد، لكل نشيد منها لحنه الخاص الذي يتكرر مع كل بيت من الشعر. ويكننا أن نتبين خصائص هذه المؤلفات من «الكانون الأعظم» الشهير الذي كتبه «أندريا الكريتي» والذي يشتمل على مائتين وخمسين بيتاً من الشعر. غير أن شعلة الابتكار العظيم للموسيقي البيزنطية ما لبثت أن انطفأت بعد القرن الثامن، ولم يظهر من المؤلفات حتى القرن الخامس عشر سوى أعمال تغلب عليها المحاكاة المجردة من الطرافة.

واستند الشعر خلال فترة ازدهاره إلى مصاحبة موسيقية تشتمل على ميلوديات موجزة بسيطة [سونتونيون ميلوس] (١٤٨)، بينما استند في الفترة اللاحقة على أغنيات ذات زخارف ميلودية [آريون ميلوس] (١٤٩) لعلها وافدة من الشرق. ومن العسير تحليل موسيقي تلك الفترة الأخيرة بسبب النزعات الفنية العتيقة المتجلّية في الفن البيزنطي، فقد كان واضعو النظريات يصرون على الالتزام بالعلم الموسيقي والنظريات الموسيقية اليونانية القديمة بالرغم من أن هذه النظريات كانت قد انقرضت وقتذاك من صنعة الموسيقي وإن بقيت تُدرّس في مدارس الإمبراطورية البيزنطية دراسة جزئية. غير أن الممارسة العملية للموسيقي والنظريات المتعلقة بهذه الممارسة كانت تسير في طريق جديد يختلف عن الموسيقي

الكلاسيكية القديمة، حتى قبل انتهاء فترة الابتكار الأدبى العظيم (القرن الرابع حتى القرن الثامن)، وهو ما يؤيده المؤلّف الذى ظهر باسم: «المواطن القديس (١٥٠)» الذى يرجع تاريخه إلى نهاية هذه الفترة. ولقد أيّد هذا الاتجاه أيضاً القديس يوحنا الدمشقى حين قام بجمع وتصنيف كتاب إنشاد القداس الخاص بأيام الأحد المعروف باسم: «كتاب الدواوين الكنسية الثمانية (١٥١)».

وقد تميّز الغناء البيزنطى بإطالة النغم الأخير، وإذ لم تكن علامات التدوين الغربى المساعدة معروفة لمؤلفى هذه الموسيقى وقتذاك، كما لم تكن تقسيمات الموسيقى المألوفة فى التدوين الحديث إلى فواصل موسيقية «مازورات» معروفة لهم بعد، فقد لجأوا إلى توزيع الميلوديات على فقرات النص وفقا لمعانيها. ولقد سبق أن أشرنا إلى أن الموسيقى اليونانية القديمة كانت من طابع الميلودية العارية من كل مصاحبة هارمونية [أى مونودية] سواء فى الميلوديات التى تُنشد من الغناء المفرد أو من الإنشاد الكورالى. والموسيقى البيزنطية \_ فى صورتها النقية غير المحرقة \_ هى أيضاً موسيقى «مونودية» باستثناء ما كان يتجلى من حين لآخر فى أداء الكوروس مما قد يُستباح تسميته بالموسيقى المصاحبة. وما تزال هذه الطريقة من الغناء سائدة حتى اليوم فى أنحاء الكنائس الشرقية التى لم تصل إليها الموسيقى الغربية.

## تدوين الموسيقى البيزنطية

وما من شك في أن طريقة تدوين الموسيقي البيزنطية قد تطورت مستقلة عن طريقة تدوين الموسيقي اليونانية الكلاسيكية، وينبغي احتسابها ضمن المنجزات الهامة للحضارة البيزنطية، فهي تدوين غنائي بحت يشتمل على نوعين يُستخدم أحدهما في الترتيل الموسيقي لأجزاء الإنجيل والآخر في الغناء البحت، فإذا هذه الطريقة من التدوين تتيح لهم الانفتاح على عالم جديد كل الجدة. وكان البيزنطيون يستخدمون علامات ذات إشارات تصوّر الميلودية وسيرها دون أي توضيح لقيمتها الزمنية، وذلك بدلاً من التدوين بالأحرف اليونانية التي كانت رموزاً تمنع اللبس بين النغم. ولم يكتمل تطور أقدم طرق التدوين إلا حوالي القرن الحادي عشر أو الثاني عشر، فتشكلت إشارات التدوين البيزنطي (نيما) (١٥٥١) في مجموعات ثلاث أساسية ترجع إلى القرون الوسطى، تتفرع عنها مجموعات ثانوية عديدة ومجموعة واحدة أكثر حداثة، وهي علامات تشبه علامات "التلاوة الحسنة» ما يزال خبراء العلم من القرن الثاني عشر حتى القرن الرابع عشر، وأضافت الطريقة الجديدة إلى العلامات السابقة عدداً وفيرا من العلامات الجديدة أمكن عن طريقها تدوين كل الدقائق التي تشتمل عليها هذه الموسيقي والتعبير وفيرا من العلامات الجديدة أمكن عن طريقها تدوين كل الدقائق التي تشتمل عليها هذه الموسيقي والتعبير عنها. ثم كان الإصلاح الثالث الذي أثرى هذه الطريقة باستحداث رموز التأشير اليدوى التي كان يؤديها قائد المنشدين (١٥٠١)، وبذلك أمكن إدراج التنميقات الزخرفية الصوتية [النقرشة] (١٥٥١) ضمن التدوين الموسيقى بما ساعد على الوقوف على أسلوبهم في النقرشة بأكثر مما كانت تتيحه طرق التدوين القديمة.

ومع أن الموسيقى البيزنطية لم ترق إلى مستوى الموسيقى العالمية مثل الموسيقى اليونانية الكلاسيكية ، فإنها غدت ركيزة لموسيقى «المسيحية الشرقية» حتى عُدّت على قدم المساواة مع الموسيقى «الجريجورية» . غير أن ثمة صلة وثيقة تربط بين هذين الفرعين من الترتيل «المونودى» [أى بدون المصاحبة الموسيقية أو الهارمونية] هي أن أصل الموسيقى الغربية لا يرجع إلى روما وإنما إلى القسم الشرقى من الإمبراطورية الرومانية ، وكانت اللغة اليونانية هي اللغة الشعائرية للدين الجديد حتى نهاية القرن الثالث الميلادى . ومازال الجزء الأول من القُداس الكاثوليكي يبدأ بعبارة يونانية هي : «كيرى إليصون» (١٠٥٠) بمعنى «يارب ارحمنا» . واستمر التأثير المنبثق من الشرق شائعاً في الغرب عن طريق بيزنطة تتفاوت فعاليته قوة وضعفاً ارحمنا» . واستمر التأثير المنبق من الشرق شائعاً في الغرب عن طريق بيزنطة تتفاوت فعاليته قوة وضعفاً حتى بلغ الذروة خلال حكم البابوات المنحدرين من أصل سورى ويوناني [أثناء القرن الثامن] وظل هذا التأثير ملحوظاً حتى انقسام الكنيسة في عام ١٠٥٠ .

# الفص الترابع القريب المالة وي

ظهر بالكنائس الغربية في أواخر القرن السادس أسلوب جديد للترتيل ابتكره البابا جريجوريوس الأكبر الذي وضع تقنيناً لطقوس العبادة وأضاف إصلاحات شتى إلى أصول الموسيقى الدينية، فإذا الترتيل الجريجوري يلعب دوراً جوهريا في توحيد موسيقى الطقوس الكنسية التى كانت تختلف باختلاف البلدان نظراً لانقطاع المواصلات واستقلال القساوسة بكنائسهم وصعوبة حفظ الألحان وتناقلها في غيبة التدوين الموسيقى الذي لم يكن قد ظهر بعد. وسمّى الترتيل الجريجوري «بالترتيل المُرْسل» (١٥٦) لعدم تقيده بأوزان إيقاعية سوى أوزان الكلمات نفسها، ولعدم اعتماده على الزخارف الموسيقية المنمقة (١٥٠) التى تدور حول الأنغام الأصلية في الميلودية والتي كانت قد أدخلت ضمن الإنشاد الكنسي البيزنطي كما سبق ذكره.

وبهذا يكون جريجوريوس الأكبر قد أرسى قواعد الطقوس الكنسية المسيحية وزادها تدعيماً، كما احتفظ بأقدمها وهي طقوس الصلوات اليومية (١٥٨) [وتسمى أيضاً «صلوات السواعي»] وترتيل المزامير «البصلموديات» والأناشيد ثم طقوس القداس. وتقوم طقوس الصلوات التسعة اليومية على ترتيل المزامير الملحنة «البصلموديات» بأسلوبي الترديدات والمجاوبات الذي نشأ أصلاً بالأديرة السورية، والذي بدأ بمجموعتين غنائيتين من مناطق صوتية متعارضة، يمثل الذكور مجموعة الأصوات الخفيضة وتمثل الإناث أو الغلمان مجموعة الأصوات الحادة، وإن انتهى الأمر بتشكيل المجموعتين من الذكور.

ومن نماذج المزامير بطريقة المجاوبات مزمور نور الرؤيا «والآن يمكنك أن تطلق عبدك يا سيد» (١٥٩) (فقرة ٨ من التسجيل الموسيقى). حيث تقوم مجموعة الذكور من طبقة الباريتون وحدها بإنشاد خط لحنى واحد يشتمل على عدد من النغمات لا تتعدّى الأوكتاڤ، ويُنشد الجزء الأول من هذا المزمور بطريقة المجاوبات.

وقد دخل «النشيد» أو المديح (١٦٠) ضمن المجموعة الموسيقية في طقوس الصلوات اليومية [صلوات السواعي] منذ القرن السادس غير أن كنيسة روما ظلت تقاومه حتى القرن التاسع، ثم مالبث أن صار مصدراً للابتكار الموسيقي الكنسي طوال العصور الوسطى، نسوق نموذجا له نشيد «فلتبتهج الأرض ابتهاجاً» (١٦١) (فقرة ٩ من التسجيل الموسيقي).

#### القداس

وينتظم القداس ـ وفق الترتيل الجريجوري ـ أجزاء ثابتة لا يطرأ عليها تغيير (١٦٢)، وأجزاء تتغير وفقاً لمناسبة إقامة القداس سواء في الأعياد أو الاحتفالات الدينية (١٦٣). أما أجزاؤه الثابتة فهي:

## (أ) افتتاح التضرّع(١٦٤) Kyrie:

ويتكون من تسع تضرّعات باللغة اليونانية التي هي لغة الكنيسة الشرقية: ثلاثة منها هي العبارة المستعارة من الطقوس الوثنية التي تعنى «يارب ارحمنا (١٦٥) Kyrie eleison، وثلاثة أخرى هي عبارة «يا مسيح ارحمنا» (٢٦٦) Christe eleison، وقد أضافها البابا جريجوريوس، والثلاثة الأخيرة تكرار للثلاثة الأولى (فقرة ١٠ من التسجيل الموسيقي).

### (ب) تمجيد الرب(١٦٧)

حيث ينشد الكاهن عبارة «المجد لله في الأعالى»(١٦٨) Gloria in excellis Deo ، وتستمر جوقة الكورال في إنشاد عبارة «وعلى الأرض المحبة بين القوم المحبّين»(١٦٩).

### (ج) الإيمان (۲۷۰)

ويبدأ باعتراف الكاهن بإيمانه بإله واحد (١٧١) وذلك بتلاوة النصوص وإجراء الطقوس المذهبية التي تتميز بها كنيسة روما عن كنائس المذاهب الأخرى.

#### (د) التقديس (۱۷۲) Sanctus:

وترديد هذه الكلمة التي تعني «القدّوس» هو تقليد مأخوذ في الأصل عن التراتيل اليهودية.

#### (هـ) الختام:

بترديد عبارة «ياحَمَل الرب الذي يحمل خطايا العالمين» ثلاث مرات (۱۷۳) Agnus Dei ، وقد أضيف هذا الختام في القرن الثامن.

وأما أجزاء القداس الخاصة التي تتغير وفقاً للمناسبات أو الأعياد الموسمية والتي تسميها الكنيسة القبطية «بالأواشي الصغيرة فهي:

#### (أ) فاتحة القداس (۱۷٤) Introitus

أو رفع بخور «باكر» الذي يميّز القداس الخاص عن القداس العادي بإنشاد فرقة الكورال عند دخول موكب الكهنة للطواف بأسكنة الكنيسة (١٧٥).

# (ب) التمهيد (۱۷٦) Graduale:

وهو جزء تصويرى موسيقى يسبق تلاوة نصوص الكتاب المقدس، ويتكون من إنشاد كورالى يليه غناء منفرد ثم إنشاد كورالى يضم فى الكنيسة الغربية مجموعة من الأناشيد أو المجاوبات المشتق أغلبها من مزامير داود، والتى ترتّل بعد إلقاء الجزء الخاص من رسائل بولس الرسول فى القسم الثانى من القداس المسمى «بالقسم التعليمى»، كتمهيد «راعينا(۱۷۷)» (الفقرة ۱۱ من التسجيل الموسيقى).

#### : Offertorium (۱۷۸) تقدیم القربان

وهو الجزء الذي تنشده فرقة الكورال خلال تقديم الكاهن للقربان.

#### (د) التناول(۱۷۹) Communio:

وهو إنشاد جمهور المصلين بالاشتراك مع فرقة الكورال. ويضاف إلى القداس الخاص درسان دينيّان مناسبان يُرتّلان على وتيرة واحدة من نغم واحد، وينتهى الترتيل برفع صوت أو بخفضه بمقدار بُعد كامل عن النغم الأصلى. ويستطرد مُقدّم المرتّلين في إنشاد عدد من عبارات «التهليلات» و«الشكر لله» (۱۸۰۰) وعبارة «آمين» (۱۸۰۰) أو هللويا (۱۸۲) Alleluia ، وتستبدل التهليلات في أيام الكفارات والمناسبات الحزينة بلحن الاستطالة الغنائية (۱۸۳) وهو شبيه بلحن التمهيد غير أنه لا يُرتّل بطريقة المجاوبة بل بصوت واحد.

وعلى هذا النحو يمكن إضافة فقرات كورالية أخرى واستطالات غنائية من أغان فردية طويلة خلال وقفات الكاهن عن متابعة الطقوس تثبّت في أذهان المصلّين ما تلاه عليهم من النصوص، مثال ذلك استطالة «يارب لا على حسب خطايانا تعاملنا ولا على حسب آثامنا تكافئنا» (١٨٤) (فقرة ١٢ من التسجيل الموسيقي).

# إصلاحات البابا جريجوريورس الأكبر

وقد شهدت فترة الأربعة عشر عاماً التي أمضاها جريجوريوس الأكبر في كرسي البابوية إصلاحات مهمّة كان لها أكبر الأثر في العصور التالية ، ومن أهم هذه الإصلاحات :

(أ) جمع الصيغ الموسيقية وتقنينها وإعادة تأسيس مدرسة الغناء التي كان القديس سلقستر قد أنشأها في روما عام ٢١٤م وظلت تواصل رسالتها حتى عام ٣٣٥م ثم أعاد القديس هيلاديوس تأسيسها بعد قرن من الزمن. وقد عهد البابا جريجوريوس إلى هذه المدرسة بحفظ تراث الغناء الديني وتنميته وفق تقاليده الخاصة، وإعداد المنشدين الجماعيين والمرتلين الفرديين الذين تخصصوا في «الترتيل المُرْسَل» الذي ابتكره جريجوريوس الأكبر نفسه.

وقد انتشرت «المجاوبات الغنائية» في العالم المسيحي بأسره وانتقلت إلى أيرلندا وأطراف إمبراطورية الفرنجة. وأضفت هذه المجاوبات [بأسلوبها الذي يقيم التعارض فيما بين مجموعتي الإنشاد] على موسيقي الكنيسة ملامحها طوال العصور الوسطى. ولم يكن الغناء الكورالي في عصر البابا جريجوريوس إنشاداً لأدوار موزّعة بل كان لحناً واحداً تنشده فرقة المغنين معاً، على حين عد الغناء الفردي خروجاً على التقاليد وذلك لاستخدامه الإضافات الزخرفية، وأسند الإنشاد الذي كان يؤديه جمهور المصلين إلى طائفة من المغنين المدرّبين تدريباً خاصًا حتى أصبح لكل كنيسة من كنائس روما فرقة منشدين خاصة بها.

### (ب) توحيد لغة الإنشاد الدينى:

وقد أحلّ جريجوريوس الأكبر اللغة اللاتينية محل جميع اللهجات المحلية التي سادت في أغاني الكنائس مثل لهجة الغال واللهجات الإسپانية، ولم يُبق إلا على بعض أناشيد أمبروزو بلهجة راڤينا الدارجة.

## (ج) التعقيبات النثرية(١٨٥):

وكان البابا داماسوس قد نقل من كنيسة بيت المقدس إلى الكنيسة الغربية طريقة إنشاد ميلوديات منمقة (منقرشة) عند الأحرف الساكنة في نهاية الكلمات على غرار «آهات» الغناء العربي القديم، وقد استخدمت هذه الطريقة خاصة في ترتيل التهليلات إلى أن أصبحت أساساً للاستطرادات الغنائية التي كانت تُبث بين أجزاء الترتيل الأساسية. وتناول الإصلاح الجريجوري هذه الاستطرادات جميعا وأطلق عليها «التعقيبات النثرية»، إذ كانت ميلوديات تتلو النص الديني وكانت في بادئ الأمر من كلام منثور. وثمة نموذج مقتطف من التهليلات بعنوان «هللويا: يا رب بقوتك يفرح الملك، وبخلاصك يبتهج» (١٨٦١) (فقرة ١٣ من التسجيل الموسيقي). ويبدأ الإنشاد بكلمة هللويا بصوت منشد منفرد يعقبه ترديد المجموعة لذات الكلمة بنفس اللحن، يليه تنويع على لحن التهليل تعقيباً على أصل لحن الكلمة، ثم يعود المنشد الفرد مستطرداً الإنشاد الديني على نمط نغمي مماثل لنغم الاستهلال بتحرّر وانطلاق.



# (د) الترتيل المرسل :

وقد اعتمد الترتيل الجريجوري على إنشاد ميلوديات عارية من الهارمونية، فكان أفراد الفرقة الكورالية ينشدون أنغاماً متحدة الصوت أى من سطر لحنى واحد دون مصاحبة هارمونية، وهو من هذه الناحية شبيه بأسلوب الغناء العربى والشرقى القديم في عدم اعتماده على الهارمونية بل على تعميق الميلودية بشتى الزخارف والاستطالات.

وقد نظم جريجوريوس الغناء في ميلوديات تكون مجموعة من ثمانية مقامات: أربعة منها تحمل أسماء يونانية هي المقامات الكنسية الأربعة الرئيسية، ويتكون كل منها من مسافة أوكتاف فوق نغمته الأساسية التي ينتهي عندها الغناء، وأربعة مقامات مشتقة من الأربعة الرئيسية وتتكون من المسافة الخامسة التامة فوق نغمة الأساس والمسافة الرابعة التامة تحتها. ويتخذ كل من هذه المقامات الأربعة اسم المقام الأساسي المشتق منه مضافاً إليه مقطع «تحت» (۱۸۷۷)، وأعطى المقامات الكنسية أرقاما تُغنى عن استعمال أسمائها اليونانية، رئيسية كانت أم مشتقة (لوحة ۲۷):

المقام الأول: المقام الدُّورى المقام الثانى: المقام تحت الدُّورى المقام الثالث: المقام الفريچى

المقام الرابع: المقام تحت الفريچي

المقام الخامس: المقام الليدي

المقام السادس: المقام تحت الليدى

المقام السابع: المقام الليدي المختلط (١٨٨)

المقام الثامن: المقام تحت الليدى المختلط

(فقرة ١٤ من التسجيل الموسيقي).

- من نغم رى إلى جوابه، ويرتكز على نغم رى
- من نغم لا إلى جوابه، ويرتكز على نغم رى
- من نغم مى إلى جوابه، ويرتكز على نغم مى
- من نغم سى إلى جوابه، ويرتكز على نغم مى
- من نغم فا إلى جوابه، ويرتكز على نغم فا
- من نغم دو إلى جوابه، ويرتكز على نغم فا
- من نغم صول إلى جوابه، ويرتكز على نغم صول
- من نغم صول إلى جوابه، ويرتكز على نغم صول

وجاء استخدام الأسماء اليونانية في تسمية المقامات الكنسية الثمانية مخالفاً لاستخدامها في تسمية المقامات اليونانية، وأصبح الاصطلاح الموسيقي الواحد يعني مقامين مختلفين في زمنين متباعدين، وإن لم يقف هذا عائقاً أمام تداول المقامات الكنسية الثمانية وانتشار استعمالها انتشاراً واسعاً.

كذلك ابتكر جريجوريوس أربعة أساليب للتلحين الموسيقي تستهدف إبراز معانى كلمات النصوص الدينية التي تُرتَّل في الكنيسة وهي:

- ا \_ أسلوب التلحين المقطعي (١٩٠٠): ويقوم على مقابلة بين كل نغم من أنغام الميلودية ومقطع من مقاطع الكلمة.
  - ٢- الأسلوب الرمزى (١٩١٠): ويقوم على مقابلة بين بضعة أنغام قليلة ومقطع واحد من مقاطع الكلمة.
- ٣- أسلوب المزامير «البصلمودى» (۱۹۲) Psalmodic (۱۹۲): ويقوم على مقابلة بين صوت بشرى يؤدى نغماً وعدة مقاطع، وهو ما يجرى عليه ترتيل نصوص الكتاب المقدس والمزامير «البصلموديات».
- ٤ ـ أسلوب التنميق الزخرفي «المنمق» (۱۹۲) Melismatic ويقوم على مقابلة بين العديد من الأنغام ومقطع واحد، بالإضافة إلى استطالات زخرفية تنميقية وتعقيبات على غرار ما يجرى في إنشاد التهليلات مثلما هو وارد به (فقرة ١٣ من التسجيل الموسيقي).



الفص للخامِسُ المحصرا المحصرا المحصرا المحصرا المحسرا

#### موسيقى الأديرة الرومانية النزعة

#### ديركلوني

أطلق مؤرخو الفن اسم العصر الروماني النزعة «الرومانسك» على الفترة الواقعة بين القرن السادس والقرن الثاني عشر التي قامت موسيقاها الدينية على أساس الترتيل الجريجوري برغم انعدام تأثير روما على مظاهر الحياة خلال هذه الفترة. وجاءت هذه التسمية على غرار إطلاق اسم «اللغة الرومانية» على اللغة اللاتينية التي شاعت في أنحاء الإمبراطورية الرومانية، فقد كان الفن المسيحي الذي نما خلال هذه الفترة خليطاً من فنون الشمال والشرق الأسيوي أكثر منه وليداً للثقافتين اليونانية والرومانية القديمتين، وذلك في أعقاب غزو البرابرة الزاحفين من شمالي أوربا وانتقال مركز السياسة والحياة الاجتماعية والثقافية من روما إلى القسطنطينية التي ظلت مركز الإشعاع الفكري والحضاري طوال عشرة قرون عاشتها بقية بلاد أوربا في ظلام حضاري وبؤس اقتصادي وإفلاس سياسي ظلت تصارع خلاله من أجل استعادة قوتها والظفر بثروات جديدة. وكان من الطبيعي خلال هذه الفترة أن تقع الكنيسة الغربية تحت التثير حضارة الشرق البيزنطية وتقاليد البرابرة الشماليين وموسيقاهم القومية الميلودية البارزة الإيقاعات، كما كان لشارلمان فضل كبير في صهر الثقافات الرومانية والشرقية والتيوتونية في أسلوب موسيقي واحد لم يلبث أن بلغ ذروة الكمال، فإذا الإنشاد يتألق في عدد من الأديرة التي ما لبثت أن أصبحت معاقل مهمة لنشر الموسيقي الدينية الرومانية النزعة القائمة على فن الترتيل الجريجوري ولتطوير هذه الموسيقي أيضاً.

ولعب الراهب أُودُو رئيس رهبان دير كلوني دوراً مهمًا هو الآخر في نشر الأسلوب الروماني النزعة في الموسيقي الدينية ، فقد اهتم بتعليم الغناء الكورالي كما دوّن طريقة تعليمه [للغناء الكورالي]

Missa pro Defunctis.

Missa pro Defunctis.

Requirem \* actér- nam do-na e- is Dómino: et lux perpé-tu- a lú-ce- at e- is. Ps. Te decet hymnus De-us in Si-on, et ti-bi reddé-tur vo-tum in Jerása-lem: \* exáudi o-ra-ti-ó-nem me-am, ad te omnis ca-re

(لوحة ٢٨) التدوين بالحروف اللاتينية.

 وقد أدخل الراهب «جويدو دارتسو (۱۹۹۱» في القرن الحادي عشر تعديلاً على طريقة الراهب «أودو»، عندما ابتكر أساس التدوين الموسيقي الحديث على المدرّج الموسيقي ذي الخطوط الخمسة الأفقية التي تحصر فيما بينها مسافات أربع، ورتّب الأصوات بحيث يوضع كل منها في مكان خاص من الصف مهما تكرر في الميلودية، وجعل بعض الأصوات تتخذ مركزها على الخطوط نفسها، على حين تقع غيرها في المسافات المحصورة بين الخطوط، وبذلك تكون الأصوات المصفوفة على خط واحد أو التي تقع على مسافة واحدة مطابقة لبعضها البعض. واستبدل دارتسوبالحروف اللاتينية التي سمّي بها أودو الأنغام السبعة حروفاً أخرى هي التي نستعملها اليوم [دو - ري - مي . . ] وهي الحروف التي تبدأ بها الأبيات السبعة التي تشكّل نشيد القديس يوحنا (٢٠٠٠). وقد بقي نغم «أوت» مستخدماً بين الفرنسيين إلى أن استبدل به فيما بعد لفظ «دو» تخفّفا، ويسترعي انتباهنا أن دارتسو قد اشتق اسم النغم السابع «سي» من الحرف الأول في كل من الكلمتين «القديس» [سان] و «يوحنا».

وقد نظر كل من أودو وجويدو إلى الموسيقى على أنها فن يستهدف تمجيد الخالق والإعلاء من شأن الجمال الكونى من خلال الصلاة، على عكس بويثيوس وزميله كاسيودوروس اللذين نظرا إلى الموسيقى على أنها جزء من علوم الرياضيات يفيد منه الفلاسفة لا الموسيقيون. وإذا كان دير كلونى قد تحول على يد أودو ودارتسو إلى مركز لنشر الإصلاحات الموسيقية التى اتجهت نحو تحسين الأداء الموسيقى والغناء الكورالي والترتيل الجريجورى بصفة خاصة، وصدر عنه الكتابان المهمان اللذان وضعهما "أودو» و «دارتسو» (٢٠١)، فقد سجّل الفنانون قصة تطور الموسيقى في نقوش بارزة رائعة الجمال فوق تاجين من تيجان الأعمدة التي تحمل القبة الهائلة لكنيسة «هيو» هي آية من آيات جمال المعمار والنحت والنقش البارز في القرن الحادي عشر. ويتكون تاج كل عمود من أربعة أوجه، وتمثل هذه الأوجه الثمانية لتاجي العمودين الأنغام الثمانية التي ترتل بها المزامير «البصلموديات» المقدسة كما ترمز إلى الفضائل الانسانية، مما يؤكد مكانة الموسيقى الرفيعة لدى رهبان ديركلوني.

ويتضمن الوجه الأول عبارة «هذا هو النغم الأول في نظام الأنغام الموسيقية» وصورة فتى حزين يعزف على آلة وترية شبيهة بالعود لعلها تصور ترتيل كلمات البيت الرابع من المزمور الثالث والأربعين «ولسوف أبتهل عندئذ لله وحده في عليائه، هو الذي منحنى المرح في شبابي، فحمداً لك ياربي على نعمتك حمداً يلهج به لساني على أنغام القيثارة. وأنت يانفسي . . . . . لماذا الشجن ولماذا ترهقينني بالقلق؟» . ويرمز استخدام الآلة الوترية إلى قدرة الموسيقي على تطهير النفس من عناصر الشر وإضفاء السكينة عليها ، على غرار قصة داود حين استعان بالموسيقي في طرد عناصر الشر من نفس شاؤل، وهو الحادث الذي يصوره الكتاب المقدس باعتباره نبوءة بانتصار المسيح على الموت وفوزه على الشيطان (لوحة ٢٩).

ونرى على الوجه الثانى الذى يمثل «النغم الثانى» صورة راقصة تقرع دفًا صغيراً لعلها تشير إلى أحد أبيات الترنيمة الثامنة والستين التى تُرتّل عادة فى موكب فاتحة قداس «أحد السَّعف»، وقد سار المنشدون فى المقدمة يتبعهم عازفو الآلات وبينهم فتيات يقرعن الطبول، ويلعب الدف فى هذا النقش دوراً فى إضفاء المرح وتنظيم إيقاع الموكب الذى يسبق إجراء طقوس القداس (لوحة ٣٠).

ويسجل الوجه الثالث عبارة «النغم الثالث رمز قيامة المسيح» إلى جانب صورة آلة وترية من فصيلة «الليرا» بعد أن أضيف إليها صندوق صوتى، وإن تكن في الواقع إحدى نماذج آلة السنطير الشائعة في القرن الحادى عشر، كما تمثل الآلة الأسطورية التي كان يعزف عليها داود أثناء ترتيل «المزامير»، وقد صورت أوتارها رأسية مشدودة على إطارها الخشبي الأفقى. وتشير هذه الصورة إلى افتتاح التضرع حين يرد ذكر المسيح لأول مرة في دعاء «كيرى إليصون - كريستى إليصون» أي ارحمنا ياربنا ـ ارحمنا يامسيح، وهو الدعاء الذي يتردد ثلاث مرات رمزاً للثالوث المقدس (لوحة ٣١).

ويمثل النغم الرابع على الوجه الرابع إحدى أغنيات «النّواح» (٢٠٣) الجنائزية في صورة شاب يقرع مجموعة من الأجراس الصغيرة التي تُنشد تلك «البكائيات» بمصاحبتها (لوحة ٣٢).

وقد نقشت الصور التي تمثل الأنغام الأخرى على أوجه تاج العمود الثاني غير أنها انطمست بما لم يعد يفصح عن معالم العازفين وآلاتهم.

ونتبين في صور الأنغام مجموعتين من العازفين: مجموعة العازفين الواقفين أو السائرين في المواكب الذين يستخدمون الدفوف والصنوج والأجراس وبعض أنواع الأبواق، ومجموعة العازفين الحالسين أو الساكنين الذين يعزفون على آلات وترية، وهو ما يشير إلى وجود نوعين من التراتيل هي: التراتيل الموكبية وكانت ميلودياتها من طبيعة بارزة الإيقاع على غرار ميلودية «المارش»، ثم التراتيل الساكنة الهادئة الإيقاع التي توحى ميلودياتها بعمق التأمل.

#### فن الإنشاد

ولقد أنارت تعاليم «أودو» الطريق أمام ثقافة موسيقية غنائية رفيعة ، كما أعانت على تطوير فن الإنشاد الكورالى ، وظهور أسلوب توزيع الأدوار الغنائية المختلفة ، وبدء المحاولات الأولى لأسلوب البوليفونية الغنائية الموزعة على عدة أسطر لحنية ، وهو الأسلوب الذى ظهر في القرون التاسع والعاشر والحادى عشر ولحقه التطور خلال العصر القوطي إلى أن بلغ الذروة في عصر النهضة .

(لوحة ٢٩) «هذا هو النغم الأول»: عازف القيثارة. تاج عمود بكنيسة هيو. تصوير جيرودون.



(لوحة ٣٠) (هذا هو النغم الثاني): الراقصة بالدف. تاج عمود بكنيسة هيو . تصوير جيرودون.



(لوحـة ٣١) (هذا هو النغم الثالث: رمز قيامة المسيح): آلة السنطير. تاج عمود بكنيسة هيو. تصوير جيرودون.



(لوحسة ٣٢) هذا هو النغم الرابع: أغنيات النواح الجنائزية. شاب يقرع مجموعة الأجراس الصغيرة. تاج عمودمن كنيسة هيو. تصوير جيرودون.



كان الغناء الجريجوري يشتمل على الميلودية المفردة المجردة من أي تنسيق هارموني، إذ لم يكن يصاحبها أي نسيج غنائي تختلف ميلوديته عن الميلودية المرتّلة سواء كان ذلك أثناء الإنشاد من مغن منفرد واحد أم من جماعة من المنشدين الكوراليين، فعلى حين يرتّل المغنى المنفرد الميلودية دون مصاحبة، يصاحبه المنشدون بميلودية واحدة بالذات في «وحدة نغمية».

وقد أعان ظهور «الأورغن ذى الأنابيب» على تنظيم الأسلوب الموسيقى للغناء الفردى والكورالى عدارس الغناء الملحقة بالأديرة «ذات النزعة الرومانية»، فقد كان الأورغن يعزف إثنى عشر نغماً منها ستة أنغام أصلية وستة ذات بُعد رابع أدنى من درجات الأنغام الأصلية (٢٠٠٠). ومن هنا نقل بعض المغنين هذا التنسيق إلى الغناء فوزّعوه على صوتين أحدهما الصوت الغنائي الأساسي (٢٠٠٠) والآخر هو الصوت المصاحب المرتجل (٢٠٠١)، أى الذى يرتجله المغنى المصاحب للمغنى الأصلى بإنشاد الميلودية نفسها منقولة على بُعد رابع أعلى من الصورة الأصلية أوعلى بُعد خامس أدنى منها ومتوازية معها في ارتفاع أنغامها أو هبوطها أثناء سيرها. ويعد التنسيق المبدئي المرتجل المسمى «بالأورجانوم المتسوازي» (٢٠٠٠) - نسبة إلى الآلة التي أوحت بها – أولى بشائر الأسلوب البوليفوني المتعدد الخطوط الميلودية . وأوضح نموذج للأورجانوم\* الحر، هو نشيد «فليكن مجد الرب» (٢٠٨٠) (فقرة ١٥ من التسجيل الموسيقي).

ولم يلبث الخطّان الميلوديّان المستخدمان في إنشاد الطبقات الصوتية الأربعة [سوپرانو - كونترالطو - تينور - باص]، أن تضاعفا وذلك بتكرار خط الميلودية الأصلية على بُعد الأوكتاڤ الأعلى أو الأدنى، وتكرار خط ميلودية الأورجانوم المرتجل على بُعد الأوكتاڤ (٢٠٩) الأعلى أو الأدنى (لوحة ٣٣)، فإذا الخط الميلودي الأصلى يسير موازياً لخط الأورجانوم الذي جرت العادة أن يكون على بُعد المسافة الرابعة التامة تحت خط الميلودية الأصلية، يصاحبهما خطّان متوازيان آخران أحدهما على بُعد الأوكتاڤ الأعلى من خط الميلودية الأصلية والثاني على بُعد الأوكتاڤ الأدنى من خط الأورجانوم، إلى أن تلتقى الخطوط الأربعة في النهاية لتنشد معاً نغماً واحداً يمثل "خاتمة الإنشاد» أو القفلة (٢١٠).

وسرعان ما اهتزّت قاعدة التزام التوازي المطلق بين خطوط الميلودية والختام بنغم واحد عندما أخذ مُنْشد خط الأورجانوم يُطيل في إنشاد النغم الأخير [حتى سُمّى بالتينور التي تعنى باللاتينية «المُمْسك» وذلك

<sup>\*</sup> Organum الأورجانوم هو أقدم مظاهر الهارمونية ، بدأ التعرف عليه خلال القرن التاسع الميلادي ، ويقوم علي الهارمونيات التي تنشأ بشكل تلقائي عن الغناء الجماعي . ويتحدّد وفقاً للطبقات الصوتية [سوپرانو ومتزو سوپرانو والطو للنساء ، وتنور وباص للرجال] حيث تتولّد الهارمونية في هذه الحالة عن الأداء المباشر للأصوات التي تتألف عادة من مسافات هارمونية [رابعة وأوكتاف] . ويعدّ كل ما طرأ علي علوم الهارمونية فيما بعد بمثابة التطور العلمي في مجال الاختيار والانتقاء [م . م . م . ث] .



(لوحة ٣٣) التدوين الموسيقى «الأورجانوم». غناء متعدد الأصوات من القرنين ١٣ أو ١٤ بالتدوين الروماني.

لإستمساكه بالنغم وإطالة إنشاده له] في حين انطلق مُنشد الميلودية الأصلية يرتجل على هواه خاتمة للميلودية الأصلية، بل لقد غدا هذا التحرّر ضروريًا هروباً من المصادمات الصوتية المعيبة (٢١١) الناجمة أحياناً عن إنشاد ميلودية أصلية من مقامات معينة موازية لخطوط أورجانوم مصاحبة. وهو ما دفع بعض الموسيقيين إلى كسر قاعدة الالتزام بالتوازى المطلق بين الميلودية الأصلية وخط الأورجانوم على بعد المسافة الرابعة تحت الأساس، وذلك باستخدام أبعاد موسيقية أخرى مثل الأبعاد الثاني والثالث والخامس والسادس، وإن أبقوا على الالتزام في البدء بنغم متّحد بين الخطين والانتهاء بنغم متّحد أيضاً أو بالنغم نفسه على بعد الأوكتاڤ.

غير أن الخطوة الأولى نحو الكتابة الموسيقية بأسلوب «الأورجانوم الحر»، ظلت مقصورة طوال القرن العاشر على حالات التهرّب من وقوع المصادمات الصوتية المعيبة، مثال ذلك نشيدا «هللويا. . . . فقد قام المسيح» (٢١٢) (فقرة ١٦ من التسجيل الموسيقى)، و«المجد لملك الملوك (٢١٣)» (فقرة ١٧ من التسجيل الموسيقى)، و«المجد لملك الملوك (٢١٣)» (فقرة ١٧ من التسجيل الموسيقى)، حيث يبدأ الإنشاد بأداء كلمة «هللويا» مرتين في شكل نغمي مركّب يعتمد على استطالة النغم في المقطع الثاني من الكلمة « . . . ويا»، وتُستطرد هذه الاستطالة النغمية في المرة التالية وكأنها تنمية للشكل النغمي الذي تُؤدّى به أول مرة ، ويكون غناء لحن «هللويا» من خط ميلودي وحيد ما إن ينتهي حتى يتداخل معه لحن خط الأورجانوم الذي ترتفع نغماته فوق طبقة الخط الأصلى من طبقة الباريتون، وكلما انتهت شطرة من شطرات الشعر والنغم يلتقى الصوتان في قفلة من درجة صوتية واحدة .

ومع بداية القرن الحادى عشر قل اهتمام الموسيقيين بأسلوب «الأورجانوم المتوازى» الذى أطلقوا عليه أيضاً اسم «الأورجانوم الصارم»(٢١٤)، بعد أن أحسّوا فيه نوعاً من القيد على إبداعهم الفنى، وجنحوا إلى ممارسة حريتهم في اختيار الأبعاد الموسيقية التي يسيرون بها في مصاحبة الخط الميلودي الأصلى دون الاقتصار على مسافة الرابعة التامة، فحرّروا خط ميلوديّتهم الأصلية وخط الأورجانوم ليتلاءما مع إبداعهم الفني وأهدافهم الموسيقية، فإذا أسلوب «الأورجانوم الحر» يسيطر على مجال الموسيقي خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر. ويتجلّى هذا الأسلوب بوضوح في دعاء «ملك الكون العظيم» (۲۱۵) من مجموعة مؤلفات الكنيسة الإسپانية خلال القرن الثاني عشر (فقرة ۱۸ من التسجيل الموسيقي). ولم يقتصر هذا الأسلوب على الإنشاد الديني داخل الأديرة بل خرج إلى عالم الموسيقي العريضة وظهرت له نماذج موسيقية رائعة خلال القرن الثالث عشر لاسيما في فرنسا وإنجلترا.

وتؤكد لنا المجموعات الشاملة للمؤلفات الموسيقية الفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى بعض الكتب النظرية الموسيقية أن عصر التأليف الموسيقى بالأسلوب البوليفونى قد بدأ وقتذاك وأنه لم يعد مقصوراً على الإنشاد الكورالى وحده بل تعدّاه إلى أداء المغنين المنفردين، ثم إنه لم يقتصر على الموسيقى الدينية وحدها بل شمل الموسيقى كلها. وما من شك فى أن مدارس الغناء الدينى قد لعبت دوراً مهمًا فى تطوير أسلوب الأداء الذى أعان بدوره على تطوير الكتابة الموسيقية البوليفونية، وكانت مقطوعات "التهليلات" هى نقطة البدء فى هذا التطوير الفنى، فقد كان الموسيقيون الدينيون يختارون المناسبات المهمة لاستخدام أسلوب الأورجانوم الحرّ فى الإنشاد باعتباره المجال الذى تتجلّى فيه مواهبهم ومهارتهم الفنية، وهو ما كان يحدث فى كاتدرائية شارتر بفرنسا عند إنشاد مقطوعات "التهليلات" فى تراتيل عبد الغطاس الحلول الروح القدس أوغسطين والقديس مارتن. وكان الأسقف ألدلم (١٤١٨) (حوالى ١٤٠ - ٢٠٩ ميلادية) أول من أشار إلى الغناء بأكثر من خط ميلودى على حين ظهر أول وصف تفصيلى للأورجانوم فى مصنف محبه ول المؤلف (١٢١) يرجع إلى القرن التاسع الميلادى أو إلى ما قبل ذلك بقليل، كما يأتى ذكر الأورجانوم فى مقال لهوكبالد (٢١١) يرجع إلى القرن التاسع الميلادى أو إلى ما قبل ذلك بقليل، كما يأتى ذكر الأورجانوم فى مقال لهوكبالد (٢١٠) بعنوان "المدرسة الهارمونية" (٢٢١).

وظهر في إنجلترا خلال القرن الحادي عشر مخطوطان باسم «التراتيل والأدعية الإضافية في منشستر (۲۲۲)» يضمّان أكثر من مائة وخمسين دعاء بأسلوب «الأورجانوم الحر». ومع أن أحداً لم يصل بعد إلى حل رموز تدوينها الموسيقي إلا أنه قدتم الكشف عن أن أسلوبها ينطوى على اختلاف في حركة سير خطوطها الميلودية وتوزيع أصواتها الغنائية، وصعود خط ميلودية الأورجانوم عن خط الميلودية الأصلية على عكس ما كان متبعاً من قبل بهبوطه عنه وهو ما يسمى بتقاطع الأصوات، الأمر الذي يميز أسلوب هذه الأدعية عن غيرها. ولم تلبث نهاية القرن الثاني عشر أن شهدت التمهيد لأسلوب

الأورجانوم ذي الخطين المساعدين في مقابل خط الميلودية، وبداية الكتابة الپوليفونية للأدوار الغنائية الثلاثة المختلفة، وهو الأسلوب الذي تألق فيما بعد في نموذج «الموتيت»(٢٢٣).

## موسيقى عهد الإقطاع الرومانى النزعة

#### ملحمة رولان

اعتاد مغنّو فرنسا الجوّالون في العصور الوسطى إنشاد القصائد التي تحكى مآثر الأبطال الحقيقيين أو الأسطوريين (٢٢٤) والتي يتراوح عدد أبيات الواحدة منها بين ثمانية وعشرة آلاف بيت مقسّمة إلى فقرات مختلفة الطول ينشدونها باللغة المحلية الدارجة ـ لا باللغة اللاتينية ـ وبمصاحبة عزف على آلة القيول أو الليرا. وتبرز من بين هذه القصائد «ملحمة رولان (٢٢٥)» التي تحكى قصة دارت أحداثها خلال عصر شارلمان يكشف طابعها وروحها عن تأليفها خلال القرن الحادي عشر وإن سجّلها مخطوط من أكسفورد يرجع تاريخه إلى نهاية القرن الثاني عشر. وتتميز نصوص هذه الملحمة بعنصر الانتقالات المفاجئة في يرجع تاريخه إلى نهاية القرن الثاني عشر. وتتميز نصوص هذه الملحمة بعنصر الأساقفة «تيربان» إلى أحداثها وأزمانها، وبجو المعارك الحربية وتنوع شخصيات الأبطال من كبير الأساقفة «تيربان» إلى الملاكين المقربين جبريل وميكائيل اللذين وكل إليهما الهبوط إلى ساحات القتال وحمل أرواح الأبطال القتلى إلى السماء، وتدور القصة حول انتصار النورمانديين في معركة «هيستنجز» وغزوهم لإنجلترا عام القتلى إلى السماء، وتدور القصة حول انتصار النورمانديين في معركة «هيستنجز» وغزوهم لإنجلترا عام

وقد اقتبست هذه القصيدة عن ثلاثة مصادر تاريخية مهمة ، أولها «وليم وماتيلده» التي كتبها» جي داميان (۲۲۱) أحد رجال بلاط الملك «وليام» الذي توفي بعد معركة هيستنجز بعشر سنوات (۱۰۷٦). وقد روى داميان في قصيدته قصة «تايفير» الذي كان يتقدم جنود الملك «وليم» ويقذف بسيفه في الهواء ثم يلتقطه منشداً ملحمة رولان. والمصدر الثاني كتابات وليام مومزبري (۲۲۷) بعد خمسين عاماً من المعركة التي أشار فيها إلى إنشاد الملك وليام لملحمة رولان ليستثير حماسة جنده في المعركة ، والمصدر الثالث هو «قصة رو» التي كتبها أحد فقهاء كاتدرائية بايو واستهلها قائلاً:

امتطى تايفير المغنى الذائع الشهرة صهوة فرس فارعة وخطا به أمام الدوق متغنيًا برولان وشار لمان بأولير والأمراء المُقطعين الصرعى في معركة رونسيو

وكان تايفير هذا موسيقيا ومغنياً وممثلاً إيمائياً يؤدى سرد الملحمة بإلقاء غنائي رائع تزيد روعته تعبيراته التمثيلية الإيمائية. وروت «ملحمة رولان» بعض أحداث الحرب التي دارت رحاها في شمال

إسپانيا بين شارلمان وعرب الأندلس على مدى سبع سنوات. وكان «رولان» حفيداً للإمبراطور شارلمان وأحد الفرسان الإثنى عشر صفوة محاربى ذلك العهد، وقد تركه الإمبراطور بإسپانيا ليحمى المؤخرة بفرقته خلال عودته بجيشه إلى فرنسا عبر جبال البرانس.

وجرت الملحمة وفق الأسلوب المتبع في الملاحم، والذي لا يجعل الهزيمة من نصيب بطل إلا بفعل الغدر والخيانة، فحد تتناعن حيانة أحد أقارب «رولان» له مما أتاح لجيوش العرب مفاجأته هو وجنده بالهجوم وإبادتها لقواته، وإن نفخ رولان في بوقه قبل أن تخمد أنفاسه الأخيرة منادياً شارلمان وجيشه من بعيد. ثم تروى لنا الملحمة في جزئها الثالث قصة انتقام شارلمان لموت «رولان» من خلال معركة بطولية تلمع فيها السيوف والخوذات وتنطلق فيها الطبول والأبواق وتتجمع الخيول وترفرف الأعلام، ثم تنتهى القصة بعبارة: «هكذا كانت الأحداث عجيبة والقتال وحشياً».

وقد لجأ الشاعر في نصوص الجزء الثالث إلى أسلوب الحشد في التعبير عن الاستعدادات لمعسكر شارلمان، فإذا هو يكتّف العتاد وأعداد الجند والمشاعر والمؤتمرات، ويصف كتائب جيش شارلمان العشر الواحدة تلو الأخرى، والفرسان الإثنى عشر الواحد بعد الآخر، ومجموعة المقاتلين والأسلحة والذخائر والمعدات الحربية في تركيز يُزيد من رهبة الصورة الذهنية في خيال المستمع. وجيّش الشاعر كل قوى المسيحية وعقد لوائها لشارلمان، فجمع الفرنسيين والنورمانديين والباڤاريين والألمان والبريطانيين تحت قيادته، وأضفي عليهم كل صفات المحاربين الشجعان الذين لا يهابون الموت، يكرّون فوق خيول قوية سريعة كالبرق في انقضاضها على العدو. ثم إذا بنا نواجه فجأة جحافل العرب محتشدة في موجات متتالية تزيد عشر كتائب على جيش شارلمان وتفوقه وحشية وضراوة وحبًا للشر! مما يثير مخاوف جنود شارلمان، بل لقد صور الشاعر مظهرهم مثيراً للفزع برءوسهم الضخمة وظهورهم التي يكسوها شعر كثيف شائك كشعر رءوس الخنازير البرية وجلودهم الصلبة كالحديد فلا يحيق بها أذى وهو ما يجعلهم في غير حاجة لارتداء الخوذات أو الدروع الواقية أثناء القتال!

وقد تجنّى الشاعر عند وصفه للعقيدة الإسلامية فأحاطها بالإبهام وبالغ فى رسم صورة مادية لها، واتهم المسلمين بالإشراك بالله ونعتهم بالوثنية، وهى الأوصاف التى أشاعتها روح التعصب الدينى التى كانت سائلة فى معظم البلاد المسيحية فى ذلك العصر. ويلتحم الفريقان ويستعر أوار القتال بين شارلمان وجنده وبين العرب بقيادة «باليجانت» (وهو اسم عجيب لاينم عن صلة بالعرب) الذى تتمثل فيه كل الصفات الوحشية! على حين يمثل شارلمان وقار الشيوخ وحكمتهم واتزانهم وورعهم، وتجمل شيخوخته لحية ناصعة البياض بعد أن بلغ من العمر ثلاثة قرون! وهو يصغر كثيراً خصمه العربى الذى عاصر قرچيل وهوميروس! وينتهى القتال بأن يطرح القائد العربى شارلمان أرضاً، غير أن جبريل ينزل فى اللحظة التى يوشك أن يُجهز فيها عليه فيمس جبهة شارلمان المغشى عليه وسرعان ما يفيق و تعود إليه قواه فيشب على خصمه ويفتك به ويتم له ولجيوشه النصر على العرب.

وقد وصلتنا النصوص الشعرية الكاملة لهذه الملحمة دون أن تصلنا أية معلومات عن موسيقاها أو ألحانها، مع أن المغنين الجوالين كانوا يحملون على ظهورهم حقيبة جلدية يحفظون فيها التدوينات الموسيقية التي كانوا يعتمدون عليها في إنشاد أغانيهم برغم حفظهم لها عن ظهر قلب، ضماناً لعدم الخلط أو النسيان. ولعل ألحان «ملحمة رولان» لم تدوّن لبساطتها وشهرتها فلم تصلنا برغم وصول آلاف أغاني التروبادور والتروڤير الفرنسيين ونظائرهم الألمان والإنجليز، والتي أمكن نقلها إلى طريقتنا الحديثة في التدوين الموسيقي وإعادة أدائها.

## أغانى الجوليارد

ظهرت بين أواخر القرن العاشر والقرن الثانى عشر طائفة من القساوسة ومن طلبة العلوم الدينية اشتهرت بالمجون والسكر والعربدة والمرح، مضت تتجول في مدن أوربا الغربية وريفها تنظم الأغانى في الإشادة بالخمر والمرأة والربيع، وفي هجاء البابا والكنسية ورجال الكهنوت، فناصبتهم الكنيسة العداء باعتبارهم طلبة نالوا قسطاً من الثقافة الدينية ثم ما لبثوا أن انحرفوا عن الدين خالعين رداء الكهنوت ساعين في طلب المغامرة والمتعة (٢٢٨). وقد أطلق عليهم اسم الـ«جوليارد»(٢٢٩)، وهي كلمة اختلف في أصلها الشارحون، فعلى حين ينسبها البعض إلى «جولياس» الأسقف الأسطوري المغرم بالخمر والنساء، ينسبها البعض الآخر إلى كلمة «جولا» اللاتينية التي تعنى النهم والشراهة وهو ما كانوا يمارسونه في حفلات النبلاء أو الفلاحين على السواء، بينما ينسبها غيرهم إلى تحريف كلمة «جالوت» العملاق الذي هزمه النبي داود والذي كان موضوعاً للسخرية والهجاء في الأغاني الشعبية .

وقد تشكّلت جماعات الجوليارد كما أسلفت من عدد من القساوسة الذين أفلتوا من إسار الرهبنة ، وشردوا في مسالك الحياة بعد أن وصموا بتهمة الهرطقة ، وانضم إليهم الكهنة المفصولون وطلبة العلم المنتشرون بين المراكز العلمية المختلفة . واتخذ هؤ لاءوأولئك من الشعر والغناء تجارة يعيشون عليها أقرب إلى المتسولين منهم إلى التجار ، وإن كانت ثقافتهم وإجادتهم للغة اللاتينية إلى جانب لغتهم الأصلية قد جعلتهم موضع تقدير الكثيرين من الأثرياء عشّاق الموسيقي الرقيقة حتى ذاع صيتهم في كل مكان . وقد ازداد عدد هؤ لاء المنشدين المتغنين بالكأس والقمار والربيع ومتع الحب الجسدى نقيض الحب العذرى السائد بين مثقفي العصر أيامها ، وأخذت السلطات الكنسية تطاردهم وتضعهم في صفوف المهرجين والممثلين الجوالين ، غير أن فنهم ظل شائعاً إلى أن اندثر تماماً خلال القرن الرابع عشر . وكان الجوليارد ينظمون أغانيهم باللاتينية المتأثرة بأوزان الأغاني الشعبية الفرنسية والألمانية ويستعيرون ألحانها مما حفظوه من أغان دينية أيام دراستهم الكهنوتية ، ويحشدونها على نسق أغاني الطلبة الأوروبيين بعبارات التورية والنقد اللاذع والفكاهات والعواطف المكشوفة والمغامرات الإباحية والخمريات .

وقد عرفنا أضخم مجموعة من قصائد شعر الجوليارد من مخطوط ضخم عثر عليه عام ١٨٠٣ مصادفة في دير البندكتين ببورين في باڤاريا كُتبت بعض قصائده في القرنين الثاني عشر والثالث عشر

باللغة الألمانية في حين كُتب جزؤها الأكبر باللغة اللاتينية. وكانت هذه القصائد من إبداع مواطنين من شعوب مختلفة من الألمان والإنجليز والفرنسيين والإيطاليين ، قام الموسيقي الألماني المعاصر كارل أورف بتلحينها تلحيناً بديعا تحت عنوان «كارمينا بورانا» أي أغنيات بورين. غير أنه لم تصل إلينا سوى أغنية واحدة أمكن حل رموز تدوينها القديم وإعادة كتابتها بالتدوين الحديث حتى تسنّى إنشادها وتسجيلها وهي أغنية «يالجمالك الذي بلغت روعته أن عبدتك ڤينوس نفسها!» (فقرة ١٩ من التسجيل الموسيقي) (٢٣٠)، وقد استعير لحنها من نشيد ديني هو «ياروما النبيلة». وكان الجوليارد ينظمون كلمات أغانيهم على غرار أناشيد دينية متداولة مع قلب مضمونها رأساً على عقب والخروج عن وقارها الديني إلى التغنّي بمفاتن الحبيبة والشراب والعربدة.

### الشعراء المغنون الجائلون

## أغانى التروبادور والتروڤير(٢٣١)

ونشأت في فرنسا طوائف من مبدعي الأغاني الدنيوية يخصّون بها الطبقات العليا من المجتمع المتحصر (٢٣٢) أطلق اسم «التروبادور» على مجموعتهم التي عاشت في مقاطعة بروڤانس بجنوب فرنسا، في حين أطلق اسم «التروڤير» على المغنيين الذين عاشوا في الشمال. وازدهر فن التروبادور بين نهاية القرن الحادي عشر ونهاية القرن الثالث عشر، وعُرف عنهم مائتان وأربعة وستون لحناً وما يقارب ألفين وستمائة مقطوعة شعرية. ومن أهم شعراء التروبادور الذين وردت أسماؤهم في المراجع المعروفة عن هذه الفترة ماركابودي جاسكوني (٢٣٣)، وبرنار دي ڤنتادور (٢٣٤) وجيرودي بورنيل (٢٣٥) وچيرودي دي ركيه (٢٣٥)، وبرتران دي بورن (٢٣٥).

أما التروڤير فقد ازدهر فنهم في فترة متأخرة عن فن التروبادور، وعُرف عنهم ما يقرب من ألف وأربعمائة أغنية وما يقارب أربعة آلاف مقطوعة شعرية. ومن أهم شعراء التروڤير كين دى بيثون (٢٣٨)، وبلونديل دى نيل (٢٣٩)، وتيبو ملك ناڤار (٢٤٠)، وآدم دى لاهال الذى اشتهر بالمسرحية الغنائية «روبان وماريون» (٢٤١).

وكان التروبادور والتروڤير يمزجون بين الشعر والموسيقى فى وحدة لاتتجزأ مستوحين فنهم من موسيقى قدماء المغنين الجائلين (٢٤٢) المستمدة أصلاً من التمثيل الإيمائى ومن ممثلى (٢٤٣) الإمبراطورية الرومانية ومن منشدى المآثر، كما استلهموا المثل العليا من معارك حرب الأندلس ضد العرب ومن الحروب الصليبية. وكانوا يكتبون أغانيهم بلغتهم الفرنسية القديمة غير أنهم كانوا ينظمونها فى أوزان وعروض تختلف عن الشعر الأوربى، وفسر البعض ذلك بتأثرهم باللغة العربية والشعر العربى الأندلسى (٢٤٤). وقد استعار التروبادور والتروڤير قوالب التعقيبات التى تُنشد بأديرة الرهبان وخاصة دير كلونى ودير سان مارسيل بمدينة ليموچ - لصياغة ألحانهم (٢٤٥) واشتملت هذه الأغانى على شتى دير كلونى ودير سان مارسيل بمدينة ليموچ - لصياغة ألحانهم (٢٤٥) واشتملت هذه الأغانى على شتى

أنواع الحوار والمساجلات، وهو ما أعان على ابتكار عدة قوالب أهمها الأغاني التعقيبية ثم أغاني المساجلات والأغاني القصصية الشعبية والأغاني الراقصة.

وقد اشتقت الأغانى التعقيبية المنفردة (٢٤٦) من التعقيبات الدينية التى تنطوى على سرد لقصص الحب الكتاب المقدس والحروب الصليبية والتعليق عليها، وتحتشد هذه الأغانى بسيّر البطولة أو قصص الحب المهذّب، فإذا أنْشدت المجموعة الكورالية جزءها الاستهلالى ثم أعاد أداءها مغن منفرد بعد كل فقرة سُميّت بالقصيدة الكورالية التعقيبية «ڤيرليه» (٢٤٨)، مثال ذلك قصيدة آدم دى لاهال «الحبيبات الرقيقات» (٢٤٨) التى اختتم بها مجموعة «أغانى الروندو» (٢٤٩) (فقرة ٢٠ من التسجيل الموسيقى). وتبدأ هذه القصيدة بلحن أساسى كورالى يوضّح موضوع القصيدة، يليه استطراد فى صورة غناء منفرد من صوت الباص\*، يتكرر بعده اللحن الكورالى، ثم يعقبه استطراد آخر من صوت التينور \*\*. وتقوم خطة بناء الأغنية على التقسيم البنائى لنموذج الروندو الذى استُغل بعد ذلك فى عهد الكلاسيكية المحدثة وظل مستخدما حتى اليوم فى كتابة الجزء الأخير من الكونشيرتو للآلة المنفردة والأوركسترا.

وقد وزع آدم دى لاهال الآلات الموسيقية المصاحبة بما يساعد على إبراز اللحن المتكرر والأقسام الاستطرادية، فنسمع المجموعة الموسيقية المؤلفة من ناى وآلتى ڤيولينه قديمة هى الڤيول تينور [وكانت تتوسط الڤيولا الحديثة والڤيولينه الحديثة حجماً وصوتاً]، ثم آلة ڤيول الديسكانت التى تعزف خط الأورجانوم الحر مع مُنشد خط الأورجانوم الحرأو تحل محله كما في هذه القصيدة. ونتبين مجموعة الآلات على الآلات وهى مشتركة جميعها في عزف اللحن المتكرر دائماً، على حين تقتصر بعض الآلات على مصاحبة الغناء المنفرد الاستطرادي وهي الناي والعود والڤيول الديسكانت. ونلحظ في هذه المجموعة الأوركسترالية المصغرة ظاهرة إبراز التقابل بين آلات النفخ والوتريات التي تتبادل الإنشاد. ويمثل الناي الات النفخ على حين تتشكل الوتريات من ثلاثة آلات قوسية بالإضافة إلى العود الذي يؤدي في المصاحبة الموسيقية لهذه القصيدة الغنائية التعقيبية دوراً يشبه الكونتراباص (٢٥٠) إلى حد كبير.

وتتشكل أغانى المساجلات من سلسلة من الأغانى تمثل كل منها فقرة حوارية بالنسبة للأخرى بحيث تكتمل من مجموعها قصة أو مسرحية قصيرة ذات موضوع بسيط يسهل استنباطه من خلال الحوار الذى تتبادله الأغانى القصيرة المتعاقبة التى تمثل شخصيتين رئيسيتين وشخصية ثالثة ثانوية. وكتب آدم دى لاهال مسرحية من هذا النوع تعدّ الأولى من نوعها فى تاريخ الموسيقى أطلق عليها اسم «مسرحية روبان وماريون» ووزع أغانيها على ثلاثة أصوات: دور لصوت الكونتر الطو ودورين للغناء من صوت

<sup>\*</sup> Bass الباص أعمق طبقات أصوات الرجال وأشدّها انخفاضا، وأكثر النغمات انخفاضا في التاّلفات الموسيقية [م. م. م. ث]. \*\* Tenor أعلى طبقات صوت الرجال من حيث الحدّة [م. م. م. ث]

تينور، وقد اقتطفت أغنيتين شهيرتين من هذه المسرحية هما «روبان يحبني» (۲۰۱) و «إني أظهر من جديد» (۲۰۲) (فقرة ۲۱۱)، ب من التسجيل الموسيقي).

أما الأغانى الشعبية القصصية المعروفة باسم «بالاد» فتروى ملاحم الأبطال، وقد شاعت فيما بعد وانتقل أسلوبها البنائى الحر الذى لا يتقيد بقيود التوازن بين الأقسام المختلفة للأغنية إلى موسيقى الآلات خلال العصر الرومانسى. وبين أيدينا من هذه الأغانى الأغنية الرابعة من مجموعة آدم دى لاهال وهى أغنية «ربّاه امنح عونك هذه الدار» (٢٥٣) (فقرة ٢٢ من التسجيل الموسيقى) التى تؤدى مطلعها المجموعة الكورالية، ويجرى نسيجها الموسيقى فى خطين: خط الميلودية الأصلية وخط ميلودية الأورجانوم الحر، وهى التى تؤدى وينشد الميلودية الأصلية الصوت الغنائى المنفرد بمصاحبة الناى حيناً والڤيول حيناً آخر، وهى التى تؤدى خط الأورجانوم الأورجانوم الذى يسير دائماً فى حركة عكسية لحركة الميلودية الأصلية من حيث اتجاه مسارها.

وقد نظم التروبادور الأغانى الراقصة «استامپيدا» (٢٥٤) في وزن معين يتواءم مع حركات أقدام الراقصين، فيصاحب الرقص ُ الغناء َ مقدِّماً صوراً شبيهة باللوحات الفنية، ثم تطور قالبها إلى صورة المقطوعات الموسيقية للآلات مثل أغنية «أول مايو» (فقرة ٢٣ من التسجيل الموسيقي) التي كتبها رامبودي قاكيرا بلهجة إقليم پروڤانس جنوبي فرنسا شعرا:

لامعنى لمباهج مايو لنداوة أشجاره،

أو لشدو الطير على أغصانه،

أو لتفتّح أزهاره.

لا فتنة في كل هذا تأسرني يا حبّى الغالى

إلا إن جاء رسولك

يهمس لى بدليل يكشف عن حبك.

وإلا حين أرى صدّك لغريمي

قد أودى بحياته.

وكذا مثل أغنية «الاستامپيدا» المعروفة باسم الرقصات الأربع الملكية (٢٥٥) (فقرة ٢٤ من التسجيل الموسيقي) التي كُتبت لموسيقي الآلات دون غناء، ووُزِّعت على الناي وآلتي ڤيول وعود وطبلة، وتقوم آلة مفردة بعزف اللحن الذي تردده من بعدها مجموعة الآلات أو تتبادله آلتان مفردتان.

غير أن علينا كي نسبر غور هذه الأغاني الجميلة وننتذوّقها أن نعزل أنفسنا عن مفاهيم حياتنا المعاصرة ونحيا في بيئة أولئك الفرسان العشّاق الذين اختلفت ظروف حياتهم عن واقعنا كل الاختلاف.

وكان الشعراء التروبادور والتروڤير يسرفون في الكشف عن عواطفهم الفياضة وتفانيهم وإخلاصهم على غرار رامبودي ڤاكيرا في أغنية «أول مايو» حين أدى في جزئها الثاني يمين الإخلاص والولاء والحب لمعشو قته و الزّوْد عنها وحمايتها بقوله:

> ركع العاشق، رفع يديه يتوسل، معاهداً على الإخلاص. عندها أقبلت المعشوقة ترفعه من فوق الأرض. تمنحه بعد الخاتم .... قُبلة، رمز الحب.

وقد يبدو لنا اليوم أمراً غريباً أن يتعاهد عاشقان على الحب دون زواج، بل قد تتزوج المعشوقة من رجل آخر دون أن تتخلّي عن إخلاصها لفارسها ولا تجد غضاضة في أن تلجأ إلى قسّ يبارك توحّدهما معا! فقد كان الحب لدى التروبادور ظاهرة صوفية ، يبدأ بنظرة تثير من الوجد فيضاً أثيريا يهز وجدان القلب. وكان من المتعارف عليه مرور المحب بأربع مراحل: تطلع، ثم توسل، ثم استسلام، ثم عشق وهيًام. فإذا ما بلغ الصّب المرحلة الأخيرة أخذ على نفسه عهداً بالوفاء تُتوِّجه قبلة. وما أكثر ما كان العاشق يتوجّه هو وحبيبته إلى الكنيسة لتوثيق العهد بالوفاء، بحيث «يضع كل منهما قلبه المشبوب بالعشق بين ضلوع الآخر » ـ على حد التعبير المتداول وقتذاك ـ وفقا للمراسم المتوارثة عن السحر الوثني وعن الطقوس القديمة. وحين دبّ الشقاق بين الشاعر التروبادوري پييردي بارجاك ومحبوبته كتب إليها: «فلنقصد القس من جديد حتى لا تحل اللعنة على من تخلّى منا عن عهده الذي قطعه على نفسه ولا يُمنّى كل رباط جديد بالفشل. وعلى القس أن يمحو قداسة ميثاق حبّنا ليعود كل منا حُراً له الحق في حب آخر ».

وكان رامبو دي ڤاكيرا أشهر شعراء بروڤانس ابن يييروور أحد فرسان الإقليم الفقراء الذي أشيع عنه أنه مجنون لفرط تحمّسه لأفكاره وعواطفه الجياشة. وعمل ابنه رامبو «مرتّل أناشيد» وعاش في ضيافة الأمير وليم أورانچ بعد أن برع في إنشاد المآثر البطولية والأهاجي واكتسب في كنف الأمير شُهرة ومالاً وفيراً، ثم ما لبث أن رحل إلى مون فيرا وأقام ببلاط المركيزدي بونيفاس حتى توفي بقصره عام ١٢٠٧. وقد هام رامبو بحب بياتريس أخت المركيز وزوجة اللورد هنري دكارت، وأبدع في التشبيب بها شتي وأطلق عليها فيها اسم «الفارسة الشقراء»، وإذا هي تبادله الحب هي الأخرى وتعاهده على الهوى وفق تقاليد عصرهما، فأذاع مجدها وشهرتها في الأرجاء. وجرت عادة ناشرى مجموعات أغاني التروبادور والتروثير في العصور الوسطى على نشر ترجمة لحياة مؤلفيها معها، ومن هذا المصدر استقينا ترجمة حياة رامبو التي اعتمدنا عليها هنا.

وكان التروبادور يهجون بقصائدهم أعداءهم السياسيين أو الشخصيين، كما تناولت أغانيهم العديد من الموضوعات، فعرف من غنائهم: الكانزو (٢٥١) وهي أغنية الحب العذري، والسير ڤنت (٢٥١) وهي أغنية الهجاء الساخر وتُغنّي لو فق لحن شائع متداول، والمرثية (٢٥٨) وتُغنّي حداداً على شخص نبيل أو فارس يُنشدها فارس في زميل اختطفه الموت غيلة، والريفية (٢٥٩) وهي أغنية ينشدها فارس في حب فتاة ريفية ترعي الماشية، والمغزلية (٢٦١) وهي من الأغاني الخفيفة التي عادة ما كانت تتغزّل بصبايا المغازل، والفجرية (٢٦١) وهي أغنية ينشدها صديق ساهر يرعي حبيبين من عيون العاذلين ومفاجآتهم، والصباحية (٢٦٢) وهي أنشودة يغنّيها العاشق بعد ليلة قضاها مع معشوقته، والإنوج (٢٦٢) وهي أغنية ساخرة، والملهاة (٢٦٢) وهي محاورة بين شخصين أو ثلاثة يتبارون تماثل ما أبدعه ڤاجنر في أوپراه أساطين الشعراء المغنّين، وأنشودة المآثر (٢٥٠) وهي تروي ماثر بطل من الأبطال، والسرينا أو السرينادا (٢٦١). وكان لكل نوع من هذه القصائد عروض وأوزان خاصة بها تخالف عروض أغاني الكانزونا التي تُنظم للهوي العذري أو للمديح، ولم يتسنّ للأسف الوقوع على تسجيلات أغاني الأهاجي، ولعل مرد ذلك إلى تعذر حل «رموز التذكر» التي كانت تدوّن بها هذه الأغاني وإلى تلف المخطوطات التي تم العثور عليها.

وكان معظم هؤلاء الشعراء الموسيقيين على عكس رامبو من الفرسان ذوى الجاه والثراء العريض، ولكنهم كانوا على اختلاف أصولهم وطبقاتهم يتصف أسلوبهم بالخيلاء، يعملون على تنمية الشعر والموسيقي من أجل الشعر والموسيقي فحسب، وتأكيداً لأهداف الفروسية التي تنشد الإخلاص لله وللملك وللمحبوبة على النحو الذي كان يردده الجميع في هذه الأبيات:

لله روحي.

للنساء فؤادي.

للملك حياتي.

والشرف لي.

وكان شعراء التروبادور والتروڤير ينظمون الشعر ويلحنونه، ويستعينون بموسيقيين من عامة الشعب من مرتلى الأناشيد والغنين الجوالين لإنشاد أشعارهم والمساهمة في تلحينها بما حفظوه من ألحان

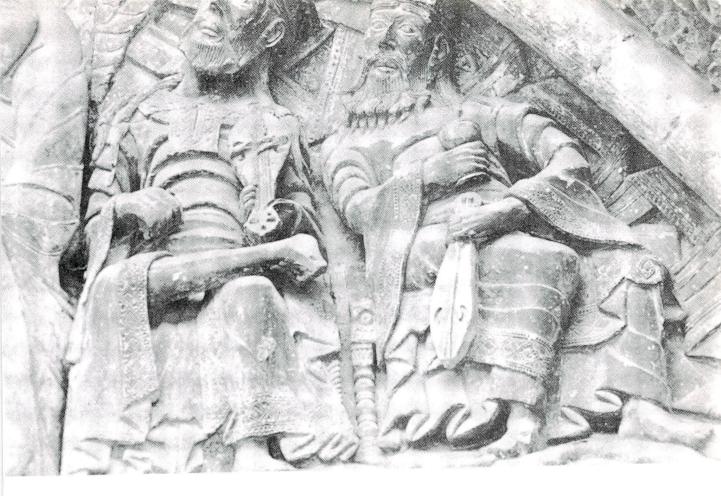

(لوحة ٣٤) الرباب والڤيولينه القديمة.

شعبية. وكانوا يطوفون معهم أنحاء البلاد ينتقلون من قصر إلى آخر ومن قرية إلى قرية ومن قلعة إلى أخرى واثقين من الترحاب بهم أينما نزلوا، فقد كان الأشراف يغدقون عليهم الأموال والجواهر والثياب، بل يمنحونهم الضياع في بعض الأحيان.

وكان موسيقيو التروبادور يعهدون بموسيقاهم بعد اكتمالها إلى النُسّاخ الذين يدوّنون نصوصها وفق طريقة بدائية تعتمد على استخدام رموز للتذكّر شبيهة برموز تدوين «الغناء الجريجورى». ولم تبلغ هذه الطريقة اللازمة في تحديد المدة الزمنية للأنغام وإن أبرزت ارتفاعها وهبوطها في سيرها الميلودى. وأغلب الظن أن العازفين كانوا يرتجلون المصاحبة الموسيقية لهذه الأغاني على آلة الربابة أو القيول [قيولينه قديمة] بمصاحبة هارمونية بسيطة على الرغم من تأثر هذه الأغاني بالطابع الكنائسي البوليفوني (لوحة ٣٤).

وقد لاقى مدوّنو هذه الأغاني بطريقتنا العصرية صعاباً جمّة تغلبوا على معظمها بفضل دراسة المميزات الأسلوبية لميلودية عصرها بالمقارنة بالعصور القريبة منها، كما اعتمدوا عند إعادة تدوينها على طريقتنا المقامية الحديثة التى اختصرت مقامات الكنسية القديمة الإثنى عشر إلى مقامين فقط هما المقام الكبير والمقام الصغير اللذين تقوم عليهما جميع السلالم. كما أخضعوا تدوين الأغانى من ناحية الإيقاع إلى طريقتنا الحديثة، بوضع الموسيقى داخل إطار الوزن الإيقاعى، وتقسيم الموسيقى وفقه إلى وحدات إيقاعية تشتمل كل منها على وحدات متساوية متكررة مساوية للوزن الإيقاعي العام «المازورات»، وإخضاع نص كلمات الأغنية لهذا الوزن وليس العكس، أى اخضاع الإيقاع الموسيقى لاسترسال وزن مقاطع الكلمات. وبعد صرف هذه الجهود المضنية طُرحت هذه الأغاني لإمتاع المستمع الحديث بعد إدراجها ضمن البرامج الموسيقية في حفلات الكونسير، وذلك بمصاحبة آلات قديمة أعيد صنعها أو بمصاحبة آلات حديثة كالپيانو.

وقد ترك الشاعر برنارد دى ڤانتادور (١٢٠١) مجموعات شتى من الأغانى من بينها أغنيته العاطفية «حين أشهد القُبرة تحلق (٢٦٧)» (فقرة ٢٥ من التسجيل الموسيقى) التى سُجلت دون مصاحبة موسيقية بالآلات ولعل المغنى كان يعزف على القيول القديمة أوالليرا خلال غنائه لها. وهى من الأغانى المقسمة وفق معناها إلى مجموعات من الأبيات تأخذ كل مجموعة منها لحناً مختلفاً عن لحن الأخرى، وقد كُتبت للإنشاد المنفرد بصوت الباريتون\*. كما خلف جراس بروليه (٢٦٨) إحدى أغانى الحب الفروسي المعروفة باسم «لم أعد أحتمل البعاد عنك طويلاً» (٢١٩) (فقرة ٢٦ من التسجيل الموسيقى)، وهى أغنية لصوت منفرد بلا مصاحبة موسيقية صيغت من لحن واحد تتكرر الأبيات كلها وفقه، ووزنها الإيقاعي العام هو الوزن الثلاثي (٢٧٠).

واستهوى فن الشعر الغنائى والفروسية النبيلة بعض الملوك فإذا هم ينخرطون فى زمرة الشعراء المغنين مثل الملك ريتشارد الذى أثير الجدل حول صحة ما نُسب إليه من الشعر الغنائى، ومثل «تيبو» ملك ناڤار (٢٠١١ ـ ١٢٠٣) الذى وضع أغنيته الشهيرة «كل ما أصبو إليه . . (٢٧١)» وهى من الأغانى العاطفية المصوغة من لحن واحد والمكتوبة للغناء المنفرد من صوت التينور وقد سُجّلت دون مصاحبة موسيقية أيضاً، وهى شبيهة بأغانى القصص العاطفية الحديثة [الرومانس] (فقرة ٢٧ من التسجيل الموسيقى). وخلف الشاعر المغنى «جيو» من مدينة ديچون أغنية مماثلة هى «سأغنى من حشاشة قلبى» (٢٧٢١) من النوع القصصى العاطفى، وضع لها لحناً واحداً بصوت السوپرانو المنفرد يتكرر فى جميع أبياتها (فقرة ٢٨ من التسجيل الموسيقى). ومن الأغانى العاطفية المماثلة أغنية «كل من وقع فى حبائل الحب (٢٧٣٧)» لشاعر مغن مجهول غير أنها تجنح إلى إيضاح الإيقاع وخفة اللحن، وقد أسندت مصاحبتها لمجموعة آلات موسيقية هى الناى والڤيول والعود والطبلة (فقرة ٢٩ من التسجيل الموسيقى).

<sup>\*</sup> Baritone باريتون. هو طبقة صوت الرجال المتوسطة الانخفاض، وتكون بين التينور والباص [م. م. م. ث].

لقد غمر شعراء التروبادور والتروڤير القرن الثالث عشر بأغانى الرقص التى كانت تُغنّى بمصاحبة موسيقية أو تُعزف موسيقاها دون غناء، ولم تقتصر نماذجها على «الروندو(٢٧٤)» والاستامپيدا بل شملت كذلك «الروتا» أى الدائرة أو الجولة [إشارة إلى جولة الشباب الليلية للغناء والرقص أمام الدور]، ويتألف نموذجها من لحن واحد بارز الإيقاع يسير فى حركة تتدرّج فى الإسراع حتى النهاية دون أن تشتمل على ذيل للختام. وكانت مقطوعات الرقص الموسيقية تُعزف على آلة واحدة كالناى بمساندة الطبلة كما فى الاستامپيدا الملكية السابعة (فقرة ٣٠ من التسجيل الموسيقى)، أو على الثيول ديسكانت وڤيول تينور (فقرة ٣١ من التسجيل) الموسيقى)، أو على آلتين من آلات الناى الوحيد المبسم إحداهما التسجيل الموسيقى)، أو الناى المفرد السوپرانو (فقرة ٣٣ من التسجيل الموسيقى)، أو الناى المفرد السوپرانو (فقرة ٣٣ من التسجيل الموسيقى)، وتشترك آلة الناى مع الطبلة والوتريات [المتمثلة فى ڤيول ديسكانت وآلتى ڤيول تينور] بحيث تتقابل آلة النفخ مع الوتريات فى نموذج «الروتا» (فقرة ٣٤ من التسجيل الموسيقى)، كما يشترك أحد الموسيقيين فى أداء الإيقاع بالتصفيق بيديه، وهو ما أعان على ظهور الفرق الموسيقية والكتابة المؤرّعة لها خلال عصر الباروك ثم فى العصر الكلاسيكى المحدث.

# موسيقى المغنين الجائلين (٢٧٥) بإنجلترا ونورمانديا «المينيسترل»

وقد قدّم مغنّو إنجلترا ونورمانديا الجائلون «المينيسترل» ثلاثة نماذج من الأغانى: الأول نموذج «الدائرة» المعروف والذى يتشكّل من لحن واحد تزداد سرعته تدريجياً حتى النهاية بلا خاتمة مثل أغنية «ما أقبل الصيف (٢٧٦)» الكورالية المصوغة باللغة الأنجلوساكسونية القديمة والموزّعة على ستة أصوات غنائية.

والنموذج الثانى هو نموذج «الكارول» (۲۷۷) الذى يشبه نموذج القصائد الغنائية الكورالية التعقيبية «القيرليه (۲۷۸)، وقد اشتُق هذا النموذج من القوالب الكنسية وإن تضاربت الآراء بشأن اشتقاق كلمة «كارول» من كلمة «كيرى إليصون» التى تعنى طلب الرحمة، وأصبحت الـ«كارول» اليوم تعنى أغانى عيد ميلاد السيد المسيح، ونجد نموذجاً لها في أغنية «كلمة الآب تتجسد» (۲۷۹) التى كتب نصوصها اللاتينية مؤلف مجهول والتى تنشدها المجموعة الكورالية (فقرة ۳۵ من التسجيل الموسيقى).

وأخيراً النموذج الراقص الذي نجده في صورة «اللحن الشعبي الإنجليزي». وثمة ألحان ثلاثة وضعها مؤلفون مجهولون موزَّعة على آلتين من آلات الڤيول القوسية وعلى آلة كورنو إنجليزي» [وهو

<sup>\*</sup> Soprano سوپرانو . أعلي طبقات الصوت النسائي [م . م . م . ث]

<sup>\* \*</sup> Alto ألطو . أكثر طبقات الصوت النسائي انخفاضا . وهذه الكلمة هي الصورة المختصرة لكلمة كونتر الطو Contralto [م. م. م. ث].

المزمار الذى ينشد أنغامه من طبقة الكونتر الطو بالمقارنة بشقيقه الأوبوا الذى ينشد أنغامه من طبقة السوپرانو»] وعلى الطبلة المعروفة في العصور الوسطى باسم «تابور» (٢٨٠)، غير أن هذه الآلات لا تتوزع موسيقاها وفق سطور لحنية مختلفة بل تُنشد جميعها لحناً واحداً وأنغاماً واحدة برغم اختلاف طبقاتها، فقد كُتبت بأسلوب الميلودية الواحدة «الهوموفونية» لا بأسلوب البوليفونية المتعددة الخطوط الميلودية، مثال ذلك الألحان الإنجليزية الراقصة الثلاث من القرن الثالث عشر (فقرة ٣٦ من التسجيل الموسيقى).

# المينيزينجرز أو الشعراء المغنون بألمانيا

تألقت في جنوب ألمانيا منذ عام ١١٧٠ حتى عام ١٢٣٠ جماعة من الشعراء المغنيين الذين برعوا في إنشاد أغاني الغيزل والحب المهذب والفروسية أطلق عليها اسم مؤلفي ومنشدي الغيزل الرفيع (٢٨١) «مينيزينجرز» ويُعرفون أيضاً بأنهم فنانو الحب البطولي، وازدهر فنهم في ألمانيا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر امتداداً لحركة التروبادور والتروڤير في فرنسا، وتشبه أغانيهم إلى حد كبير أغاني التروبادور والتروڤير في تركيبها. وقد نهض هؤلاء الشعراء بتطوير أسلوب الفرنسيين، متأخرين عنهم بما يقرب من القرن دون ابتكار نماذج جديدة على نحو ما فعله الإنجليز حين ابتكروا نموذج «الكارول» بتطوير نموذج الثيرليه الفرنسي ونموذج اللحن الشعبي الراقص عن نموذج الأغنية القصصية الفرنسية «الرومانس». وكان المينزينجرز يستخدمون الإيقاع الثنائي (٢٨٢) بجانب الإيقاع الثلاثي (٢٨٣)، كما استخدموا المقام الأيوني (الكبير) (١٨٤٤) بجانب المقامات الكنسية القديمة، وخاصة المقامين الجادين الدُّوري والفريچي.

واصطبغت أغانى المينيزينجرز بمسحة دينية تُضفى القداسة على عواطفهم الرقيقة مقتبسين ألحانهم من أصول كنسية. ونلمس التأثير الديني واضحاً في أغنية «إنى ثابت أبداً فوق العرش (٢٨٥)» (فقرة ٣٧ من التسجيل الموسيقي) التي كتبها فراونلوب (٢٨٦) (المتوفى حوالي ١٣١٨) للغناء المنفرد من صوت الباريتون وصاغها في قالب الرومانس.

ويعتبر قالتر فون در قوجلڤيد (۲۸۷) (۱۱۷۰ - ۱۲۳۰ تقريباً) وڤولفرام فون إشنباخ (۲۸۸) أشهر المينيزينجرز وأهمهم، وقد كتب الأخير منهما القصتين الغنائيتين پارسيفال (۲۸۹) وتيتوريل (۲۹۰)، وكانت قصة پارسيفال هي المصدر الذي استلهم منه ڤاجنر آخر أعماله بذات العنوان.

ولم يكن جميع المينيزينجرز من دعاة الهوى البطولي العفّ، فقد شذّ عنهم نيتارفون روينتال (٢٩١) الذي عاش في مطلع القرن الثالث عشر، إذ تحوّل عن الأغنية الصوفية النقية المضمّخة بالبطولة إلى

<sup>\*</sup> Homophony الهوموفونية هي الغناء من خط نغمي واحد، وقد تصاحبه ركائز هارمونية. وقد لا تصاحبة [م. م. م. ث].

الأغنية الجنسية الشّبقة التي تتناول حياة التحرر والانطلاق البهيمي، كما ألّف الكثير من الأغاني الخفيفة ذات الطابع الريفي.

وعاشت أغانى «المينى «المينى «المينى عصر شپرڤوجيل (۲۹۳) (حوالى ۱۲۰۰ ميلادية) حتى عصر هوجوفون مونتفورت (۲۹۵) (۱۲۲۰ ـ ۱۲۲۰) وأوزڤالد فون ڤولكنشتاين (۲۹۵) (۱۲۷۰ ـ ۱۲۵۰)، أي أنها عمّرت طويلاً بعد انتهاء عصر المينيزينجرز وتغلغلت فيما تلاه من عصر أساطين الشعراء المغنّين.

وجاءت أغانى المينيزينجرز في صيغ وقوالب متعددة، أهمها «الليد»(٢٩٦) و«التاجليد»(٢٩٧) أي أنشودة النهار وهي تشبه أنشودة الفجر الفرنسية، و«الليش»(٢٩٨) التي تشبه اللاي الفرنسية أيضاً، والشيروخ(٢٩٩) أي المثل الشعبي الشائع.

## مايسترزنجرز(٢٠٠٠): أساطين الشعراء المغنين

ونشأت طائفة أخرى بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر عُرفت باسم «أساطين الشعراء المغنّين» [مايسترزينجرز] ولم يكن لهم بريق منشدي قصائد الغزل الرفيع غير أنهم كانوا أقدر منهم من الناحية الأكاديمية على صياغة الشعر الغنائي. وكانت تجمعهم هيئات خاصة ذات نظم محدّدة ينقسمون داخلها إلى فئات تتدرّج صعوداً من الناشئين إلى المغنّين والشعراء ثم أساطين الشعراء، ولم يكن أحدٌ منهم يرتقى من فئة إلى أخرى إلا بعد إثبات جدارته في المباريات الدورية. وكان لأسلوبهم الغنائي قواعد ثابتة، ويعتمد شعرهم على الرّويّ البدئي «المطلع القافية»(٣٠١) وإن اقترب من النثر في بساطته. وقد تأثر بهم ڤاجنر في استغلال هذا النوع من الشعر فيما بعد وكتب عنه قائلاً: «تحمل الأغنية في طيّاتها كل بذور الفن الأساسي للشعر، تلك البذور التي تكون في الواقع مبررات الأغنية نفسها. ولا شك في أن العمل الفني الذي يستطيع تحقيق هذه المبررات هو أرقى أشكال العمل الفني الإنساني، وأعنى به الدراما الحقة». فقد رأى ڤاجنر أن أولى مراحل النطق بالحرف هي الجَرْس، ولكل حرف جرْس يتميز به عن غيره ويتفق ومَخْرجه، والحرف لايُتصور سنطوقاً إلا إذا صحبه حرف من حروف الحركة، وهذه هي المرحلة الثانية في النطق عند ڤاجنر، وهما معاً\_أي هذا الحرف المنطوق مع الحركة\_يكوّنان ما يسمى بالمقطع، ومن تلك المقاطع تتكون الكلمات. وهذا المقطع الذي يعدّه ڤاجنر الجذم أي المقطع الأصيل من الكلمة يشكّل نغمة ذات رنين متميّز، وهذا الجذم هو الذي انبني عليه الشعر الألماني القديم غيرأنه لم يجئ عَجُزاً كما هي الحال في الشعر الألماني الحديث، بل جاء بداية تنبني عليها الأبيات شأنها في ذلك شأن القافية تماماً. وإذ كان هذا الجذم المطلعي تُقفَى عليه القصيدة، لهذا آثرتُ تسميته «المطلع القافية».

وتكرار هذا الجذم على صور متقاربة حروفاً متفقة جَرْساً يشكّل نغمات متشابهة ترتاح لها النفس وتأنس بإيقاعها، وتكون المعاني معه أيسر تلقيّاً، والكلمات أعمق دلالة، ثم هو أقوى على جمع شتات الموضوع في الذهن، إذ أن هذا التشابه في «المطلع القافية»، يحمل في طيّاته صورة شاملة للمفردات التي تنطوى تحته وكأنها كلها ذات أثر واحد وقع أ وإحساساً، وإذا إحساس النفس بها واحد وشعورها بها لا يختلف. وذهب قاجنر إلى أنه حينما جاوز الشعر هذه المرحلة القديمة إلى مرحلته الجديدة خرج عن تلك الوحدة الجامعة إلى نوع من التوزيع، ولم تعد القصيدة ملتزمة بمسايرة المطلع بل خرجت عن حظيرة هذا الجرس اللفظي إلى قصد المعنى تتخيّر له ألفاظه المختلفة المتباينة، فإذا الشعر بين يدى صورة أخرى من الكلمات التي يتطلبها المعنى ولا يتطلبها الجرس. ونحن حين نجعل المطلع محورنًا غيرنًا حين نجعل القافية هدفنا، فنحن في الأولى نلتزم اللفظ بجرسه نضم إليه ما يشبهه وقعاً، ونحن في الثانية في حل من هذا القيد، همنّا أن ننتهي إلى وقفة مجانسة فحسب. وكان هذا عند قاجنر خروجاً عن النغمة الرابطة عما أفقد الشعر صلته الموسيقية الموحدة بين أشتاته، ولم تعد صورته تلك الصورة المقيدة بل أصبح ذا صورة مطلقة، وبعد أن كان حديث الوجدان أصبح حديث العقل، ولم يعد الناس يتلقونه بأحاسيسهم بل أصبحوا يتدارسونه فكراً، وغدت موسيقاه على نحو ما عليه موسيقانا اليوم مطلقة لا تجتمع على جرس موحد (٣٠٢).

ويبين اللحن الراقص «أتوجّه بشكواى لملاك (٣٠٣)» الذى وضعه أوزوالد فون قولكنشتاين (١٣٧٧ - ١٤٤٥) (فقرة ٣٨ من التسجيل الموسيقى) أنهم لم يحرزوا تقدمًا عن التروبادور والتروڤير سواء فى الأسلوب أو التوزيع أو نوعية الآلات نفسها، فقد ظلوا يستخدمون الناى الكبير والڤيول والعود حتى القرن الخامس عشر، وهو مايتضح أيضاً من الاستماع إلى أحد أغانى ڤولكنشتاين نفسه التى كتبها للمجموعة نفسها من الآلات بالإضافة إلى مجموعة كورالية من أصوات للرجال موزّعة على ثلاثة خطوط پوليفونية وهي أغنية «بهذا القلب السليم النيّة» (٣٠٤) (فقرة ٣٩ من التسجيل الموسيقى).

ومن بين أهم أساطين الشعراء المغنين كونراد ناختجال (٣٠٠)، وسباستيان ڤيلت (٣٠٠)، وآدم بوشمان (٣٠٠)، وهانز زاكس (٣٠٨) الذى خلّده ڤاجنر هو ومدرسة أساطين الشعراء المغنين جميعا فى أوپراه «أساطين الشعراء المغنين فى نورنبرج». ويرجع إلى أساطين الشعراء المغنين فضل المحافظة على الأنماط الموسيقية التى كانت شائعة قبلهم والعمل على از دهارها فى بيئتها الجديدة لمدة قرن من الزمان، بالرغم من أنهم لم يستحدثوا أية قيم موسيقية ذات شأن، إذ تركّزت كل جهودهم فى تجويد الأداء وإرساء تقاليد معينة لهم لا يحيدون عنها فى هذا المجال. وشهدت الأيام الأولى لحركة أساطين الشعراء المغنين تكوين أول جمعيات موسيقية مستقلة عن الكنيسة، كما شهد عام ١٤٨٢ تأسيس «الأكاديمية» فى بولونيا بإيطاليا وأخرى فى ميلانو، وإن كانت معرفتنا بحقيقة طبيعة هذه الجمعيات والأكاديميات معرفة غير دقيقة.

وقد نشأت المحاولات الأولى لأسلوب البوليفونية خلال القرن العاشر والقرن الحادي عشر والنصف الأرل من القرن الثاني عشر في الأديرة الرومانية النزعة «الرومانسكية» المتناثرة في أنحاء القارة

179

الأوربية. ولم تتركز زعامة الموسيقى فى منطقة واحدة إلا فى منتصف القرن الثانى عشر بعد أن تبوآت باريس مكان الصدارة بفضل النهضة العلمية بجامعة باريس وضمّها لجهابذة العلماء من أمثال القديس سان برنار دى كليرڤو (١٠٩٠ ـ ١١٥٣) وبطرس أبيلار (١٠٧٩ ـ ١١٤٢) والقديس چون السولسبرى (المتوفى عام ١١٨٠) فضلا عن كاتدرائية نوتردام بباريس التى حققت مدرستها للغناء مستوى فنيًا عالياً، عندما اختير بطرس اللومباردى أسقفاً لها.

# الفن القديم «آرس أنتيكا»

وكان نهوض مدرسة للتأليف الموسيقى فى مطالع القرن الثانى عشر وفق أسلوب الپوليفونية فى كاتدرائية «نوتردام» بباريس عام ١١٦٣، بداية ظهور زعامة الموسيقى الحقة فى القارة الأوروبية، وقد عُرف أسلوب الموسيقى الذى ابتُكر فى هذه المدرسة «بالفن القديم» (٣٠٩) فى مقابلة مع الفن الذى ظهر بعد ذلك بفرنسا وإيطاليا خلال القرن الرابع عشر وسمى «بالفن الجديد» (٣١٠).

ويعد «الكتاب الأعظم لتراتيل القداس والترديدات والمجاوبات الأورغنية» الذي كتبه ليونان (١١٦) حوالي عام ١١٦٣ أول صرح في بناء «الموسيقي القوطية»، أي بداية عصر الفن القديم. وقد جمع فيه ليونان مجموعة المؤلفات الموسيقية الدينية للطقوس الكنسية التي تقام طوال السنة الميلادية، من ترديدات ومجاوبات وتهليلات وتراتيل تمهيدية وأغان انتقالية (٣١٢) بين أجزاء الصلاة وما إليها، وصاغها كلها من أسلوب الأورجانوم (٣١٣) بأنواعه المعروفة أيامه، فكانت النماذج الأولى من أسلوب الأورجانوم المتوازي حيث يسير خط الأورجانوم في تواز تام مع مسار الميلودية الأصلية في صعود أنغامها وهبوطها. وصيغت النماذج الأخيرة من عدة خطوط أورجانوم إلى جانب الصوت الرئيسي بدلاً من خط الأورجانوم الرئيسي بدلاً من خط الأورجانوم الرئيسي منتصف القرن الثاني عشر .

# أسلوب الأورجانوم المزدوج (ذى الخطين المختلفين)(٣١٤) خلال العصر القوطى

وكان الترتيل الجريجورى يقوم وفق تقاليد الأديرة الرومانية النزعة على إنشاد أجزاء بالغناء المنفرد يردّدها بعده غناء كورالى فى صورة ترديدات مع إنشاد الميلودية فى وحدة نغمية (٣١٥) دون استخدام خطوط الأورجانوم الموزّعة. وبقى الإنشاد الكورالى على هذا النحو خلال العصر القوطى «عصر الفن القديم»، غير أن أجزاء الغناء المنفرد ما لبثت أن طرأ عليها تغيّر رئيسى، وهو إسنادها إلى مغنييْن أو ثلاثة أو أربعة كما حدث فى كاتدرائية نوتردام دى پارى ينشد كلٌ منهم ميلودية مختلفة، وهو ما جعل التعارض بين الغناء المنفرد والغناء الكورالى لا يجرى على صورة تعارض غناء فرد واحد فى مقابلة غناء مجموعة من المغنّين المنفردين فى مقابلة فرقة كورالية ضخمة،

احتشدت فيها الأصوات في مجموعات كبيرة. ومنذ ذلك العهد أصبح الطريق ممهَّدا ـ بفضل استخدام كبار المغنين المنفردين ـ أمام تنمية أسلوب البوليفونية المتعددة الخطوط اللحنية.

وهكذا بدأ أسلوب الأورجانوم في نهاية عصر الأديرة الرومانية النزعة ـ لاسيما دير كلوني ـ بالانتقال من السير المتوازى المطلق بين خطى الميلودية الأساسية والأورجانوم، إلى التحرك الحر لتجنّب التصادمات الصوتية التي قد تؤدى إلى ظهور التنافر "النشاز". ثم تلا ذلك خلال العصر القوطى ابتكار خط أورجانوم ثان إلى جانب الخط الأول وخط "الميلودية الأصلية" التي أطلق عليها فيما بعد اسم "الأساس الثابت" (٢١٦)، والذي احتل مكانها لتكون أساساً [أو قراراً] أسفل خطى الأورجانوم وليس أعلاها كما كانت الحال في أسلوب الأورجانوم المتوازى. والتزم المؤلفون بتجنّب التصادم بين الميلودية الأصلية [التي اتخذت صورة قرار يسير في انتقالات بطيئة على غرار ما نسميه اليوم بالقرار المستمر أو "البيدال (٢١٧)، كالقرار الملح في "مزمار القرية" الذي يواصل الطنين في حين ينسج الميلودية من فوقه مزمار آخر]. وهكذا انتقلت التحركات الميلودية المهمة إلى خطى الأورجانوم في حين اختزل خط الميلودية الأصلية إلى مجرد صورة القرار الثابت. وانعكست الآية لأول مرة في الكتابة اليوليفونية الأولى بتحول الميلودية الدينية الأصلية إلى قرار ثابت، تنمو من فوقه خطوط پوليفونية [أورجانوم أول الأهمية إلى خطوط الأورجانوم ولاسيما الخط الثاني (٢١٨) الذي ضاعف ليونان من ثرائه بإدخال الأشكال الميلودية في صورة "التُلثيات" (٢١٩) الأول مرة في الموسيقي الدينية.

وقد ابتكر ليونان ستة أنماط من الأشكال الإيقاعية في تلحينه للنصوص اللاتينية وغيرها تقوم على نظرية تقسيم مقاطع الكلمات في اللغة اللاتينية إلى مقاطع قصيرة. كما ابتكر ستة نماذج إيقاعية تستنفذ جميع الإمكانات في تشكيل نبرات الإيقاع في «المازورة\* الواحدة» وفق المقاطع الطويلة والقصيرة للكلمات وفي حدود وزن الإيقاع العام الذي يختاره المؤلف. وقد عُرفت هذه الموسيقي باسم الموسيقي المقيسة (٢٠٠) حيث تخضع الكلمات للوزن العام للموسيقي على عكس الترتيل الجريجوري الذي تخضع فيه الموسيقي لإيقاع الكلمات.

وكان يراعى فى خطّى الأورجانوم تراكب الخطوط الميلودية بحيث يكون البعض منها فوق البعض الآخر، كما يراعى فى خط القرار الثابت أن يكون مناسباً على النحو الذى نجده فى مقطوعة ليونان «أرض الميعاد وأورشليم» (٣٢١) (فقرة ٤٠ من التسجيل الموسيقى)، والتى يمثل عنوانها لحن القرار الثابت الذى اختصرت صورته الميلودية فأصبح القرار الذى شُيِّد من فوقه خطا الأورجانوم الأول والثانى:

<sup>\*</sup> Bar. Measure المازورة أو القَدْر، أي قَدْر من الأزمنة الموسيقية ينحصر بين خطين رأسيين على المدرَّج الموسيقي يتكرر طوال العمل الموسيقي [م. م. م. ث].

فتردد كلمات العنوان من الجميع أولاً، ثم من مُنشد «الأساس الثابت» على حين يستطرد الجميع في إنشاد كلمات خطّى الأورجانوم في آن واحد وفي إنشاد بقية النصوص التالية لكلمات الأساس الثابت. ويسترعى انتباهنا اشتراك جميع الخطوط [الأساس الثابت وخطّى الأورجانوم] بنغم واحد من بداية المقطوعة حتى أول القفلة (٣٢٢)، في حين يطفو خط الأورجانوم الثاني فوق الصوتين الآخرين متصدّراً الإنشاد.

وكان صوت التينور الأصلى يُنشد الأساس الثابت في أسلوب كتابة الأورجانوم المزدوج (٣٢٣) [ذي الخط الثاني)، وكانت ميلوديته المختصرة تنتقل بين أنغامها في بطء، وفي بعض الأحيان كان يُسند أداؤه الى مجموعة الكورال في حين ينشد المغنى المنفرد الأول خط الأورجانوم الثاني، ويعاونه في المرتبة الثانية منشد خط الأورجانوم الأول. ومن هنا كان خط الأورجانوم الثاني حرا في اتجاهاته وأسرع في التقالاته المتوهبة فوق الإنشاد الكورالي. وفي أحيان أخرى كان يُسند أداء «الأساس الثابت» إلى العزف على آلة الأورغن التي ثبت تاريخياً استخدامها وقتذاك، وهو ما أكدته الصور واللوحات والنقوش العديدة التي ترجع إلى ذلك العصر. ويعد الأورغن ذو لوحة المفاتيح أحد المبتكرات القوطية في القرن الثالث عشر.

وكان من نتائج عزف «خط الأساس الثابت» على الأورغن أن استمر استخدام اصطلاح «قرار الأورغن» (٣٢٤) أو «الپيدال» عند الإشارة إلى الجزء الموسيقى الذى يبقى فيه نغمُ القرار ثابتاً فى تكراره، فى حين تتحرك الخطوط الموسيقية الأخرى من فوقه بانطلاق ميلودى حرّ. ولو أنا تتبعنا مسار «الخط الذهبى للنمو والتقدم» لتبيّن لنا أن القرار الثابت بعد اختصاره فى صورة «الوقفة» هو الذى أتاح للمغنّى الاستغراق فى تقاسيمه الصوتية لإظهار براعته فى الغناء، بمثل ما أتاح للعازف المنفرد أداء تقاسيمه المبتكرة على الآلة المنفردة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فى أداء «الكونشرتو»، على نحو ما فى الكادنزا التى ترد فى نهاية الحركة الأولى [بصفة أساسية] ويتوقف فيها الأوركسترا نهائياً ليفسح المجال للعازف المنفرد ليثبت براعته من ناحية واستثمار إمكانيات الآلة الكامنة من ناحية أخرى.

وقد قام "پيروتان الأكبر" (٣٢٥) بالخطوة التالية بعد ليونان في تطوير أسلوب الپوليفونية وفق الفن القوطي القديم، فأضاف لخطّي الأورجانوم خطاً ثالثاً (٣٢٦) هو صوت "السوپرانو" الذي يمثل ثلاثة أمثال حدّة صوت "القرار" [الباص]، فإذا هذا الخط الثالث يعينه على ابتكار خط رابع، وهو ما طوّر الكتابة الموسيقية إلى خطوط ميلودية متعددة، وإن ظل الاقتصار على الخط الثالث من الأمور المستقرة خلال القرن الثالث عشر.

#### الموتيت

وكان من عادة «پيروتان» اقتطاف أجزاء من ألحان «الترتيل الجريجوري» واستخدامها كأساس ثابت يبنى عليه موسيقاه التي يقدمها لتُغنَّى أو لتُعزف على الآلات الموسيقية وحدها دون غناء. وكتب پيروتان

مقطوعة من أسلوب الأورجانوم للخط الرابع بعنوان «القواعد الثابتة» (٣٢٧) (فقرة ٤١ من التسجيل الموسيقي) من أحد ألحان الترتيل الجريجوري يقوم بإنشاده خمسة مغنّين منفردين هم منشدو خطوط الأورجانوم الأربعة مع منشد القرار الثابت الذي يواصل الإنشاد وحده عدة لحظات قبل أن تنضم إليه خطوط الأورجانوم الأربعة، ويشطر الغناء كلمة «سيريدونت» (٣٢٨) اللاتينية إلى نصفين، ينشد نصفها الأول في أكثر من دقيقة قبل إنشاد الكلمة كلها، ثم الإنتقال إلى الكلمة التالية على طريقة الآهات في الغناء العربي القديم، ثم تنشد خطوط الأورجانوم الأربعة الأبيات التالية معاً في وحدة نغمية مع التزام منشد القرار الثابت الصَّمْت لتخفيف معاناة المستمع بضع لحظات من عناء تركيز إصغائه لخمسة خطوط ميلودية مختلفة وحتى لا يشرد أو ينال منه السأم، وهو ما يحرص عليه المؤلفون العصريون الذين يكتبون بأسلوب اليوليفونية المتعددة الخطوط. وقد انبثق عن نموذج الأورجانوم [المزدوج ذي الخط الثاني] الذي شاع في القرن الثالث عشر نموذج آخر يشبهه في البناء الموسيقي يتألف مثله من ثلاثة خطوط ميلودية أي أساس ثابت بخطّين يوليفونين، وإن اختلف النموذجان مع ذلك في أن خطّي النموذج الجديد اللذين يجريان فوق القرار الثابت ليسا توءمين مثل خطّي الأورجانوم بل مستقلّين أحدهما عن الآخر تمام الاستقلال، وسُمّى هذا النموذج «بالموتيت» ذات الخطوط اللحنية الثلاثة الموزّعة. ولفظ «الموتيت» لفظ فرنسي يعني كُلّيمة (٣٢٩) وهي تصغير لـ «كلمة»، وتُشير في الأصل إلى نوع من الترتيل الكنسي الجماعي عباراته لاتينية ترجع الى ابتهالات وضراعات وصلوات ليست مُدْرجة بين الطقوس الدينية المعهودة، كما تشير إلى ما يحاكيها من الأغاني التي توضع لأغراض جادة ولو لم تكن كنسيّة، وهي أيضا ترنيمة من العصور الوسطى تؤديها الأصوات البشرية دون مصاحبة من الآلات الموسيقية. وتنتظم «الموتيت» في مجموعة من الكلمات الملحَّنة تتخلِّلها كلمات ملحّنة غيرها تتداخل معها بأسلوب الطّباق «كونتراپنط». وتتضح معالم هذا النموذج في أغنية «إلى جوار المدفأة (٣٣٠) (فقرة ٤٢ من التسجيل الموسيقي) التي كتبها مؤلف مجهول بعد ثلاثة قرون من غياب پيروتان والتي يبرز خطها العلوي مستقّلا. وقد كُتبت لآلتي قيول وآلة باص ڤيول في الجزء الأول منها، في حين وزّعت في الجزء الثاني على فلوت قائمة (٣٣١) كبيرة ذات مبسم وآلة عود تقوم بأداء الأساس الثابت بدل الباص ڤيول. ويستطيع المستمع أن يتبين أن الناي في الجزء الثاني والڤيول الديسكانت في الجزء الأول يعزفان الاستطراد على اللحن الأصلى الذي يعزفه العود في الجزء الثاني والباص ڤيول في الجزء الأول، وأن الخط العلوى يمثل الموتيت أو الاستطراد على اللحن الأصلى، في حين يقوم الخط الثاني الذي تعزفه الڤيول في كلا الجزءين بالمساعدة فيما يشبه الترادف أو المناظرة بين الأساس الثابت (الميلودية الأصلية) والاستطراد عليها (الخط العلوي). واتخذ غوذج الموتيت صيغًا متعددة التركيب، فهي إما متعدّدة الخطوط اللحنية (٣٣٢) أو متعدّدة الإيقاعات (٣٣٣)

أو متعدّدة الصيغة الشعرية (٣٣٤). وبالرغم من هذا التعدد فقد كانت تحمل روحًا واحدة مستمدة من سمات العصر القوطي.

وكان هذا التنوع الميلودى الذى حملته رسالة الفن القوطى القديم، والتنوع فى حبك النسيج الموسيقى جمعًا بين القواعد الفنية المختلفة التى نمت بجهات مختلفة أو بواسطة جماعات يعيش بعضها بمعزل عن البعض الآخر فى القارة الأوربية وتوحيدًا لها جميعًا فى خطة فنية واحدة شاملة، على غرار ما أداه الأسلوب القوطى نحو العمارة الذى نهض هو الآخر على عناصر مختلفة لفنون العمارة مثل تقنية لوحات الزجاج الملون المعشق التى نمت فى بلاد مختلفة وبواسطة شعوب مختلفة فإذا هو يضمها جميعا فى أسلوب شامل عُرف باسم طراز العمارة القوطى.

ومن بين أهم مؤلفي هذه الفترة وخاصة أواخر القرن الثالث عشر فرانكو الكولوني (٣٣٥)، كما يمثل يبيردي لاكروا (٣٣٦) مرحلة الانتقال بين فن القرنين الثالث عشر والرابع عشر من حيث الأنماط الموسيقية. وتعدّ مجموعة الموتيت المعروفة باسم موسوعة مونپلييه (٣٣٧) أهم مجموعة من هذا النمط من الغناء.

الفصل السادس المائية على المائية المائ

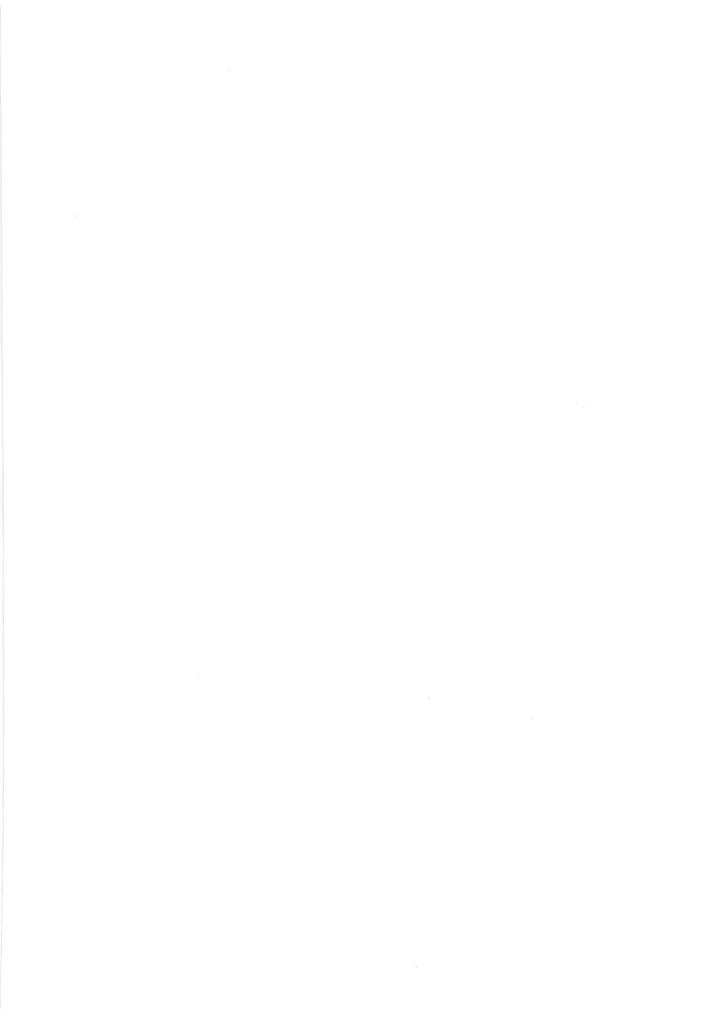

## الأسلوب الإيطالي في مستهل عصر النهضة

### نشيد يوم الغضب

ظهر خلال القرن الثالث عشر نشيدان يعبّران عن التناقض الفكرى الذى ساد إيطاليا خلال الفترة التى سبقت عصر النهضة؛ أولهما هو «نشيد دييس إيراى» أى يوم الغضب (٣٣٨) الذى كتبه باللاتينية «توما دى شيللانو» قبل بضع سنوات من لقائه بالقديس فرنسيس الأسيزى ويعكس اتجاه الصرامة والتزمّت الفكرى الذى مارسته كنيسة العصور الوسطى، ويتسم ثانيهما وهو نشيد «مديح الشمس» الذى نظمه القديس فرنسيس الأسيزى بطابع التحرّر والتعاطف والرأفة والرحمة التى تَحلّى بها مؤسس نِحْلة الفرنسيسكان.

ويضم نشيد «يوم الغضب» واحداً وخمسين بيتا تنقسم إلى سبع مجموعات، تتألف كل منها من ثلاثة أبيات تجمعها قافية واحدة. ويعرض النشيد صوراً خيالية ليوم القارعة، يوم يُنفخ في الصور فيبعث الموتى من قبورهم ويُعرضون «يوم الحساب» لا تخفى عنهم خافية. وتواكب هيبة هذه الصور قوة الأخيلة الشعرية التي تنتقل في تعبيرها عن الحالات الوجدانية من الفزع من عذاب جهنم إلى الأمل في عيشة الجنة الراضية، إلى أن ينتهى النشيد بالتماس طلب الراحة الأبدية. وتنبعث من إيقاع النشيد ومن الجناس المتعدد الألوان موسيقى ذات طابع خاص، وترتبط ألحانه بالديوان اليوناني القديم المسمى «بالدُّوريّ المختلط» ولعلها من وضع موسيقى آخر غير مؤلفه، وإن تكن مع ذلك من إبداع عصره (فقرة «بالدُّوريّ المختلط» ولعلها من وضع موسيقى آخر غير مؤلفه، وإن تكن مع ذلك من إبداع عصره (فقرة عني التسجيل الموسيقى). وقد ظل النشيد مستخدما مصحوباً بلحنه إلى اليوم ضمن الطقوس الكنسية كتعقيب (٢٤٠) يُرتّل بعد التمهيد وقبل تلاوة الإنجيل حتى صار لاغنى عنه في القداس الجنائزي الغربي، وشاع أسلوب إنشاده بواسطة جمهور المصلّين وفرقة المنشدين معا خلال هذه الفترة، وقد أطلق عليه السم «التعقيبات» لأنه يعقب «التمهيد» [الجرادوال] والتهليلات (٢٤٠).

وما أكثر ما استغل مؤلفو الموسيقى السيمفونية لحن "نشيديوم الغضب" في أعمالهم غير الدينية للتعبير عن رهبة الموت، مثلما فعل كامى سان صانز في سيمفونيته الثالثة (الشهيرة باسم سيمفونية الأورغن) إذ جعل منه لحنا دوريًا يربط بين أجزاء السيمفونية ويوحد موسيقاها. وكذا فعل هكتور برليوز في سيمفونيته الخيالية في حركتها الختامية المسمّاة "حلم ليلة سبت الساحرات" (٣٤١) والتي تصور حلما مخيفا يطارد العاشق فيه محبوبته في ثورة غضب وغيرة إلى أن يُلقّى به في قبضة الشياطين الذين يسومونه سوء العذاب، إذ أدخل برليوز لحن "يوم الغضب" كعنصر مفزع معبر عن رهبة الموت تعكف على أدائه آلتان من آلات التوبا الضخمة بصوتها الغليظ العميق، ثم تردده بعدهما مجموعة "الأبواق" في صورة "منوعة". كذلك استغله أو تُورينو ريسپيجي في تصوير الفزع من شبح الموت الذي تنفشه الأفاعي السامة خلال جزء من قصيدته الموسيقية التصويرية "انطباعات برازيلية". وقد أطلق عليه اسم "بوتانتان"، وهو اسم الحديقة البرازيلية القائمة بمدينة سان پاولو التي تُربّي فيها الأفاعي الضخمة السامة لأغراض طبية. وتؤكد هذه النماذج جميعا قوة أثر هذا اللحن البسيط الوقور الذي وضع أصلا للموسيقي الكنسية فإذا هويتجاوزها إلى الموسيقي الدنيوية.

أما نشيد مديح الشمس للقديس فرنسيس الأسيزى فهو نشيد تعبّدى يُعدّ أبرز ما أسهم به الآباء الفرنسسكان في عالم الشعر والموسيقى، وضع أغانيه (٣٤٦) القائمة على التسبيح والمديح القديس فرنسيس وأنصاره فإذا النشيد يغدو أحد طقوسهم الدينية. وقد تطورت هذه الأغانى فيما بعد حتى صارت أكثر الأنماط الموسيقية الدينية شعبية خلال القرن الرابع عشر، إذ ما لبثت أن نشأت جمعيات متخصصة في إنشاد هذه الأغانى مثل جمعية المدّاحين الإيطالية.

وكان القديس فرنسيس قد تعلّم اللغة الفرنسية بلهجة «البروڤانس»، وهو الإقليم الذي تنحدر منه أمه من إحدى أسره العريقة، كما حفظ عن ظهر قلب أغاني هذا الإقليم الفرنسي. وتروى سيرة حياته الشهيرة بعنوان «أسطورة الرفاق الثلاثة» ورواية نيكوس كازانتزاكس «فقير الرب» (٢٤٣) أنه كان ينشد أغاني المديح في صلاته بلهجة إقليم بروڤانس بصوت جهوري واضح، كما تعلم أغاني التروبادور وموسيقاهم وهم الذين نشئوا أيامه بجنوب فرنسا وطاف كثير منهم بأنحاء إيطاليا، وانكب على الشعر الجديدة في الإيطالي يقرؤه بلهجاته الدّارجة المختلفة مما أتاح له أن يلعب دورا قياديا في حركة الشعر الجديدة في إيطاليا، وإذا هو يُطلق على نفسه هو ورفاقه اسم «المداّحين»، مُضفياً بذلك على نفسه صفة الموسيقي الشعبي، لا الموسيقي الأرستقراطي من مردّدي قصائد الحب والبطولة الأرستقراطية.

ووفّق القديس فرنسيس إلى أن يجمع في أغانيه (٢٤٤) بين الموسيقي الدينية وموسيقي القصور والقلاع والموسيقي الشعبية التي يترنّم بها الناس في الطرقات، كما حمّل كلمات أغانيه أفكارا دينية تدور أغلبها حول نصوص المزامير والأوراد، وشكّل أغانيه من عبارات سهلة مفهومة ومن ألحان بسيطة مألوفة جعلتها تنفذ في يسر إلى قلوب الناس، فانتشرت في الجنوب ونافست الأسلوب القومي السائد في الشمال المتمثّل في الأغاني الكورالية الكونتر إينطية المعقّدة التي لا يُجيد إنشادها إلا الموسيقيون المحترفون المهرة.

ويعد نشيد «مديح الشمس» الذي وضعه القديس فرنسيس الأسيزي أهم أغاني المدح وأعلاها شأنا وأكثرها طرافة. وما أكثر ما تردّد من أن راهبات دير «القديسة كلير» بأسيزي كن ينتظرن مشوقات أن يسمعن القديس فرنسيس يترنّم به وهو يستشفى من مرض ألم به في كوخ خارج الدير. وكان للهجة النشيد الدارجة رد فعل عفوي بين الجماهير يتناقض مع رهبة الأناشيد الكنسية التي كانت تُصاغ باللغة اللاتينية الأكاديمية. ومع صياغته من ألحان شعبية بسيطة كألحان أغاني «التروبادور» إلا أنه يتعارض معها من حيث المضمون لأنه يتناول أفكاراً دينية عميقة في حين تتناول تلك الأغاني موضوعات الفروسية والتشبيب بمفاتن النساء، وعلى حين يتدفق من أبياته شعور إنساني تعتمد تلك الأغاني على البراعة اللفظية في نظمها الشعري.

وانتظم "مخطوط أسيزى" كلمات النشيد كاملة إلى جانب مسافات بيضاء يغلب على الظن أنها كانت مخصصة لتدوين ألحانه التي لم يُعثر عليها برغم العثور على ألحان أغان كثيرة من أغاني المديح التي يرجع تاريخها إلى ما بعد عهد القديس فرنسيس بقليل، مثل نشيد ستابات ماتر "الأم الثّكلي القائمة" (٣٤٥) الذي كتبه "چاكوبوني داتودي داتودي (٢٤٦) المتوفي عام ١٣٠٦ والذي فرضت قوته اللحنية وعمق أفكاره اشتراكه مع "نشيد يوم الغضب" في مجموعة الطقوس الكنسية الرسمية بعد إصلاحات "مجمع ترنت" في القرن السادس عشر (فقرة ٤٤ من التسجيل الموسيقي).

#### الفن الجديد. آرس نوڤا

وخلال القرن الرابع عشر فقدت الكنيسة سلطتها المركزية بعد الشقاق المذهبي الأعظم (١٤١٧)، وأصبح هناك «بابا» للمسيحيين بمدينة أڤينيون بجنوبي فرنسا و «بابا» ثان لهم في روما، مما أدى الله التحرّر من تقاليد العصور الوسطى في كافة نواحي النشاط الاجتماعي والفكري والديني والفني، وشروع كل دولة أوربية في تنمية ثقافتها القومية وموسيقاها المحلية، فإذا مؤرخو الموسيقي يطلقون على هذه الفترة اسم عصر «الفن الجديد»، وهو العنوان نفسه الذي أطلقه «ڤيليب دڤيتري» ١٢٩١ - ١٣٦٠ على بحثه الموسيقي التعليمي كما قدمت. وأخذ «الفن الجديد» في الانتشار بفرنسا خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر إلى أن انتقل إلى إيطاليا وإنجلترا في النصف الثاني من القرن نفسه. وصاحبت هذا الفن الجديد نهضة أدبية وفكرية أقطابها دانتي (٢٤٠٠) وبوكاشيو (٣٤٨) وشوصر (٣٤٩)، كما واكبتها نهضة مماثلة في فن التصوير بظهور الفنان چوتو (٢٠٥٠) ومدرسته بفلورنسا.

#### تحديد مناطق الأصوات

وكانت أولى مستحدثات «الفن الجديد» في مجال الموسيقي بفرنسا تحديد مناطق الأصوات، وهذا ما تجلّي في غوذج «الموتيت» الذي انبنت خطوطه اللحنية على أساس لحن مستعار من الترتيل الجريجوري يتدفّق

فى تمو جات بطيئة ويُنشده صوت التينور، كما اضطرمت موسيقاه بالحيوية بما طرأ على الخطوط الغنائية العليا من زخارف ولاسيما الخط الثانى الذى كان يهدف إلى إبراز اللحن الثابت «الكانتوس فيرموس» على نحو أفضل وكأنما هو استطراد له. وإذ كان الخط الأول المساعد للخط الثانى عديم الجدوى، وهو ما يعنى أن خط الأساس الثابت يخدم أحد الخطين العلويين دون الآخر حفز ذلك إلى ابتكار خط أساسى آخر مع الأساس الثابت لخدمة الخط العلوى الأول سمنى بخط الأساس الإضافى أو خط التينور الإضافى.

وهكذا تحوّل غوذج «الموتيت» الذي كان يُكتب من أساس ثابت وثلاثة خطوط ـ بعد استبدال الخط العلوى الثاني (٣٥١) بخط التينور الإضافي (٣٥١) ـ إلى موتيت من خطّي أساس وخطيّن علويين . وأعيدت التسمية وفق إسنادها للمغنين إلى خطين للصوت النسائي [وهما الخطّان العلويان] وخطين لصوت الرجال [وهما خطّا التينور]، ثم انتظمت الأصوات من أعلى إلى أدنى على النحو التالى:

١ - الخط الثالث (٣٥٣) درجة آلطو [الدرجة العليا]، ويقوم بغنائه صوت «الميزّوسوپرانو»(٢٥٤)\*

٢ ـ الخط الأول(٥٥٥) درجة كونتر الطو [الصوت النسائي الرخيم].

٣ ـ خط الأساس الثابت (٢٥٦) [صوت تينور].

٤ - خط الأساس الإضافي (٣٥٧)، وهو الخط الثاني، أي صوت إضافي بالنسبة للتينور الأصلى يُنشَد من درجة باريتون أو باص، ثم اختصرت هذه التسميات وفق وظائفها إلى صوت سوپرانو (٣٥٨)، وصوت كونترالطو أي القرار النسائي (٣٥٩)، وصوت القرار الإضافي [ويطلق عليه في الآلات الوترية القوسية كونتراباص، في حين يطلق عليه في الأدوار الغنائية الباص فقط]، واختفت منذ ذلك الحين أهمية صوت التينور بين الخطوط الأخرى وفق هذا التقسيم إلى مناطق عليا ومناطق سفلي من حيث حدة الصوت الغنائي وغلظه.

### الإيقاع الموحّد النبرات

أما ثانى مستحدثات هذا الفن الجديد فى فرنسا فهو «الإيقاع الموحد النبرات» (٣٦٠). وكان إيقاع الموتيت يُصاغ من قبل فى واحد أو أكثر من القوالب الستة التى ابتكرها ليونان استناداً إلى نظرية تقسيم النبرات إلى نبرات طويلة وأخرى قصيرة ووفقاً للخصائص الصوتية لبعض الكلمات اللاتينية. غير أن المؤلفين مالبثوا أن ضاقوا بهذه القوالب المحددة فى أواخر القرن الثالث عشر حتى جاء أصحاب «الفن الجديد» فاستحدثوا إلى جانب تقسيم النبرات الطويلة إلى تقسيمات ثلاثية تقسيم النبرات القصيرة كذلك إلى تقسيمات ثنائية (٣٦١)، فإذا الطريق ينفسح أمامهم للجمع بين التقسيمين فى المقطوعة الواحدة، وهما التقسيم الثلاثي (٣٦٢).

<sup>\*</sup> Mezzo-soprano . معناها الحرفي: نصف السوپرانو، وهي طبقة صوت النساء متوسطة الحدّة، وهي طبقة صوتية معتدلة تكون بين السوپرانو والكونترالطو (م.م.م.م.ث].

كذلك أضاف أصحاب الفن الجديد بعض التعديلات إلى الكتابة الموسيقية للقداس الذى كان قد اكتسب ضخامة تواكب ضخامة الكنائس القوطية، فجعلوا الموسيقى الپوليفونية لكل قسم من أقسام القداس تقوم على أساس ثابت (٣٦٤) [نغم مضبوط] من «الترتيل الجريجورى»، ثم يتكرر الإنشاد بعد تطعيمه بخطوط لحنية موزّعة مثل ما نلاحظ فى لحن الرحمة (٣٦٥) الذى يُستخدم بعد إنشاده من صوت التينور [كأساس ثابت لموسيقى پوليفونية] لفاتحة القداس، ثم يوزّع على صوتين علويين يسيران من فوق الأساس الثابت للحن الفاتحة الأصلى.

ولعل أكمل موسيقى قداس قدّمها «الفن الجديد» هى موسيقى «قداس نوتردام» التى كتبها «جيوم دى ماشو» (٢٦٦) لأربع طبقات صوتية تقابل المناطق الصوتية العليا والسفلى التى سبق الحديث عنها. وقد استخدمت مع الأصوات الغنائية أربع آلات موسيقية تتّسق مع المناطق الصوتية الأربع وهى الناى الكبير ذو المبسم [الفلوته] وڤيول ديسكانت [ويمثلان الأصوات العليا] والڤيول التينور والعود [ويمثلان الأصوات الخفيضة]. ويكشف الاستماع إلى هذا القداس عن انتظام الپوليفونية فى انسيابها وفق أساليب جديدة مبتكرة أكثر تحرّرا وترابطاً بين خطوط الميلوديات الأربعة ، بحيث لا يبرز أحدها عن الآخر وكأنها نعيوط أربعة مجدولة فى حبل واحد، لا يعلو أحدها عند الاستماع إليه إلا كما تعلو إحدى الكرات لأربعة التى تقذف بها على التعاقب كف أحد الحواة إلى أعلى ثم يلتقطها بحيث لا نرى منها دائماً إلا كرة واحدة فى الهواء. وعلى هذا النحو تتجلى براعة الكتابة الپوليفونية فى الترابط بين الأصوات المختلفة التى يطفو أحدها ثم يغوص ليطفو آخر ، وهكذا.

### تطوير أغانى العصور الوسطى

وقد ظلت الآلات المستخدمة في هذه المرحلة هي الآلات نفسها التي كانت تصاحب أغاني القرون الوسطى خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، إلى أن طوّر «الفن الجديد» صياغة بعض نماذج أغاني القرون الوسطى ونسقها في أسلوب بوليفوني نام مثل:

1 - نموذج القيرليه (٣٦٧) التي كانت في الأصل إحدى أغنيات الرقص ثم تطوّر نسيجها الموسيقي حتى آثر الناس الاستماع إليها بدلاً من الرقص على أنغامها . ولما كانت بعض هذه الأغاني قصيرة فقد أطلقوا عليها اسم «الرعويّات القصيرة» (٣٦٨) مثل أغنية «إنى راضية عن كل شيء» (٣٦٩) الموزّعة على صوتى السوپرانو ومعها الفلوت القديم (فقرة ٤٥ من التسجيل الموسيقى) .

٢ ـ نمـوذج الروندو الفرصة لعرض مبتكراتهم الإيقاعية . وكان النسيج الموسيقى في بعض أغانى هذا النموذج معقدا، كما اشتمل بعضها الآخر على قسم متكرر هو «المذهب أو المرجّع» الذي تقوم الآلات المصاحبة وحدها بأدائه . وتعدّ أغنية

"جيوم ده ماشو" التي تبدأ بعبارة "ما أيسر على" (فقرة ٢٦ من التسجيل الموسيقي) نموذجا للموسيقي الموزّعة على ثلاثة خطوط پوليفونية تنشد أعلاها مغنية من طبقة كونتر الطو، في حين توزّع الخطّان الآخران على الڤيول والعود.

٣- نموذج الرومانس (٣٧٣) الذى شاع خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر، كتب له ماشو لحن «شكاية»، وبدأه بعبارة «يضحك فى الصباح من يبكى فى المساء» (٣٧٤) (فقرة ٤٧ من التسجيل الموسيقى)، وهو لحن للغناء المنفرد بصوت الكونتر الطو دون آلات مصاحبة أى من أسلوب المونودية [الميلودية الواحدة] التى لا تدعّمها مساندة هارمونية أو پوليفونية. وتتجلى فى هذا اللحن البديع إرهاصاته سمات المسار الميلودي الطويل المتدفّق الذى سيكتمل فيما بعد خلال عصر النهضة بإيطاليا.

وقد أضاف أصحاب "الفن الجديد" بضع نماذج جديدة إلى جانب النماذج القديمة التى تطورت على أيديهم أهمها أغاني الصيد، وهي نوع من الأغاني الوصفية التي تتناول مشاهد الصيد والقنص وعودة الصيادين مع كلابهم واجتماعهم في المساء لتناول العشاء حول المدفأة، ثم سمرهم في الخلاء أثناء ليالي الصيد. ويقوم أسلوب هذه الأغاني على المحاكاة التي تدور بين صوتين، ينشد أحدها ميلودية أصلية تحاكي صورتها الصوت الآخر. وجرى العُرف على تسمية المحاكاة الحرفية "كانون" (١٤٣٠) وذلك عند قيام الصوت الثاني بمتابعة الميلودية مباشرة مكونا بذلك نسيجا پوليفونيا. وهو أحد النماذج الذائعة في الكثير من المؤلفات الموسيقية في مختلف العصور. وتشبه هذه الأغاني قصائد "البالاد" القصصية، غير أن جزءها المتكرر وهو "المرجّع" و قصر منه في القصائد القصصية.

ومن أهم المؤلفين النظريين في حقل الموسيقي خلال هذا العصر، فيليب دى ڤيترى (٣٧٦) الــذى اشتهر ببحث له بعنوان «الفن الجديد» تناول طرق التدوين المستحدثة باستفاضة. وكان دى ڤيترى ـ فيما يبدو ـ مؤلفا موسيقيًا مرموقاً وإن لم يبق من موسيقاه أثر (لوحة ٣٥).

#### «الفن الجديد» بإيطاليا

وإذا انتقلنا إلى إيطاليا خلال النصف الأخير من القرن الرابع عشر وجدنا أن أصحاب مدرسة «الفن الجديد» من الموسيقيين قد استشعروا مثل زملائهم المصورين روح النهضة الأوربية قبل انبثاقها، ودليل ذلك أنهم كانوا يعنون بالجمال الحسى للموسيقى وأثرها على السمع أكثر من عنايتهم ببراعة الصنعة الفنية، حتى غدت الموسيقى أقل الفنون الإيطالية احتفاظاً ببقايا الاصطناع الفنى المنحدر من القرون السابقة. وقد طور أصحاب «الفن الجديد» الإيطاليون أربعة قوالب موسيقية على صلة بالقوالب الفرنسية:

(لوحة ٣٥) أوركسترا كوميدى مشكّل من البشر والحيوان يعزفون على آلات موسيقية كلاسيكية، كالطبول والصنوج والأجراس والثيولينه بينما يدق أحدهم على آنية طهى. منمنمة من قصة فوڤيل (القرن ١٤). باريس. ◄



أولها أغانى الصيد (٣٧٧) التى سبق الحديث عنها ضمن قوالب الفن الجديد الفرنسى. وعلى حين لم يخلّف الفرنسيون وراءهم نماذج مسجلة لهذه الأغانى خلّف الإيطاليون منها الكثير مثل أغنية «نخب الفجر» (٣٧٨) (فقرة ٤٨ من التسجيل الموسيقى) التى يستهل بها الصيادون صباح يوم جديد آخر والتى كتبها چيرارديللو الفلورنسى، وتوزّعت موسيقاها على ثلاثة أصوات من الرجال، الأولان صوتا تينور والثالث صوت باص.

وثانيها **أغانى صيد السمك** (٣٧٩)، التى لا تختلف من حيث البناء والنسيج الموسيقى عن أغانى الصيد السابقة، وهو ما نلحظه فى أغنية فرانشيسكو لاندينو (٣٨٠) الموزّعة على ثلاثة أصوات: صوتان غنائيان من طبقة التينور يصاحبهما عزف على العود (فقرة ٤٩ من التسجيل الموسيقى).

وثالثها أغانى المادريجال (٢٨١) التى تشبه بطابعها أغانى الرعاة، وقد انبثق منها نوع يتألف من لحنين يصاحب أحدهما الكلمات ويتكرر الثانى عقب كل مجموعة من الأبيات، فسمّى لهذا «بالمرجّع». ويتبعان فى نسيجهما طريقة الملاحقة، ولهذا تُكتب المادريجال لصوتين على الأقل أو لدورين موزّعين سواء كُتبت للغناء أم للعزف وحده، مثل لحن «تنهّداتى العذبة (٣٨٢)» الذى ألفه فرانشيسكو لاندينو للعزف على ثلاث آلات هى: العود والقيول التينور وقيولينه صغيرة انقرضت الآن (فقرة ٥٠ من التسجيل الموسيقى). وليس هناك اتفاق فى الرأى حول الأصل المشتق منه تسمية هذا النوع من الغناء، فقد يكون أصله Mandrilai أى القصيدة الريفية أو Matricale أى الأغنية القبلية بلهجة أصحابها الأصليين، أو Madriale أى أنشودة مدح العذراء مريم.

ورابعتها البالاتا (۳۸۳) وتناظر الڤيرليه الفرنسية ولا صلة لها بأغنية البالاد (۴۸۱). ويتكون شعر البالاتا من عدة مقاطع ينطوى كلٌ منها على ستة أبيات، ويسبق كل مقطع ويتلوه مرجّع يتردد. ومن أهم موسيقيي الفن الجديد في إيطاليا فرانشيسكو لانديني (١٣٢٥ ـ ١٣٩٧ تقريبا) وكان عازفاً ضريراً على الأورغن.

## الفن الجديد بإنجلترا

## چون دنستابل

انتقل تأثير «الفن الجديد» الإيطالي والفرنسي إلى إنجلترا التي بدأ موسيقيُّوها في القرن الخامس عشر ما يمكن أن ندعوه «بالفن الجديد» بعد أن استعاروا قوالبهم الموسيقية من أصحاب «الفن الإيطالي الجديد»، وهو ما تؤكده النظرة الفاحصة إلى أعمال چون دنستابل (٣٨٥) رائد المدرسة الإنجليزية التي يمكن تصنيفها في أنواع سبعة:

أولها: الموسيقى الدينية التى يُعدّ أسلوبه فيها امتداداً لأسلوب الموسيقى الدينية عند أصحاب «الفن الجديد» وإن طرأ التطوير على بعض التفصيلات التى تتجلّى فى جزأين من أجزاء القداس هما «التقديس» و «الدعاء».

وثانيها: الأغانى القصصية التى اتبعت منهج «الفن الجديد» في إطلاق الحرية الميلودية للخط السعلوي (٣٨٦) فكشفت عن موهبة چون دنستابل في صياغة الميلودية الشجيّة الجميلة وفّق النسق الإيطالي.

ثالثها: الأغانى التوائم (٣٨٧) التى تتواكب فيها حركة الخطّين العلويين صعوداً وهبوطاً على غرار «أورجانوم» القرن الثاني عشر الذي سبق الحديث عنه.

رابعها: مؤلفاته التي صيغت في قالب الموتيت ذي الإيقاع المتساوى النبرات(٣٨٨).

خامسها: مؤلفاته التى تقوم إما على استعارة لحن دينى وإسناده إلى خط علوى بعد تجميله بالزخارف الميلودية، أو تلك التى تقوم الهارمونية فيها على أساس خط «الأورجانوم» الحر الذى ينطلق في السير الميلودي غير المتوازى، وكذلك التى تمتد فيها الهارمونية إلى الأبعاد الرابع والخامس والثامن بل إلى البعدين الثالث والسادس أيضا، وهي التي سبق تفصيلها في الحديث عن الأورجانوم المتوازى أو «الصارم»، وعن الأورجانوم الحر أو «الديسكانت»، وعن الأورجانوم ذى الخط الثالث (٢٨٩) أو مايسمي «الفو بشبيه الباص «فُو بوردون» بالفرنسية (٢٩٠٠). واعتمد دنستابل في هارمونية هذا النوع الخامس على «الفُو بوردون»، كما وشتى الخط العلوى الثالث فيها بشتى أنواع الزخارف الميلودية على نسق مؤلفات دوفاى من المدرسة البرجندية التي سنتحدث عنها بعد قليل.

سادسها: مقطوعات «الموتيت» الخطابي (٣٩١) التي تتميز بحرية الابتكار في جميع خطوطها الغنائية مع العناية الخاصة بالإيقاع الخطابي للكلمات عن طريق إبرازه بالأنغام المتكررة.

سابعها: المؤلفات المزدوجة البناء المعتمد على لحنين أساسيين بدلاً من لحن أساسى واحد، يمثل أولهما خط الأورجانوم، ويُسند الثانى للتينور سواء كان لحناً مبتكراً أم مستعاراً، وينضم إليهما خط علوى ثالث يُبرز ما ينطويان عليه من معان. ومن هنا أصبح الازدواج في البناء الموسيقي قَسَمة مميزة للتأليف الموسيقي في القرن الخامس عشر.

وخالف دنستابل أسلافه الإنجليز في أصول التأليف الكونتراپنطى في الأنواع الأول والثالث والخامس والتي تقوم غالبا على اللحن الثابت، فعلى حين كان السابقون عليه يجعلون اللحن الثابت يتنقّل بين الخطوط الميلودية جميعا، وهي الطريقة التي أُطلق عليها اسم «اللحن الثابت المتنقل»، نجد دنستابل قد جعل اللحن الثابت يحتل مكانه في الخط السفلي في النوع الأول، وفي الخط المتوسط في النوع الثالث، وفي الخط العلوي في النوع الخامس من قواعد التأليف الكونتراپنطي.

ويتضح تأثر دنستابل الكامل بالإيطاليين في نماذج الموتيت ذات النطاق الصوتى المحدود، وكذا في كتابته للميلودية الشَّجية الجميلة ذات الخط الميلودى الطويل المتدفّق، وهو ما نلحظه في موتيت «ياسيدتنا مريم» (٣٩٢) (فقرة ١٥ من التسجيل الموسيقي) التي وزّع أدوارها الموسيقية على خطّين غنائيين توءمين يتلاحقان خلال الإنشاد على نمط ما يحدث في نماذج «الفوجة»\*، إلى جانب ثلاثة خطوط أخرى تقوم بعزفها ثلاث آلات موسيقية هي الناى الكبير ذو المبسم والقيول التينور والعود التي تستهل العزف تمهيدا للإنشاد الذي يؤدّيه الخطّان الغنائيان الموزَّعان على مُنشديْن منفرديْن أحدهما من طبقة التينور وهو مُنشد الخط العلوى، والآخر من طبقة القرار [الباص]، فيأسرنا جمال الميلودية الذي يفوق ألحان لاندينو حتى لتبدو الموتيت وكأنها من نماذج «پاليسترينا».

وثمة نموذج آخر من نماذج الموتيت نتبيّن فيه أسلوب دنستابل في ملاحقة الأصوات بعضها البعض الذي تتميز به الألحان التوائم، وهي الألحان التي يُطلق عليها اليوم «الثنائيات» (٣٩٣) ثم صارت تُكتب لصوتين غنائيين يُسندان إلى منشدين منفردين يؤدي كل منهما دوراً رئيسياً، وهو موتيت «تحية لك أيتها البـتـول» (٣٩٤) (فقرة ٥٢ من التسجيل الموسيقي) الذي وزّعه الفنان على أصوات غنائية ثلاثة لتيسير الملاحقة بين الخط العلوى المُسند إلى مغنية من طبقة كونتر الطو والخط الثاني «التوأم» المُسند إلى مغن من طبقة «تينور أول»، والخط الثالث المُسند إلى مغن من طبقة «تينور ثان». وكانت الملاحقة تدور بين خطين ويبدأ الثالث فور انتهاء أحدهما أو يشترك الثلاثة معاً على غرار الإنشاد الكورالي. وتشتمل الخطوط الغنائية الثلاثة على الميلودية الشّجية الساحرة التي تتجلّى حين نستمع إلى الغناء الانفرادي للجملة الاستهلالية المحاكية للنسق الإيطالي الذي تصاحبه الآلات الموسيقية.

# أسلوب القرن الخامس عشر

## نمو اليوليفونية في المدرستين البرجندية والفلامنكية

انعقد لواء الصدراة في نمو الپوليفونية خلال القرن الخامس عشر لمدرستين تأصّلت جذورهما في الأراضي الواطئة من غرب أوربا، وامتدت آثارهما إلى أساليب الپوليفونية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا بعد ذلك بقرن من الزمان، هما المدرسة البرجندية (٢٩٥) في النصف الأول من القرن الخامس عشر. وقد أدّت عشر والمدرسة الفلامنكية (٢٩٦) (الأراضي الواطئة) في النصف الثاني من القرن الخامس عشر. وقد أدّت

<sup>\*</sup> Fugue . الفوجة وتقوم على لحن قصير يسهل تذكّره خلال الاستماع عندما تتلاحق الأصوات في مسيرتها مضطردة حتي تبلغ ذروة المعني الموسيقي . وتُكتب الفوجة عادة لأصوات متعددة غنائية أو آلية لثلاثة أصوات أو أربعة . وأيا كان عدد الأصوات التي تُعزف في آن واحد فثمة واحد منها فقط يتميز على الآخرين ويشد انتباه المستمع ويطلق عليه اسم "الموضوع" . ويضع المؤلف عادة موضوع الفوجة في البداية دون أية مصاحبة موسيقية ، ويكون عادة قصيرا مؤلفاً من مازورة أو مازورتين أو ثلاث ، وله طابع بارز الوضوح لكي يسهل على المستمع التعرف عليه وحفظه وإن تعذر تتبعه على المستمع غير المدرَّب [م . م . م . ث].

المدرسة الأخيرة دوراً بالغ التأثير في موسيقى عصر النهضة بالمراكز الرئيسية للموسيقي في ممالك أوربا ودوقيّاتها.

ويمثّل القرن الخامس عشر مرحلة الانتقال ـ فكريّا وسياسيًا ـ من العصور الوسطى إلى عصر النهضة، إذ ينهار الإقطاع خلاله وتنشأ طبقة جديدة وبخاصة في المراكز التجارية الكبرى، وتحتل فرنسا وإنجلترا مكانيهما كقوى ناهضة، ويرعى فيليپ الصالح (٣٩٧) (١٤٦٩ ـ ١٤٦٧) وتشارلز الشجاع (٣٩٨) (١٤٦٧ ـ ١٤٦٧) فن الموسيقي والموسيقيين سواء كانت موسيقي دينية أم موسيقي دنيوية . كما تألق في هذا القرن من بين المصورين ليوناردو داڤنشي وڤان إيك ورافائيل، واختُرعت حروف الطباعة وإن لم يكن لها خلال هذا القرن تأثير ملحوظ على الموسيقي إلى أن هلّت بداية القرن السادس عشر .

ويختلف أسلوب المدرسة البرجندية عن أسلوب المدرسة الفلامنكية في الموسيقي اختلافاً بيّنًا: فعلى حين تتكون الپوليفونية في المدرسة الأولى من ثلاثة خطوط لحنية تتكون من أربعة في المدرسة الثانية، كما يتميز االأسلوب الفلامنكي بإضافة جزء أساسي واضح للباص يُضفي على الپوليفونية عمقاً وجهارة يفتقدهما الأسلوب البرجندي.

ومن أهم ما أثرت به المدارس الهولندية أساليب عصر النهضة بأوربا الاهتمام بفن «الطبّاق» (۴۹۹) الذي استكمل مقوّماته في أسلوب عصر النهضة بروما. كذلك تأصّل في المدارس الهولندية استخدام القفلة التامة الأصلية التي تتكون من تآلف الدرجة الخامسة من السلّم الموسيقي، يليها تآلف الدرجة الأولىي الأولىي والقفلة الكنسية (المائلة) (۱٬۱۰) التي يأخذ فيها تآلف الدرجة الرابعة مكان تآلف الدرجة الخامسة

وكان چيل بينشوا(٢٠٠) (حوالى سنة ١٤٠٠) من المقربين إلى الدوق فيليپ الصالح هو أحد اثنين أسسا المدرسة البرجندية، واتسمت معظم مؤلفاته بالطابع الديني وإن لم تَخْل من الإشراقة الحلوة والرقة العذبة التي تنم عن تأثره بالصيغ الدنيوية الشائعة في عصره وأهمها الروندو والأغنية، والأخيرة صيغة فرنسية مستحدثة في عصره. أما أعلى موسيقيي هذه المدرسة شأنا فهو جيوم دوفاي (١٤٠٠ - ١٤٧٤) الذي امتد تأثيره إلى أوربا كلها.

وفى النصف الثانى من القرن الخامس عشر تربّع على عرش المدرسة الفلامنكية يوهان (چان) أوكيجيم (٤٠٣) (١٤٣٠) (١٤٩٥) الذى بدأ حياته الموسيقية فى طفولته مُنشداً فى كاتدرائية أنڤرس، وعاش حياته كلها متنقلاً بين المراكز الموسيقية المهمة فى أوربا ينشر فيها مستحدثات فنه، ومات فى مدينة تور على نهر اللوار بفرنسا (٤٠٤). وقد برع أوكيجيم فى كتابة القداس والموتيت وأضاف إلى صيغة الأغنية الفرنسية ما أثراها وخلف وراءه أثراً من أهم الآثار الموسيقية فى القرن الخامس عشر هو «مراثى إرميا (٥٠٤)» حوالى سنة ١٤٧٤ التى تمثل فيضاً من الموج النغمى فى پوليفونية متدفّقة لا تتوقف منذ تبدأ حتى تبلغ نهايتها.

الفصل السّابع مع المرسّات مع المرسّات من من المرسّات المرسّات من ا

كانت الفلسفة «الإنسانية» (٢٠٠١) هي الفلسفة السائدة في عصر النهضة خلال القرن السادس عشر، وهي فلسفة بعيدة كل البعد عن لاهوت القرون الوسطى اتجهت بكل عنفوانها نحو اهتمامات الإنسان بدنياه. وليس ثمة ما يعبر بجلاء عن عصر النهضة تعبيرا حسيًا وعقلانيا أكثر من فنون هذه الحقبة الإنسانية وآدابها، فإذا داڤنشي وميكلانچلو وتسيانو ودورر وهولباين (٢٠٠١) وغيرهم يفصحون عن فلسفة عصر النهضة في إبداعاتهم التشكيلية، كما أفصح عن ذات الفلسفة الإنسانية في كتاباتهم ماكياڤيللي في إيطاليا ورابليه ومُونْتني ورونسار في فرنسا، وسرڤانتيس في إسپانيا، وشكسپير وسپنسر وبيكون في إنجلترا (٢٠٠١). أما في مجال العلوم فقد برز كوپرنيكوس وجاليليو (٢٠٠١) في إيطاليا، كما شهدت هذه الفترة في المجال الديني انتفاضة مارتن لوثر المعروفة باسم «الإصلاح الپروتستانتي».

وكان القرن السادس عشر هو البداية الحقيقية لازدهار النهضة الشّماء التي جرى فيها وضع اللمسات الأخيرة لما سبق ابتكاره في عالم الموسيقي خلال القرن الخامس عشر، عصر "النهضة المبكّرة». والتقى في هذا القرن السادس عشر تياران أحدهما آخذ في المدّ والآخر في الانحسار، كان بينهما من العلاقات الظاهرة والخفيّة ما أضفي على موسيقي هذا العصر بريقها الخاص وذلك التعارض المذهل بين طوابعها. كان التيار المنحسر هو ما تخلّف عن القرون الوسطى المتمثّل في الميل إلى استخدام وسائل الكتابة بالطرق الكنتراپنطية. وكلمة كنتراپنط (۱۱۰۰) تعني صوتاً مقابل صوت، أي نسيج من الخطوط اللحنية التي تسير معاً بطريقة أفقية وتدور حول لحن ثابت "كانتوس فيرموس" رئيسي واحد وفق قواعد كتابة الكنتراپنط. وقد انطوت الكتابة الكنتراپنطية على وسائل فنية رائعة في بناء التناسب وخلق التكامل وإيجاد الوحدة، تلك الوسائل التي بلغت مرتبة النضج في مؤلفات باخ وأفرخت مدرسة هامة في حقل التأليف الموسيقي بوجه عام امتدت إلى يومنا هذا وخاصة فيما يتعلق بتناول الخطوط اللحنية. ويعتمد

الطّباق [الكنتراپنط] على تعدّد الخطوط اللحنية في أنماط ستة بحيث يكون لكل تركيب نغمي تركيب يقابله ويوازنه وإن لم يشابهه. وأول هذه الوسائل: المحاكاة(١١١) وتتأتّى بعرض لحن من إنشاد صوت غنائي من طبقة ما تتبعه محاكاة للصورة الميلودية لهذا اللحن من إنشاد صوت غنائي من طبقة أخرى. وثانيها «الكانون»(٤١٢) وذلك إذا كانت المحاكاة للصورة الميلوية حرفية. وثالثها قلب الصورة الميلودية للحن (٤١٣) أي قلب المسافات أو الأبعاد الموسيقية اللحنية التي تفصل بين أصوات اللحن، فتتحول كل مسافة صاعدة إلى هابطة والعكس صحيح، مع المحافظة على إيقاعات اللحن [واللحن عبارة عن نوتات موسيقية مدوّنة بإيقاعات وأزمنة معينة تفصل بينهما أبعاد لحنية، فإذا تغيرت الأبعاد تغيّر اللحن بالتالي] وبهذا يتسنَّى الحصول على لحن آخر له علاقة فنية مترابطة باللحن الأصلى الذي اشتُّق منه. ورابعها التصغير أو التقليل(٤١٤) وهو كتابة اللحن مع تقصير القيمة الزمنية لوحداته الإيقاعية بما يُخرج اللحن نفسه في ضعْف سرعة نَبْره أو ثلاثة أضعاف هذه السرعة وفق نسبة الإقلال من قيمة الأزمنة الموسيقية المبنى عليها اللحن. وخامسها التكبير (٤١٥) أي إطالة القيمة الزمنية للوحدات الإيقاعية للحن، فيصبح اللحن أبطأ وأعرض منه في تدوينه الأصلى، مع الأخذ في الاعتبار بأن كلا من وسيلتي التكبير والتصغير لاعلاقة لهما بالسرعة العامة للمقطوعة الموسيقية ولا بوسائل الأداء الخاصة بزيادتها أو إبطائها التأليف الموسيقي في سياق المقطوعة إبطائها التأليف الموسيقي في سياق المقطوعة الموسيقية. وأخيراً الانعكاس(٤١٧) أي قراءة اللحن من نهايته إلى بدايته كما لو كانت نغماته تُقرأ من اليمين إلى اليسار مما يسفر عن تتابع نغمي جديد في مسافاته وفي تتابع القيمة الزمنية. وتتجلّى براعة المؤلف الموسيقي ومهارته في قدرته على تكوين بناء هندسي من علاقة هذه التكوينات بعضها ببعض والاحتفاظ بصلة جمالية واضحة بينها نغميا وإيقاعيا.

وقد فرغ الموسيقيون خلال القرن السادس عشر من وضع النماذج المثالية التي اكتمل بها بناء الصورة الموسيقية التي شاعت في العصور الوسطى، فإذا هذه النماذج تتجلّى في مؤلفات القداس الديني وفي قالب «الموتيت»، كما اشتد عود التيار الصاعد لتطوير العلاقة بين العناصر الغنائية وعناصر موسيقى الآلات التي تصاحبها، أي الميلو دية الأساسية والخطوط الميلو دية الأخرى التي تلازمها.

وكان عام ١٥٣٠ هو الحد الفاصل بين فترة ولّت تميزت بالغناء الذى تصاحبه أصوات غنائية أخرى وكان عام ١٥٣٠ هو الحد الفاصل بين فترة وبين فترة أخرى جديدة أصبحت الصورة العامة الثابتة للتأليف الغنائى خلالها تحكمها قواعد الكتابة لموسيقى الآلات من حيث مبناها، كما تشكّلت العناصر الغنائية من وحدات لحنية (١٨٤٠) تتبع قوانين الإنشاد وتستلهم الخيال الشعرى، وهو ما هيّاً للموتيت وللمادريجال صورة جديدة طريفة عزّزت دور الفكر في بعث وحدة السياق في التأليف الفنى، كما أثبتت أن هذه الوحدة هي وحدة شاعرية وليدة انطلاق الفنان المتحرّر وراء خياله الفنى.

ومن هنا استطاع المؤلف الموسيقى أن يتحرّر من قيود الميلودية الواحدة التى تحكم عمله الفنى كله وأن يبتكر ويشكّل على هواه، مستغلا فى تأليفه عنصر التعارض بين أسلوبى الهوموفونية والمحاكاة الكونتر اپنطية من جهة، وبين الأدوار الموزّعة على أصوات محدودة والأخرى الموزّعة على أصوات عديدة من جهة أخرى. كذلك استطاع عن طريق صياغته المتحررة للوحدات اللحنية فى صورة المحاكاة الكونتر اپنطية إضافة أداة دقيقة جديدة من أدوات التعبير الموسيقى، فإذا باخ يجمع فى أسلوبه بين تيار القرن الخامس عشر المتمثّل فى العبقرية الذاتية والجهد الفكرى وتيار القرن السادس عشر المستى والشاعرى عن الفكرة التى يتناولها المؤلف. وظل نموذج الموتيت خلال القرن السادس عشر موزّعا بين الأسلوبين القديم والجديد، بعضه يُصاغ من هذا وبعضه يصاغ من ذلك.

## أسلوب عصر النهضة بفلورنسا:

قد يكون من اللافت للنظر أنه بينما كانت هو لانده وبرجنديا الفرنسية تزخران بكبار المؤلفين، لم تُنجب فلورنسا مؤلفا واحدا من كبار الموسيقيين في عهد لورينزودي ميديتشي الأديب الشاعر والمفكّر نصيرالفنون والعلوم وراعي الكتّاب والمتّالين والمصوّرين والموسيقيين. ومع ذلك لم يلبث بلاط أمراء إيطاليا أن اجتذب كبار المؤلفين فتوافدوا من شمالي أوروبا ليعيشوا في جنوبها، لاسيما أن نزعة القومية لم تكن قد شاعت بعد في ذلك العصر، كما أن معظم مؤلفي هذا القرن من أمثال دوفاي وأوكيجيم وچاكوب أوبرخت وهاينريش إيزاك وأدريان قلليرت لم يستقروا في بلد واحد لمدة طويلة.

وكان جيوم دوفاى (لوحة ٣٦) أشهر مؤلفى مدرسة برجنديا الفرنسية ومن أهم الشخصيات الموسيقية فى عصر النهضة قد هاجر إلى فلورنسا، وقد دارت أعظم مؤلفاته فى فلك الموسيقى الدينية، لاسيما أغانيه الدينية وما قدمه من نماذج «الموتيت». وكان نموذج الموتيت فى عصر دوفاى ما يزال نمطا مشتركا بين الموسيقى الدينية والدنيوية على نحو ما كان خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر مع فارق واحد هو اختفاء النصوص الفرنسية فى القرن الخامس عشر وحلول النصوص اللاتينية محلها. وكان من بين نماذج الموتيت المكتوبة باللغة اللاتينية ما يصاغ للقداس العادى، كما كان منها ما يُكتب لمناسبات غير دينية كزواج الأمراء والأميرات وإبرام المعاهدات بين الحكومات مثل اتفاق حكومتى فريبورج وبرن على تقديم العون لدوق ساڤوا.

وقد ظل دوفاى يحتذى نهج مؤلفى «الفن الجديد» الفرنسيين والإيطاليين في بناء الموتيت دون إضافة جديدة، وهوما نلمسه في مقطوعته «زهرة الأزهار»(٤١٩) (فقرة ٥٣ من التسجيل الموسيقي)، غير



أن الطريف أنه ألّف باللغة المحلية لا باللاتينية أغان ذات نزعة دينية دون أن تقوم على نصوص دينية أو تندرج ضمن الموسيقي الكنسية مثل أغنية «أيتها العذراء الجميلة»(٤٢٠) (فقرة ٥٤ من التسجيل الموسيقي) التي يمتدح فيها مريم العذراء، فهي ليست من أغاني «المديح» المألوفة السالفة الذكر بل من نمط الكانزونا الإيطالية، ثم هي تشبهها كذلك في تميزها بميلودية اللحن الشعبي المتدفّق السلس في انتقالات أنغامه بطريقة الانتقال المتدرّج المتواصل وبمسارها الميلودي المتناغم في بدايته والصاعد الهابط في نهايته. ويتشكّل بناء هذه الأغنية من أقسام ثلاثة: لحن أول ثم لحن ثان ثم إعادة اللحن الأول على نحو يوحى في النهاية بالختام. وهي موزّعة على أربعة خطوط غنائية: الأول غناء منفرد لكلماتها من طبقة كونترالطو، والخطوط الثلاثة الباقية موزّعة على العزف بآلات ثلاث إحداها ڤيول الديسكانت والأخريان من ڤيول التينور. وتسير هذه الخطوط الثلاثة متِرابطة مع الخط الغنائي العلوي، ويتنقّل الأداء بين الغناء ومجموعة الآلات التي تتناوب الأداء هي الأخرى فيما بينها، في حين تلتحم الخطوط الأخرى في نسيج الإطار المصاحب، ويكاد يخيّل للمستمع إلى هذه الأغنية أنه يصغى إلى إحدى الأغاني الرفيعة «الليدر» في عصرنا الحالى. وكان أسلوب دوفاي أشد صقلا من أساليب معاصريه، كما أنه أرسى في مؤلفاته الدينية تقليدا أثار سخط رجال الدين، إذ جرى العرف على أن تُبنى الأعمال البوليفونية على لحن ثابت يُستعار من أحد الترانيم، فإذا هو يستعير ألحانا دنيوية عاطفية استخدمها كلحن ثابت لبعض مؤلفاته الدينية البوليفونية، واستمر هذا التقليد من بعده حتى لقد أسرف بعض المؤلفين في استعماله بشكل أساء إلى الهيبة الدينية.

وظل أوكيجيم يتبع نهج سابقيه في كتابة الموسيقي الكنسية غير أن مقطوعات قداسه تكشف عن قدراته الواسعة على عمق التأمل والانفعال بصور اجتماعية وسيكلوچية مغايرة لما كانت تثيره مقطوعات القداس السابقة وهو ما ضمن لموسيقاه الحياة إلى اليوم. ومع أنه كان يكتب خطوطه البوليفونية مستقلة إحداها عن الأخرى على نهج الأسلوب القوطي، فقد كان يجمع بينها في نسيج موسيقي لا تنفصم خيوطه عن بعضها البعض لإقامة وحدة السياق الموسيقي، وهو ما يثبت اتجاهه نحو صياغة الخطوط المتعددة على طريقة العصر الجديد. كذلك استعار ألحانا دنيوية غير دينية لنصوص دينية، وهو التقليد الذي تمخض فيما بعد عما سُمّي «بالقداس ذي الألحان المستعارة» مثل «قداس صلاة الجناز» الذي يعد أقدم قداس جنائزي وصل إلينا بعد فقد قداس دوفاي الذي يسبقه زمناً.

ولم يكتب أوكيجيم من الموسيقي الدينية إلى جانب مقطوعات قداسه غير تسع أغان من أغاني الموتيت تجلّت فيها كل سمات أسلوبه المتطور النامي الملحوظة في موسيقي قداسه. وقد تأثر أوكيجيم

بأسلوب كتابه الأغنية وفق تقاليد البلاط البرجندى السائدة في عصره، وكان أغلبها يُكتب باللغة الفرنسية التي يتحدث بها هو وأتباعه والتي يدين بذوقها الرفيع وبطريقة بنائها إلى ثقافة دوق برجنديا الفرنسية. وحين شد أوكيجيم رحاله إلى إيطاليا عجز عن أقلمة موسيقاه مع القوالب المستحدثة مثل قالب «الفروتولا» الخفيفة الطابع بسبب اعتمادها على النصوص الإيطالية الشعبية وعلى مشاعر المواطنين، ومن ثم ظل يؤلف مستخدما قوالب الأغاني المتداولة من عهد «الفن الجديد» وإن خطا خطوات واسعة نحو تطويرها، فإذا هو يكتب أغنية من نوع «الڤيرليه» قرّب بين بنائها وبناء أغاني «الروندو» ذات الجزء المتكرر «المرجع» فاستحدث بذلك نمطا جديدا سمّاه «أغاني الرعاة» كان شبيها بأغاني التروبادور الفرنسيين وإن اطّرح الجزء المتكرر الذي يولّد الشعور بالملل أحياناً، كما نسق بين خطوطه الپوليفونية محاولا استغلالها ضمن نسيج موسيقي شامل في وحدة متكاملة.

وقد أعرض دوفاى في أواخر حياته عن كل الأساليب المشتقة من أسلوب «الفن الجديد» الفرنسى واتخذ أسلوبا پوليفونيا بعيدا كل البعد عن الأسس التقليدية لذلك الفن. ومضى على هديه جيل من شباب الموسيقيين بزعامة أوكيجيم نجحوا في تحقيق مقاصدهم الموسيقية بأسلوب پوليفوني أكثر تحديدا وخاصة في أسلوب المحاكاة الكونتراپنطية الذي سمّى بأسلوب «الفن الجديد للقرن الخامس عشر». وقد أفسح هذا الأسلوب الجديد للمجال في نهاية القرن السادس عشر لاطراح البوليفونية في سبيل الميلودية المفردة ومعها إطارها الهارموني المصاحب، وطبّق أوكيجيم وأتباعه هذا الأسلوب في بعض الأغاني الدنيوية في حين ظل يتبع في موسيقاه الدينية وفي كثير من أغانيه الدينية أسلوب «الفن الجديد للقرن الرابع عشر» لاسيما عند التجائه إلى المحاكاة الميلودية في الخطوط البوليفونية والى المحاكاة الحرفية للصورة الميلودية كما في أغنية «يضحك ثغرى وتبكي أفكاري» (١٢١٤) (فقره ٥٥ من التسجيل الموسيقي) للتي تنبض بجمال النغم وحرارته وبسحر رنين الآلات بما في ذلك تلك الآلات القديمة المحدودة الرنين من الأعمال الفريدة المتميزة ولكنها تعكس عبقريته المتمثلة في أسلوبه القائم على التوفيق بين مقاطع من الأعمال الفريدة المتميزة ولكنها تعكس عبقريته المتمثلة في أسلوبه القائم على التوفيق بين مقاطع أخنيته «الفطساء الصغيرة» (٢٢٤) (فقرة ٥٦ من التسجيل الموسيقي).

وقد ترسم چاكوب أوبرشت (٢٣٠) خُطى أوكيجيم فى الكتابة الپوليفونية للأغانى التى وضع طائفة منها باللغة الفلامنكية الهولندية مثل أغنية «العام الجديد» التى يستهل مطلعها بقوله «للسيدات الفاتنات الفاضلات أطيب تمنياتى فى العام الجديد» (٤٢٤) (فقرة ٥٧ من التسجيل الموسيقى). ولم تكن مؤلفات أوبرشت الدينية ذات أهمية كبيرة برغم ضخامتها وإن رأى بعض المؤرخين أنها هى التى مهدت الطريق

لظهور مؤلفات چوسكان دى پريه. وقد أحيا أوبرشت النمط القديم في كتابة القداس عندما ألّف «الكانتوس فيرموس» وفق نمولاج الموتيت القوطي لأصوات غنائية ستة تناولت بالغناء ثلاثة نصوص مختلفة في وقت واحد. وعندما بحث لورينزو العظيم عن خلّف لسكوراتشيالوپي (٤٢٥) بعد وفاته عام ١٤٧٥ وقع اختياره على هاينريش إيزاك (٤٢٦) الفلامنكي الأصل الغزير الإنتاج الذي اتخذ من فلورنسا وطنا ثانيا له واستطاع أن يجمع بين التقاليد الموسيقية المحلية الإيطالية وبين تقاليده الفلامنكية، وكان يقوم بالعزف على الأورغن وقيادة فرقة الكورال في كل من كاتدارئية فلورنسا وقصر «ميديتشي» الذي كان لورينزو قد جمع فيه نحوا من خمس من الآت الأورغن.

وصرف إيزاك جلّ نشاطه في تأليف الموسيقي للأغاني التي كتب أشعارها لورينزو للاحتفالات الشعبية، فأسهم في ابتكار أنماط جديدة من الموسيقي الكورالية الشعبية التي عجّلت بظهور أغاني المادريجال المتطورة. وكان لورينزو وإيزاك قد ألفا سويًا الأغاني المصاحبة لمواكب الكرنقال الذي كانت تتهادى فيه المركبات مزدانة بالزخارف وسط المشاعل والمحتلفين في أزيائهم الجميلة الزاهية الألوان، والذي كان الفنانون يستعرضون خلاله مواهبهم الرائعة في فنون الزخرفة والنحت والتصوير التي يرمز بعضها إلى الأساطير اليونانية كأسطورة فوز باكخوس بأريادني، ويرمز بعضها الآخر إلى مختلف المهن وطوائف العمال والباعة والمتسولين، كما تتغنّي أناشيد هذه المواكب بنماذج من شخصيات هذه الطوائف مثل أغنية «نحن الحجاج الثلاثة» وأغنية «صائدات الأرانب» التي تبدأ بعبارة «نحن صبايا نعشق الصيد ولا نرغب في شيء سواه» والتي تنطوى على إيحاءات فاحشة تدغدغ حواس الجماهير الشغوفة أيامها بالمتعة والعربدة. وانتظمت هذه الأغنية ست مجموعات من الأبيات تصف طرق الصيد، وتغرى النساء بالإقدام على صيد الأرانب مثلما كانت تفعل شهيرات النساء، وهو إيحاء له مغزاه. وقد فُقدت معظم هذه الأغاني وإن بقيت بعض أغاني إيزاك التي حددت أسلوبه والأصول الفنية التي كان يتبعها في أقلمة هذه الأغاني وإن بقيت بعض أغاني إيزاك التي حددت أسلوبه والأصول الفنية التي كان يتبعها في أقلمة مؤه مثل أغنية «الاحتفال بيوم مايو» وهي أغنية كورالية تشارك فيها الطبقات الصوتية الأربعة.

كذلك كتب إيزاك أغانى كورالية للمناسبات الدينية إلى جانب موسيقى الطقوس الكنسية وصاغها فى أسلوب پوليفونى مثل «أغنية عيد الفصح» (۲۲۷) التى كتبها بلغة ألمانية بعد رحيله إلى «إنزبروك» وإقامته فى بلاط الإمبراطور مكسميليان الأول، وكان يتبع فى كتابته للآلات الموسيقية نفس أسلوب كتابته للأصوات البشرية، الأمر الذى يتضح من مقطوعة «أبانا وإلهنا الحبيب» (۲۸۸) (فقرة ۵۸ من التسجيل الموسيقى).

# أسلوب عصر النهضة بروما الفروتولا والمادريجال

ما لبثت الأغنية الإيطالية «كانزولا» (٤٢٩) «والفروتولا» (٤٣٠) اللتان نشأتا خلال القرن الخامس عشر أن نالهما التطور مع أغانى الكرنقال وإذا هما تخرجان عن نطاق دائرة الغناء الدينى. وكانت الفروتولا أغنية شعبية كورالية نشأت فى شمال إيطاليا تُنشد دون مصاحبة موسيقية من الآلات، وتقوم على نصوص فكاهية وعاطفية وتشبه المادريجال فى اعتمادها على تكرار لحن واحد يُسند أداؤه إلى صوت علوى [سوپرانو]. وقد نشر پتروتشى أحد عشر كتابًا جمع فيها أغانى «الفروتولا» بقيت منها حتى اليوم عشرة كتب تضم أكثر من خمسمائة أغنية كتبها شعراء بارزون يأتى فى طليعتهم «پترارك». وانطوت بعض أغانى «الفروتولا» على التصوير الموسيقى مثل الأغنية الرابعة والأربعين من الكتاب السابع لهتروتشى التي تحاكى صياح الديك ومطلعها: «كل صباح قبلما يبزغ الفجر يصيح الديك «كوكو-روكو» (٤٣١).

وظفر نموذج المادريجال في عصر النهضة بأهم تجارب التجديد كما كان النموذج الذي تضافرت فيه جميع إمكانيات التعبير المتداولة وقتذاك. وكان «المادريجال» عند ظهوره في القرن الخامس عشر يحذو حذو «الكانزونا» وإن اعتمد على وسائل غنائية بحتة ولاسيما مع بدايته الأولى في النمط الموزّع على أربعة أصوات غنائية بمصاحبة المجموعة الكاملة للمغنين أو بمصاحبة الآلات، كما كان يُعدّ قبل التطور الذي طرأ على تأليفه وازدياد عدد أصواته أهم أنماط موسيقي الحجرة، وخاصة بالنسبة للهواة.

ولقد مر ّغوذج المادريجال بمراحل ثلاث اتخذ خلالها صيغًا بنائية متنالية انتهت به إلى آفاق جديدة في مجال الإبداع؛ فتميز المادريجال في مرحلة نموه الأولى خلال عصر النهضة (من ١٥٢٥ إلى ١٥٦٠ تقريبًا) بنسيج موسيقى مصوغ وفق أسلوب الميلودية الواحدة في إطارها الهارموني "الهوموفونية" وإن اتجه طابع هذه المرحلة إلى المحافظة على الشكل الپوليفوني الأصلى المفرط في استخدام المحسنات الزخرفية حتى بلغ حد التعقيد، وكانت الجملة اللحنية الرئيسية تقع في أعلى التركيب النغمى المكون من ثلاثة أو أربعة أصوات. وانتهت الپوليفونية في هذه المرحلة من مراحل نمو المادريجال إلى أسلوب يشتمل على أربعة أصوات غنائية ضمن نسيج كورالي يتميز بإحكام التكوين وثراء اللون وفيض العاطفة ويعيد إلى الوجدان الإحساس بجمال الپوليفونية الدينية. وقد تصدّر هذه المرحلة أدريان ڤيلليرت (٢٣٦٤) و چاك أركادلت (٣٣٤) (توفي قبل ١٥٦٧) وكونستانز و فستا (١٥٤٥) (توفي قبل ١٥٦٧) وكونستانز و فستا (١٥٤٥) (توفي قبل ١٥٠١) والفي أسلوب المحاكاة الميلودية الواحدة في إطارها الهارموني مع الأجزاء الپوليفونية الأخرى المصوغة بأسلوب المحاكاة

الميلودية ، كما أجرى في هذا النسيج توزيعات فرعية داخل الخطوط الكو الية أعانت على إبراز معانى أبيات بذاتها في القصيدة الشعرية مثل أغنية «صديقتي الطيبة» (٤٣٦) (فقرة ٥٩ من التسجيل الموسيقي) الموزّعة على أربعة أصوات غنائية .

# بالسترينا

تميزت المرحلة الوسطى من مراحل نمو نموذج المادريجال (١٥٦٠ ـ ١٥٩٠ تقريبًا) بالاستغراق في استخدام الشكل الپوليفوني فإذا هو يتكون من خمسة أصوات، وإذا نسيجه تتخلّله وقفات يتفتت عندها النص الشعرى إلى جزئيات بما يساعد على إبراز دقائق المعنى الذي يحتويه شعر المادريجال. وفي هذه المرحلة أيضا رسخت فكرة استخدام اللحن بوصفه رمزًا، وهو ما أتاح للمؤلف القدرة على التعبير



(لوحة ٣٧) بالسترينا.

الموسيقى الملائم للقصيدة الشعرية التى يقع عليها اختياره، فلم يعد اللحن مجرد رداء ظاهرى يتلقّع به النص الشعرى فحسب بل أصبح من الضرورى أن يكون واضحًا وضوح الأبيات الشعرية نفسها يترجم عن ذات معانيها ويتواءم مع انفعالاتها. وقد أسرف بعض المؤلفين فى تصوير التفاصيل الشعرية بالموسيقى حتى أفقدهم هذا الإسراف السيطرة على وحدة السياق فى التأليف، غير أنهم خطوا بذلك خطوة موفقة نحو التعبير الصادق عن معانى الشعر الذى يتناولونه. ومن بين أهم مؤلفى هذه المرحلة فى نمو المادريجال شهريانو دارور (٢٥١٥ ـ ١٥٦٥) وأندريا جابرييلى (٤٣٨) وچيوڤانى پييرلويچى پالسترينا (٤٣٩).

ويغلب على الظن أن پالسترينا (لوحة ٣٧) ولد عام ١٥٢٥ في المدينة التي يحمل اسمها [پالسترينا] في ريف إيطاليا و تو في عام ١٥٩٤، ويُعدّ أعظم مؤلفي الموسيقي الكنتراپنطية للكورال بدون مصاحبة آلية والتي كانت في أغلبها موسيقي دينية، وإن كان قد كتب إلى جانب مؤلفاته الكورالية الدينية عددًا كبيرًا من مؤلفات المادريجال. بدأ حياته الموسيقية عازف أورغن بكنيسة بلدته، ولم تكد تمضى تسعة أعوام حتى ارتقى راعي كنيسته كرسي البابوية فاختاره قائدًا لكورال كنيسة سانت چوليان بالثاتيكان. وفي عام ١٥٥٤ نشر كتابًا ضمّنه عددًا من مؤلفاته للقداس أهداه للبابا، وسرعان ما حلّ هذا الكتاب في قداس الثاتيكان محل مؤلفات الموسيقيين الفلاندر البلچيكيين، ثم ما لبث پالسترينا أن تنقّل بعد ذلك بين مراكز موسيقية هامة بمدينة روما وعرف حياة الرغد و تزاحم حوله الأصدقاء واحتضنه فيليپ نيرى مبدع الأوراتوريو الذي عمل پالسترينا إلى جواره فترة من الزمن.

وقد بلغ پالسترينا القمة في النهوض بألحان الكورال وتطويرها من مجرد ألحان تستخدم الأبعاد الهارمونية الخامسة والثامنة «الأوكتاڤ» المتوازية إلى ألحان ذات مستوى رفيع ضمن الغناء الكورالي دون مصاحبة آلات موسيقية، وهو يشارك كلاً من بيرد وڤيتوريا ولاسوس في هذا التطوير الهام للكورال الذي أتاح فيما بعد لباخ العظيم أن يسجل أمجادًا خالدة بأعماله للكورال بمصاحبة الأوركسترا وبأسلوبه الأوركسترالي. وقد عاش أسلوب پالسترينا مدرسة للأصوات البشرية أخذت عنها الأوپرا الإيطالية أساليب الغناء الجماعي بالشكل الملائم لوسائل الأداء الصوتي البشري، وهو ما يتجلى في كتابات ڤردي للكورال في أوپراته العديدة، في حين انتقل أسلوب باخ الأوركسترالي إلى ڤاجنر وهو ما يتضح في ألحانه للمجموعات الكورالية.

ويعد إنجاز بالسترينا تتويجًا لجهد من سبقوه في الكتابة الكونترابنطية والذين انصرفت جهودهم إلى النهوض بأسلوب الموسيقيين الفلاندر البلچيكيين. وكما كان صاحب عبقرية فريدة ميزته عن جميع مؤلفي القرن السادس عشر كان مبتكرا لتجديدات هامة في ميدان الغناء الجماعي وصاحب أسلوب أصيل يحمل بصماته الشخصية. وقد برع في كتابة الموسيقي الدينية التي يتوقف نجاحها على التعبير الصادق عن المناسبة الدينية حتى ترتبط ارتباطًا عضويًا بالطقوس التي تؤديها بوصفها مادتها الأدبية والدينية والدرامية،

وجاء نجاحه وليد موضوعيته التامة التي جعلته ينحيّ ذاته وأحاسيسه الشخصية موحّدا ألحانه مع نصوص الأغاني الدينية ، مما جعله يتبوأ أعظم مكانة بين مؤلفي الموسيقي الدينية المعروفين.

وتميز پالسترينا في المرحلة الثانية من حياته بوضوح اللحن وجمال الأثر المترتب على نسيجه الپوليفوني، ولاغرو فقد تميّز أسلوبه باستخدام «الكونتراپنط المقيّد»\* الذي تطور فيما بعد على يد باخ العظيم إلى أسلوب «الكوانتراپنط الحرّ» مُسْفُراً عن المدرسة الهارمونية المتطورة، وهو ما تجلّي في قداسه للبابا مارشيللو الذي تمكن فيه من توحيد عناصر الجمال الغنائي مع خصوبة البناء وفق أصول التأليف الكنتراپنطي السائدة في عصره. وفي المرحلة الثالثة تدفّقت عبقرية پالسترينا في إطار «الكونتراپنط المقيّد» فإذا هو يقدّم لنا أصواتا غنائية شفافة قد تبدو لنا شديدة البساطة في ظاهرها بينما هي في صنعتها الموسيقية مقيّدة بشدّة في إطار الكونتراپنط.

وقد اطّرح بالسترينا في مؤلفاته الأخيرة مقامات الموسيقي القديمة واتجه بوعي متطور نحو المقامية الحديثة، فإذا هو يبدع كتابة رأسية هارمونية على حساب النسيج المستقل والأفقى لكل خط لحنى، مما أتاح له التركيز على لحن رئيسي ممتع تغذيه خطوط لحنية منبثقة من اللحن الأصلى ومن النص الشعرى، وهكذا استطاع عشاق الموسيقى الاستماع لأول مرة في وضوح إلى نصوص الألحان الغنائية الجماعية لاسيما في مجال الموسيقى الدينية.

على أن أسلوب پالسترينا الذى ظفر بالإعجاب الشديد لم يلبث أن اضمحل على أيدى تلامذته وتابعيه الذين آثروا نقل الموسيقى من أسلوبها الغنائى إلى أداء الآلات الموسيقية وما صاحب ذلك من «تنافرات» بدت غريبة على الأذن حينذاك، كما طوروا «الكونتراپنطية المقيدة» لمواكبة علوم التأليف الجديدة. ولقد حقق التطور الجديد للموسيقى مزيدًا من الحرية والحيوية والحماسة والتدفق فغدا أسلوب پالسترينا جزءًا من التراث الخالد الذى لا يمكن إغفاله. لقد كان پالسترينا مؤلفًا عظيمًا خلق برغم قيود الكتابة الكنتراپنطية المعقدة مدرسة راسخة للغناء الدينى ما تزال نموذجًا حيًا لروعة الإبداع وللملاءمة بين الألحان وإمكانيات الأداء البشرى الجماعى.

ونسوق من بين مؤلفات پالسترينا غير الدينية مادريجال «الزهور الرفّافة»(٤٤٠) (الفقرة رقم ٦٠ من التسجيل الموسيقي) حيث تتجلّى روعة الأسلوب الغنائي النموذجي للصوت البشري مع إمكانيات الكتابة الپوليفونية مُمتزجة بالهارمونية الرصينة غير المتطرفة التي نستمع فيها بوضوح إلى كل خط لحني غنائي لا يتضاءل معه جلاء النص.

<sup>\*</sup> Strict Counterpoint الكونتراپنط المقيّد: نوع من الكتابة الپوليفونية تتضمن مسافات محدّدة شديدة التوافق، وفي إطار أنواع خمسة تضم تنافرات نسبية لكنها تُعالَج لتتحول إلى توافقات شفافة مشرقة .

## مونتڤردى

وكانت آخر مراحل نمو نموذج المادريجال (١٥٩٠ - ١٦٤٠) هي الخطوة الحاسمة في التحول من الپوليفونية إلى الهوموفونية والاعتماد على الأصوات الغنائية المنفردة (٢٤١١)، وتميزت هذه المرحلة باستعراض القدرات الموسيقية البارعة من خلال الأداء الصوتي، كما شهدت اهتماماً شديداً باستخدام النغمات التي تنتمي إلى المقام الذي يُلحن منه المادريجال مما أضفي على النسيج الموسيقي تلويناً يفصح عنه تسمية هذا الاتجاه «باللونية» (٢٤٤١) أو «التلوين». ومن أهم مؤلفي المادريجال الإيطالية في مراحل غوها اللاحقة أورازيو ڤيتشي (٢٤٤١) (١٥٦٠ - ١٦١٤) ودون كارلو چيزوالدو (٢٤٤١) (١٥٦٠ - ١٦١٤).

واتخذ المادريجال في نهاية القرن السادس عشر شكلا مسرحيًا يُرهص بميلاد فن جديد هو فن الأوپرا الذي ابتكرته جماعة الأصدقاء «كاميراتا» في فلورنسا عام ١٦٠٠. وقد اشتملت أغاني المادريجال التي كتبها مونتڤردي على فقرات حوارية عديدة بجانب الأدوار الغنائية الموزّعة توزيعًا متعدد الأصوات، كما شاعت في إيطاليا «كوميديا المادريجال» (٤٤٦)، التي برع فيها أورازيو ڤيتشي، ومن أشهر ما كتب في هذا المجال ملهاة مادريجالية اسمها الأمفيپارناس (٤٤٥).

كان نموذج «المادريجال» بتحرّره وحيويته خير تعبير عن عصر النهضة مؤكّدا صلته بأرفع الثقافات الاجتماعية بتفرّد صورته البنائية، فإذا هو يتفوق على سائر النماذج الأخرى من خلال تنوعه وتنميق أسلوبه التعبيرى واستغلاله لجميع الإمكانات الموسيقية المتداولة. وإذا كان اعتماد «المادريجال» على الغناء البحت دون مصاحبة آلة موسيقية قد جعله يبدو غريبًا ومختلفًا في تعبيره عن موسيقي العصور التالية فلم تكن الطريقة المقامية المتبعة هي سر غرابته، ذلك أن الانتقالات الهارمونية بين المقامات المتباعدة كانت قد أخذت تقل في هذا القرن الذي ساد فيه الميل إلى التعبير بالسلالم الكبيرة والصغيرة، ولكن الغرابة كانت تكمن في هذا الفيض من التأثيرات الإيقاعية التي تولّدت عن الاتجاه المتحرّر لمؤلفي «المادريجال» في كتابة الأدوار الغنائية المختلفة والموزّعة على الأصوات المختلفة، وفي اختلاف ميولهم عن ميول من سبقوهم إلى بناء النموذج الموسيقي أو القالب (١٨٤٠)، وفي استخدام التأثيرات الإيقاعية في الموسيقي. ولم يكن فن الغناء الجماعي دون مصاحبة موسيقية (١٤٤١) يجهل طرق تجميع العناصر الموسيقية وإضفاء القوة على الأداء، وخاصة بعد تأليف الأدوار الموزعة لأكثر من أربعة أصوات مع الالتجاء إلى طريق التفاعل اللحني الذي يتناول أجزاء الألحان بالاستطراد والتنمية والاشتقاق وما إليها لم تكن قد استُوعت بعد.

## چوسکان دییریه

وتجلّت إقامة التعارض بين الألحان في موسيقي المادريجال ومحاولاتها البنائية الأولى، وكذا تجميع العناصر الموسيقية بمعناها الحديث في نهاية القرن السادس عشر الذي انتقلت فيه زعامة عالم الموسيقي إلى إيطاليا في كل من روما والبندقية بعد أن كانت موسيقي هولنده قد شاعت في أنحاء إيطاليا خلال النصف الأول من القرن السادس عشر. وكان استيعاب إيطاليا للنماذج الغنائية الأجنبية ولموسيقي الآلات هو الذي مهد السبيل لسيطرتها الفنية وابتكارها الأنماط التي نسجت على منوالها ألمانيا وإنجلترا وتأثرت بها فرنسا بعض الشيء مما سيأتي ذكره عند الحديث عن مدرسة البندقية.

وقد لعب ظهور چوسكان ديبريه (٤٥٠) (لوحة ٣٨) دورًا كبيرًا في نهضة الموسيقي بإيطاليا وبلوغها المستوى الذي بلغته الفنون التشكيلية على يد ميكلا نچلو، حتى عد «جلاريانوس» عالم النظريات الموسيقية أعمال چوسكان من الأعمدة الفنية المكتملة التي أرسيت فوق أسس عصر النهضة فبعثت التراث الفني القديم وأعادت اكتشاف ما حجبت العصور الوسطى معالمه الأصيلة.



(لوحـــة ۳۸) چوسكان ده پريه. صورة مطبوعة بطريقة الحفر على الحجر. انضم چوسكان إلى فرقة كورال «مصلّى سيستينا» بروما التى كانت تضم مجموعة من الموسية بين الفلامنك والبرجنديين والفرنسيين الذين اكتمل على أيديهم الأسلوب البوليفونى ذو الخطوط الميلودية المتعددة الذى انتشر بين ربوع العالم المسيحى بوصفه النموذج الأكمل للكتابة الموسيقية. وفي عهد البابا «سيستوس «الرابع انتقلت الموسيقي الكنسية من مجرد خادم للطقوس إلى مركز الصدارة بعد أن اقتضت فخامة الطقوس الدينية بروما فخامة تناظرها في الحقل الموسيقي، وأصبح الانضمام إلى فرقة منشدى كورال مصلى سيستينا حلم كبار المنشدين والموسيقيين الذين أخذوا يتوافدون على روما من المراكز الغنائية في أنثرس ولييج وكامبراى. وتشكّلت الفرقة من ١١ إلى ٢٤ منشداً زاد عددهم إلى ٣٦ في عهد البابا ليو العاشر، انقسموا إلى أربع مجموعة رجال من طبقة التينور، ومجموعة رجال أخرى من طبقة ثانية من طبقة الكونترالطو، ثم مجموعة رجال من طبقة التينور، ومجموعة رجال أخرى من طبقة بالباص. وخلت فرقة المنشدين من العنصر النسائي الذي حُرَّم عليه - لفترة محدودة - الاشتراك في الغناء بالكنيسة وكان يُستعاض عن النساء بالغلمان، ينشدون معا دون معاحبة من الآلات الموسيقية ولم يكن ذلك مألوقا أيامها. وكان من أبرز أفراد هذه الفرقة جيوم دوفاي (٥١٠) الذي كان أول من نظر إلى موسيقي ذلك مألوقا أيامها. وكان من أبرز أفراد هذه الفرقة جيوم دوفاي (٥١٠) الذي كان أول من نظر إلى موسيقي مصنفات القداس والموتيت والمزامير التي اشتهر من بينها قداسه الجنائزي «رثاء أوكيجيم» (٢٥٤) (فقرة ٦١ مصنفات القداس والموتيقي).

ومع أن چوسكان قد تلقى تعليمه وفق الأصول الفنية للأسلوب القوطى فقد تميزت ميلوديته بتناغم يفوق مثيله فى الأسلوب القوطى ويقل عنه صرامة ، كما تفردت إيقاعاته باستقامة أشكالها وأوزانها ، ويغلب على أسلوبه فى التأليف الميل إلى تطبيق المحاكاة الحرفية للصورة الميلودية «الكانون». وتجلّت براعته فى النماذج المستحدثة خلال عصر النهضة وخاصة نموذج «الموتيت» والأغانى الكورالية الأخرى ، وقد طبعها جميعًا بالطابع الإيطالي المتمثل فى الميلودية الشّجيّة . ويمكننا التعرف على مميزات أسلوبه مجتمعة فى مقطوعته المسماه «ألف أسف» (٢٥٥) (فقرة ٦٢ من التسجيل الموسيقى) .

وكانت لأسفار جوسكان العديدة مترددًا بين البلاط البابوى وبلاط ملوك إيطاليا وفرنسا وأمرائهم أثرها الواضح في موسيقاه، إذ تناول جوسكان في مؤلقاته جميع أساليب التأليف الموسيقى وقوالبه من القداس حتى الموتيت والأغنية الدارجة، ولهذا لُقّب في عصره بـ «أمير الموسيقى» وخلع عليه ثائر الكنيسة العظيم مارتن لوثر لقب «سيّد الأنغام».

ولقد برع چوسكان في استخدام الآلات الموسيقية الشائعة في عصره وخاصة الفلوت القائمة (٤٥٤) وڤيولا الساق (٥٥٠) كما تميّز القداس في موسيقاه بنزوعه إلى الاهتمام بأمور الحياة الدنيا أكثر من الآخرة،

(لوحة ٣٩) ضبط أوتار العود.



وربما كان هذا التيار هو الخطوة الأولى في الاتجاه إلى انفصال التأليف الموسيقي عن الحياة الكنسية. وتركز اهتمام چوسكان بصفة أساسية حول نموذج الموتيت فكان له الأسبقية بل الغلبة على القداس في مؤلفاته. كذلك اتسم تعبير چوسكان الموسيقي عن الأحاسيس الإنسانية بالانطلاق والحرية، وهو ما يتجلى في أسلوب «الكانون»، فإذا خطوطه اللحنية وكان يصوغها في دقة متناهية نابضة بشحنة رائعة من الجمال الأخاذ تتوالى في حيوية فياضة متدفقة تكاد تصل إلى حد التصادم، حيث لا تصادم بل تناغم وانسجام. والجدير بالذكر أن موسيقي چوسكان قد استُقبلت عند عزفها خلال العقد الثاني من قرننا العشرين باهتمام كبير.

وما لبث تلامذة چوسكان الذى كان رائد الموسيقى فى بداية القرن السادس عشر أن أخذوا عنه منهجه فى نهاية القرن نفسه وطوروه إلى أبعاد رائعة، فإذا موسيقى تلميذه «پالسترينا»(٢٥٦) تغدو أكثر ملاءمة للتعبير الدينى وأعمق غورًا من موسيقاه وإن لم تضارعها فى روعة الابتكار، وإذا كلٌ من ڤيتوريا بإسپانيا ووليم بيرد بإنجلترا وفيليپ دمو بفرنسا وأور لاندو لاستُو الهولندى بألمانيا يحتذى أسلوب أستاذهم چوسكان ثم يطوروه إلى نفس الأبعاد التى بلغها پالسترينا من بعده.

# موسيقى العود في إيطاليا إبان عصر النهضة

وقد احتل العود في أوربا خلال القرن السادس عشر المكانة نفسها التي احتلها البيانو بعد ذلك في القرن التاسع عشر فكان آلة العزف المفضّلة في قاعات الموسيقي والدور، يهيم به كبار الموسيقيين المحترفين وكذا الهواة المبتدئون. وقد ساعد على ذلك الإقبال التجاء الموسيقيين إلى ابتكار طريقة مبسطة لتدوين موسيقي مقطوعات العود تيسر عزفها وتجعله في متناول الجميع. وسميّت هذه الطريقة «جدول العفق» (۲۰۵۷) الذي يتشكّل من ستة خطوط أفقية تمثل أوتار العود الستة مرتبة حسب التدرّج الصوتي، من الخط العلوى الذي يمثل أغلظ الأوتار صوتًا إلى الخط السفلي الذي يمثل أحدها صوتًا. ووُضعت أرقامٌ تشير إلى مواضع الأصابع على كل وتر من الأوتار متدرّجة من نغم الوتر الخالي المشار إليه بالصفر ثم تبدأ الأرقام بعد ذلك: الأول والثاني وهكذا (لوحة ٣٩).



(الوحة ٤٠) إيڤاريستو باسكينيس: طبيعة ساكنة من آلات موسيقية: العود والڤيولينه. برجامو.

وقد استمد مؤلفو موسيقى العود ألحانهم فى البداية من حصيلة الأغانى ومقطوعات الرقص الشائعة والأغانى الدينية والدنيوية على حد سواء (لوحة ٤٠، ٤١)، وتميزت مقطوعات الرقص الإيطالية بالأناقة والرشاقة والبساطة على نحو ما نلحظ فى مقطوعة «رقص» المجهولة المؤلف والتى كتبت حوالى عام ١٥٧٠ (فقرة ٦٣ من التسجيل الموسيقى) من ميزان إيقاعى ثلاثى الوحدة بطىء السرعة، ويتألف بناؤها من ثلاثة أقسام صغيرة: قسم أول (أ)، يليه قسم ثان (ب)، وتُختتم بإعادة القسم الأول (أ).

واشتهر فينشنسيو جاليليو (١٥٢٠) (١٥٢٠) وقتذاك بالبراعة في العزف على العود كما أعا. مقطوعات للعود من أشهر الأغاني الإيطالية من «المادريجال» و «الكانزونيتا». ونتبين من الاستماع إلى مقطوعاته ارتفاع مستوى الإعداد الهارموني برغم صعوبة تمييز الخطوط البوليفونية في آلة وترية لا يستمر اهتزاز أوتارها طويلاً، كما نلحظ إدخال المحسنات والزخارف النغمية على الألحان الأصلية بما يساعد



على إبراز جمال الأداء على العود، وكان ذلك ضرورة اقتضتها آلة العود فالزخارف اللحنية تملأ الفراغ بين كل صوت والصوت الذي يليه في الخط اللحني، ذلك الفراغ الناتج عن تلاشى الصوت بمجرد عزفه تقريباً، على عكس الآلات الوترية ذات القوس مثل الكمان والتي يمتد الصوت فيها حتى يُعزف الصوت الذي يليه في الخط اللحني، لاسيما عند عزف الأصوات المتصلة والمترابطة (٤٥٩) (فقرة ٦٤ من التسجيل الموسيقى).

وقد بلغ «فرانشيسكو داميلانو» بموسيقى العود فى إيطاليا ذروتها مع منتصف القرن السادس عشر حين أخذ يؤلف لها رأساً موسيقى آلات حقيقية دون الاعتماد على صيغ الأغانى المعروفة على نحو ما نرى فى مقطوعته التى كتبها على غرار «التصدير الموسيقى»، إذ تقوم على أسلوب المحاكاة الكونتراپنطية فى صورة الفوجة أو الإتباع (٢٠١٠) [أى ملاحقة نفس اللحن أو شكله الرئيسي] دون أدنى ارتباط بالأغانى ومقطوعات الرقص المعروفة، ودون أى اهتمام بغير استعراض براعة الأداء على العود فحسب (فقرة من التسجيل الموسيقى). ويوحى الطابع البهيج المنبعث من هذه المقطوعة خاصة والذى نلمسه بصفة عامة فى مقطوعات العرد بإيطاليا خلال القرن السادس عشر بأن هذا العصر كان عصر استقرار ورخاء.

وقد تألق أيضا في مجال تأليف موسيقى العود بإيطاليا كل من فراشسكو سپيناتشينو (٢٦١) وأمبروزيو دالزا (٤٦٢) ، وكانت الصيغ الرئيسية التي تناولها تأليف موسيقى العود هي الفانتازيا والتصدير [پريلود] والتنويعات. ومن أهم مجموعات تدوين العفق على الطريقة الإيطالية لعزف العود مجموعة پتروتشي (٤٦١) التي ترجع إلى سنة ١٥٠٧ ، أما مؤلفات فرانشسكو داميلانو التي جاءت في أربعة مجلدات فقد طبعت بين ١٥٣٦ و ١٥٣٦ (٤٦٤)

# أسلوب عصر النهضة بفرنسا وهولندا

بدأت فرنسا خلال القرن الخامس عشر في التخلص من آثار حروبها الطويلة مع إنجلترا بعد أن حررها ملكها المستبد لويس الحادي عشر من قيود الإقطاع التي سادت خلال العصور الوسطى، وقام بعدة إصلاحات إدارية هيأتها لتبوَّء مركز الصدارة في أوربا. وتزوج شارل الثامن ابن لويس الحادي عشر من آن البريطانية فضم دوقية بريتاني إلى فرنسا، ثم غزا إيطاليا واستولى على ناپولى دون أن يستقر بها طويلاً. وأعاد غزوها لويس الثاني عشر المسمَّى «أبا الشعب» متحالفا مع الإسپان، كما استولى على دولة البندقية بإيطاليا، غير أن الفرنسيين مالبثوا أن طُردوا ثانية من إيطاليا عام ١٥١٢ إلى أن حاول

فرنسوا الأول استرجاع فتوحات سلفيه بإيطاليا التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بفرنسا خلال عصر النهضة. وقد شجّع فرنسوا الأول راعى الفنون الفنانين الإيطالين على النزوح إلى فرنسا فاصطحب معه ليوناردو داقنشي الذي توفى بعد قليل، كما استدعى المصوّر أندريا ديلسارتو وآخرين.

وقد تأثرت فرنسا بفنون إيطاليا فتشربت روحها إلى جانب قسماتها القوطية الأصلية، فإذا سمات الأسلوب القوطى الموسيقى تتجلى في تطور التأليف الموسيقى الضخم، وفي الأسلوب المكتمل المتميز بالمهارة الفنية في حبك النسيج الموسيقى ذى الخطوط الميلودية المتعددة والموزّعة على الأصوات المختلفة [الپوليفونية]، ثم في الطابع الديني للطقوس الكنسية. وما لبثت أن وفدت على فرنسا تأثيرات إيطالية أخرى انتقلت بالموسيقى إلى خارج الكنيسة وأضفت عليها سمة دنيوية خالصة، فإذا هي تستبدل بالأصوات الغنائية الآلات الموسيقية في جزء أو أكثر من الأجزاء الموزّعة في المقطوعة الموسيقية، وإذا هي تضغط الخطوط الميلودية المصاحبة للغناء في دور واحديؤدًى على العود. وبهذا صيغت الأغاني في ميلودية واحدة أساسية بمصاحبة موسيقية من آلة واحدة، وهو ما أعان على تبسيط النسيج الموسيقي متى غدت المصاحبة الموسيقية التي تُعزف من الآلة الواحدة - العود- أبسط وأيسر عند الاستماع إليها بصورتها ذات التآلفات الهارمونية الرأسية من الخطوط الميلودية المختلفة التي كانت تسير من فوق بعضها البعض أفقياً وفق أسلوب الپوليفونية، والتي غالباً ما كان يُصاغ منها النسيج الموسيقى للأغاني وفق الأسلوب القديم.

وفى أواخر العصور الوسطى نما بفرنسا قالب موسيقى فريد فى قدرته على التعبير القومى - هو قالب «الأغنية» (٢١٥)، شبيه بالقالب القومى الإيطالى المسمى «المادريجال». وكانت نماذجه الأولى شبيهة فى خفة روحها وطابعها نصف الجدّى وبساطة بنائها بأغنية «الفروتولا» الإيطالية، غير أنها أصبحت بعد تشرّبها بالأسلوب الإيطالي الغنائى أكثر تطوراً وإتقاناً فى صنعتها. وما لبثت الأغنية أن تضمنت أساليب النسيج الكنتر إينطى [المحاكاة الميلودية (٢١٦) والإتباع (٢١٠) والمحاكاة الحرفية وزيادة القيم الزمنية للوحدات الإيقاعية للألحان (٢١٨) أو إنقاصها (٢١٩)] حتى أصبحت عند منتصف القرن السادس عشر مثقلة بالاصطناع الفنى وتعقد النسيج الموسيقى . كذلك تنوعت نصوص الأغنية غير أن كثرتها كانت تدور حول موضوعات غرامية صريحة وإن بقيت فرنسية الطابع خصبة الميلودية خفيفة الروح بارزة الإيقاعات حادة النبرات . ونما هذا القالب من الأغاني الذي قام تأليفه على تقاليد الكتابة البوليفونية من عدة خطوط ميلودية تبلغ أربعة في معظم الأحيان وتسير معا في آن، كما استند في أدائه على المهارة الفنية للمغنين الذين كان يُسند إلى كل واحد منهم إنشاد خط من جملة الخطوط الميلودية .

ومما يميز الأغنية الفرنسية تناوب نمطين من الإيقاع في صياغتها: أحدهما يسمى النمط المقفّى (٢٠٠) ومقياسه الإيقاعي منتظم متساوى النبرات، والآخر يسمى النمط المقياسي (٢٧١) وفيه تكون القيمة الزمنية



, (لوحة ٢٢) فتاة تعزف على العود. متحف هانوڤر.

للمقطع الشعري قويّ النبر ضعْف القيمة الزمنية للمقطع ضعيف النبر، وجاء هذا النمط الأخير متأخراً عن النمط الأول فلم يُعرف إلاّ في أواخر القرن السادس عشر. وكان هذا النوع من التأليف مثل بعض أغاني الفروتولا الإيطالية يميل بصفة خاصة إلى التصوير الموسيقي المتطور بالنسبة لإمكانيات ذلك العصر، والذي يمكن القول بأنه كان أساس التصوير الموسيقي الذي ناله التطوير خلال القرن التاسع عشر على يد فرانز ليست وڤاجنر. وكان كليمان چانكان(٤٧٢) أهم مؤلفي هذا النوع من الأغاني الفرنسية التي اشتهرت من بينها أغنيتان أولاهما: أغنية «معركة مارينيان»(٤٧٣) التي تتضمن تصويراً موسيقياً غنائيًا رائعاً لهزيمة السويسريين أمام جيوش فرنسوا الأول ملك فرنسا عام ١٥١٥ (فقرة ٦٦ من التسجيل الموسيقي) يسير على نفس قواعد التصوير الموسيقي في مفهومنا الحديث، فإذا هو يصف شجاعة الفرنسيين في القتال، ويسجل بلمسات واقعية بعض ما يدور في المعركة كنفخ الأبواق التي تستثير المقاتلين، والتي يحاكيها منشدون من طبقة التينور عن طريق أنغام طويلة عند نطقهم لعبارة «انفخوا في الأبواق»(٤٧٤)، وهي الطريقة التي يُطلق عليها اليوم «التصوير عن طريق الإيحاء». وإذا كان الإيحاء بمثل هذه الصور قد أصبح اليوم أكثر يسراً ووضوحاً بعد تطور الآلات الموسيقية تطوراً هائلاً من حيث درجة الرنين والنطاق الصوتي، وبعد ابتكار الأوركسترا السيمفوني لمختلف التوليفات التي تصور شتي الانطباعات ، فقد كانت إمكانيات چانكان محدودة وبسيطة لأنه لم يعتمد على غير الصوت الغنائي البشري في بعث هذا التصوير الإيحائي في الموسيقي، وهو أول من خطا في هذا المجال وتربّع على عرش الرّيادة فيه. كما نرى لمسة أخرى من التصوير الواقعي القائم على «المحاكاة الحرفية» مع لمسة أخرى من التصوير الإيحائي عند التعبير عن وقع الهزيمة على السويسريين، وهو ما يتجلّى في غنائهم بطريقة كورالية لعبارة موحية بعمق إيمانهم الديني هي «لقد فعلنا كل شيء بإرادة الرب» وذلك قبل اختتام الأنخنية بصيحة النصر التي يطلقها الفرنسيون في حماسة. أما أغنية چانكان المعروفة باسم «تغريدة الطير»(٥٧٥) (فقرة ٦٧ من التسجيل الموسيقي) فيتبع التصوير فيها طريقة المحاكاة الحرفية لأصوات بعض الطيور كزقزقة العصافير وهديل الحمام وشقشقة الكوكو في نهاية المقطوعة، فضلا عن طريقة الإيحاء باللمسات الدقيقة وتجميع العناصر المختلفة التي تنقل جو البهجة الذي تضفيه الطبيعة بجمالها والطيور بشدوها فوق الأغصان، ذاهباً بخياله الخصب إلى تصوير مواقف غرامية بين الطيور وسط حفل ساحر يختتم به الأغنية مطبِّقاً بذلك الفلسفة الأبيقورية القائمة على المتعة والانتشاء بالحياة، وهي المشاعر التي تبنَّتها حركة النهضة الأوروبية.

غير أن چانكان لم ينس برغم اهتمامه بالتصوير الموسيقي قواعد البناء الموسيقي والأصول الفنية التي ترتكز عليها، فقد صاغ أغنيته في قالب شبيه بقالب «الروندو»\* ذي اللحن المتكرر والأجزاء الاستطرادية

<sup>\*</sup> Rondo . نوع من التأليف الموسيقي يتكرر قسم منه بالتناوب مع الأقسام الأخري. وفي زمن موتسارت تطور الروندو إلى نمط قياسي شديد الذيوع وخاصة في الحركة الأخيرة من الصوناتا والكونشيرتو أـب-أـج-أ. . الخ [م.م.م.ث].

التي تتخلل أداء اللحن الذي يتكرر في صورة المحاكاة الميلودية والتي تتلاحق فيها الأصوات الكورالية الأربعة التي وُزَّعت عليها موسيقي كلتا الأغنيتين، ويتكرر اللحن مع تغيير في سرعته وتعبيره وفق سياق الكلمات ومغزاها، في حين أنه يختص الأجزاء الاستطرادية بتضمين لمساته الرائعة للتصوير الموسيقي سواء كان ذلك بطريقة المحاكاة الحرفية [كأحداث الحرب في أغنية معركة مارينيان، أو شدو العصافير والحمام في أغنية تغريدة الطير] أم بطريقة الإيحاء [بالانتشاء بالنصر في ختام معركة مارينيان وبما يدور من غزل بين الطير في حفل نهاية أغنية تغريدة الطير].

كانت هذه القواعد التى قام عليها تصوير جانكان الموسيقى واهتمامه بأسس البناء الموسيقى ومقوماته الرئيسية هى المنارة التى أضاءت طريق التصوير الموسيقى أمام من جاءوا بعده ابتداء من بيتهو ڤن سيمفونيته الريفية وهايدن فى سيمفونيته للأطفال أو «رباعية البلبل» حتى روائع هذا الفن المتمثلة فى قصائد فرانز ليست السيمفونية ودرامات ڤاجنر الموسيقية وخاصة فى رباعية خاتم النيبلونج الشهيرة. على أن أغانى چانكان قد تأثرت فى الوقت نفسه بمسيرته الدينية إذ كان منشداً فى الكنيسة الملكية إلى جانب أعماله الموسيقية فى بلاط الملك هنرى الثانى، ولهذا جاءت أغانيه جميعا كورالية وموزعة على أربع مجموعات للطبقات الصوتية الأربعة، ويقوم بغناء كل مجموعة عدد يتراوح بين الأربعة والستة حتى غدا مجموع المغنين ستة عشر مغنياً فى أغلب الأحيان، وإن ارتفع فى أحيان نادرة إلى أربعة وعشرين.

وكانت الأغانى الفرنسية قبل چانكان تسير على غرار أغانى شعراء «التروبادور» الجائلين فى توزيعها على الغناء والآلات معا، ثم اختُرلت المصاحبة الموسيقية بعد ذلك إلى آلة واحدة هى العود وفق النهج الإيطالي. وتصور إحدى لوحات الناشونال جاليرى بلندن فرقة موسيقية في عصر فرانسوا الأول تتكون من ثلاثة أفراد، تقوم مغنية ومغن فيها بإنشاد الميلودية يصاحبهما عازف على العود (لوحة ٤٣)، وهى صورة غير عادية حيث عبر المصور عن قدرته على الإيحاء بما يستحيل رؤيته، وهو «الصوت».

ولقد كان هذا الجمع بين الأجزاء الموزّعة على الإنشاد والأجزاء المُسنَدة إلى العزف على الآلات الذي بدأ منذ القرن الثالث عشر [واستقرار العلاقة بين موسيقى الغناء وموسيقى الآلات وضم إحداهما إلى الأخرى] هو بداية تطور كبير في الأدّاء الموسيقى وفي كتابة الموسيقى نفسها. وأعان على هذا التطور اختصار أدوار المصاحبة الموسيقية للغناء وإسناد أدائها إلى آلة واحدة هي العود الذي استبدل فيما بعد بالآلات ذات لوحة المفاتيح (٤٧٦) «كالڤير چينال» والكلاڤسان ثم الپيانو.



(لوحة ٤٣) أور لاندى دى لاسوس مع الجوقة الموسيقية الخاصة بكنيسة دوق باڤاريا الخاصة. متحف الدولة بباڤاريا . (لوحة ٤٤) ►



(لوحة ؟٤) دعوة أو برنامج لحفل موسيقى غنائي يقيمه دوق باڤاريا يقود فيه العزف والغناء أورلاندى دى لاسوس

وقد طُبِعت بفرنسا مجموعات عدة من أغاني ذلك العصر نشر أولها پيير أتينيان(٤٧٧) عمام ١٥٢٩ عنونها باسم «مقدمة موجزة وأليفة» وضمنّها عدداً كبيرا من الصيغ المُعدَّة للمصاحبة الموسيقية لهذه الأغاني بالعزف على آلة واحدة، وبعد خمسة وعشرين عاماً ظهرت مجموعة ثانية بعنوان «حدائق عرائس الشعر»، ثم قام أدريان ليروا وروبير بللار بطبع مجموعة أغان ثالثة عام ١٥٧١. جرى هذا كله في عصر لم تكن طباعة المؤلَّفات الموسيقية قد انتشرت بعد، وضمت هذه المجموعة أغاني مؤلفين عديدين إلى جانب كليمان چانكان من أمثال جيوم كوستيله الذي كان يؤلف أغاني كورالية دون مصاحبة آلية مثل أغنية «هيّا بنا إلى المرج الأخضر» (٤٧٨) (فقرة ٦٨ من التسجيل الموسيقي) التي صاغها للإنشاد الكورالي البوليفوني «آكاپيلاً» A Capella [الغناء دون مصاحبة من الآلات الموسيقية] من الطبقات الصوتية الأربعة المعروفة [سوپرانو وكونترالطو وتينور وباص] وضمنّها كل حيل الأسلوب الپوليفوني من محاكاة ميلودية وإتباع وملاحقة بين إنشاد الصورة الميلودية من الأصوات المختلفة إلى إنقاص أو زيادة القيمة الزمنية للوحدات الإيقاعية في الميلودية على غرار أغاني چانكان الذي اقتفى أثره أيضا في صياغة الإنشاد الكورالي دون مصاحبة من الآلات الموسيقية ، وإن لم تقم أغانيه مثل أغاني چانكان على التصوير. كذلك احتذى نهج كلودان دى سيرميسي الذي كان يؤلف بالأسلوبين اللذين لحقهما التطوير فيما بعد وهما: أسلوب الأغنية ذات الميلودية الواحدة ومعها مصاحبة موسيقية من مجموعة من الآلات، وأسلوب الأغنية ذات الميلودية الواحدة ومعها مصاحبتها الموسيقية المركزة في آلة واحدة من الآلات المتداولة وهي العود. وتمثل أغنيته «طالما أنعم بالحياة»(٤٧٩) (فقرة ٦٩ من التسجيل الموسيقي) الأسلوب الأول وقد صاغها للغناء المنفرد من طبقة تينور ومعه مصاحبة موسيقية جماعية من ثلاث آلات هي الناي ذي المبسم والڤيول الديسكانت التي كان يطلق عليها أيامها الڤيولينه المفردة بخطها الطويل المتدفق الجميل. وتمثل أغنيته «أأعيش مهموماً أبداً» (فقرة ٧٠ من التسجيل الموسيقي) الأسلوب الثاني، ويقوم بناؤها على لحنين، لحن لمجموعة الأبيات الأولى، ثم لحن ثان للمجموعة الثانية، ثم استعادة للحن الأول مع المجموعة الأخيرة من الأبيات، وهو القالب البنائي المسمّى (أب أ)، حيث يمثل «أ» اللحن الأول و«ب» اللحن الثاني، ولهما طابع ألحان الأناشيد البعيدة عن رقة الأغاني العاطفية كما يتميزان بوضوح الإيقاع برغم بطئهما بعض الشئ. واقتصرت المصاحبة على العزف على العود حيث تمضى المصاحبة تارة في صورة التآلفات الهارمونية التي ترسم النبرات الإيقاعية في الوقت نفسه، وتمضى تارة أخرى في صورة متدرجة صعوداً أو هبوطًا، كما تمضى في بعض الأحيان في صور من التنوعات على اللحن الغنائي نفسه.

وقد أعان هذان الأسلوبان الفرنسيان على تدريب الأذن الموسيقية وتأصيل عادة الاستماع إلى الأغاني ذات الميلودية الواحدة ومعها مصاحبتها الموسيقية، بالإضافة إلى ما اعتادت استماعه من الأغاني

الكورالية ذات الأسلوب الپوليفوني والتي كانت تُنشد بلا مصاحبة موسيقية، ومضى هذا الأسلوب في سلسلة تطوره إلى جانب الأسلوب الپوليفوني حتى أيامنا هذه.

وقد لعب الصراع الدامى بين الكاثوليك والپروتستانت بفرنسا فى نهاية القرن السادس عشر هو الآخر دوراً فى إحياء الموسيقى الدينية التقليدية التى استطاعت بفضل چان موتون (٤٨١) تلميذ چوسكان دى پريه وفيليپ دى مونت الهولندى (٤٨٢) مقاومة معظم التأثيرات المستحدثة التى تسلّلت إلى الأغنية الفرنسية وأغنية المادريجال. فلقد ارتقى هذان الموسيقيان بأصول الإتقان والمهارة فى الكتابة الموسيقية الدينية وفق تقاليد أسلوب الپوليفونية وتقاليد الإنشاد الكورالى الرفيع على غرار ماكان يجرى فى مصلّى «سيستينا» على عهد چوسكان دى پريه، وهو ما يتبيّن فى مؤلفات دى مونت التى يربو عددها على ٣٨ مقطوعة للقداس و ٣١٨ مقطوعة من غوذج الموتيت. ويتجلى أسلوب القداس المتطور والقدرة على حبك الخطوط الپوليفونية ومهارة الإنشاد الكورالى فى نشيد «مبارك الرب» و «حمل الرب» من قداس «بك الخطوط الپوليفونية ومهارة الإنشاد الكورالى فى نشيد «مبارك الرب» و «حمل الرب» من قداس كورالية كاملة دون أية مصاحبة من الآلات الموسيقية.

وتألق في مجال التأليف الموسيقي الديني إلى جانب التأليف الدنيوي هولندي آخر عاش في فرنسا وإيطاليا هو «أور لاندودي لاسو» أو «لاسوس» (٤٨٤) كما كان يُدعي أحياناً. وكان بارع الأسلوب غزير الإنتاج سريع التأقلم مع مختلف الأساليب القومية. وإذا كانت بعض مؤلفاته الدنيوية قد وصلت إلينا مثل أغنيته «صباح الخيريا قلبي» و«عندما تعود حبيبتي ماري» فإن موسيقاه الدينية لا تضارع مؤلفاته الدنيوية في تشرّب أسلوبها بكل سمات أسلوب عصر النهضة. وقد اتخذ دي لاسو من أسلوبه التقليدي البوليفوني أساساً بني من فوته جميع المحسنات الزخرفية فيما ألفه من أسلوب المادريجال الإيطالي بجانب التلوينات النغمية داخل المقام «الكروماتية» التي أضفت على موسيقاه طابعاً درامياً هو وليد اللقاء بين حرارة العاطفة والألوان الزاهية المشرقة التي اقتبسها عن مؤلفي مدرسة البندقية حتى أضحي أسلوبه شديد الجاذبية يجمع في المقطوعة الواحدة بين أسلوب الخطوط الميلودية المتعددة «الپوليفونية» أسلوبه شديد الجاذبية يجمع في المقطوعة الواحدة بين أسلوب الخطوط الميلودية المتعددة «الپوليفونية» كما غلبت ألبوليفونية الجميلة المرنة على مؤلفاته. وقد بلغ دي لاسو حد الإعجاز في القدرة على التعبير الذي أسبغ عليه تلك المسحة الصوفية التي لم يُدانه فيها أحد من معاصريه سوى پالسترينا .

<sup>\*</sup> Chromatic Chords التلوين أو الكروماتية هو استخدام أنصاف الدرجات المتتالية لتلوين الجملة الموسيقية [م.م.م. ث.].

وضمت مجموعة مؤلفاته الرائعة المسماة «العمل الموسيقى الأعظم» أكثر من خمسمائة مقطوعة من نموذج «الموتيت» الموزع على صوتين أو ثلاثة أصوات أو أربعة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو عشرة أصوات بل وعلى إثنى عشر صوتاً تُعدّ من أعظمها شأنا «مزامير التكفير» السبعة التى أعدها من واقع صيغتها الجريجورية التى كانت تُنشد في العصور الوسطى أيام «الصوم الكبير». وصاغ لاسو أنغام البصلمودية رقم ١٢٩ من ألحان أو نغمات المزامير في صورة النغمين الطويلين لإيقاع كل مازورة خلال الموسيقى كلها، وجعل بيت «المجد للآب» وهو آخر أبياته أطولها نغما. وقد وزع الموسيقى على فرقة كورالية تبدأ بد «ترتيل جريجورى» لكل أبيات المزمور دون توزيعات پوليفونية، ثم أعاد إنشادها كلها في خطوط پوليفونية. و تجرى الموسيقى أحيانا في صورة المحاكاة الميلودية والإتباع، كما هي الحال في البيتين الثاني والثالث (فقرة ٢٧ من التسجيل الموسيقى) من أبيات المزمور:

ربّاه... فلتسمع لندائى، ولتصغ لتوسّلاتى. ولتصغ لتوسّلاتى. أناديك من الأعماق. أتُراك سجّلت معاصينا، أتُراك سجّلت معاصينا، مَنْ مِنا يمكن أن يَسْلَمَ منها؟ أنت واهب المغفرة. أخضعت نفسى لناموسك، ورضيت بكلماتك، وتوكّلت على الرب. وتوكّلت على الرب. فليسلم للرب بنو إسرائيل (٩٨٤) منذ يضئ الصبح إلى أن يأتى المساء. الله رحيم قادر ومخلّص. المجد للآب وللابن وللروح والقدس مثلما كان ببدء الخليقة مثلما كان ببدء الخليقة

ويتجلى إعجاز التعبير الدينى بغلالته الصوفية في تعانق نصوص كلمات هذا المزمور مع موسيقاه الرفيعة، فيحس المستمع - حين تنحسر الأصوات الغنائية العديدة المختلفة ولا يبقى غير صوت واحد أو صوتين - براحة الهائم في غابة كثيفة حينما يشرف على بقعة مكشوفة تمنحه متنفساً من الهواء والضياء (لوحة ٤٣، ٤٤).

144

#### أسلوب عصر النهضة بألمانيا

لم تكن ألمانيا في عصر النهضة سوى مجموعة من الإمارات التي لا رابط بينها إلا الإمبراطور الروماني المقدس الذي ضن قولتير عليه بأن يدعوه امبراطوراً أو يخلع عليه أية قداسة . وكانت حكوماتها المتعددة مستقلة لا يشغل تفكيرها إقامة أي صورة من صور الاتحاد أو التعاون المثمر فيما بينها . وكانت موسيقاها متخلفة عن موسيقي الدول الأخرى المجاورة مثل الفلاندر وإيطاليا وإسپانيا وإنجلترا ، إذ كانت تنقصها الحكومة المركزية الغنية القوية القادرة . ومع ذلك لعبت الوحدة الشعوبية للجنس الجرماني دوراً في إبداع وفرة لا بأس بها من الأغاني الألمانية المصوغة في أسلوب كونتراپنطي والتي انتشرت خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر في جميع دويلات ألمانيا وخاصة في الجنوب ، وكانت تعبيراً بسيطاً وصريحاً عن المشاعر العميقة للشعوب الجرمانية . وانطوت أول مجموعة معروفة من هذه الأغاني والتي يتضمنها «كتاب أغاني لوخيمر (٤٨٦) على صيغ موزعة على ثلاثة أصوات غنائية ظهرت جميعها في منتصف القرن الخامس عشر . وكانت هذه الأغاني الكونتراپنطية الأسلوب هي الأساس الحقيقي لسيادة الموسيقي الألمانية فيما تلا ذلك من عصور لأنها تجمع في موسيقاها بين عمق المشاعر النابعة من روح الشعب الألماني وبين أسلوب تعبيرها القوى التأثير .

كانت الأغنية الألمانية تقوم أصلاً على «لحن ثابت» [كانتوس فيرموس] مستعار غالبًا من الألحان الفولكلورية التي ينسج المؤلف حولها أصواتًا مساعدة وفق تقاليد الأسلوب الكونتراپنطى، على حين يُقيم التوازن والتناسق في أسلوبها العام لكى تتالف مع اللحن الثابت الأصلى، مع تناولها جميعًا بالاستطراد والتنمية والعناية بإبراز الروح الفولكلورية في كتابة الپوليفونية بدلا من الاهتمام بتقنيات بناء الصورة الموسيقية التي اتبعها مؤلفو المادريجال الإيطالية.

ومع أن كثرة هذه الأغانى كانت عاطفية مثل الأغانى الإيطالية والفرنسية فقد ضمّت كذلك أغان سياسية وخمريات وأخرى تشيد بمتع الحياة. وظهرت في عهد الإمبراطور مكسميليان بإينزبروك مدرسة من مؤلفى الأغانى الذين ظفر بعضهم بشهرة عريضة مثل هاينريش إيزاك [المولود في هولندا حوالى عام ١٤٥٠]، ثم لودڤيج سينفل(٢٨١) [المولود ٢٩٢ والمتوفى ١٥٥٥ تقريبًا]. ونستطيع أن نتبين الصفات المميزة لهذه الأغانى التي أعانت على ظهور المؤلفات المماثلة لها من دراسة إحداها مثل أغنيسة «الوداع»(٢٨٨) (فقرة ٧٣ من التسجيل الموسيقى) التي ألفها هاينريش إيزاك عند رحيله من بلاط إينزبروك والتي استهلها بقوله: «إينزبروك. والسفاه لقد آن أوان رحيلي عنك»، وجعلها تنبض بالحنين

إلى الماضى والشوق إلى استرجاعه. وهى رباعية من أصوات غنائية تُنشد دون مصاحبة من الآلات الموسيقية، صاغها بأسلوب النشيد لأربعة أصوات غنائية متراكبة تغنى جميعًا ميلودية واحدة تسير فى صورة مركبات هارمونية رأسية بدلاً من سيرها فى صورة خطوط ميلودية مختلفة وفق أسلوب الپوليفونية، ويطغى على الموسيقى طابع الوداع رغم ظهورها فى صورة النشيد.

ونلمس في أغاني لودڤيج سينفل قدرة عجيبة على استغلال أسلوب المحاكاة الميلودية في الخطوط الپوليفونية المتعددة لرفع قيمة الإحساس بالجمال المنبعث أصلاً من اللحن الشعبي الألماني مثل أغنيته التي مطلعها «عندما استيقظ في الصباح المبكر»(٤٨٩) (فقرة ٧٤ من التسجيل الموسيقي)، فقد كتبها بأسلوب الپوليفونية المحكم الصياغة ووزّعها على خمسة أصوات، يقوم صوت التينور بالغناء في حين تشدو الأصوات الأربعة الباقية على الڤيول الديسكانت والڤيولا داجامبا [وهي آلة شبيهة بالڤيولا الحديثة لكنها تُسند على الرُّكبة وإن اتخذت أثناء العزف عليها وضعًا مشابهًا لوضع التشللو، ويشير اسمها إلى موضعها أثناء العزف إذ يعني «ڤيولا الساق»، ويُعزف عليها بالقوس مثل الأداء على الڤيولنسيل أو الربابة البلدي] والباص ڤيول «الڤيولنسيل القديم» والعود. كما يتكرر اللحن الشعبي-الوحيد دوما-على الخطوط الپوليفونية الأخرى في جميع أبيات الأغنية ، وهو ما لجأ إليه برامس في أغانيه الشعبية فيما بعد. وفي النصف الأخير من القرن السادس عشر عمّت الثقافة الإيطالية شتى أرجاء ألمانيا، كما تغلغل الفن الإيطالي عبر الألمان الذين درسوا بإيطاليا والفنانين الأجانب العاملين فيها مثل الموسيقيين الذين كانوا يمارسون نشاطهم في بلاط الإمارات الألمانية. وحاول الفنانون الألمان محاكاة النماذج الفنية الإيطالية غير أنهم لم يبلغوا مرتبة البراعة في محاولتهم، ولبثت سماتهم الجرمانية بارزة في مؤلفاتهم، كما ظلت الأعمال الرفيعة في ألمانيا من إبداع الأجانب المقيمين بها من أمثال أور لاندودي لاسو الذي أمضى سنواته الأخيرة موسيقيًا ببلاط أمير ميونيخ، وسكانديللو الذي عمل رئيسًا لمنشدي كنيسة الأمير الناخب [مَنْ له حق انتخاب الإمبراطور بدرسدن] ومع ذلك فقد نجح عدد من الموسيقيين الألمان في تمثّل النماذج الإيطالية وإبداع أعمال تجمع بين الكثير من مميزات التفكير الألماني من عمق وتأمل ذاتي وبين رشاقة الأسلوب الإيطالي وجاذبيته، مثل ليوهيسلر(٤٩٠) (١٥٦٤ ـ ١٦١٢) وچاكـوب هندل (١٥٥٠ ـ ١٥٩١) أحد منشدى الكورال بالكنيسة الإمبراطورية الكبرى الذي تأثر بمدرسة البندقية في الغناء الكورالي وخاصة في كتابته مؤلفات لمجموعتين من الكورال، وكان مولعًا بشتى الآثار المتولدة عن صدى الصوت في مؤلفاته الكورالية إلى جانب استغلاله الجرىء للتلوين الكروماتي للأنغام كوسيلة من وسائل التعبير الموسيقي.

وقد خلّف كونراد پاومان (٤٩١) عازف الأورغن الضرير الذى كان نجم الموسيقى الألمانية وقتذاك عتاب «قواعد عزف الأرغن» (٤٩١) الذى يُعدّ أقدم كتب موسيقى الأورغن ويحوى صيغًا معدّة من ألحان كتسبة وأغان وألحان راقصة تُعزف على الأورغن أو الكلاڤسان. وتكشف مقطوعات هذه المجموعة عن

ميل الموسيَّقيين الألمان إلى الزخرفة والتجميل على غرار المعماريين الألمان، الأمر الذي ترك آثاره السلبية على النمو العضوى للموسيقي وعلى بناء صورهم الموسيقية.

وقامت كثرة من الموسيقيين بوضع ألحان للكنيسة الكاثوليكية المهيمنة على ألمانيا برغم المنازعات السياسية الصاخبة، فوضع هاينرش إيزاك الذى نهل من معين الموسيقى الفلامنكية العديد من مقطوعات القداس، كما ألف مجموعة من أناشيد الكورال التى تستخدم فى الطقوس السنوية والتى تُعدّ من النفائس القليلة المبكرة.

على أن حركة الإصلاح الدينى كانت أهم مظهر من مظاهر روح عصر النهضة بألمانيا التى كانت حبلى ببذور الثورة التحررية على الكنيسة التقليدية حين لعب مارتن لوثر "أثر" دور المحرك لها فأعلن فى عام ١٥١٧ ثورته صريحة، مطلقاً العنان لمشاعر الألمان المكبوتة منذ عهد بعيد. وإذ كان لوثر موسيقيا فقد أسهم بقسط وافر فى إقامة صرح الموسيقى الألمانية عن طريق ابتكار "ألحان الكورال" (٩٣٠) وهي غيط جديد من أناشيد الكنيسة سُميّت بالكورال\* لسرعتها المتمهّلة وإيقاعها الوقور القائم على هارمونية رأسية أكثر من قيامه على خطوط پوليفونية، أى مجرد إطار هارمونى تتراكب فيه أنغام مفردة، وهو النمط الذى اتبعه بعض المؤلفين فيما بعد فى مقطوعاتهم لموسيقى الآلات مثل الحركة البطيئة فى موسيقى بيتهوڤن البعيانو المسماة بصوناته المشاعر الفياضة (٩٤٤). وجاءت أناشيد لوثر مركزة معبرة عن عقيدته الداعية إلى لجوء العبد إلى ربّه مباشرة دون وساطة الرسل والقديسين والكهنة، مستغلاً طبيعة العقلية الألمانية النزّاعة نحو التعمق والفكر المطلق، وإذا القساوسة والمنشدون يناصرونه وإذا المصلّون يجدون فى تلك الأناشيد طريقا أقصر للتقرب إلى الله دون وساطة رجال الدين على العكس من المذهب الكاثوليكى تلك الأناشيد طريقا أقصر للتقرب إلى الله دون وساطة رجال الدين على منوال أناشيد لوثر.

وكان «لحن الكورال» الپروتستانتي الذي وضعه لوثر نقطة تحول هامة بقدر ما كان تعبيراً عن المذهب الجديد، بل كان في واقع الأمر بداية ظهور الموسيقي الألمانية الحقة. ولم يكن لوثر نفسه موسيقياً موهوبا فحسب بل كان متعصباً للموسيقي لا يرى فنا آخر سواها، وقد جاب أنحاء إيطاليا قبل قيامه بالدعوة للإصلاح دون أن يتأثر بفن من فنونها التشكيلية الرائعة، كما كان عازفاً بارعاً على العود والناي متخذاً من چوسكان دي يريه مثله الأعلى في الكتابة الموسيقية وفق قواعد اليوليفونية. وقد اختار أناشيده الدينية

<sup>\*</sup> أطلق على جوقة الغناء «الكوروس» فيما بعد اسم الكورال لأنها ارتبطت بأداء هذه الألحان الكورالية ، وهو ما تبلور بعد ذلك على يد باخ العظيم .

وخاصة تلك التي يؤديها جمهور المصلّبِن من بين حصيلة الترتيل الجريجوري والأغاني الشعبية الدينية والألحان غير الدينية المعاصرة له، مثلما تحولت أنشودة الوداع التي كتبها هاينريش إيزاك ومطلعها "إينز بروك، آن أوان رحيلي عنك (٩٥٠) إلى أغنية كورالية مطلعها "أيتها الدنيا، آن أوان رحيلي عنك (٤٩٦)»، ولم تُثنه مسيرته الطويلة في كنف الكنيسة عن تأليف بعض الألحان الدنيوية، وكانت براعته في كتابة الكورال الپروتستانتي سببا في تأثر مؤلفي الكورال به بدءاً من باخ إلى قاجنر (٤٩٧)، وإذ كان لوثر بعيد النظر حاد الذكاء فقد هداه فكره الصائب إلى أن جمهور المصلّين من أصحاب المواهب الموسيقية المحدودة ومن غير المدرّبين على الغناء يعجز عن إنشاد الألحان المعقدة فابتكر أناشيد تتضمن فقرات بسيطة يمكن للمصلّين إنشادها في يُسر بدلا من الفقرات المصاغة بأسلوب الپوليفونية المعقد، كما أعدّ في الوقت نفسه صيغاً للأغاني الشعبية الألمانية بأسلوب الپوليفونية إيماناً منه بأن ارتفاع مستوى الموسيقي الشعبية بعد صقلها بالوسائل الفنية كفيل بإقناع الجماهير بأن أبسط الألحان يمكن أن تبلغ سمع الله.

وفي عام ١٥٢٤ قام يوهان ڤلتر(٤٩٨) صديق لوثر ومستشاره الموسيقي بنشر كتاب «كورال الكنيسة» الذي يضم مجموعة ألحان لوثر التي يضطلع فيها صوت التينور بالميلودية الأساسية في حين تؤدي الأصوات الأخرى الخطوط الپوليفونية المساعدة. ثم ما لبث چورچ راف أن نشر ١٥٤٤ كتاب «الغناء الديني الألماني الجديد» الذي يشتمل على أعمال عدد من مؤلفي مستهل حركة الإصلاح الديني من أمثال أرنولد بروك الذي برع في التعبير عن المشاعر العميقة المنبعثة عن الأسلوب البوليفوني للأناشيد الپروتستانتية الألمانية في اللحن الذي نظم لوثر كلماته. كما نشر بعد ذلك يوهان كروجر (١٥٩٨ ـ ١٦٢٢) وهو أحد رؤساء المنشدين الدينيين ببرلين مجموعة من الألحان تكشف لنا عن اقتباس باخ للكثير من ألحان الأناشيد اللوثرية بعد أن أسند الميلودية الهامة إلى صوت السوپرانو بدلا من التينور وطورها بما يناسب أسلوب القرن السابع عشر. ونشر ميشيل سوتسي (١٥٧١-١٦٢١) مجموعة كبيرة من ثلاثة مجلدات بين عام ١٦١٥ و١٦١٨ بعنوان «مجمل الموسيقي» ضمّنها خلاصة المؤلفات والمعارف الموسيقية في عصره، وكذا تراث الموسيقي اللوثرية التي يتألق من بينها نشيد «كم تبدو نجمة الصباح متلألئة»(٤٩٩) «ليريتورياس» (فقرة ٧٥ من التسجيل الموسيقي)، وهو نشيد ديني لمجموعة صغيرة من المغنين الأوائل تمثل أربعة أصوات: سوپرانو وكونترالطو وتينور وباص ومعها مجموعة كورالية كبيرة تنشد بمصاحبة الأورغن، ويتميّز بحبك الصياغة الپوليفونية من الخطوط المتعددة، وبالتناغم الصوتي، وبالطابع الديني الوقور، وبالتقابل البديع بين المجموعة الصغيرة من المغنيين وبين المجموعة الكبيرة من منشدي الكورال بمصاحبة الأورغن، مما يكشف لنا عن مدى إسهام أتباع مارتن لوثر في إنارة الطريق لاضطراد نمو أسلوب الموسيقي الدينية أمام يوهان سبستيان باخ فيما بعد.

#### أسلوب عصر النهضة بإنجلترا:

# عهد إليزابيث الأولى

تحولت إنجلترا خلال القرن السادس عشر من مجرد حكومة من حكومات القرون الوسطى إلى قوة دولية كبرى، وقد تميزت فترة الأربعة والعشرين عاماً التى تولى الحكم فيها الملك هنرى السابع بالتدابير الاقتصادية الحذرة وبالعمل الدائب لإصلاح الخراب الذى حل بالبلاد خلال القرن السابق، وبإرساء الأسس لمستقبل أفضل. وتعاقب على عرش البلاد من بعده نفر من الملوك عجزوا عن السير بالبلاد نحو المستقبل المنشود وإن تميزوا بقوة الشخصية، ومن هؤلاء هنرى الثامن الذى انطوت شخصيته على عناصر متناقضة، فإلى جانب حيويته البهيمية كان يتمتع بالمقدرة الفنية والذكاء الفطرى، ومارى تيودور التعسة التي جرّت بلادها بتفانيها في الإخلاص للعقيدة الكاثوليكية إلى شفا اندلاع الثورة بها إلى أن تربعت على عرش إنجلترا إليزابيث الأولى ذات الفكر الثاقب والشخصية البارزة، فاستطاعت توطيد حكمها واستقرت على عرشها ما يقرب من نصف قرن من الزمان (١٥٥٨ ـ ١٦٠٣)، وأن تجمع حولها الأطراف المتنازعة بفضل ما كانت عليه من دهاء الساسة وقدرة على المراوغة. وتعتبر الأعوام التي حكمتها إليزابيث أهم فترة في تاريخ إنجلترا إذ استطاعت خلالها أن تمد تجارتها إلى أطراف الأرض وأن تبسط سيادتها على بحار العالم، وأن تطور علمها وأدبها وفنها وموسيقاها تطويراً ملحوظا.

وبرغم أن إنجلترا قد أفادت خلال تلك الفترة من كافة العناصر التى قامت عليها النهضة الأوربية واقتبست عنها ما كانت في حاجة إليه، إلا أنها استطاعت أن تخلق لنفسها في النهاية أدباً خاصاً وموسيقى خاصة بل وكنيسة خاصة تعكس مقوماتها الذاتية، مما أدى إلى زيادة الإحساس بانعزال الجزيرة عن العالم. وكان لانفصال كنيستها عن كنيسة روما أعظم الأثر في شعورها بالاعتداد بنفسها وفي إحساسها بالزهو الذي بلغ أحيانا حد الغرور. كانت لندن عاصمة كبيرة يبلغ تعداد سكانها وقتذاك حوالى ٢٠٠٠ نسمة، خُططت طرقاتها أحسن تخطيط، وضمّت بورصة لتداول النقد والأوراق المالية، ومسارح عديدة تعمل على مدار العام، ومدارس تدار وفق أفضل النظم والأساليب، وزخرت إلى جانب ذلك بالأنشطة التجارية الرائجة ومختلف ألوان الترفيه. وكان نظام الوسايا(٢٠٠٠) في الريف هو النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد، وهو نظام إقطاعي تتجمع فيه المزارع في ملكيات كبيرة، وكان الملاك الإقطاعيون يحيون حياة أرستقراطية ناعمة، يتمتعون رجالاً ونساء بحظ وافر من الثقافة التي تجلت في مطالعتهم لقصائد الشعراء اللاتين وفي دراسة العلوم والرياضيات، بل وفي الإنشاد وتأليف الموسيقي.

ويصف توماس مورلى فى كتابه الشهير «مقدمة واضحة سهلة للموسيقى» صورة الحياة الثقافية لأولئك السادة الملاّك بقوله: «وبعد الانتهاء من العشاء جاءوا بكتب الموسيقى إلى المائدة وفق ما جرى عليه عرفهم، وقدمت السيدة المضيفة إلى نصاً موسيقيًا ترجونى أن أنشده. وعبثًا حاولت الاعتذار حتى اضطررت فى النهاية إلى الاعتراف بعجزى عن الغناء. فتعجب الجميع من أمرى فى حين تهامس البعض بعدم تصديقهم، ووجدتنى أواجه باستنكار شديد، وبتساؤلات عن تربيتى الموسيقية . . . . وعن نوع المجتمع الذى نشأت فيه!».

كانت لندن مركزاً للثقافة الإنجليزية التى وإن نبعت من عناصر النهضة الأوروبية وأسلوبها إلا أنها كما أسلفت قد تطورت إلى ثقافة قومية، فكان رجال البلاط يقرءون شعر فيليپ سدنى، وتوماس ويات النادي مبوا أشعارهم فى ويات النادي مبوا أشعارهم فى قوالب نماذج عصر النهضة بإيطاليا، ومع ذلك كانت أشعارهم تتغنى - بنضارتها وتلقائيتها وأخيلتها بإنجلترا معبرة عن طبيعتها ومناخها . وبرغم أن مسرحيات شكسپير ومارلو كانت تعالج الأفكار والقضايا الإنسانية الهامة إلا أنها كانت تنبض بحس إنجليزى خالص .

كذلك عبّرت الموسيقى - برغم تأثرها بالنماذج المتداولة في القرن السادس عشر - عن الروح القومية ، وعن شخصية إنجليزية متميزة في تعبيرها الفني . وظلت «مادريجالات» هذا العصر أعظم ما تملك إنجلترا من التراث الموسيقى حتى اليوم ، وقد ترسّمت خطى المادريجال الإيطالية في صياغة نسيجها الكونتراپنطى ذي الخطوط الميلودية المعقدة وفي بساطة أسلوبها الهارموني . وكان نيقولا يونج المغنى بفرقة كورال كاتدرائية سان پول بلندن أول من أدخل المادريجال الإيطالية إلى إنجلترا وقام بترجمة مجموعة منها ونشرها عام ١٩٥٨ ، ثم أتبعها بمجموعة أخرى منها نشرها عام ١٩٩٧ ، وهو أول من ألف مقطوعات منها بإنجلترا مترسّماً خطى المؤلف الإيطالي جاستولدي وخاصة مقطوعاته بعنوان «مقطوعات الباليه للغناء والعزف والرقص» (٢٠٠٠) . وقد استطاع مؤلفو المادريجال الإنجليز أن يضفوا على مؤلفاتهم القوة والجاذبية والعذوبة والنضارة التي برزت كصفات مميزة للأسلوب الإنجليزي وأشهرهم وليام بيرد (٢٠٠٠) (١٦٢٣ ) وجون وأشهرهم وليام بيرد (١٩٠٥) (١٦٢٣ ) وجون وأرد (١٥٠٥) (حوالي ١٥٧٥ - ١٦٢٣) ، وجون وارد (١٠٠٥) (اشتهر بين ١٥٠١ - ١٦٢١) ، وتوماس بيتسون (١٩٠٥) (حوالي ١٥٧٠ - ١٦٢١) ، وخون فارمر (١٠٥) (اشتهر بين ١٥٩١ - ١٦٢١) ، وفرانسيس بيتسون (١٥٠٥) (حوالي ١٥٧٠ - ١٦٢١) ، وخون فارمر (١٥٠) (اشتهر بين ١٥٩١ - ١٦٠١) ، وفرانسيس بيتسون (١٥٠) (توفي ١٦٠٨) .

وتميزت المادريجال الإنجليزية بخصائص أربعة هي فخامة الشعر الإنجليزي وجزالته التي رفعت من قدر قيمتها الفنية، واعتمادها على صوت غنائي منفرد في أدائها، وصياغتها من عدد من الخطوط

اللحنية يتراوح بين أربعة وستة، وبناؤها من سلالم موسيقية مكونة من أنغام أصلية دون تلوين [أي سلالم دياتونية]. واشتملت المادريجالات الإنجليزية على جزء يتكرر «المرجّع»(١٢) وكانت جميعها تُنشد أو تُعزف في أواخر القرن السادس عشر ومستهل القرن السابع عشر موزّعة على خمسة أصوات غنائية في الغالب. ففي مقطوعات ويلبي وويلكز وتوماس مورلي نجد الأصوات الخمسة التي تتوزع عليها كالآتي: صوتان من طبقة سوپرانو، وصوتان من طبقة تينور، وصوت من طبقة القرار [باص]. وتستهل مقطوعة ويلبي ببيت مطلعه «أنت يا من تعيش في المسرّات (١٣٥٥)» (فقرة ٧٦ من التسجيل الموسيقي) تسير فيها الأصوات الغنائية على نهج أسلوب الفوجة، أي تتلاحق بصورة المحاكاة الميلودية ثم لا تلبث أن تتجمع في جملة تنشدها معاً في صورة التآلفات الهارمونية . غير أن الأسلوب الغالب على هذه الأغنية هو أسلوب الپوليفونية ذات الخطوط الميلودية التي تسير بطلاقة تتجاوز الأساليب السابقة. وكمقطوعة ويلبى في إحكام أسلوبها البوليفوني جاءت مقطوعة ويلكز التي مطلعها «أيها الهمّ، ستوردني مورد التهلكة(١٤٠٠)»، (فقرة ٧٧ من التسجيل الموسيقي) لكنها أشد تحرّرا في خطوطها الميلودية حتى ليصعب تتبع الوزن العام لإيقاعها. والنموذج الثالث والأخير من مادريجال مورلي الذي مطلعه «مَنْ أنت! مَنْ القادم؟ (١٥٥٠)» (فقرة ٧٨ من التسجيل الموسيقي) يبلغ القمة في حرية تنقّل خطوطه الميلودية ، كما تتجلى روعة الإنشاد من جانب مختلف الأصوات الغنائية في مواضع متعددة . ويتألق نجم أورلاندو جيبونز (١٥٨٣ - ١٦٢٥) بعد هؤلاء المؤلفين الثلاثة بسنوات ثم يعيش معاصراً لهم، وقد كتبت له الخلود واحدة من مادريجالاته بعنوان «البجعة الفضية»(١٧٥) التي يعدّها كثرة من النقاد والمؤرخين من بين أروع المادريجالات. أما أهم المادريجالات الإنجليزية فهي «انتصارات أوريانا»(١٨٥٠) التي نُشرت عام ١٦٠١ تكريماً لإليزابيث الأولى، وقد وُزّعت على خمسة أو ستة أصوات غنائية، ونهض بتأليفها ثلاثة وعشرون مؤلفاً، وتولى مراجعتها توماس مورلي. واتّبع المؤلفون والمراجعون معاً في تنسيقها النظام نفسه الذي اتبع من قبل في مادريجالات إيطالية ظهرت في البندقية بعنوان «انتصارات دوري سنة ١٥٩٢ (١٥٩٠)، وتُختتم كل مقطوعة من مقطوعات المجموعة الإنجليزية بتحية إلى الملكة: "لِتَعِشُ أوريانا الجميلة»(٢٠٠)، وأوسع هذه المقطوعات شهرة هي المادريجال التي كتبها ويلكز بعنوان: «بينا كانت ڤيستا تهبط تل لاتموس»(٢١٥).

# الموسيقى الكنسية بإنجلترا

وقد تأثرت الموسيقي الدينية الإنجليزية في ذلك العصر بتقلبات الميول الدينية لمختلف ملوكها. فعندما استقلت الكنيسة الإنجليزية عن البابوية في عهد هنري الثامن أصبح لا مناص من اتخاذ منهج عقائدى وطقوس وشعائر خاصة بالكنيسة الجديدة تواكب مقتضيات صبغتها القومية، فعُهد إلى كل من كرستوفر تاى (٢٢٥) (١٥٠٠ - ١٥٠٠) وتوماس تالليس (٢٣٥) (١٥٠٥ - ١٥٨٥) وهما من رواد الموسيقى الدينية بتعديل التراتيل والأناشيد الكنسية وفقاً للطقوس الجديدة. ثم ما لبثت أوضاع الكنيسة في عهد الملك إدوارد السادس ابن الملك هنرى أن تغيرت وتحولت إلى الپروتستانتية بطقوسها وأناشيدها، ثم جاءت من بعده أخته الملكة مارى تيوردور الكاثوليكية لتفرض مذهبها على الكنيسة. وعندما خلفتها الملكة إليزابيث الأولى انتهى بها الأمر إلى أن تتخذ للكنيسة الإنجليزية طريقا وسطا بين الكاثوليكية المعتدلة والپروتستانتية المعتدلة أطلقت عليها اسم «الكنيسة الأنجليكانية». واستمر «تاليس» طول حكم إدوارد ومارى تيودور وإليزابيث يعمل بالكنيسة الملكية، ويتقلب فيما يضعه من الألحان الدينية بين الهروتستانتية والكاثوليكية، وأخيرًا الأنجليكانية. ومن مؤلفاته التى تغلب عليها المسحة الكاثوليكية مقطوعته التى تستهل بالكلمات الآتية:

«قبل أن يغيب ضوء النهار،

نصليّ من أجلك، ياخالق الكائنات كافة

فلتحرسنا ولتحمنا ولتشملنا برحمتك المعهودة»(٢٤٥) (فقرة ٧٩ من التسجيل الموسيقي).

وتتألف المقطوعة من ثلاث مجموعات من الأبيات، يتعاقب إنشاد المجموعة الكورالية لها بين أسلوب الترتيل الجريجوري الخالي من أي توزيع پوليفوني وأسلوب الأدوار الموزّعة پوليفونياً.

ومن بعد تاليس لمع نجم وليم بيرد (١٥٤٣ ـ ١٦٢٣) بمؤلفاته الدينية العظيمة وأشهرها قداسه الشهير الموزّع على خمسة أصوات غنائية كورالية دون مصاحبة الآلات الموسيقية (٥٢٥)، ويعتبره النقادمن أعظم ما ظهر من هذا النموذج بإنجلترا بل نظيرًا لما كتبه عمالقة المؤلفين بالبلاد الأخرى، نستمع من بين أعماله إلى نشيد (٢٥٦) «صلاة مستهل الليل (٢٥٨): أيها المسيح، يامَنْ أنت النور وضوء النهار» (٢٥٨) (فقرة ٨٠ من التسحيل الموسيقى).

وينبغى علينا الإشادة بالأسلوب الكورالى بإنجلترا خلال القرن السادس عشر الذى تميز بصفتين بارزتين: الأولى أن موسيقاه كانت لاتزال تدور حول الطريقة المقامية الكنسية القديمة التى تتجلى بوضوح فى قداس بيرد، فضلا عن الميل إلى التنقّل بين المقامات المتعددة ولاسيما عند بيرد. وقد أصبح لها فيما بعد شأن عظيم عندما انتهى الأمر بالمقامات الكنسية القديمة إلى أن تُختزل إلى سلمين فحسب هما السلّم الكبير والسلّم الصغير، ولم تكن يد التغيير والتطوير قد لحقتهما بعد على عهد بيرد. وقد

تجلّى هذا الميل إلى المقامات الكنسية القديمة في الموسيقي الإنجليزية غير الدينية وقتذاك إلى جانب المميزات الشخصية لأسلوب كل مؤلف على حدة. والصفة الثانية هي حرية استرسال الإيقاع وعدم التزام الصرامة في أوزانه. فقد جرت العادة بكتابة الأنغام وفق أوزان الكلمات التي تتبعها مثل أسلوب أغاني المادريجال الإنجليزية تماماً أي دون وضع الألحان المدوّنة في إطار [المازورات] الموسيقية. وكانت النصوص توزع على المنشدين دون أن يدرى الواحد منهم متى ينخرط في الإنشاد أو متى يكفّ عنه، غير أن المنشد كان قادرا على الانخراط في الإنشاد أو التوقف عنه في يُسر بالسليقة والمران، وكان المنشدون الكوراليون الإنجليز وقتذاك على درجة عالية من المهارة لا يتردّون معها في الخطأ برغم كل هذه الصعاب. وكانت مثل هذه الصعاب موجودة أيضاً في طريق أداء المادريجال الإنجليزية، إلا أنه أصبح من المهارية التساوية القيمة الميسير إنشادها بعد إعادة صياغتها مؤخرا وفق مجموعات الوحدات الزمنية المتساوية القيمة [المازورات].

وإلى جانب بيرد وتاليس كان چون شپرد (٢٩٠٥) (١٥٢٠) الذى تنقّل مثلهما فى مناصب الكنيسة الملكية كما تنقّل فى مذهبه العقائدى بين الكنسية الأنجليكية والكاثوليكية مع ميله مثلهما أيضًا إلى الكاثوليكية. وفى نشيده الدينى الذى يقول مطلعه:

توِّج جندك يارب بتاج النصر خلّصنا من أغلال خطايانا بينما نحن نمجّد الشهيد

يستهلّه بترتيل جريجوري ثم يُتبعه بإنشاد پوليفوني، وعلى هذا النحو يتعاقب الترتيل والإنشاد خلال المجموعات الخمسة لأبيات النشيد.

وكانت موسيقى الآلات فى عصر النهضة وثيقة الصلة بالموسيقى الكورالية، وغالبًا ما كانت تبدو فى صورة الموسبقى المصاحبة للغناء، بل كان توزيع الأدوار على الآلات الموسيقية يتم بطريقة تجعله يبدو وكأن كل آلة مخصصة لتصاحب صوتًا غنائيًا أو تحل محله فى غياب من ينشده من المغنين. ثم بدأت الآلات الموسيقية تتلمّس شيئا فشيئا استقلالها عن الأصوات الغنائية (لوحة ٤٥)، فانبرى المؤلفون يعدّون صيغا موسيقية للآلات مقتبسة من مقطوعات المادريجال ومن الرقصات الشائعة سواء كتصديرات تعزفها الآلات تمهيدًا للمقطوعات الغنائية أو كفواصل (٥٣٠) بين أجزاء المقطوعة الغنائية، أو كختام تعزفه الآلات فى نهايتها، وذلك بالإضافة إلى مصاحبة الغناء. ويبدو أن «العود» الذى كان



(لوحة ٤٥) مصنع آلات موسيقية.

منتشراً بالقارة الأوربية خلال القرن السادس عشر لم يكن مألوفًا بإنجلترا في ذلك العصر، وكان صفوة الإنجليز يؤثرون عليه في مجالسهم الخاصة آلة «الڤيول» ذات الأوتار الستة والتي تختلف طريقة الإمساك بالڤيولا أو الڤيولينه الحديثة، فلم تكن تُحمل على الكتف أسفل الذقن بل تَتّخذ وضعا رأسيا [كطريقة الإمساك بالڤيولنسيل] مرتكزة على الركبة لصغر حجمها. وكانت تُصنع من أحجام مختلفة أصغرها الڤيولا دى جامبا [كما كانت تسمى بإيطاليا وتعنى ڤيولا الساق] وأكبرها «الباص دى ڤيول» وهي أكبر حجمًا من الڤيولنسيل الحديث وأصغر قليًلا من الكونتر باص (لوحة ٤٧). ولم يكن اختلاف الحجم وليد مقتضيات أداء المجموعة بقدر ما كان وليد مزاج العازفين عليها. وهكذا كانت

#### (لوحة ٤٦) ڤيولا داجامبا.

للقيول أحجام ستة مختلفة منها اثنان من طبقة التينور» واثنان من طبقة السوپرانو» وجميعها في أحجام تتناسب وطبقاتها الصوتية. وأطلق على الموسيقى التي تُعزف بواسطة مجموعة [أو عائلة] من تلك المجموعات موسيقى الأقرباء (٥٣١) أما إذا اختلطت عائلة من عائلات الموسيقية في الأداء بآلة أو أكثر من عائلة أخرى أطلق على الموسيقى الموزّعة على هذا النحو موسيقى غير الأقرباء (٢٣٥)، ويمكن القول بأن هذه الموسيقى في جوهرها منقولة عن الموسيقى الغنائية ذات الأدوار الموزّعة.

وأهم النماذج التي تناولها المؤلفون حينذاك من موسيقي أسرة «القيول» هو نموذج «الفانتازيه(٥٣٦)»، وهي نوع من المادريجال الموزعة على الآلات بدلاً من الأصوات الغنائية،

تتناوب فيها الآلات الواحدة تلو الأخرى أداء الميلودية الأساسية بحيث يتشكّل من جملة أدائها جميعًا نسيج پوليفونى متعدد الخطوط الميلودية. ولم يُعن المؤلفون وقتذاك بإبراز التعارض بين الطوابع الصوتية (۵۳۵) المختلفة للآلات المستعملة أثناء العزف ـ الأمر الذي روعي فيما بعد في «المتتاليات» (۵۳۵) بل اكتفوا بالسير بالموسيقي نحو بلوغ ذروة السياق الموسيقي على نحو ما حدث خلال القرن التالي مع مؤلفي مقطوعات الفوجه. ومن أهم الأمثلة على هذا النموذج «الفانتازيه رقم ۳» (۲۵۵) التي كتبها جيبونز، وتعدّ من موسيقي الأقرباء لأنها موزعة على ثلاث آلات من أسرة الڤيول (۵۳۷) (فقرة ۸۱ من التسجيل الموييقي).

أما «المتتالية» فكانت تقوم على رقصات شعبية، وتتردد أجزاؤها بين البطء والسرعة وكذا بين الخفة والغنائية، وهو ما نلمسه في «المتتالية رقم ٣»(٥٣٨) لبويرل، وهي عبارة عن رقصة شعبية من پادوا بإيطاليا، والنموذج المقتطف هنا من مدخل المتتالية(٥٣٩) (فقرة ٨٢ من التسجيل الموسيقي).

# الآلات الوترية ذات لوحة المفاتيح.

وكان الإسهام الأكبر الذى شاركت به إنجلترا في تطوير موسيقى الآلات هو مجال الموسيقى المؤلفة للآلات ذات لوحة المفاتيح (١٤٥)، وكان أكثرها انتشارا في ذلك الوقت الأورغن والهار بسيكورد (١٤٥) المفضّلين في بلاط هنرى الثامن الذي كان هو نفسه عازفا ماهرا على العود وعلى الهار بسيكورد يجيد الغناء الفورى من المدوّنات الموسيقية.

وفي ذلك العصر كان ثمة نوعان من الآلات الوترية ذات لوحة المفاتيح (الملامس):

١ ـ نوع تُضرب أوتاره وهو الكلاڤيكورد(٢١٥٠).

٢ ـ نوع تُغمز أوتاره وهو الهاربسيكورد (ويسمى النوع الصغير منه الشپنيت) (١٤٥٠)، والشير وظلا والشير وقد ظهر النوعان معاً حتى ليستحيل علينا تحديد أيهما قد سبق الآخر، وظلا يستعملان حتى بعد عصر باخ.

وتُركّب أوتار الكلاڤيكورد بترتيب تصاعدى في الطول من اليمين إلى اليسار، وتُقرع بمطارق ذات رءوس نحاسية تُحرَّك بالضغط على ملامس مرتبة في لوحة مماثلة للوحة مفاتيح الپيانو، غير أنه يمكن للعازف أن يقرع الوتر الواحد بعدة رءوس على غرار تقسيم الأوتار بالأصابع في العزف على الڤيولينه، ويعتمد تحديد درجة النغ على المكان الذي يقرع منه العازف الوتر. وكان صوت هذه الآلة ضعيفا خافتا إلى حد ما لكنها كانت تستخدم لأداء نوع من الاهتزازات (٥٤٥) عن طريق ارتجاف الأصبع على المفتاح مثلما يحدث أثناء العزف على الڤيولينه.

أما النوع الثانى «الهار بسيكورد» فيقوم جهازه الآلى أساساً على غمز الأوتار إما عن طريق مجموعة من الريّش مثبّت كل منها في مفتاح عن طريق رافعة ، أو مجموعة من الغمّازات الجلدية مثبّتة إلى مفاتيحها بروافع أيضا. وهكذا كان للهار بسيكورد لوحتان من المفاتيح ، إحداهما لغمّازات الريّش والأخرى لغمّازات الجلد. وتختص الأولى بالأصوات القوية والثانية بالأصوات الخافتة . كذلك يشتمل الهار بسيكورد على مقسمات للأوتار من شأنها رفع أنغام الأوتار إلى درجات من الأوكتاڤ الأعلى ، أو تخفضها إلى درجات الأوكتاڤ الأعلى ، أو تخفضها إلى درجات الأوكتاڤ تحت الأنغام الأصلية .

وقد ظهر الهار بسيكورد على صورتين: النوع الرأسى والنوع الأفقى الذى يشبه البيانو الحديث ذا الذيل. وكلمة «هار بسيكورد» هى تسمية إنجليزية إذ كان يطلق عليه بالإيطالية «كلاڤيتشيمبالو(٤٤٥) أو «تشيمبالو»(٤٥٠) وهى نفس التسمية فى اللغة الألمانية، وبالفرنسية «كلاڤسان»(٥٤٨). أما الآلة المربعة

الشكل منها والتي كانت أوتارها تُثبَّت من اليمين إلى اليسار فكان يطلق عليها بإنجلترا «ڤيرچينال» وأحياناً «شپنيت» وكانت التسمية الأولى أكثر شيوعاً (لوحة ٤٨).

وإذا مضينا في إثر تيار تطور الآلات ذات لوحة المفاتيح سواء ما تُغمز أوتارها أو ما تُقرع والتي سادت عصر النهضة نصل إلى البيانو الحديث الذي ابتكره صانع الآلات الإيطالي الفلورنسي كريستوفوري (٥٤٩) عام ١٧٠٩ بكل ما اشتمل عليه من جهاز معقد للمطارق التي تقرع الأوتار وبدّالات تتحرك بالضغط عليها بالقدمين لرفع شدّة الصوت وزيادة الرنين، ولخفضها باستعمال كاتم الرنين الذي يتحرك بالضغط على بدال آخر، وقد أطلق عليه اسم «الهاربسيكورد» الذي يُعزف بخفوت وبشدة، ومن هنا جاءت التسمية پيانو فورتي التي اختصرت إلى پيانو (٥٥٠).

ومن أهم مجموعات المقطوعات الموسيقية لآلة الڤيرجينال مجموعتان: كتاب فيتز ويليم للڤيرجينال «پارثينيا» (٥٥١) سنة ١٦١١، وكتاب ليدى نيڤيلز (٢٥٥) الذي يحتوي على ٤٢ مقطوعة من تأليف وليم بيرد سنة ١٥٩١.

أما عن موسيقى هذه الآلات خلال عصر النهضة الإنجليزى، فقد جادت قريحة «وليم بيرد» بمؤلفات رائعة في مجالات الموسيقى الدينية وغير الدينية والموسيقى الغنائية وموسيقى الآلات بالغاً القمة في استخدام إمكانيات الآلات ذات لوحة المفاتيح لأول مرة في التاريخ. وبرغم أنه كان يعتمد على النماذج الأوربية المتداولة في عصره إلا أنه أفرغ فيها موسيقى ذات طابع إنجليزى خالص. وتضم متتالية «إيرل أوف سولسبورى» رقصتين من الرقصات التي اشتهرت في البلاط الإنجليزى وقتذاك، إحداهما بطيئة الحركة هادئة الطابع الموسيقى «پاڤان» (فقرة ٨٣ من التسجيل الموسيقى)، والأخرى نشطة الحركة متوقدة الطابع «جاليارد» (فقرة ٨٤ من التسجيل الموسيقى).

وإلى جانب ذلك كتب كلٌ من بيرد وچون بول (٥٥٥) (١٥٦١ - ١٦٢٨) مجموعات من الألحان وتنوّعاتها تعدّ من أقدم مقطوعات موسيقى الآلات التى لا تعتمد فى صياغتها على محاكاة الأسلوب الغنائى الپوليفونى. ويزعم بعض مؤرخى الموسيقى أن هذا النموذج نشأ أصلاً بإسپانيا ووفد إلى إنجلترا فى عصر مارى تيودور النى تزوجت فيليپ ملك إسپانيا. وتبدأ هذه التنوعات عادة بلحن أصلى بسيط يُعزف كاملا مرات عدة حتى يثبت فى ذهن المستمع، على أن يضيف المؤلف إلى صيغة اللحن فى كل إعادة تعديلات زخرفية طفيفة، أو يقوم باستطراد موسيقى ينبنى على هذا اللحن، أو يجرى تغييرات فى طريقه أداء اللحن على الآلة من شأنها أن تجعله يبدو فى صورة على غير ما يتوقعه المستمع.



(لوحة ٤٧) المدرسة الإيطالية: كونسير في الخلاء. القرن ١٦. رباعي مكون من شپينيت وعود وفلوت وڤيول باص. متحف بورچ.

ولم يكتف كل من بيرد وبول بهذ القدر من التنوعات الآلية ، بل نراهما قد أضفيا أفكارا شاعرية أو برنامجا تصويريا على بعض هذه المقطوعات ، مثل مقطوعة لحن «صفير الحوذي» (٢٥٥١) بتنوعاته التي كتبها بيرد مفعمة بأخيلة شعرية وبتصوير موسيقي لما يؤديه الحوذي أثناء قيادته لمركبته من صفير إلى أن تبلغ الموسيقي ذروتها في التعبير عن المعنى المنشود (فقرة ٨٥ من التسجيل الموسيقي).

وثمة نوع آخر من هذه المقطوعات ذات التنوعات يختلف عما سبق ذكره، حيث يكون اللحن الأصلى فيها بمثابة القرار الملح «أوستناتو»، وهو شكل إيقاعي يتكرر في الصوت الأدنى على حين ينسج المؤلف فوقه شتى التنوعات على نمط الپاساكاليا(٧٥٠) التي وضعها يوهان سباستيان باخ للأورغن.

<sup>\*</sup> Ostinato القرار الملح هو تكرار شكل إيقاعي علي نغمات محدّدة بحذافيره عدة مرات، بينما تنطلق كل الأصوات الموسيقية التي تعلوه في حرية، وهو أقدم صور التعدّد اللحني [م.م.م.ث].

ثم هناك المقطوعات القصيرة مثل مقطوعة «نفسى» (٥٥٨) للموسيقى بول (فقرة ٨٦ من التسجيل الموسيقى) ومقطوعة «مزاجه» (٥٥٩) لفارنابى (فقرة ٨٧ من التسجيل الموسيقى)، وكلتاهما تكشف عن محاولات المؤلفين الإنجليز في التأليف لآلة الڤيرچينال بحثاً عن إمكانيات للتعبير في نطاق الأصول الجديدة التي عكفوا على تنميتها. وتعدّ هذه المقطوعات «النموذج الأصلى» لقصائد البيانو والتصديرات الموسيقية \* التي شاعت شهرتها في العصور اللاحقة وظهر منها المئات بدءا من شومان حتى ديبوسى.

وجاءت جميع مقطوعات آلة الڤيرچينال قصيرة بسيطة إذ لم يكن الفكر الموسيقى وقتذاك قد بلغ من النضج ما يتيح له تنمية الأفكار في استطرادات طويلة أو تفاعلات غزيرة. وترجع أهمية هذه المقطوعات في تاريخ الموسيقى إلى أنها قد نقلت محاولات التصوير الموسيقى من الموسيقى الغنائية التي نهض بها چانكان إلى عالم موسيقى الآلات من خلال آلة الڤيرچينال، ثم لأنها كانت أقدم المحاولات لكتابة نماذج التنوع على الآلة الموسيقية (٥٦١).

وإذا كان القرن السادس عشر قد بدأ بالاستغراق في البهجة والتفاؤل اللذين عبرت عنهما الأساليب الفنية في عصر النهضة، فقد انتهى بحقبة مفعمة بالشكوك والأوهام صاحبها انقسام وتشرزم في عدد من الأقطار الأوربية المتصارعة في سبيل البقاء، وتميزت هذه الحقبة بالخروج على التقاليد والمعتقدات القديمة وإحلال غيرها محلها بعد أن لم تعد ملائمة للأفكار السائدة. ومع ميلاد القرن السابع عشر ظهر في أوروبا نشاط فكرى ومادى وفني لم نر له مثيلا إلا في منتصف القرن الثامن عشر الذي شاعت فيه من جديد روح البهجة والتفاؤل.

وقد أطلق على بداية القرن السابع عشر اسم عصر «الباروك»، وهو العصر التالى للنهضة الأوربية التى توسطت فكر العصور الوسطى وفكر العصر الحديث، وهو أيضا عصر الإنجازات الكبرى والأمل المشرق والنشاط الجم الذى كافح الإنسان خلاله للتخلص من ظلام العصور الوسطى ولغزو عالم الحقائق المجهول، وانطلق يبتكر المناهج الجديدة لتذليل الصعاب التى تحجب عنه الحقائق، يحفزه إلى ذلك ما اكتسبه من روح التحرر الفكرى التى سادت خلال عصر النهضة فإذا هو يؤمن بسلطان العقل مسترشدا به فى جميع مجالات النشاط، وهو ما أسفر عن المكتشفات الهائلة فى مجال العلوم على أيدى

<sup>\*</sup> prelude التصدير الموسيقي أو الموسيقي الاستهلالية هي تمهيد لافتتاحية الأوپرا أو تأليف آلي مستقل، وهو نموذج من التأليف الحر شاع خلال القرنين ١٨، ١٩ يضم صورا شاعرية لانطباعات متعددة [م.م.م.ث].

فرنسیس بیکون و ایزاك و هار قی و پسكال، كما ظهرت روائع أدبیة و شعریة بلا نظیر علی أیدی میلتون و كورنی و راسین و مولییر و بن چونسون و در ایدن و پوپ، و لوحات تصویر خالدة لروبنز و رمبرانت و ثیلاسكیز و قان دایك، و مؤلفات موسیقیة هامة للشقیقین جابرییللی و شو تس و یوهان سیباستیان باخ و هیندل التی أضافت كنوز ا بلا مثیل إلی حقل الموسیقی (لوحة ٤٨).

(لوحة ٤٨) جاودنسيو فيرارى (١٤٧١ ـ ١٥٤٦ ـ). تصوير جصى فوق بطن قبة هيكل كنيسة سانتا ماريا دى ميراكولى بسارونو. اقليم لومبارديا: تنسيق بديع لمجموعة من الملائكة يعزفون على آلات موسيقية جاءت تفاصيل بعضها من محض خيال الفنان. وعلى الرغم من أن بعض هذه الآلات مطابق للواقع إلا أن «المنظور» في عمومه قاصر» إذ سجل المصور هذه التصاوير الجصية في عصر لم يكن الفن فيه قد توصل بعد إلى إجادة تمثيل الأشياء ذات الأبعاد الثلاثة على سطح ذى بُعدين لتبدو وكأنها تنفذ إلى العمق، كما لا يمت عدد ثقوب آلات النفخ وعدد أو تار الآلات القوسية إلى الحقيقة بسبب، فضلا عن أن موضوع القنطرة [الفرسة] تحت أو تار الآلات القوسية مخالف لخصائص السمع من حيث إصدار الصوت وبثة واستقباله. وما من شك في أن وراء هذا البُعد عن الواقعية في تصوير الآلات الموسيقية معنى رمزى خلقي أو اجتماعي أو جمالي. والثابت أن جاودنسيو رغم عشقه للموسيقي لم يكن له إلمام دقيق بالآلات الموسيقية أو بالعزف عليها على العكس من أستاذه ليوناردو داڤنشي. ومع ذلك تزهو هذه اللوحة برقة أشكالها ورهافة ألوانها وتوازن مكوناتها وقبل كل شيء الإيحاء بالنغم، وبمعني آخر تمثل هذه اللوحة حفلا موسيقيا ملائكيا نتذوقة بعيون محلقة.

١ ـ ملاك يصكّ الصنج.

٢ ـ ملائكة يبوّقون في النفير وآخرون ينشدون مسترشدين بالنوتة الموسيقية .

٣ـ ملائكة يعزفون على آلات نفخ هوائية .

٤ ـ ملاك يعزف على مصفار وآخر ينشد وملاك يعزف على آلة قوسية ، وآخر يبوّق في نفير غريب متحوّى استخدمه الفنان لتجميل اللوحة زخرفيا.

٥ ـ ملاك يعزف على آلة الچيروند.

٦ ـ ملاك يعزف على الڤيولا دي جامبا.

٧ ـ ملاك يعزف على آلة السنطور (السنطير).

٨ ـ ملاك يعزف على الأورغن المحمول.

٩ ـ ملاك يعزف على الأورغن الثابت.

١٠ ـ ملاك يعزف على العود.

١١ ـ ملاك يعزف على الليرا.

١٢ ـ ملاك يعزف على سنطور الغمز .

- (لوحة ۲/٤٨)
- (لوحة ٤١/٤)

(لوحة ٤٨/ ١)













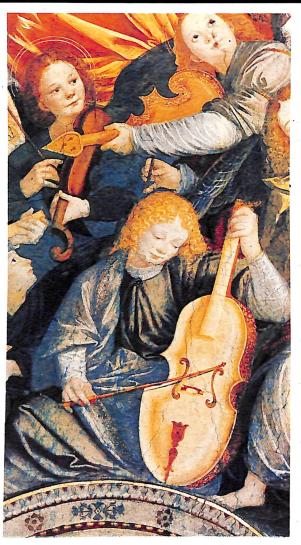









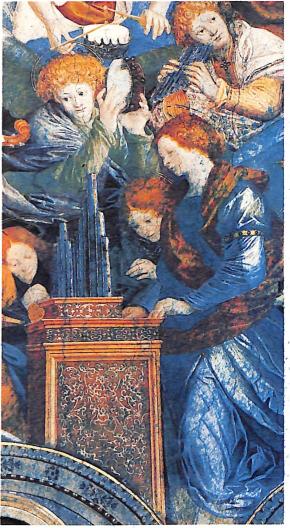

(لوحة ٤٨/١٢)

(لوحة ١١/٤٨)

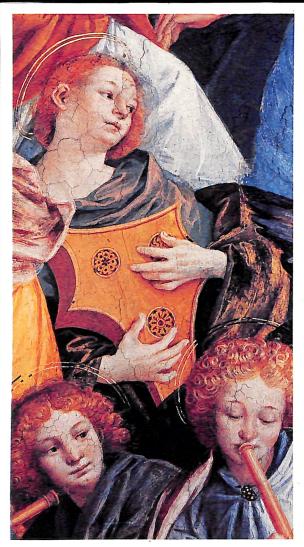

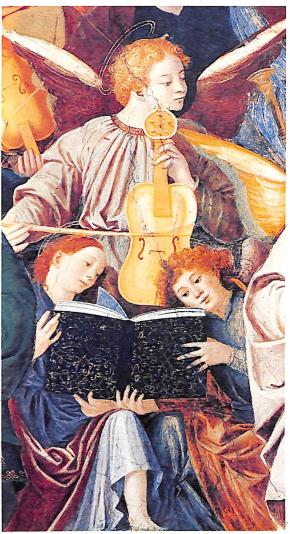

الفصلالثان الفصلاك المواعد

| , |  |  |
|---|--|--|

### أسلوب الباروك

أعان النهج العقلاني السائد خلال عصر «الباروك» على ابتكار آلات عظيمة النفع مثل «التليسكوپ» و «الميكروسكوپ» و «الپيريسكوپ» (٥٦٢) والبارومتر والترمومتر وبندول الساعة، كما تمخض الفكر العلمي عن قوانين الحركة والسرعة والضوء وغيرها من القوانين الرياضية. ولم يقتصر الفكر وقتذاك على التسليم بضرورة بلوغ الفرد والمجتمع قمة السعادة وحدهما بل والبشرية بأسرها.

ومع عصر الباروك بدأ ميل الشعوب الأوربية ينصرف عن القيم الدينية إلى الدنيوية بعد أن تخلصت هذه الشعوب من سلطة الكنيسة المركزية في روما، وفقدت إسپانيا مركز الصدارة الذي كانت تشغله في بداية القرن السابع عشر، وإذا فرنسا وإنجلترا تحتلان المكانة التي كانت تشغلها إيطاليا بوصفها معقل النشاط الديني والفني خلال عصر النهضة، وثار الإنجليز على احتكار السلطة بين أيدى طبقة تدعى الحق الإلهي في حكم البلاد، كما ألغى الفرنسيون هذا الحق بثورتهم عام ١٧٩٨ بعد أن كان قد استفحل حتى بلغ أعنف صوره على عهد لويس الرابع عشر. وارتبط ظهور الذوق البرجوازي الهولندي الرفيع في أمور الحياة والفكر بانطلاق روح المغامرة والخروج للأسفار والكشف عن بلاد جديدة، وتعددت الرحلات الاستعمارية التي عادت على الدول الأوربية الكبرى بثمار تفوق الخيال.

وحاولت الكنيسة استرداد سلطانها الذى فقدته خلال حركة الإصلاح الدينى بالمبالغة فى الكشف عن ثرائها الدنيوى وتصوير أمجاد السماء التى تشد إليها القلوب عن طريق تسخير الفنون لخدمتها، وخاصة فنون التصوير والعمارة التى أصبحت بفضل جماعة اليسوعيين «الچيزويت» الواسعة النفوذ تُشعّ البهجة فى النفوس، فغمرت الكنائس بالألوان البرّاقة والزخارف المفرطة التى تبدو لنا اليوم فى جمال الديكورات المسرحية. واطرحت الكنيسة أسلوب عصر النهضة المنادى بتحكيم العقل عند تحديد أثر العمل الفنى، وآثرت خلال عصر الباروك ضخامة المبانى والألوان الزاهية فى التصوير مع إبراز التأثيرات القموية للضوء والظلال، وكأنما أراد هذا الفن بإفراطه المبهر تضليل العقل وإغراقه فى دياجير الوهم

وزحزحته عن الاعتدال والتوازن إلى عالم الهوس المحموم. وإذا تصميم كنيسة "يسوع" الجديدة بروما يرمز إلى قدرة الكنيسة وعلو شأنها المتزايد، وإذا هي تغدو نموذجًا تحتذيه كنائس الباروك المنتشرة في أنحاء أوربا خلال القرن التالي، وإذا حشود الملائكة والقديسين المحيطين بالسيد المسيح من جميع الاتجاهات تغمر جدرانها وسقوفها، وإذا ألوانها الصارخة وحركات شخوصها العنيفة تثير جمهور المصلين فتبهره وتتركه تائهًا بين الحقيقة والخيال، ونرى المثّال برنيني يجسد في أحد تماثيله بروما النشوة الصوفية لقديسة القرن السادس عشر الإسپانية "سانت تيريزا" وانجذابها الروحي فصور ملاكًا يغرس في جسدها سهم الانجذاب بينا هي تحلم بنعيم السماء ورضوانها.

وكان عسيرًا على هذا العصر الذى تمخض عن إنجازات فكرية هائلة كآثار بيكون وديكارت ويسكال ونيوتن أن يُعرض تمامًا عن النزعة العقلانية في مجال الفن، واستحال عليه وقد تغلغل الفكر العلمي في أوجه النشاط الإنساني من سياسة ودين ونقد وعلوم طبيعية وغيرها إلا أن ينتهي به الأمر إلى تحكّم العقل في مبتكراته الفنية أيضا، وهكذا اجتمع في فن عصر الباروك المذهبان المتناقضان: الحسي (٦٢٠) والعقلاني (٢٤٥). فعلى حين ولّدت النزعة الحسية تلك البهجة المشبوبة التي تثير الإحساس بالتفاؤل كما حولت إنسان عصر النهضة المتطلع إلى الجمال إلى إنسان قوى عارم العاطفة، أسفرت النزعة العقلانية التي تُخضع السلوك البشري كله للذهن والمنطق عن الصراع المحتوم بين نشاط القوى الإبداعية وبين القوى العقلانية التي تحدّ من المبالغات الحسية.

ولأول مرة استخدم نقاد فن العمارة لفظ «الباروك» (٥٦٥) خلال القرن السابع عشر في وصف فن العمارة الجديد باعتباره فنًا جروتسكيا (٢٥١) لخروجه على قواعد النسب والتوازن التي سادت عمارة عصر النهضة، ثم ما لبث هذا اللفظ أن أطلق على فنون العصر الأخرى بقصد التهوين من شأنها. غير أن هذا اللفظ سرعان ما اكتسب معنى جديدًا باعتباره الفن القوى الجسور المندفع إلى تخطى الحدود وعدم الالتزام بقواعد التعبير المألوفة على نحو ما جرى مع فن العمارة حين عزف عن الخطوط المستقيمة وعن قواعد النسب والتوازن الكلاسيكية لاجئا إلى الاستدارات والإفراط في الزخارف وضخامة الأحجام، وهو ما نعبر عنه اليوم بفن التفخيم والتنميق الذي يقرب من الديكور المسرحي ومن هنا أطلق لفظ الباروك على فن القرن السابع عشر.

والباروك هو تطور فنى نشأ قرب نهاية القرن السادس عشر (١٥٨٠ ـ ١٧٢٠) خلال فترة ازدهار النزعة التكلفية \* وتداعَى عنفوانه بظهور طراز الروكوكو فى القرن الثامن عشر. وأصل الكلمة مشتق من كلمة باروكُو البرتغالية ومعناها اللؤلؤة الخام أو الخشنة، وهو ما يشير إلى حد ما إلى ما ينطوى عليه طراز الباروك من عدم انتظام فى الشكل وإن كان مقصودا لذاته بغية إضفائه طابعا مسرحيا جليلا مهيبا على الأثر

<sup>\*</sup> Mannerism هو ما يطرأ على الأسلوب الفنى من تكلّف أو تأنّق أو غلوّ. وأهم خواصه المبالغة فى إظهار القوى العضلية أو إطالة أشكال الشخوص، أو إضفاء التوتر على الحركات والإيماءات، أو ازدحام التكوين الفنى، أو المغالاة فى بعض النسب والمقاييس؛ وما يترتب على ذلك كله من استخدام للألوان الصارخة [م.م.م.ه. ].

الفنى. وينطبق مصطلح الباروك على كل من فنون العمارة والنحت والتصوير والموسيقى، كما يتجلّى فى أروع صوره عند اندماج الفنون الأربعة معًا. ولايجوزالنظر إلى الطراز الباروكى من وجهة النظر الجمالية فحسب، فهو وثيق الارتباط بالظروف الدينية والاجتماعية والسياسية وخاصة بحركة مناهضة الإصلاح الدينى. ومن هنا كان هدف الطراز الباروكى المسرحى والمثير للوجدان دعائيا خالصا، حتى ليمكن القول بأن الطراز الباروكى انسحب بالمثل إلى خدمة الأهداف الدنيوية تعزيزاً لسلطة الملوك والأمراء.

ونتبيّن تأثير الباروك في عالم الأدب في أشعار ميلتون بعظمتها وجلالها وفداحة تأثيرها في النفوس بفضل طواعية اللغة بين يديه بعد أن تجلّت في أعماله النثرية والشعرية معا ذلك الصراع المشبوب بين الحقيقة والخيال، بين الضخامة والحاجة إلى التجديد في الصورة الأدبية على غرار فناني الباروك الآخرين.

هكذا انبثقت كلمة الباروك لتُطلق في بادئ الأمر على أسلوب معمارى خاص ثم ما لبثت أن أطلقت على سائر الفنون التشكيلية والتعبيرية منذ نهايات القرن السادس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر بما في ذلك الموسيقى، فإذا روح الباروك تتبنّى نفس الهدف محاولة استثارة مشاعر المستمع من خلال خصائص التعبير الفنى جميعا، واتضح أن أفضل الوسائل لبلوغ هذا الهدف هو توجيه سائر مقومات الموسيقى من ميلودية وهارمونية وإيقاع نحو هذه الغاية، الأمر الذى شكّل عزوفا عن أسلوب موسيقى عصر النهضة القائم على جدل ضفائر من خطوط ميلودية متساوية القيمة مع التركيز على الميلوديات ذات الخط الواحد المعبّر تدعّمه مصاحبة موسيقية فرعية. وإذا تذكّرنا أن العقول التى سبقت عام ١٧٠٠ و تلك التى تلتها والتى ندعوها عصر الباروك و هي العقول التي صاحبت عصر التنوير حين خطا العقل البشرى خطى غير مسبوقة نحو إدراك سرّ النظام الكونى من خلال البحث العقلاني والتقصي خطا التعلوم تكتشف في الموسيقى نظيراً أو مقابلا وفق إلى شدّ المشاعر الأولية للطبيعة البشرية ثم تطويعها «للشكل» والهارمونية والإيقاع وهذا التوازن الديناميكي بين العقل والشعور أو بين الرأس والقلب الذي أتاح لموسيقى الباروك أن تبلغ آفاقا واسعة في مجال التعبير .

وعندما بدأت موسيقى الباروك فى نهايات القرن السادس عشر لم يكن يُطلق عليها هذا الاسم وقتذاك بل أطلقه فيما بعد نقاد الموسيقى خلال القرن التاسع عشر قاصدين أن يصموها بالإفراط فى الزخرفة والتنميق. ومن المعروف أن مؤلّفى موسيقى الباروك كانوا يكتبون موسيقاهم على الدوام احتفاء أو تخليداً لمناسبات معينة بتكليف من بلاطات الملوك والنبلاء نظير أجرزهيد، فعندما تقلد باخ وظيفة عازف الأورغن بإحدى كنائس مدينة مولهاوزن بألمانيا ارتضى أن يتقاضى مرتبا لايتجاوز خمسة وثمانين جولدن وثلاثة «مكاييل» من الذرة ودعامتين من الخشب وثلاث حزم من الحطب! كان الملوك والنبلاء هم رعاة الموسيقى منذ عصر التروبادور وظلوا يعهدون إلى المؤلفين الموسيقيين بكتابة موسيقاهم حتى عهد بيتهوڤن، فإذا بنا نرى هيندل على سبيل المثال يؤلف «موسيقى المياه» للترويح عن الملك چورچ الأول وهو يجتاز نهر التيمز فوق صندل نهرى من وستمنستر إلى شلسى عام ١٧١٧، على حين اتخذت

كونشير تات \* براندنبرج هذا الاسم عندما تقدم بها باخ باعتبارها شفيعا ثانويا قد يساعده على الظفر بوظيفة من لودڤيج أمير مقاطعة براندنبرج.

وقد شهد عصر الباروك نموا مضطردا وازدهارا ملحوظا في شتى المجالات الموسيقية كان لها أثر كبير في الموسيقي بصفة عامة ، فلقد تم وضع نماذج البناء الموسيقي من صيغ وقوالب التي بتنا نُوليها قدرا كبيرا من اهتمامنا اليوم خلال المائة والخمسين سنة من عام ١٦٠٠ إلى عام ١٧٥٠ ، سواء منها الكونشير تو أو الصوناتا أو المتتالية الموسيقية «سويت» أو السيمفونية أو الكانتاتا [الغنائية الكورالية الدينية] أو الأوپرا أو الأوراتوريو \*\*.

ومع ذلك فإن موسيقى الباروك لم تظفر طويلا بإقبال الجمهور حتى خلال أوج ازدهارها، فلقد كان اختلاف الأذواق وتغيّرها من الأسباب التى أسهمت فى التهوين من شأن الأسس الفنية الجمالية لأسلوب الباروك. ففى عام ١٧٤٥ كان ڤيڤالدى الذى ظلت كونشيرتاته تُعزف على نطاق واسع وتلقى إعجابا شديدا فى مطالع القرن الثامن عشر قد قضى نحبه دون أن يأبه أحد لغيابه، كما عُدّ باخ من مؤلفى الطراز القديم البالى، وحتى چورچ هيندل النصير الأول للأوپرا الإيطالية فى إنجلترا قد تخلّى هو الآخر عن قالب الأوپرا واتجه إلى الأوراتوريو الذى كان يلقى من جمهور مُستمعيه إقبالا واسعا. وخلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر بدأ طراز الروكوكو والطراز الكلاسيكى المحدث يحتلان مكانة مرموقة وكادت موسيقى الباروك أن تشرف على الاختفاء نهائيا ولم تعد إلى الظهور إلا خلال القرن التاسع عشر عندما عاد الناس إلى ذكر باخ والاهتمام بالماضى، الأمر الذى كُتب به لموسيقى الباروك التاريخية أن تعود إلى التألق من جديد وأن يُكشف الستار عن المؤلفين الموسيقيين القدامى وأعمالهم التى التاريخية أن تعود إلى التألق من جديد وأن يُكشف الستار عن المؤلفين الموسيقيين القدامى وأعمالهم التى ران عليها النسيان، ولحسن حظ الإنسانية أن هذا الاهتمام ما يزال قائما إلى اليوم.

<sup>\*</sup> Concerto . كونشيرتو: مع نشأة الشيولينه وتقدم العزف عليها في عصر الباروك نشأ أيضا فن التأليف للآلات الوترية التي تتجلى المهارة في العزف عليها. وكلمة كونشيرتو مشتقة من اللغة االلاتينية وتعنى "المباراة" في المهارة لإبراز مفاتن الأداء. ويقوم الأسلوب الكونشيرتي على قاعدة بناء التعارض بين إظهار المهارة الفنية والخفة والرشاقة في الكونشيرتو من ناحية وبين عناصر العذوبة الشاعرية الهادئة من جهة أخري. ذلك أن الآلة المفردة في الكونشيرتو تقوم بكل الأداء الذي يكشف عن المهارة الفائقة للعازف المنفرد في العزف عليها من ناحية ، وإمكانيات الآلة على التعبير عن شتى الانفعالات والأحاسيس ووسائل الأداء الموسيقي في يد عازف ماهر من ناحية أخري، على حين يقوم الأوركسترا بمصاحبتها وبعزف أجزاء تُجلّى التعارض والتكامل في الطابع والحركة، وهكذا يكون الكونشيرتو مصنفًا متعدد الحركات أو وحيد الحركة يُصاغ لآلة منفردة يجرى الحوار بينها وبين الأوركسترا. ومهما اختلفت الآلة المستخدمة لا تختلف صيغة الحركات. والتقليد المتبع في الكونشيرتو أن يكون من حركات ثلاث أو لاها في صيغة الصوناتا. [م.م.م.ث].

<sup>\*\*</sup> Oratorio لون من التأليف الموسيقي نشأ حوالي عام ١٦٠٠ يتكون من نص ديني مسهب أعد إعدادا دراميا ويشترك في أدائه المغنون الفرادي والكورال والأوركسترا. ولايحتاج الأوراتوريو إلى العناصر المسرحية كالثياب والتمثيل والمناظر بل يؤدي بالكنيسة تلاوة وإنشادا وإلقاء وغناء منفردا وجماعيا وموسيقي. وعلى حين كانت الأوپرا متعة الخاصة في مبدأ الأمر والأوراتوريو متعة العامة انعكست الآية وأصبح لايُقبلُ على الأوراتوريو إلا الخاصة في الكنيسة ولايقبل على الأوپرا إلا الجماهير وبصفة خاصة في مدينة البندقية [م.م.م.م. ث]

وفى الحقيقة إن موسيقى الباروك [وأقصد موسيقى الآلات]كان لها وقعها الخاص فى آذان الناس خلال أواخر قرننا المتم العشرين لأسباب ثلاثة أولها أنها تعتمد على خلايا لحنية موسيقية [تيمات] موجزة ما أسرع ماتعيها الذاكرة فى يُسر وعلى إيقاعات نشطة تظل باقية منذ بدء المقطوعة الموسيقية إلى نهايتها. وثانيها بناؤها من «حركات» قصيرة لاتتطلب قدرة كبيرة على التركيز على العكس مما نلمسه فى حركات جوستاف مالر وبروكنر على سبيل المثال. وثالثها اعتمادها على جانب كبير من الموضوعية وانطواؤها على قدر قليل من العاطفية يتفق وطبيعة العصر المجردة من الذاتية.

وقد أقيمت أولى الحفلات الموسيقية العامة «الكونسير» بلندن عام ١٦٧٢، ثم مالبثت التجربة أن انتقلت إلى أوربا خلال القرن الثامن عشر، وكان أشهر بواكير الكونسيرات في ألمانيا هي التي أدّتها «المجموعة الموسيقية» Collegium Musicum التي أسّسها بأحد مقاهي مدينة ليپزج عام ١٧٠٤ چور فيليپ تيليمان الطالب بجامعة ليپزج وقتذاك (لوحة ٥٥). ثم مالبث باخ أن وفد إلى ليپزج عام ١٧٢٣ لقيادة جوقة المرتلين وعزف الأورغن بإحدى كنائسها، وإذا هو يتولى قيادة «الكوليچيوم ميوزيكوم» على مدى سنوات سبع ويؤلف لها كونشيرتاته للآلة ذات المفاتيح التي نسقها واستعارها من مقطوعات الثيولينه وآلات النفخ الهوائية التي سبق له تأليفها. والمعروف أن ڤيڤالدى قد كتب العديد من كونشيرتاته الخمسمائة لعزفها أثناء الحفلات الموسيقية التي كان يقودها بالمستوصف الخيرى للعذراء الآسية وكان واحدًا من أربع مؤسسات لرعاية اليتامي واللقطاء بمدينة البندقية - فإذا هي تجتذب الزائرين المولعين بالموسيقي من مختلف أنحاء أوربا. ومن بين الموسيقيين الآخرين الذين أسهموا في إثراء الحياة الموسيقية بالمندقية أيضا خلال الحقبة الباروكية ألساندرو مارتشللو وتومازو ألبينوني.

وفيما يتصل بالموسيقى الكنسية ذات الطراز الباروكى فقد احتفظت الكنيسة بسلطانها وهيمنتها على المجتمع خلال عصر الباروك على الرغم من الجيشان المصاحب لحركة الإصلاح الدينى وانبثاق النزعة الإنسانية. والثابت أن فرنسا قد تفوقت على إيطاليا فيما يتعلق بالموسيقى الكنسية الكاثوليكية إذ انبرى بلاطها الملكى يشجع الموسيقيين على تأليف أعمال دينية مبهرة على نحو ماعهدت إلى مارك أنطوان شار پنتييه بتأليف «تسبحة الشكر» الرائعة Deum ، على حين لم يعبأ مؤلفو الموسيقى الكنسية بألمانيا اللوثرية بالأبهة والفخامة في موسيقاهم بقدر عنايتهم بالتعبير الذاتي واهتمامهم بـ «الشكل» دقة ورقة و تنميقا.

وكان ابتكار نموذج الأوپرا عام ١٦٠٠ إرهاصة مؤذنة بموسيقى الباروك فإذا المسرح يوفر تربة خصبة للموسيقى خلال تلك الحقبة ، وإذا أهل الشمال الأوربى يقصدون إيطاليا مهد النموذج الأوپرالى للدراسة والاشتغال بمهنة الأوپرا، ولايغيب عنا أن هيندل قد بدأ يزاول تأليفه الأوپرالى فى إيطاليا . على أن فن الأوپرا لم يزدهر فى فرنسا بوصفه متعة لهو وترويح فحسب وإنما باعتباره دليلا على مدى ما يتمتع به العرش الفرنسى من هيبة وجلال ، فإذا چان باتيست لُوللى - المهاجر من إيطاليا - يبلغ الذروة فى تقديم لون فرنسى جذاب متأنق من الأوپرا يلائم النسق الإيقاعى المستعصى للغة الفرنسية ويواكب ذوق البلاط الفرنسي فى مجال الرقص ، بل إننا نراه يُقحم رقصات خاصة تتيح للملك الشمس لويس الرابع عشر وكان راقصا بارعا - المشاركة فى أداء الرقصات فوق خشبة المسرح .

هكذا ولدت الأوپرا التى تعد أكثر النماذج تمثيلا لفن الباروك فى مجال الموسيقى، فقد أرضت ذوق أهل الباروك الذين كانوا يتشيعون لطمس الحدود فيما بين جميع الفنون ولهدم الأسوار التى تفصلها عن بعضها البعض، إذ كان ينبغى ـ فى نظرهم ـ أن تتآلف جميعها ضمن العمل الدرامى مكوّنة وحدة ضخمة متساوقة، وهى الفكرة نفسها التى نادى بها ريتشارد ڤاجنر خلال القرن التاسع عشر وطبقها فى بعض دراماته الموسيقية وخاصة فى رباعية خاتم النبيلونج (٥٦٧).

### أسلوب الباروك بإسيانيا

تشرّبت فنون العمارة والنحت والتصوير في إسپانيا بالأساليب «الرومانية النزعة» والقوطية وأسلوب عصر النهضة وإن بدت في طابع خاص بها يميزها عن أساليب إيطاليا وفرنسا وألمانيا، فلا ننسى أن إسپانيا قد اقتبست من الغزاة العرب جذور طابعها المتميز الذي تأثر بالذوق العربي وأدخل الكثير من التطوير على أساليب العمارة القوطية وأساليب النهضة في بلادهم.

على أن الفن الإسپاني كان متأثرًا شأن أي بلد آخر بتاريخه السياسي الذي بدأ عام ١٤٦٩ بزواج فرديناند وإيزابيلا وتوحيد مملكتي «قشتالة» «وأراجون» في دولة واحدة قوية. وبرغم اكتشاف أمريكا في هذا العصر وما كان ينتظر إسپانيا من موارد الثراء كانت هزيمة العرب وطرد اليهود الذين سحبوا أموالهم منها سببًا في إضعاف قدرتها المادية في باديء الأمر. وفي عام ١٥١٦ تولي كارلوس الخامس ـ من أسرة هاپسبرج - عرش إسپانيا وأصبح إمبراطوراً لها على امتداد أربعين عامًا تم له خلالها فتح المكسيك وپيرو وشيلي. وعلى حين بقى طراز العمارة في إسپانيا بصفة عامة قوطيًا تسللت عناصر أسلوب عصر النهضة الإيطالي إلى بقية الفنون، فظهر في البلاد فنانون كبار من أمثال المصوّر ڤيلا سكيز والأديب سير ڤانتيس والموسيقي ڤيتوريا. وبلغنا أول صوت موسيقي من إسپانيا في صورة راقصة، وما يزال الرقص حتى اليوم أهم وسائل الترفيه في البلاد وهو الذي وفد عليهم بواسطة جماعات الحِيتان «النُّور» الذين أبدع الكاتب الفرنسي ميريميه في تصوير حياتهم في روايته «كارمن» التي خلّدها چورچ بيزيه بدوره في الأوپرا التي ألف موسيقاها. غير أن العرب أورثوا إسپانيا ثقافة موسيقية أعمق أثرًا مما خلّفت إيقاعات الرقصات الغجرية، فقد رحّب الإسپان بالموسيقي التي جاءهم بها الفاتحون العرب كما دُرّست نظرية الموسيقي العربية(٥٦٨) في الجامعات التي أسّسها أمراء دولة العرب الأندلسيين بغرناطة ، الأمر الذي خّلف موسيقي فريدة في صورتها الميلودية تركت آثارها القوية على الموسيقي الشعبية الإسپانية. وأشهر الأغاني العربية الأندلسية التي كان لها أثر كبير في شعراء إسپانيا الجوالين «التروبادور» هي مجموعة ضخمة تزيد على أربعمائة لحن قام بجمعها في القرن الثامن عشر «ألفونسو» الملقب بالحكيم (٥٦٩) بعنوان «الأغنيات» (٥٧٠)، وجميعها تُعزى إلى موسيقي عربي واحد كان كان في خدمة «ألفونسو».

وبذلك لم يضطرد نمو الموسيقى الإسپانية على أساس نظرية الموسيقى الإغريقية كسائر دول أؤربا، وإنما قام على نظرية الموسيقى العربية في العصور الوسطى وعلى نماذج الموسيقى العربية في التطبيقات الموسيقية، وهو ما جعل الموسيقى الإسپانية تتميز بصفتين بارزتين لم تكن لتكتسبهما لو لم تتأثر بالتراث

العربى الأندلسي هما الإيقاع المتنوع البارز والميلودية الجميلة المنمقة. وقد ظهرت بصمات هذا التراث العربي في الترتيل الكنسي وفي موسيقي الآلات بالإضافة إلى موسيقي الغناء والرقص الشعبيين.

غير أن أساتذة الموسيقي الإسپان في القرن السادس عشر لم يغفلوا جهود أسلافهم الأوربيين إلى جانب التراث العربي، فإذا كتاب «تعليم الموسيقي» الذي وضعه «فيرناندو استبان»(٥٧١) يشتمل على مقتطفات من أعمال المؤلفين البارزين من غير الإسپان مثل «فيليب دى ڤيترى» و «جيوم دى ماشو» و «دنستابل» و «دوفاي» و «أوكيجيم». وعلى هذا النحو استطاع الإسپان دراسة أساليب هؤلاء الموسيقيين الأوربيين وطرقهم الفنية دون أن يتأثروا بها في أعمالهم الموسيقية بنفس القدر الذي تأثر به المؤلفون الآخرون في كل من فرنسا وإيطاليا، بل إنهم عُنوا أشد عناية بالحفاظ على القيمة الشاعرية لنصوصهم الإسپانية في معالجاتهم الموسيقية. واستطاع المؤلفون الإسپان أن يجمعوا في النموذجين الإسپانيين السائدين خلال القرن السادس عشر وهما نموذج «الرومانس» ونموذج «الڤيلانشيكو»(٥٧٢) بين أصول الصنعة الفنية لمؤلِّفي أوربا وبين الطابع الشخصي الذي اكتسبوه من تراث الموسيقي العربية الإسپانية. كما جمعوا في أسلوبهم الميلودي بين عناصر الميلودية التي كانت مطبّقة في الأغاني الأرستقراطية وبين عناصر ميلودية الأغاني الشعبية. ومن هنا أفرز القرن السادس عشر بعض المؤلفين الموسيقيين الذين يقدّرون التقاليد الأوربية حق قدرها ويقدمون أعمالاً غنائية موزعة على ثلاثة أصوات أو أربعة، ويبتكرون صيغًا للغناء المفرد بمصاحبة نوع من آلة الجيتار الكبير تشبه العود وهي آلة «الڤيهويلا»(٥٧٣) التي كان يُعزف عليها في المجالات الأرستقراطية والشعبية على حدسواء. وقد تألق من بين أهم مؤلّفي الموسيقي غير الدينية ميجويل دى ڤوينيللانا(٧٤) وجونزاليس (٥٧٥)وخوان ڤاتكويز (٥٧٦)كما قام دييجوپيسادور (٥٧٥) بنشر مجموعته لموسيقي الڤيهويلا عام ١٥٥٢، وبرع أنطونيودي كابيزون(٥٧٨) في التأليف الموسيقي للكلاڤسان، وسطع نجم لويس ميلان(٥٧٩) بوصفه أهم مؤلّفي موسيقي الآلات، وقد جمع مؤلفاته في كتابه بعنوان «كتاب الموسيقي» الذي نشر عام ١٥٣٦، وكان من أبرع العازفين على العود، كما كانت مؤلفاته الإسپانية شبيهة بنافذة مطلّة على عالم الموسيقي الأوربية في عصر النهضة.

وقد اشتهر العود في إسپانيا خلال القرن السادس عشر، وكان نموذجه المألوف أيامها هو الشكل المفلطح على هيئة نصف ثمرة الكمثرى، ويشتمل على ستة أوتار مزدوجة تُضبط على أبعاد موسيقية فيما بينه ما (٥٨٠). وكانت إمكانياته محدودة بسبب الصعوبة الميكانيكية في تحريك الأصابع على أوتاره المضبوطة بهذه الطريقة التي كانت لاتسمح بأداء الخطوط الميلودية المتعددة في آن واحد إلا في أضيق نطاق [أي الپوليفونية البسيطة]، وبعزف المركبات الهارمونية المنفصلة التي لاتكون فيما بينها خطوطاً ميلودية بل تصاحب الغناء، أي أنه لم يكن يقوى على مسايرة نمو الأسلوب الفني في موسيقي الآلات إلا إلى حد محصور في نطاق ضيق، غير أنه كان على الجانب الآخر يحقق نجاحًا مدويًا في مجال الموسيقي الشّعبية التي لاتحتاج إلى موهبة ضخمة في الأداء، فكان يفي بمقتضيات عزف هذه الموسيقي. ولعل هذا هو السر في انتقال العود من المجتمعات الأرستقراطية الإسپانية التي نشأ فيها إلى

المجالات الشعبية التي حظى فيها بانتشار أوسع. ومع ذلك فقد كتب ميلان بعض مقطوعات من نوع «الفانتازيا» للأداء على العود وسماها «رقصات پاڤان» تعد من أعظم المؤلفات التي كتبت للعود.

ومنذ بداية القرن السادس عشر شرع نفر من الموسيقيين الأوربيين في محاولة تأليف مقطوعات موسيقية بأسلوب الخطوط الميلودية المتعددة للآلات ذات المفاتيح [الملامس] التي شاعت على نطاق واسع في مختلف أنحاء أوربا خلال هذا القرن، غير أن المؤلفين الإسپان هم الذين حققوا نتائج فنية عظيمة في هذا المجال وكان أبرزهم «أنطونيودي كابيزون» الذي قام ابنه من بعده بجمع مؤلفاته في مجموعة كبيرة سماها «مؤلفات موسيقية» ونشرها عام ١٥٧٨ ضمّت أهم المؤلفات التي ظهرت بإسپانيا في عصرها الذهبي خلال القرن السادس عشر، وتشمل عددًا من معزوفات الآلة ذات لوحة المفاتيح الإسپانية المسماه «تيكلا» (٥٨١) إلى جانب عدد من معزوفات آلة الهارپ وعدد آخر من معزوفات «الڤيهويلا». وقد صيغت بعض هذه المقطوعات بطريقة تتيح أدائها على جميع هذه الآلات دون حاجة إلى تعديل، فهي تلائم إمكانيات كل هذه الآلات. كما صيغ بعضها بأسلوب الكونتراپنط الملائم «توكاتا» معنى واهي التعلق التي اقترب فيها كابيزون كثيرًا من أستاذ الجيل التالي له «يوهان سباستيان السريعة بغي عمقه واهتمامه بالعلاقات الوجدانية الكامنة في موسيقاه للكلاڤسان، وفي حذقه ومهارته في الصياغة بأسلوب الكونترينط بعملياته المتعددة من محاكاة وقلب للصورة الميلودية وإنقاص للقيمة الزمنية الصياغة بأسلوب الكونترينط بعملياته المتعددة من محاكاة وقلب للصورة الميلودية وإنقاص للقيمة الزمنية للوحدات الإيقاعية للأنغام وزيادتها، ثم في بساطته المعرّة وتلقائية قدراته الابتكارية.

وتألق في عصر النهضة بإسپانيا كريستوبال مورالس (٥٨١)، وتومازو لودوڤيكو داڤيتوريا (٥٨٥)، وقد ألفا أعظم مقطوعات الموسيقي الكنسية في فترة الازدهار الإسپاني. ولايظهر في أعمالهما من أثر الأسلوبين العربي والقوطي إلاّ النذر القليل في حين تتضح فيهما كل مميزات أسلوب عصر النهضة دون أن تخلو من بعض الخصائص الإسپانية. وقد تأثر كلاهما بالمناخ الفكري والديني المحيط بهما مثلما تأثر المصور اليوناني «إلجريكو» المعاصر لهما في إسپانيا حتى اصطبغت لوحاته بالطابع الإسپاني. وقد درس ثلاثتهم كافة الطرق الفنية الأوربية السابقة عليهم غير أنهم أجادوا التعبير عن الروح الإسپانية في المخاتهم الفنية (١٨٥٠) حتى بات من المستحيل لأي مستمع لمقتطفات من نشيد «أيها المسيح» (٥٨٥) (فقرة إلحازاتهم الفنية التي تتجلّى في مؤلفاته بوصفها سمة شخصية مميزة لأسلوبه. وكان ڤيتوريا يؤمن بوجوب عاطفته الدينية التي تتجلّى في مؤلفاته بوصفها سمة شخصية مميزة لأسلوبه. وكان ڤيتوريا يؤمن بوجوب وقف الموسيقي على هدفها الأصلي في نظره وهو العكوف على التسبيح بمدح الرب وحمده مما جعله يقتصر في كتابته على الموسيقي الدينية دون سواها.

<sup>\*</sup> Toccata مقطوعة موسيقيه آلية لعازف واحد، وتتكون عادة من حركة واحدة سريعة تتيح للعازف استعراض مهارته في لمساته للآلة (Italian: Toccare = to touch). وقد وضع باخ بعض نماذج التوكاتا للهار پسيكورد خارجة عن هذا الإطار، وتتكون من عدة حركات [م.م.م.ث].

على أن روح عصر النهضة والباروك في إسپانيا لم تتبع الانطلاقة المتحررة من مشاعر العصور الوسطى السالفة على نحو ما حدث في سائر البلاد الأوربية الأخرى، فلقد أحسّ الإسپان بعد حروبهم الطويلة مع العرب وإخراجهم من إسپانيا أن الإرادة الإلهية قد خصّتهم بتشييد صرح المسيحية من جديد وتوطيد أركانها في بلادهم، وأن اختيارها قد وقع عليهم دون سائر الشعوب للمحافظة على الدين المسيحي، وهو ما جعلهم يتحفظون في مواجهة الأفكار الجديدة. ولاشك أن إيمانهم كان أقوى منه في أي بلد أوربي آخر خلال القرن السادس عشر، الأمر الذي يفسر فيض العاطفة الدينية التي غمرت موسيقي ثيتوريا ولوحات إلجريكو واحتفاظ الفن الإسپاني الموسيقي والتشكيلي خلال عصر النهضة والباروك بالحماسة الدينية التي سادت العصور الوسطى، ومؤداها أن الحياة الدنيا ليست سوى معبر إلى الحياة الأسمى في العالم الآخر، ومن هنا التزم كل من إلجريكووڤيتوريا بالتفاني في خدمة الكنيسة عن إيمان شديد وعاطفة دينية عميقة. وإذ كانت العاطفة الدينية عند الإسپان في القرن السادس عشر مرادفة للعاطفة القومية تجلّت العاطفة الدينية في أعمال ڤيتوريا باعتبارها عاطفة قومية واكتست موسيقاه بطابع إسپاني بحت مثلما تجلّت الروح المتصوّفة في تصاوير إلجريكو الذي تحدّي القوانين المادية مُضفيا على لوحاته جوًا من التصوف. وقد احتضن الملك فيليپ الثاني الذي كان يرعى الفنون باعتبارها أداة دينية مؤثرة ڤيتوريا وخلع عليه منحة أعانته على السفر إلى روما. ولو أننا ضاهينا أعمال ڤيتوريا بأعمال كبار مؤلَّفي روما الذين عايشهم لوجدناها تتميز بأسلوبها الديني التصوفي الذي غدا صفة شخصية مميزة له والذي يمثل العاطفة الدينية بقدر ما يمثل العاطفة الإسپانية القومية السائدة خلال القرن السادس عشر، فإذا هو يؤلف ـ مستخدمًا كافة النماذج الموسيقية الدينية ومن بينها الترتيل المرسل ـ نشيد «السلام لك يا مريم (٥٨٦)» الذي ينشده مغن منفرد تتلوه جوقة المنشدين وهم يرتّلون بقية عبارات النشيد وفق الأسلوب اليوليفوني (فقرة ٨٩ من التسجيل الموسيقي). ويعدّ ڤيتوريا وپاليسترينا الكوكبين اللامعين في سماء القرن السادس عشر من هذه الناحية مثلما يعدّ باخ وهيندل عملاقي القرن الثامن عشر البارزين.

### أسلوب الباروك في البندقية

# نِشأة الأوپرا بفلورنسا على يد جماعة كاميراتا

أخذ فن القرن السادس عشر المعروف باسم «الفن المُحْكَم» [آرس پر فُكْتا] (۱۸۰۰) يفقد خصائصه شيئا فشيئا ويصبح مع بداية القرن السابع عشر «أسلوبًا عتيقًا» (۱۸۰۰) إزاء أسلوب القرن السابع عشر «الجديد (۱۹۰۰) الذي ظهر في فلورنسا على أيدي فنشنسيو جاليلي (۱۹۰۰) وجماعة كاميراتا، وفي روما على يد فريسكوبالدي (۱۹۰۱) (لوحة ۶۹)، وفي البندقية على يد چيوڤاني جبريللي (۱۹۰۱) الذي تزعم حركة المبتكرات الموسيقية لموسيقي الآلات، وعلى يد كلوديو مونتڤردي الذي تزعم حركة الأوپرا الناشئة وحركة كتابة المسرحيات الدينية «الأوراتوريو» (لوحتا ۵۰، ۵۰).

وبدأ الأسلوب الجديد بمحاولة بعث الدراما في موسيقى «المادريجال»، وأغاني چوليو كاتشيني (٩٩٥) في أواخر القرن السادس عشر، والميل إلى الميلودية المفردة مع المصاحبة الموسيقية بدلاً من التشابك



(لوحسة ٤٩) جيرلاندو فرسكوبالدي. مدرسة الفنون الجميلة بباريس.

البوليفوني للخطوط للميلودية السائدة في عصر النهضة. وحاولت جماعة الأصدقاء الفلورنسيين «كاميراتا» (١٩٥٠) بزعامة الكونت باردي (٥٩٥) عام ١٦٠٠ إخراج مسرحية تتخللها الموسيقي على غرار ما تصوروه عن التراچيديات الإغريقية، فإذا بهم يصلون خلال محاولتهم العفوية إلى خلق نموذج مسرحي جديد أسموه «الأوپرا» وهو القالب الذي قدموا فيه أسطورة «يوريديكي» (٥٩٦) التي كتب موسيقاها چاكوموييري وتضمّنت البذور الأولى لكافة عناصر الأوپرا التي تطورت بعد ذلك في العصور اللاحقة وفي تقدم عدداً من المواقف المدرامية الطويلة بالإضافة إلى نصوصها الحوارية ومشاهدها المسرحية التي تخدم الحدث الدرامي وتشدّ انتباه المشاهد، وتنتهي بخاتمة سعيدة قد تكون على العكس مما جاء في النص الأصلى المكتوب، وهو ما انتهجه أكثر المؤلفين الأوپراليين فيما بعد، على حين عملت الموسيقي على الارتقاء بالتعبير الدرامي عن طريق تكثيف الشحنة الانفعالية على غرار المنهج الشعري في تعبيره عن المشاعر - كما تحددت وظيفة الموسيقي المسرحية في «أسلوب الإلقاء المنعّم» «(١٩٥٠) والأسلوب التمثيلي (١٩٥٥) الذي قد يبدو لنا اليوم خشنًا وإن يكن قد أعدّ ليتيح للمغني إمكانية بعث الحياة في الدور الذي يؤديه وإظهار مشاعره الحقة في حورة أشدّ تكثيفًا، وأصبح أسلوب الإلقاء المنعّم هو الوليد الحقيقي لهذا الأسلوب الموسيقي الجديد.

<sup>\*\*</sup>Recitative الإلقاء المنغّم أو الغنائي هو أسلوب من التأليف الغنائي المفرد لايُلتفت فيه إلى نظام الميلودية والإيقاع ووزن الكلمات مع وزن الميلودية ، بل يستعاض عن ذلك بمحاكاة تشبه نبرات الكلام العادى. من أجل ذلك يطلق على الأسلوب الإلقائي أحيانا اسم «موسيقي أو إيقاع الكلمات»، ويهدف الى الإسراع بتوضيح وتجسيد الحدث الدرامي الذي عادة ما يتوقف جزئيا أو كليا أثناء غناء «الآريا». ويستخدم هذا الأسلوب في كل من الأوپرا والأوراتوريو بصفة عامة، إما في صورة حوار أو عند رواية أحداث القصة، أو لمجرد التعبير الدرامي، بينما تستخدم الألحان المسرحية الغنائية «آريا» في المونولوج الطويل أو في التعبيرات التي تقتضى إنشادا أكثر غنائية. ويُصاحب الإلقاء المنغم بين الحين والحين بتآلفات هارمونية [م. م. م. ث].

وكان أوركسترا پيرى الذى صاحب أوپراه يتكون من كلاقسان وعود [باص] وعود ضخم «تيوربو» (٩٩٠) ومن ڤيولا داجامبا مع زوج من الفلوت ضمانًا لإشاعة تأثيرات درامية متكاملة الألوان. وكان الكلاقسان مخصصًا لأداء التآلفات الهارمونية التي تصاحب الأداء الإلقائي، في حين اضطلعت الثيولا داجامبا بالمصاحبة ذات الأصوات الممتدة الغنائية التي تتناسب مع الآلات الوترية ذات القوس المساندة للإلقاء، ومن هنا نشأت عادة مصاحبة الكلاقسان للإلقاء المنغم التي استمرت بعد ذلك لفترة طويلة (لوحتا ٥٢، ٥٢).

واقتصرت الكراسة الموسيقية الشاملة لهذه الأوپرا على الأدوار الغنائية فحسب دون تدوين للمصاحبة الموسيقية إلا في صورة لحن من صوت الباص [الصوت الأدني] وُضعت على نوتاته أرقام ترمز إلى التآلفات الهارمونية المطلوب عزفها كي يترجمها العازف بنفسه أثناء الأداء بطريقة وهلية، وهي

(لوحة ٥٠) مصنع الآلات الموسيقية. متحف سان چرمان أن لي.





(لوحة ١٥) مصنع الآلات الموسيقية. صورة مطبوعة بطريقة الحفر. عن الإنسكلوپيديا الكبرى.

الطريقة التي أُطلق عليها اسم «القرار المرقَّم»(٦٠٠) واستمر تطبيقها أيام موتسارت وبيتهوڤن وتعتبر دراستها أساسًا عند دراسة النظريات الموسيقية حتى الآن.

وأسند پيرى إلى الأوركسترا المختفى وراء ستائر المناظر المسرحية مهمة أخرى إلى جوار وظيفته الأساسية فى مصاحبة الإلقاء المنغّم والغناء وهى رسم الخلفية الموحية بالأجواء الدرامية المختلفة للحدث المسرحى، كرسم صورة ريفية تؤديها ثلاثة من آلات الفلوت التى كان الإغريق يستخدمونها فى تصوير ريفهم باعتبارها الآلة الأثيرة لدى الرعاة. وما أكثر ما لجأ المؤلفون الأوپراليون وواضعو الموسيقى ذات البرامج التصويرية من بعده إلى الفلوت أو البوق الإنجليزى فى تصوير المشاهد الريفية الطابع وإن غدت كتاباتهم أغزر مادة وأشد ثراء من پيرى فى التعبير عن الطابع الريفى.

وجمع بيرى في أوپراه مجموعات عدة من المنشدين الكوراليين ومن الراقصين الذين امتزجت أناشيدهم ورقصاتهم بالحدث الدرامي وأصبحت جزءًا لا ينفصل عنه، فقد وضع موسيقاه بأسلوب يمزج بين المحاولات الأولية لاستغلال التآلفات الهارمونية لرسم الجو المحيط بالموقف الدرامي دون استغلاله



(لوحة ٥٢) تنتوريتو: فرقة الموسيقيات (١٥١٨ ـ ١٥٩٤). متحف درسدن.

لأسلوب اللحن الغنائي المنفرد مع مصاحبته الموسيقية ، والذي ظهر بعد ذلك في مؤلفات الأوپرا في صورة الألحان الغنائية المنفردة «الآريا»\*.

وكانت جماعة الأصدقاء «كاميراتا» أصحاب نظرية وتطبيق فإذا كلٌ منهم يسهم في العمل الفني المشترك في حدود تخصّصه، وإذا كاتشيني (٢٠١) يهتم بتنمية الغناء، وإذا كاقالييري (٢٠٢) يقدم الموسيقي الملائمة للمسرح، وإذا پيري ورينوتشيني (٢٠٣) يعملان على استكمال مقومات التعبير الدرامي. وهكذا ولد غوذج الأوپرا من جهودهم التطبيقية المشتركة لامن وحي نظرياتهم كما تزعم كثرة من الكتاب.

### كافالييرى يقدم نموذج الأوراتوريو

وظهر في عام ١٦٠٠ ذاته نموذج آخر جديد هو نموذج التمثيلية الدينية التي أطلق عليها اسم «الأوراتوريو» وهي تمثيلية «الروح والجسد» التي كتبها إيميليودي كاڤالييري (١٥٥٠ ـ ١٦٠٢)، والتي قدم فيها شخصيات تمثل الزمان والحياة والسعادة والعقل والروح والجسد، واستخدم فيها الرقص والغناء

<sup>\*</sup> Aria آريا أو لحن غنائي منفرد. . مقطوعة غنائية رخيمة يؤديها كبار المغنيين والمغنيّات المنفردين في الأوپرا والأوراتوريو ودون مداخلة من أي عنصر صوتي آخر باستثناء المساندة الأوركسترالية [م.م.م.مث].

والمشاهد المسرحية، وجعل سماتها العامة قريبة الشبه من سمات أوپرا پيرى فزودها بمجموعات إنشاد كورالى صغيرة وبفواصل من موسيقى الآلات. وقد عمل دى كاڤالييرى فى بلاط أسرة مديتشى بفلورنسا معظم سنى عمره كما كان أحد أفراد الجماعة الموسيقية التى خلقت فن الأوپرا، وعكف على إعداد جملة من المسرحيات الموسيقية إلى أن ختم مشواره بكتابة هذا الأوراتوريو «الروح والجسد» الذى يعد يعد برغم أنه كان تجربة أولى موسيقى موقق بالغ الرهافة يبرز فيه النص الأدبى دون المساس بالقيم الموسيقية . ومن هنا كان أوراتوريو «الروح والجسد» هو أول دراما موسيقية بالأسلوب الجديد الذى استطاع فيه كاڤالييرى تحويل الحوار إلى غناء جنبا إلى جنب مع الأجزاء الكورالية والأدوار المنفردة .

ويعد كاڤالييرى أول من نقل الموسيقى إلى خشبة المسرح بصرف النظر عن المستوى الفنى الذى بلغه، وأول من حوّل المسرحية إلى ألحان. ومن هنا كان أوراتوريو «الروح والجسد» أول عمل مسرحى موسيقى مكتمل يتم تسجيله طباعة كى يبقى للأجيال القادمة دون تحريف، وهو كذلك أول عمل مسرحى يستخدم القرار المرقم وهو القرار الذى تُبنى فوقه أصوات هارمونية تؤدَّى وفقاً للأرقام التى ترمز إليها دون حاجة إلى تدوينها. واستطاع كاڤالييرى بفضل خبرته وثقافته الموسيقية رغم بساطة موسيقاه أن

(لوحة ٥٣) اجتماع موسيقي مرح (أو الطفل المعجزة) متحف كارنا ڤاليه.

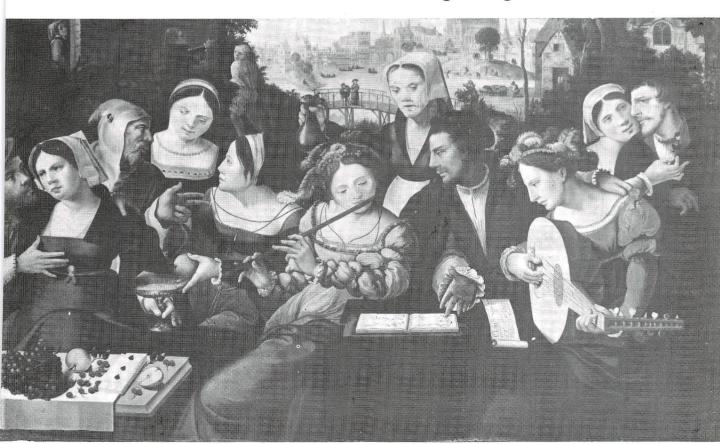

يسبق غيره في كتابة الأوراتوريو، فقد كان هو نفسه راقصاً وعازفاً وأستاذاً للغناء تتكامل فيه صفات وملامح الأوپرا، كما أنه اقتبس الكثير من أفكارپيرى وكاتشيني ومونتڤردى وكأنها «رَوْسَميات»(٢٠٤) أو بطاقات ميِّزة لكل واحد منهم، الأمر الذي دفع كثرة من النقاد إلى التنديد بنهجه ذلك. ومع ذلك فهو بلا منازع مهيّد الطريق الحقيقي إلى الكتابة الأوپرالية.

واستن كاڤالييرى نهجاً جديداً في مجال التوزيع الأوركسترالي في أوراتوريو «الروح والجسد»، إذ عنى بالمواءمة بين إحساس المغنى ولون صوت الآلة المصاحبة، كما عُنى باختيار آلة موسيقية خاصة لكل شخصية درامية لتعميق الإحساس بالشخصية ، فاختار بشكل عام الأورغن والهارپ والكنتراباص للتعبير عن الجسد، في حين اختار الترومبون وآلات النفخ الخشبية للتعبير عن الروح. ويُلفتنا أن الآلات الموسيقية في أوراتوريو الروح والجسد باستثناء آلات الكنتراباص والتشيللو التي تُضفي إحساساً بالعمق الدرامي تصاحب الأصوات البشرية في اتحاد نغمي وفقاً لطبقاتها الصوتية . ونستمع في (الفقرة الموسيقية رقم ٩٠) إلى المدخل الكورالي لهذا الأوراتوريو حيث نتبين ميزاته في الكتابة للأصوات المنفردة وللكورال مع أسلوب عيز في اختيار الآلات الأوركسترالية المصاحبة من نفس طبقة الغناء .

ويمكن القول بأن الأوراتوريوهو أوپرا ذات موضوع دينى تُقدَّم في الكنيسة بدلاً من المسرح، فلقد انبثقت الأوپرا والأوراتوريو من جذور واحدة مثلما انبثقت التمثيليات الدينية «مسرحيات الأسرار أو آلام المسيح» (١٠٠٠) والمسرحيات الدنيوية في العصور الوسطى من جذور واحدة. غير أن الأوراتوريو لم يلبث أن اتخذ شكلاً مغايراً لشكله الأول الذي ظهر به في تمثيلية كاڤالييرى بعد أن تجرد من العناصر المسرحية من ثياب وتمثيل ومناظر وخشبة المسرح، فإذا هو يؤدَّى وحده بالكنيسة تلاوة وإنشاداً وإلقاء وغناء منفرداً بينما تطورت الأوپرا تطوراً سمته الإبهار واتسم إخراجها بالفخامة والثراء. وعلى حين كانت الأوپرا متعة الخاصة والأوراتوريو متعة العامة في الكنيسة، انعكست الآية وأصبح لا يُقبل على الأوراتوريو إلا الخاصة في الكنيسة ولا يُقبل على الأوراتوريو إلا الخاصة في الكنيسة العامة في الكنيسة العامة في الكنيسة أنه العامة في الكنيسة ولا يُقبل على الأوراتوريو إلا الخاصة في الكنيسة ولا يُقبل على الأوراتوريو العامة في الكنيسة أنه العامة في الكنيسة ولا يُقبل على الأوراتوريو إلا الخاصة في الكنيسة أنه العامة في الكنيسة أنه الكنيسة أنه العامة في الكنيسة أنه العامة في الكنيسة أنه العامة في الكنيسة أنه المناطقة في الكنيسة أنه الكنيسة أنه المناطقة في المناطقة في الكنيسة أنه المناطقة في المناطقة

وإذا كان نموذج الأوپرا قد نشأ فى فلورنسا على أيدى جماعة كاميراتا فقد نشأ جمهور الأوپرا بالبندقية حيث أقيمت أول دار للأوپرا\* عام ١٦٣٧، ولم يكن يتردد عليها فى مبدء الأمر غير السادة وعلية القوم الذين قدموا الأموال الطائلة للإسهام فى بناء دور الأوپرا وفى إخراج الأعمال الأوپرالية، ومن هنا فقد كانوا يمارسون ضغطاً شديداً على مؤلفيها، فيُملُون عليهم تأليف الأوپرات الطويلة إشباعاً لنهمهم إلى المتعة النابع من ثرائهم العريض وميلهم إلى البذخ الأمر الذى لم يعد يطيقه جمهور الأوپرا اليوم، ثم أخذ عدد مشاهدى الأوپرا فى التزايد حتى بلغ ذروته فى عصر قاجنر وتلامذته من بعده حتى

<sup>\*</sup> أو برا «لا فنتشه» [أي طائر العنقاء] التي احترقت عن آخرها ـ للمرة الثانية في تاريخها ـ خلال شهر يناير ١٩٩٦.

أصبحت الأوپرا تستهوى جمهوراً كبيراً من عامة الناس وتجتذبهم أكثر مما يجتذبهم أى فن آخر من فنون الموسيقي في بلاد العالم المتحضرة.

#### مونتڤردى

ولمّا كان تذوق أساليب الأوپرا يقتضى توعية وتدريبا جادّين ممتدين فترة طويلة لم يعد أهل البندقية يهتمون بالأوپرا ككل وإنما كانوا يولون بعض أجزائها اهتمامهم الشديد، أى أن الواحد منهم كان يركز اهتمامه بجزء خاص منها أو آخر كغناء بعض الألحان المسرحية المنفردة «آريا» دون سائر أجزاء الأوپرا الأخرى ويتضاءل اهتمامه بالأوپرات الطويلة التي لا تنطوى على مثل هذه الألحان الغنائية المفردة (٢٠٦٠). واستجاب الموسيقيون وقتذاك إلى تلك الرغبة فانكبّوا حتى أيام مونتڤردى (لوحة ٤٥) على كتابة المقطوعات الموسيقية القصيرة، غير أن التحرّر الذي أتيح لكتّاب الأوپرا أغرى مؤلّفي الموسيقي بمحاولة كتابة أكثر إسهابا. ومع ذلك ظل لذوق الجماهير تأثير كبير تجلّي في الكثير من معالم الأوپرا حتى كتابة أكثر إسهابا.







(لوحة ٥٥) صفحة من كراسة أوبرا «أورفيوس» الموسيقية.

احتشدت ذاكرة مشاهدي الأوپرا بالعديد من الألحان اليسيرة الحفظ فباتوا يترتّغون بها في الكثير من المناسبات.

ويعد مونت قردى أول من ألف أو پرا عظيمة تجرى موسيقاها وفق أسلوب الباروك، فلم تكن الأعمال التي قدمها مؤلفو البندقية السابقين عليه من أمثال ستيفانو لاندى (١٠٧) ـ (١٠٥ ـ ١٥٥٠) ذات أهمية كبيرة وإن لعبت أو پراه «القديس أليسيو» (٦٠٨) دوراً هاماً في تطوير نموذج الأو پرا إلى صورة الأو پرا الهزلية فيما بعد.

وقد ولد مونتڤردى في كريمونا عام ١٥٦٧ واختير رئيساً للموسيقيين في بلاط الأمير جونزاجا(٦٠٩) بمدينة مانتوا إلى أن أصبح رئيساً لفرقة منشدى كنيسة القديس مرقص بالبندقية، وأهّله أسلوبه الفنى الرفيع في التأليف الموسيقى الكونتراپنطى كى يكون أصلح مؤلّفى عصره لبعث الحياة في النموذج القديم للأوپرا المطولة المملة، إذ كان بمؤلفاته الپوليفونية المرهصة بالتحولات المستقبلية أكثر مؤلّفى القرن السادس عشر تقدمية، كما كان أول موسيقى في القرن السابع عشر يُطعّم المبتكرات الحديثة الجادة بوهج التراث، ومن هنا تُوِّج في القرنين السادس عشر والسابع عشر سيّداً بلا منازع.

وتكشف الكراسة الموسيقية لأوپراه «أورفيوس» (٦١٠) التي أخرجها بمدينة مانتوا عام ١٦٠٧ عن عبقريته الدرامية (لوحة ٥٥)، وعن التحول الهام الذي أضافه إلى أسلوب اللحن الإلقائي الجاف (٦١١)، ذلك الأسلوب الذي اشتهر به پيري من قبل فإذا هو يجعل منه وسيطاً درامياً قويا يوحي بنبرات الكلمات النابضة بالتعبير الإنساني، كما تكشف عن جرأته في التعبير عن روح مذهب الطبيعيين

الشائعة خارج بلاده وقتذاك متمثلة في أغنية أورفيوس حين تلقى نبأ موت يوريديكي، وهي الجرأة التي تبدت أيضاً في أغنية «المربيّة» بآخر أو پراته «تتويج پوپيا»(٦١٢). وفي جميع هذه المواقف استخدم مونتڤردي «التنافر الهارموني»(٦١٣) دون تمهيد له حتى ضاق معاصروه بالاستماع إلى هذا التنافر فهجاه بعض نقّاد عصره متهمين إياه بالقصور لاختياره أنغاماً متباينة لا تترفّق بآذان المستمعين وقتذاك.

وقد استخدم مونتقردى في أوپراته طريقة تكرار لحن معين للإيحاء بإحدى الشخصيات أو بأحد المواقف مما يدل على أن أسلوب «الألحان الدالة» (٦١٤) قد خطر بباله، كما ميّز بين لحن السرد المسرحى وبين اللحن المسرحى الغنائي (٦١٥). وعمد كذلك إلى تطبيق مجموعة من صيغ التنوعات التي يجريها بصُحبة قرار ثابت في شكل ايقاعي يتكرر كثيرا بإلحاح، وهي إحدى العمليات التي مهدت الطريق لظهور الأعمال الكبرى فيما بعد خلال القرنين التاليين والتي تتجلّي جميعا في الفصل الرابع من أوپراه «أورفيوس» (فقرة ٩١ من التسجيل الموسيقي). وقد مهد مونتڤردى لأوپراته بتصديرات أوركسترالية معبّرة تبرز فيها الآلات بخصائصها الذاتية وبتأثيراتها السمعية التي نتبيّنها بالمثل في الفواصل الموسيقية التي تتخلل السرد والغناء والتي تربط أجزاء الأوپرا بعضها ببعض.

وإذا كان مونتشردى قد بدأ عهداً جديداً في تطوير الموسيقى المسرحية الحديثة، فقد كان له أيضا قصب السبق في إعداد الأوركسترا الحديث إذ شكّله من آلتى كلاقسان وآلتى قيول كونتراباص وعشر آلات قيولا وآلتى هارپ وآلتى قيولينه فرنسية صغيرة وآلتى تيوربو وآلتى أورغن ثابت وآلتى قيولا داجمبا وأربعة آلات ترومبون وأورغن صغير يُحمل باليد وآلة كورنيت [نفير صغير] وآلة فلوت صغيرة ذات مبسم ونفير حاد الأصوات وثلاث آلات نفير ذات كاتم للرنين. وكان تأثير أوركسترا أوپرا أورفيوس في مستمعيه قوياً بالغاً حتى أطلق عليه وقتذاك اسم الأوركسترا الحديث، غير أنه في واقع الأمر لم يكن غير محاولة أولى لتكوين أوركسترا للأوپرا.

لقد أسبغت الأهداف التعبيرية الجديدة لأسلوب الباروك على أسلوب موسيقى الآلات آثاراً هامة، فظهرت آلات جديدة أكثر قدرة على التعبير الموسيقى، وهذه بدورها أغرت المؤلفين بإبداع أساليب جديدة من الموسيقى كى تُعزف على هذه الآلات الجديدة. ولم تكن مهمة الآلات خلال عصر النهضة تتعدى حدود تقديم سمات صوتية متباينة الألوان للأدوار التى ينطوى عليها صلب النسيج الكونتراپنطى حتى ظهر أسلوب المونودية وأسلوب الإلقاء المنغم التمثيلي الذى استلزم إيضاح كل ظلال العزف لاجتذاب مشاعر المستمعين وتركيزهم، وعندها فقدت الآلات القديمة غير المتميزة الشخصية أهميتها فاختفت المزامير الأولى وآلات النفخ البدائية وحلّت محلها آلات أشد مرونة لاستجلاء هذه الظلال مثل الفلوت والأوبوا والفاجوت والكورنيت «النفير الصغير»، كما اتجه الاهتمام إلى توسيع

النطاق الصوتى وتجويد الأداء على هذه الآلات لإثراء قدرتها على التعبير، وقد بدأ الاهتمام في بادىء الأمر بآلات النفخ ثم انتقل بعد ذلك تدريجيًا إلى الآلات الوترية .

### ابتكار القيولينه

كان لإيطاليا الفضل في ابتكار إحدى الآلات الوترية القومية التي ارتكز عليها النمو الفنى للأداء الموسيقي المعبّر في عصرنا الحديث وهي «الڤيولينه»، فضلا عن ابتكار أغاط الموسيقي التي تستعرض ميزات الأداء البارزة على هذه الآلة. وتم ابتكار هذه الآلة بعد سلسلة طويلة من التجارب في صنع الآلات الوترية القومية عبر القرون، فمنذ عام ١٥٠٠ انقسمت هذه الآلات إلى مجموعتين هما مجموعة الڤيول التي «تُحمل على الذراع أو الكتف» (١٦٠٠) ومجموعة الڤيول التي «تُحمل على الساق» (١١٠٠). وغت الڤيولينه من المجموعة الأولى لتسدّ فراغا ملموسا في سلسلة تطور هذه الآلات منذ عصر النهضة. وتتميز الڤيولينه بحدة أنغامها عن أنغام الڤيول، وكان صغر حجمها سبباً في تسميتها «ڤيولينه» التي تعني تصغيراً لكلمة «ڤيول». وظهرت الڤيولينه بفضل أسرة «أماتي» التي كانت أهم صانعي الآلات الوترية القوسية في مستهل عصر الباروك بشمالي إيطاليا، وخلّف أفرادها آلات مازال يهوى اقتناءها حتى اليوم كبار العازفين والهيئات الموسيقية العالمية. وقد بلغ أنطونيوس ستراديفاريوس الهوى القيولينه المتقنة الساحرة الرنين. وتتنافس اليوم أربع دول في صناعة الڤيولينه المتقنة الساحرة الرنين. وتتنافس اليوم أربع دول في صناعة الڤيولينه الشديدة الإتقان وهي فرنسا وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وإيطاليا.

ومع نشأة الثيولينه واضطراد تقدم العزف عليها في عصر «الباروك» نشأ أيضاً فن التأليف للآلات الوترية لإظهار المهارة في العزف عليها فابتُكر أسلوب «الكونشرتو» (٦١٨)، وكلمة كونشيرتو (٢١٩) مشتقة من اللغة اللاتينية وهي تعنى «المباراة» في المهارة لإبراز مفاتن الأداء. وكان هذا الأسلوب الكونشيرتي يقوم على قاعدة بناء التعارض بين إظهار المهارة الفنية والخفة والرشاقة من ناحية، وبين عناصر العذوبة الشاعرية الناعمة من ناحية أخرى. وهذا هو المقصود من الكونشرتو حتى في صورته التي أخذت تتفاعل وتتطور منذ العصر الرومانسي حتى عصرنا الحديث، ذلك أن الآلة المفردة في الكونشرتو تقوم بكل الأداء الذي يكشف عن المهارة الفائقة للعازف المنفرد في العزف عليها من ناحية وإمكانيات الآلة على التعبير عن شتى الانفعالات والأحاسيس ووسائل الأداء الموسيقي في يد عازف ماهر من ناحية أخرى بينما يقوم الأوركسترا بمصاحبتها وبعزف أجزاء يتجلّى فيها التعارض والتكامل في الطّابع والحركة.

ونشأ عن فن استعراض مهارة العزف (٦٢٠) واستغلال أنواع الزخارف الموسيقية والحيل الفنية البراقة فن استعراض مهارة الإنشاد المزخرف، وهو الفن الذي ابتدعه الإيطاليون وخاصة مدرسة البندقية في عصر الباروك وأطلقوا عليه اسم «الغناء الرخيم» [بِلْ كانتو](٦١٨) وهو الذي أصبح ذا شأن عظيم في الغناء الأوير الى فيما بعد.

## جبرييللى

بلغ التأليف الموسيقى ذروته فى مستهل عصر الباروك بمدرسة البندقية على يد چيوفانى جبرييللى (٦٢٢ ـ ١٦٧١)، ثم على يد أنطونيو ڤيڤالدى(٦٢٢)، (١٦٧٥ ـ ١٧٤١) وبنديتُّو مارتشيللو(٢٢٣) (١٦٨٦ ـ ١٧٣٩) فى مطالع القرن الثامن عشر .

وكان چيوڤانى جبرييللى قد عين مديراً موسيقياً لكنيسة القديس مرقص «سان ماركو» بالبندقية خلفاً لعمّه فى هذا المنصب الموسيقى الرفيع الذى ترجع أهميته إلى أن هذه الكنيسة كانت من أهم مراكز إشعاع الموسيقى الراقية ، فضمّت مجموعات كبيرة من الأصوات الغنائية الكورالية والأوركسترالية التى تناثرت تحت قبة الكنيسة الفسيحة حتى سُميّت «بمجموعات الكورال المبعثرة» (١٢٤).

وقد ألّف جبرييللّى مقطوعتين من أهم مؤلفاته لأسلوب الكونشرتو هما الأغنية رقم ١(١٢٥) وصوناته «الخافت والشديد» (٦٢٦)، واقتبس المقطوعة الأولى عن أغنية فرنسية قديمة اسمها «چاكيه الصغيرة (٦٢٧)»، وأعدّها لمجموعتين من الوتريات أطلق عليهما «الأوركسترا الوترى المزدوج». وهي أغنية فصيحة التعبير مُترعة بعبقرية التأليف بالأساليب الكونتراپنطية إلى جانب إبرازها الإيقاع الدقيق ومهارة العزف. ويقوم بناؤها على ستة ألحان مختلفة مقسمة إلى جزءين: يشتمل الجزء الأول على اللحنين الأول والثاني وعلى إعادتهما، ويشتمل الجزء الثاني على الألحان الثالث والرابع والخامس والسادس وعلى إعادتها، غير أن لموسيقاها الرفيعة الأسلوب ألقاً غير مناسب للعزف تحت قبة الكنيسة (فقرة ٩٢ من التسجيل الموسيقي).

أما صوناته «الخافت والشديد» فهى جزء من السيمفونية المقدّسة (٦٢٨) التى تُعدّ أعظم مؤلفات جبرييللّى شأناً. وتقوم الصوناته على إبراز التعارض بين شدّة العزف وخفوته كما يوحى اسمها. وكان المؤلف قد أشر على نوتاتها بأدائها بواسطة مجموعتين إحداها من آلات النفخ والأخرى من آلات الثيول، غير أن عادة ذلك العصر جرت على استبدال المجموعات الأصلية بأخرى غيرها (٦٢٩)، فإذا هى تُعزف بوساطة مجموعتين من الوتريات تتجاذبان الحوار على هيئة ميلوديات قصيرة يجرى استطرادها في صور نامية باستغلال كل حيل الأسلوب الكونتر اپنطى التى كانت مُعتمدة وقتذاك، ويزداد الإيقاع جيشانا وتوقدا مع مضى الموسيقى نحو نهايتها، حريصاً على جلاء العمق الموسيقى وثرائه فى الأدوار الثمانية المورّعة على المجموعتين (فقرة ٩٣ من التسجيل الموسيقى).

#### ڤيڤالدى

وقد تزعّم أنطونيو ڤيڤالدي موسيقي الكونشرتو بمدرسة البندقية في منتصف عصر الباروك، إذ كتب العديد من الكونشرتات للأوركسترا الوتري وخاصة للڤيولينه المنفردة التي تضطلع بالدور الرئيسي

(لوحــــة ٥٦) أنطونيــو ڤيڤالدى.



مع الأوركسترا الوترى، والتي يعد أهمها مجموعة الكونشرتات الأربعة التي تقدم أربع صور عامة توحى بأجواء فصول السنة الأربعة وسماها «الفصول الأربعة»: الربيع والصيف والخريف والشتاء». ويتركز إسهام ڤيڤالدى الأكبر في هذه الكونشرتات بصفة خاصة وفي نموذج الكونشرتو بصفة عامة في استغلاله لنموذج الروندو ذي القسم المتكرر في بناء الجزئين سريعي الحركة، وهما الجزءان الأول والأخير من الكونشرتو، الأمر الذي أكسب الموسيقي وقتذاك اتساقاً ومرونة بلا حدود (لوحة ٥٦).

ويتألف هذا النموذج من جزء دائم التكرار وأجزاء أخرى استطرادية. وبينما يعزف الأوركسترا الجزء المتكرر بآلاته كلها وبقوتها القصوى، تنفرد الآلة الكونشرتية وهى الڤيولينه بعزف الأجزاء الاستطرادية المتوهّجة التي تكشف عن مهارة العزف. واعتاد ڤيڤالدى على استخدام الجزء المتكرر نفسه

إلى جانب ذلك كمقدمة أوركسترالية قوية يُستهل بها أداء الكونشيرتو، على حين اختصرت المصاحبة الموسيقية للأجزاء الاستطرادية التى تعزفها الڤيولينه إلى أقل حد ممكن، كما كان يستبدل بالجزء الأوركسترالى أحيانا آلة واحدة من آلات عزف «قرار المصاحبة» مثل الكلاڤسان أو التشيللو أو الكونتراباص. وكانت إعادة الجزء المتكرر تودَّى من مقامات مختلفة عن المقام الأصلى باستثناء الختام الذى يؤدَّى من خلال المقام الأصلى، وكان اختلاف المقامات يُكسب التكرار نفسه حيوية وجمالاً. وجعل ڤيقالدى الجزء الأوسط من كونشرتاته الأربعة بطىء الحركة، مكتفيا بلحن تعزفه الڤيولينه الكونشرتية بمصاحبة موسيقية خفيفة تضع اللحن في المقام الأول، وهو عادة لحن غنائي شجى تميزت به المدرسة الإيطالية في ذلك العهد وخاصة مدرسة الباروك في البندقية، ويشتمل على الخط الميلودى الطويل المتدفّق والمتسق في ارتفاعه وانخفاضه أثناء سيره الميلودى. وكان ڤيڤالدى يصوغ الجزء الختامي من هذه الكونشرتات على غرار الجزء الأول من نموذج الروندو ذي القسم الأوركسترالي المتكرر إلا أنه جعل إيقاعه أكثر توثباً واندفاعاً في سرعته عنه في الجزء الأول.

ولم يقصد ڤيڤالدى من وراء تسميته هذه الكونشرتات «بالفصول الأربعة» تقديم موسيقى تصويرية تحاكى الطبيعة بالتصوير الموسيقى الواقعى، وإنما كان يرمى إلى تقديم انطباعات موسيقية عن الجو الذى ينفرد به كل فصل من الفصول الأربعة، فكان يدفع بين وقت وآخر بتغريدة طير أو إيحاء باحتفال من احتفالات الفلاحة الموسمية كاحتفال جنى الكروم بإيطاليا فى فصل الخريف، أو بتلميح إلى تساقط نُدف الثلج فى الشتاء، ومن ثم كانت تعليقات بعيدة عن الأوصاف الواقعية أو الدقيقة الإيحاء التى استخدمها بعده مؤلفو الموسيقى ذات البرنامج التصويرى الواقعى. والواقع أن قيمة هذه الكونشرتات الحقيقية إنما تنبع من قوامها الموسيقى ومن أفكارها الموسيقية ومن بنائها المحكم بصرف النظر عما تتضمنه من أوصاف ومقاصد أخرى غير موسيقية (فقرة ٤٤ من التسجيل الموسيقى).

# ألبيئوني

بوسعنا تقسيم نماذج الموسيقي التي كُتبت للآلات الموسيقية الجديدة في عصر الباروك [وهي الآلات الوترية وآلات النفخ والآلات ذات لوحة المفاتيح] إلى:

١ ـ نماذج مشتقة من نماذج غنائية .

٢ ـ نماذج مأخوذة عن موسيقي الرقص لملاءمتها للأداء على الآلات دون الرقص.

٣- نماذج مبتكرة مع مراعاة الأصول الفنية للعزف على الآلات سواء في صورة الراپسودية أو التقاسيم أو الارتجال الذي يتيح فرص الإبداع أثناء الأداء.

٤ ـ نماذج أسلوب الكونشرتو.

وقد استخدم الاستطراد فيها جميعاً في صورة التنوّعات التي تجرى إما على لحن معين أو الملازمة للتحن المتكرر في إصرار «اللحن الملح». وقد تطورت هذه الصيغ فيما بعد خلال العصرين الكلاسيكي والرومانسي تطوراً واسع النطاق ومايزال مؤلفو القرن العشرين يستغلونها حتى اليوم. وفي الوقت الذي كان كوريللي (٦٣٠) و ڤيڤالدى يتزعمان فيه مدرسة البندقية في عصر الباروك ظهر موسيقي هاو هو «تومازو ألبينوني» (٦٣١) (١٧٤٥ - ١٧٤٥) عكف على كتابة الأوپرا حتى بلغ عدد ما ألفه منها ما يقرب من خمسين أوپرا، كما وضع عدداً كبيراً من المؤلفات الموسيقية للآلات الأوركسترالية ولموسيقي الحجرة وتناول في تأليفه جميع النماذج الموسيقية الشائعة في عصره، غير أن موسيقاه للآلات كانت تنطوى على قدر كبير من «الذاتية»، بل إن بعضها كان ينطوى على شحنة شعورية تفوح منها إرهاصات الموسيقي الرومانسية، مثل الجزء البطئ الحركة [أداچيو] من السيمفونية المقدّسة.

وقد ظل ألبينونى مجهولاً زهاء قرنين حتى صاغ يوهان سباستيان باخ بعض التنوعات على هيئة الفوجة مستعيراً ألحانها من ألبينونى فانتشله بذلك من زوايا النسيان وأثار الاهتمام به من جديد. وصنف ألبينونى لموسيقى الآلات مؤلفات من نموذج الكونشرتو كان من بينها مقطوعته البطيئة الحركة «أداچيو» التى نبهت إليه الأذهان فى عصرنا الحالى وجددت الاهتمام به، والتى أخذ «ربيو جيازوتو» لحنها الأساسى كما وجده مدونًا بمخطوط بدار كتب مدينة درسدن [قبل فقده خلال الحرب العالمية الثانية] وأعدة بعد أن أضاف إليه جزء التفاعل ووزعه فيما بين القيولينه المفردة وسائر الأوركسترا الوترى والأورغن. وقد عُرفت هذه المقطوعة بعد صياغة «جيازوتو» لها باسم «الحركة البطيئة للوتريات والأورغن»، وتبدو فى صورة اللحن الشّجى الجميل الذي تستعرضه القيولينه المفردة تصاحبها والمورغن تساندها سائر الوتريات بالغمز على الأوتار بالأصبع اليتزيكاتو] (۱۳۲۷) دون القوس، وتومض بين الفينة والأخرى نهاية اللحن فى صورة زخرفية تبرز مهارة العزف على القيولينه المفردة، ثم يلى ذلك ما يشبه التفاعل، يعقبه تلخيص العرض بنفس صورته الأولى منتهيا بزخارف من القيولينه المفردة تصاحبها سائر الوتريات والأورغن (فقرة ٩٥ من التسجيل الموسيقى).

### أسلوب الباروك البورجوازى

ظهر چان پيتر زون سويلنك (۱۳۳) (۱۲۲۱ - ۱۲۲۱) أعظم موسيقى في هولندا خلال القرن السابع عشر كأهم ممثلي أسلوب الباروك، واستطاع تطعيم النماذج الإيطالية الجديدة لموسيقى الآلات التي ابتكرت في البندقية بالعناصر الفنية البراقة التي انفرد بها الموسيقيون الإنجليز في مؤلفاتهم للآلات ذات لوحة المفاتيح وخاصة آلة القرچينال، وابتكر من هذا الخليط نماذج بارزة من الفوجة لآلة الأورغن نتبينها

اليوم من خلال مؤلفات يوهان سباستيان باخ العظيم. كما أبدع صيغاً من التنوّعات على أغانى المزامير الدينية وألحان الكورال الدينية للآلات الوترية، بادئاً بذلك المسيرة الكبرى الرائعة في تاريخ الموسيقى. ونستطيع أن نتبين من أحد تنوعات اللحن الكورالي «آه يا إلهي»(١٣٤) إرهاصة بكافة سمات موسيقى باخ، وهو ما يؤكد أنه هو الذي أنار له الطريق في كتابة مقدماته الكورالية (فقرة ٩٦ من التسجيل الموسيقى).

وكان الموسيقى الألمانى هاسلر (١٥٦٤ - ١٦١٢) المعاصر لسويلنك أول مؤلف موسيقى ألمانى أقام حيناً من الزمن بالبندقية في إيطاليا وتتلمذ على جبرييللى فإذا هو يمزج أسلوب الباروك الإيطالي بالروح الچرمانية في «مجموعة المزامير الدينية» التي قدم فيها نماذج عدّة لتنمية صيغ التنوعات الكورالية على لحن النشيد اللوثرى.

وظهر موسيقى ألمانى آخر برع فى كتابة مقطوعات على غط أسلوب جبرييللى هو ميكائيل پريتوريوس (١٣٥٠) (١٩٢١) الذى ألف أغانى دينية تشتمل على الغناء المنفرد والغناء الكورالى والأوركسترالى الباروكى فضلاً عن مؤلفاته الدنيوية، الأمر الذى نتبينه فى «رقصة من القرية (١٣٦٠)» (فقرة ٧٩ من التسجيل الموسيقى). وتألق فى روما چيرولامو فريسكوبالدى (١٣٨٠) (١٦٦٣) أعظم عازف للأورغن فى عصره الذى سار على نهج أسلافه من الإيطاليين والإنجليز فى نماذجهم التقليدية وخاصة نموذج «الرتيشيركارى» (١٣٨٥) المقابل للفانتازيه عند مؤلفى القرچينال الإنجليز، وكذلك نموذج اللمسات السريعة وخاصة المؤلف للأورغن أو الهار پسيكورد مثل مقطوعته «. . . . . حتى نسمو» (١٣٩٥)

وكان لجاكومو كاريسيمي (٦٤٠) (١٦٠٥ ـ ١٦٠٥) تأثير عظيم على مؤلفى الأوپرا في عصره دون أن يؤلف أوپرا واحدة، فقد وجه نشاطه أساساً إلى تنمية نموذج الأوراتوريو وزوده بكل العناصر المتطورة في أسلوب الهارمونية وخاصة عندما بدأ تطبيق عمليات الكونتراپنط على المستحدثات الهارمونية الجديدة في منتصف القرن السابع عشر، وكذا استخدام التغيرات الإيقاعية الجديدة. وكانت الخطوط الميلودية النامية أبرز مميزات موسيقى كاريسيمى.

وفى هذا العصر أيضا ظهر أركانچلو كوريللى (٦٤١) (١٦٥٣ ـ ١٧١٣) الذى اشتهر بكتابة مقطوعات خالدة مايزال كبار عازفى الڤيولينه يعزفونها إلى اليوم. وإذكان فى الأصل عازف ڤيولينه ذا شأن كبير فلقد غدا فى مقدمة مؤلفى الكونشيرتو الكبير (٦٤٢)، وإذا هو يبلغ بآلة الكمان ذروة إبداعه فى تنوّعاته المعروفة باسم «لا فوليا» (٦٤٢) الذى استمده من عنوان رقصة برتغالية ذات طابع وحشى بما تنطوى

عليه من قفزات جريئة (۱۲۶). واتجه كوريللى في مؤلفاته الأخيرة نحو تنمية «الكونشيرتو الكبير» الذي يتكامل فيه الأداء ويتقابل بين مجموعة الأوركسترا من جهة وبين مجموعة صغيرة من الآلات تؤدى الدور الرئيسي المنفرد من جهة أخرى، ولم تزد هذه المجموعة الصغيرة عند كوريللى عن ثلاث آلات. ونتبين هذا التكامل وتلك المقابلة حين نستمع إلى التصدير ورقصة الجيج (۱۲۶۰) اللذين يبدأ بهما الكونشيرتو الكبير رقم ومن مقام لا كبير (فقرة ۹۹ من التسجيل الموسيقي).

### أسلوب الباروك الأرستقراطي

## موسيقى بلاط قرساى

ازدهرت العلوم والآداب والفنون بفرنسا في عهد لويس الرابع عشر الذي كان حريصاً على تشجيع الإبداع الفني وخاصة ابتكار موسيقي فرنسية جديرة بالأبهة التي يحياها وتتناسب مع أهداف أسلوب الباروك. وكان چان باتيست لُولِّلي (٢٤٦) الموسيقي الإيطالي الأصل يقيم آنذاك بفرنسا فأشرف على تكوين أوركسترا يضم أربعة وعشرين عازفاً للآلات الوترية إلى جانب عازفي آلات النفخ الخشبية والنحاسية من حرس الملك الذين انضموا إلى الأوركسترا. وطلب الملك إلى لوللي أن يدعو مؤلف الأويرا الإيطالي «كاڤاللي» (١٤٧٠) لتقديم بعض أو پراته في باريس. وكان المتبع أيامها قيام المؤلف بإخراج



(لوحة ٥٧) چان باتيست لوللي. أو يراته إذ لم يكن ثمة مخرجون متخصصون بالمعنى الذى نعرفه اليوم (لوحة ٣٤). ووفد كاڤاللى مصطحباً معه المهندس المرموق «توريللى» ومجموعة من صفوة المغنين والفنانين المسرحيين الذين شاركوا في إخراج أو يراه «خشيارشا»، وقام لوللى بتصميم عدة رقصات باليه تُقدّم بين فصول الأو يرا إرضاء لذوق الفرنسيين الذين كانوا لا يحفلون بالأو يرا إلا إذا اشتملت على رقصات الباليه وظلوا يتميزون بهذا الذوق الخاص بهم حتى القرن التاسع عشر. وكان الباليه هو أبرز نماذج الحفلات الموسيقية الفرنسية خلال القرن السابع عشر، بل إن لوللى صمّم في مستهل إقامته بفرنسا عدداً من رقصاته خصيصاً للويس الرابع عشر. وكان إشراك المهندسين في إخراج مسرحية أو يرالية شيئاً طبيعيًا في ذلك العصر الذي كان يستهدف استعراض الفخامة المفرطة وفق أسلوب الباروك. وكان المهندسون يحقون من المعجزات المسرحية في الإخراج ما قد يثير حسد مخرجي مسرحنا الحديث، فمثّلوا الزلازل والعواصف الرعدية وحورياته ثم يختفين في غمضة عين.

وإذا كان الفرنسيون قد شُغفوا بالأوپرات الإيطالية فقد تمنّوا لو أنها كانت تُغنى بلغتهم حتى يتمكنوا من استيعابها، ولهذا لم يكد لوللى يصادق الكاتب المسرحى الفرنسى موليير حتى بدأ يضع الموسيقى لعدد من مسرحياته مثل مسرحية «البورچوازى النبيل». وفي عام ١٦٧٣ بدأ لوللى يعد تموذج الأوپرا الفرنسى الذى عُرف باسم «التراچيديا الغنائية»، وكانت أهم أوپراته الأولى هى «ألكستيس» (١٤٨٦). ومن بين أهم أعماله نشيد «يوم الغضب» (١٤٩٦) (وهو في حقيقته موتيت تؤديه جوقتا إنشاد وأوركسترا (فقرة ١٠٠ من التسجيل الموسيقى)، وكذا العديد من موسيقى «الفانفار» \* (فقرة ١٠١ من التسجيل الموسيقى).

وكانت أوپراه تبدأ على عادته في أوپراته كلها ـ بتمهيد يلى الافتتاحية التي أدخل على غوذجها الذي يؤديه الأوركسترا تغييراً هاماً، إذ قدّمها في جزئين أو ثلاثة أجزاء منفصلة متعاقبة ، أولها بطئ الحركة وثانيها سريع في صورة الفوجة وثالثها وهو ذيل الختام أقل سرعة من سابقه . وعُرفت هذه الافتتاحية ـ سواء كان لها ذيل ختامي أو لم يكن لها ـ باسم الافتتاحية الفرنسية . وكانت افتتاحيات لوللي أكثر إتقاناً من سابقاتها حتى لقد تأثر بها غيره من المؤلفين أمثال هنرى پيرسيل وچورچ فردريك هيندل الذي استخدمها في افتتاحيات مسرحياته «الأوراتوريو» وخاصة أوراتوريو «المسيح» ، وكذلك يوهان سباستيان باخ الذي استخدمها هو الآخر في متتالياته للآلات وفي أوراتوريو آلام المسيح وفق إنجيل يوحنا ثم وفق إنجيل متّى . وكان لوللي قد أسند إلى الشاعر كينو (١٥٠٠) مهمة صياغة نصوص أوپراته ، كما ابتكر نوعاً جديداً من الإلقاء الشعرى مخالفاً لشكل الحديث العادي الذي اتبعته جماعة «كاميراتا» وللشكل الغنائي المتبع في أوپرات مونتڤردي .

<sup>\*</sup> يذهب هنرى چورچ فارمر في كتابه (The Arabian Influence on Musical Theory (In Metathesis) (سنة ١٩٢٥ صفحة ٥) إلى أن كلمة "فانفار" Fanfare أصلها جمع كلمة "نفير على أنفار ثم تحوّرت.

وقد أسند لويس الرابع عشر إلى الأب پيير پيران (٢٥١) وروبير كامبير (٢٥٢) والماركيزدى سوردياك تأسيس «أكاديمية الموسيقى» بباريس، وهو الاسم الذى يُطلق إلى اليوم على دار أوپرا باريس التى تم افتتاحها في ١٩ مارس ١٦٧١ بأوپرا «پومونا» (٢٥٣) غير أن فشل هذه الأوپرا التى كتب موسيقاها كامبير دفع الملك إلى سحب امتياز إدارة الأكاديمية من پيران وكامبير والمركيز دى سوردياك وإسناد الإشراف المطلق عليها إلى لوللى الذى أعاد افتتاحها في ١٥ نوفمبر ١٦٧٢، وظل يشغل منصبه هذا حتى وفاته عام ١٦٨٢.

ويصنف مؤرخو الفن موسيقى لوللى ضمن موسيقى المناسبات المفعمة بالفخامة والأبهة. ومع التزامها بالتقاليد المتعارف عليها إلا أنها تحمل لونا من الرتابة المملّة والافتقار إلى التنوع وذلك لكثرة استخدامه للصيغ المتشابهة، ومن هنا بات لا يُنظر إلى أعماله بوصفها فناعاطفيا رقيقا. والواقع أن لوللى لم يحفل بهذا الجانب ولم يلجأ إليه إلا في ظروف بعينها إذ كان لوللى في حقيقته رجل مسرح أكثر منه موسيقيا. وعلى الرغم من ذلك فمن خلال نقاء لغته الموسيقية وإدراكه العميق لخصائص الأوركسترا وابتكاراته الشخصية وقبل كل شيء تأثيره الطاغى في أنحاء أوروبا حتى ظهور باخ في ساحة الموسيقى، تُعدّ موسيقاه بحد ذاتها جديرة بالتقدير وإن افتقرت إلى الطابع الدرامي. ولقد تجلّت براعة لوللى في المقطوعات الموسيقية التصويرية التي تسلّل من خلالها بعض التنوع إلى موسيقاه، على حين جاءت رقصاته أقل شأنا. ويمكن تحديد المشاهد التي عني بتصويرها موسيقيا في أنواع ثلاث وإن بدت في قوالب جدّ متماثلة؛ وهي المشاهد الريفية والرعوية التي تصاحبها آلات الفلوت والأوبوا، والمشاهد الحربية التي تصاحبها آلات الفلوت والأوبوا، والمشاهد الحربية التي تصاحبها آلات الفلوت والأوبوا، والمشاهد الخربية التي ولا نزاع في أن لوللى كان بداية لأسلوب موسيقى جديد متميّز شاع في كافة أرجاء القارة الأوروبية من خلال شهر ته المثالقة وعلى أيدي تلامذته.

وكان ميشيل ريشار ديلالاند (١٦٥٧-١٧٢٦) أحد كبار المؤلفين الموسيقيين المنتمين إلى مدرسة قصر قرساى بباريس. وعندما بدأ اسمه يتألق كعازف أورغن بارع فى العديد من كنائس العاصمة الفرنسية وقع عليه اختيار القصر أستاذاً لبنات لويس الرابع عشر لتعليمهن العزف على الهار يسيكورد. وفى عام ١٦٨٣ عين قائداً مساعداً لموسيقات الكنيسة الملكية إلى أن تولى منصب المدير والمؤلف الموسيقى بالكنيسة نفسها، ثم اختير مستشاراً موسيقيًا لقصر قرساى وعُهد إليه بتأليف موسيقى الحجرة للقصر. وإليه يرجع الفضل فى إرساء أسس نموذج الموتيت المسمى «موتيت قرساى العظيم» الذى ألف منه اثنين وأربعين مقطوعة، وقد اعتبره كل من باخ وهيندل النمط النموذجي لمدرسة قرساى الموسيقية. ويعد ديلالاند مثل راسين وموليير وأضرابهما أحد روّاد «العصر العظيم» بمدرسة الفن الفرنسي خلال تلك

الحقبة من التاريخ. ومن مؤلفات ديلالاند التي كان يعزفها كل مساء أثناء وجبات لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر نستمع إلى جزء من إحدى السيمفونيات المصاحبة لعشاء الملك (فقرة رقم ١٠٢ من التسجيل الموسيقي) مقتطفة من الجزء الثالث من المتتالية الأوركسترالية الرابعة والتي قيل إن الملك رقص على ألحانها.

#### رامسو

وفى عام ١٧٣٤، لع نجم المؤلف الشهير «رامو» الذى أطلق عليه معاصروه اسم «موسيقى الزخارف» لبراعته فى استخدام الزخارف والحليات الموسيقية. وكما لعب رامو دوراً فى تطوير السيمفونية لعب دوراً أكبر فى تطوير فن التوزيع الأوركسترالى بفرنسا.

وقد ولد چان فيليپ رامو (لوحة ٥٨) بمدينة ديچون بفرنسا عام ١٦٨٣ وظهرت عليه ملامح النبوغ الموسيقى منذ حداثته فأوفده أبوه في سن السادسة عشرة إلى إيطاليا لاستكمال دراسته الموسيقية بعد أن فرغ من دراسة الآلات ذات المفاتيح والتأليف الموسيقى. وبعد عودته إلى فرنسا استقر فترة قصيرة بأڤنيون عازفا على الأورغن ومدرسا للموسيقى، ثم شغل بعدها مناصب موسيقية في العديد من الكنائس الفرنسية. وفي عام ١٧٢٢ استقر به المقام في باريس حيث واتاه الحظ حين نشر كتابه المشهور "بحث في الهارمونية» الذي اجتذب اهتمام القراء المعنين بنظرية الموسيقى حتى غدا في عام ١٧٢٦ أحد أساتذة تدريس الموسيقى المرموقين بالعاصمة الفرنسية، ولم يلبث أربعة أعوام حتى ضمّه لوريش ده لا پوپلينيير وضع لا پوپلينيير بين يديه كل ما كان يحتاج إليه كى يغدو مؤلفا أوپر اليا بعد أن اقتصر إنتاجه السابق على وضع لا پوپلينيير بين يديه كل ما كان يحتاج إليه كى يغدو مؤلفا أوپر اليا بعد أن اقتصر إنتاجه السابق على بعض مقطوعات الموتيت والكانتاتا والآلات ذات المفاتيح، وإذا هو يصبح على صلة وثيقة بأوپرا پاريس وبقصر ڤرساى، وإذا راتبه يهيئ له ما كان يهفو إليه من حياة رغدة، كما أتيحت له فسحة كافية من الموت كي يتفرغ للتأليف الموسيقي لاسيما وقد أصبح تحت تصرفه أوركستراه الخاص. اغتنم رامو والمسرحيات الرعوية والأوپرات والباليهات.

وكان من بين الواجبات المسندة إلى رامو في خدمة لا پوپلينيير إعداد حفلات الترفيه الموسيقية مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا. وكان قد ظهر خلال العقود الأولى من القرن الثامن عشر نمط جديد من الأوپرا شد ّ إليه جمهور النظارة في باريس أطلق عليه اسم «الأوپرا-باليه»، يتشكّل أساسا من عرض مسرحي حافل ومشاهد راقصة، فإذا رامو يطور هذا النمط الحديث في قوالب متعدّدة مميّزا بين كل قالب و آخر بما

(لوحة ٥٨) رامو. ▶



يطلقه عليه من أسماء مثل الباليه البطولى \* والملهاة الراقصة \*\* والفواصل المسلّية \*\*\* والمسرحيات الرعوية \*\*\* والباليه الرمزى \*\*\*\* إلى غير ذلك من أسماء ومسمّيات، وإذا هذه «الأوپرا-باليه» تهيّئ مجالا فسيحا للموسيقى الراقصة الوصفية الانطباعية، وهو المجال الذي برع فيه رامو وبلغ به الذروة.

وقد انتظمت أو پراه الحافلة المسماة «غراميات في الهند» (١٥٤) تسع متتاليات راقصة. وإذا كان قد ظهر بعض الانتقادات ضد هذا النمط الجديد من الأو پرا إلا أن الحماسة المتصاعدة التي قوبل بها أسلوب رامو الجديد اكتسحت تلك الانتقادات الطارئة. وكما استعان رامو بمجموعة من آلات الأوركسترا تتيح له توظيفه توظيفا عبقريا مبهراً فوق خشبة المسرح استعان أيضا بنفر من المغنين الإيطاليين، ولجأ إلى استخدام الديكورات البالغة الفخامة. فقد كانت عروضه الحافلة تقوم على الإبهار من خلال أحجام المناظر الضخمة والمشاهد الخيالية، حتى عُدّت نموذجا يحتذى لهذا النمط من «الأوپرا-باليه». وإذ كانت فرنسا وإيطاليا وإسپانيا وپولنده منشغلين حينذاك بالحروب هنا وهناك ارتأى «هيبي» ساقى الإله زيوسوفقا لنص الأوپرا- ضرورة أن ينتقل ميدان الغرام والحب إلى بلاد يسودها السلام والأمان. وكانت أولى محطّات المغامرات الغرامية هي تركيا حيث يقع عثمان باشا في حب إميلي إحدى الأسيرات المسيحيات المختطفات والتي كانت مخطوبة إلى قالير. ويشاء الحظ أن تدفع العواصف سفينة قالير نحو ساحل تركيا ليقع هو الآخر في الأسر ويُقاد إلى قصر عثمان باشا حيث يلتقي بإميلي. وما يلبث الباشا أن يتعرّف على قالير الذي كان له عليه فضل سابق في الماضي فإذا هو يبارك هذا اللقاء ويهيئ لهما الزواج بعد أن يقدم إليهما هدية الزواج بضعة زوارق.

وتقع المغامرة التالية في پيرو حيث يغزو الضابط الإسپاني دون كارلوس قلب پاني إحدى أميرات الإنكا، غير أن الكاهن الهندي الأكبر أواسكار يستنكر هذه العلاقة ويعمل على فصمها فيتسبب بثورة بركان كي يأتي عليهما، ويوفّق دون كارلوس إلى إنقاذ پاني بينا يحترق الكاهن بحمم البركان.

وتقع المحطة الثالثة لهذه المغامرات الغرامية في فارس حيث يجد كلٌ من على وتاكماس سعادتهما في إحدى الحدائق فيحتفلان فيها بعيد الربيع حيث تفوح المحظيات الشرقيات المفعمات بالحسية كلٌ بأريج زهرة.

وفى أمريكا الجنوبية يأتى المحاربون من الهنود الحمر بقيادة أداريو لتقديم فروض الطاعة للضباط الإسپان والفرنسين، وإذا الضابطان دامون الفرنسي ودون ألقا الإسپاني يقعان في حب زيما إحدى أميرات الهنود الحمر غير أنها تفضل أداريو، فيشارك الضابطان في حفل الزفاف.

Ballet - Héroique\*
Comédie - Ballet \*\*

D' ...

Divertissement \*\*\*

<sup>\*\*\*\*</sup> Pastorale وتجمع المسرحية الرعوية بين الملهاة والمأساة وشخصياتها كلها من الرعاة .

وما من شك في أن مثل هذه المواقف الغرامية قد أتاحت لرامو تقديم أشكال متنوعة من الفنون تنطوى على استخدامات الألوان الزاهية. غير أن رامو لم ينس قط وهو يشير إلى الصبغة المحلية في كل محطة أنه مواطن فرنسي من قرساى حيث لا مناص من أن ينتمي كل ما يتفتق عنه يراعه إلى النظام والجمال والفخامة. وتُعدّ الألحان الموسيقية المصاحبة لهذه الأوپرا ـ باليه من أنجح الأعمال الموسيقية ولاسيما الافتتاحية ولحن المحاربين والمحاربات (فقرة ١٠٣ أمن التسجيل الموسيقي)، ولحن عيد الزهور (فقرة ١٠٣ به من التسجيل الموسيقي) المتسم بغنائية بالغة الروعة، وقد استعان راموبالكلا قسان في مصاحبة الإلقاء المنغّم.

ولا نزاع في أن هذا اللون من التأليف الموسيقي كان خطوة إلى الأمام في منهج الكتابة الهارمونية التقليدية خلال القرن الثامن عشر، كما بدت بعض إيقاعاته ثورية خارجة عما كان متعارفا عليه وقتذاك، ومن هنا فتحت هذه الموسيقي الجريئة الباب على مصراعيه لمؤلفات القرن التاسع عشر الغنائية العظمى. وقد أعاد الموسيقار پول دوكا كتابة النص الموسيقي لمخطوطة رامو - التي كانت تحتوى على فرص تتيح الإعادة بإبداع - لإتاحة عزفها على الپيانو فبعث فيها الحياة من جديد . وفي الثاني من شهر يونية عام ١٩٥٢ أعاد الموسيقار الفرنسي هنري بوسيه \* التوزيع الأوركسترالي لهذه الأوپرا حيث قدمتها أوپرا پاريس من جديد بعد ما ينوف على قرنين منذ تقديمها لأول مرة في ٢٢ أغسطس ١٧٣٥ ، وقد أسعدني الحظ بمشاهدتها بأوپرا پاريس عام ١٩٥٤ . وقد قوبل إحياء هذه الأوپرا في مطالع الخمسينات بأوپرا پاريس بحماسة متأججة فإذا هي تلقي نجاحا وإقبالا بلا حدود . وما من شك في أن الإخراج الخيالي الباذخ قد أسهم بدوره في هذا النجاح غير أن جمهور النظارة قد فُتن افتتانا شديدا بموسيقي رامو النضرة المغمة بالحيوية الآسرة التي ما لبثت أن ترنّمت بألحانها الشفاه في كل مكان .

وفى مجال الموسيقى برز اسم فرانسوا كوپران (١٦٦٨ ـ ١٧٣٣) وهو أحد تسعة من أفراد أسرته يحملون اسم كوپران كان لهم شأن عظيم فى آفاق الموسيقى الفرنسية وكان فرانسوا أرفعهم مكانة حتى أطلق عليه اسم «كوپران العظيم Couperin le grand». وقد بدأ حياته الموسيقية عازفا على الأورغن فى سن الخامسة والعشرين فى مصلّى الملك لويس الرابع عشر بڤرساى. وتقوم شهرته حتى اليوم على مؤلفاته الوفيرة الرقيقة المؤثرة سهلة الإدراك لآلة الهارپسيكورد التى يحمل الكثير منها عناوين مبهمة غامضة غريبة والتى تعدّ إرهاصا بما ندعوه اليوم «الموسيقى ذات البرنامج».

# أسلوب الباروك الألماني قبل باخ

يُعد **"ديتريش بوكستهوده (٦٥٠)** (١٦٣٧ - ١٦٣٧) **وجورج فيليپ تليمًان (٦٥٦)** (لوحة ٥٩) (١٦٨١ - ١٦٨١) أهم ممثلين لأسلوب الباروك قبل باخ. وقد اشتهر بوكستهوده بكتابة «مقدمات الكورال» للأورغن الذى برع فى العزف عليه إلى الحد الذى حفز باخ ـ حين كان مايزال فى شبابه ـ إلى أن يجتاز المسافات الطويلة

(لوحة ٥٩) تليمان.

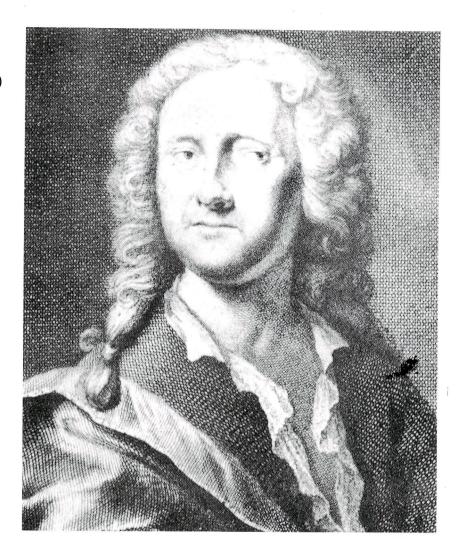

كى يصغى إلى عزفه، بل إننا نلمس تأثره الواضح بأسلوبه في «مقدماته الكورالية». وأسوق في هذا المجال إحدى مقدماته بعنوان «أيها المؤمنون، هلمّوا نمجّد الله»(١٠٧) (فقرة ١٠٤ من التسجيل الموسيقي).

وكتب تليمان عدداً من المؤلفات الموسيقية من جميع النماذج الموسيقية المتداولة في عصره وإن حظيت بالشهرة الواسعة موسيقاه للآلات من نماذج الكونشرتو التي جاءت في صورة المتتاليات (٢٥٨)، والتي كانت تترسم أسلوب لُوللي حتى سُميّت «بالافتتاحيات الفرنسية» وإن أطلق عليها أحياناً اسم «الكونشرتو» مع أنها من نماذج المتتاليات التي تتألف من أجزاء سريعة الحركة تتلوها أخرى بطيئة. وله كذلك نماذج أخرى يتجلى فيها الطابع الغنائي في مقابلة مع نماذج ذات طابع راقص، كما قد تنفرد آلة أو التان بالأداء المنفرد مثل الكونشرتو الذي كتبه للترومپيت وآلتي أوبُوا بمصاحبة الأوركسترا الوترى الذي نقتطف منه جزءه الثاني (فقرة ١٠٥ من التسجيل الموسيقي).

### أسلوب الباروك في إنجلترا

أعاد شارل الثاني فتح المسارح التي أغلقها كرومويل بعد عودة الملكية إلى إنجلترا عام ١٦٦١، كما رفع من شأن الفنانين والممثلين والموسيقيين الذين صنّفهم كرومويل ضمن فئة المارقين الخارجين على

(لوحـــة ٦٠) هنرى پيــرسل. الناشونال جاليرى للپورتريهات.



ناموس الأخلاق العامة برغم سماحه بعرض بعض الأوپرات الأجنبية . ومع أن شارل الثانى وحاشيته وكبار الشخصيات قد شهدوا حفل الافتتاح الرسمى لمسرح الملك عام ١٦٧٤ إلا أن المسرح لم يعرض مؤلفات إنجليزية بل مسرحيات وأوپرات فرنسية ، وهو ما دفع الشاعر الإنجليزي چون درايدن إلى محاولة تأليف نصوص مناسبة للأوپرا الإنجليزية ، فإذا هو يضع مسرحية من نوع المسرحيات المقنعة «الماسك» التي كانت تُعرض في البلاط الإنجليزي مشتملة على شعر وأغان ورقصات وحوار ومناظر استعراضية فخمة شبيهة باستعراضات باليه البلاط الفرنسي ، أطلق عليها اسم «ألبيون وألبيانوس» (٢٥٥٦) ضمنها كافة هذه العناصر المسرحية المتباينة بأقساط متساوية ، مهمتها كما قال في مقدمته «أن تُطرب الأذن أكثر مما تُمتع العقل . . . . » . وعلى حين أجرى درايدن الكلام المنثور على ألسنة الشخصيات الإنسانية خص الآلهة والأبطال بالغناء المنظوم ، واستخدم وسائل ميكانيكية ضخمة في إخراج أوپراه كي يهبط بشينوس من السماء في مركبة تجرّها اليمامات ، وكي يشطر السحب حتى تظهر الإلهة «چونو» زوجة

چوپيتر فوق مركبتها التي تجرها الطواويس، وكي يُخرج ڤينوس وألبيون من أعماق البحر في محارة هائلة تجرها الدلافين. وعلى الرغم من كافة هذه الحيل المسرحية باءت محاولة درايدن بالإخفاق لافتقار أو پراه إلى الموسيقى الموهوب.

#### پیرسیل

ولم يكن هنرى پيرسيل (٢٦٠) (لوحة ٢٠) وهو في السادسة والعشرين من عمره قد بلغ بعد الستوى الفني الذي بلغه لو للي في فرنسا، وكان على الإنجليز أن ينتظروا عشرة أعوام أخرى قبل أن يبلغ پيرسيل المستوى المنشود، واستمر يؤلف خلال هذه الأعوام العشرة موسيقي تساند المناظر والتمثيل والغناء لبعض مسرحيات شكسپير مثل «الزوبعة» و «الملك آرثر» و «ملكة الجان» المقتبسة من «حلم ليلة منتصف الصيف». وسنحت لپيرسيل فرصة كتابة أوپرا «ديدو وأينياس» (٢٦١) لإحدى مدارس البنات عام ١٦٨٨ وهو في الثلاثين من عمره، نظم نصها الشاعر نيهام تيت غير أنه لم يرق إلى مستوى الشاعر الفرنسي كينو الذي شارك لوللي في خلق الأوپرا الفرنسية. ومع أن الأوپرا قد وُزّعت في الأصل على طبقات الصوت النسائي لأنها كُتبت خصيصاً من أجل الحفل السنوى لمدرسة البنات، إلا أن هذا التوزيع قد ناله التحوير عند إعادة عرضها بالمسارح العامة فأسند دور الأمير الطروادي أينياس إلى مغن من صوت البريتون كما أسند دور البحّار إلى مغن من صوت التينور.

وتبدأ الأوپرا بافتتاحية أوركسترالية على غط الافتتاحيات الفرنسية التى ابتكرها لولّلى من أجزاء ثلاثة، أولها بطئ الحركة وثانيها سريع في صورة الفوجة وثالثها الختام الأشد بطئاً. وتروى الأوپرا قصة غرام «ديدو» ملكة قرطاچة بأينياس الطروادى الذى لجأ إليها وانضم إلى بلاطها بعد غرق سفينته على نحو ما جاء في «إنيادة» ڤرچيل، فسُمينت الأوپرا بإسميهما.

وتحتشد الأوپرا بمكائد السحر ومرح الملاّحين الذين يزيّن لهم أحدهم النزول إلى الشاطئ يعبّون الخمر مع الحوريات، فتشارك الموسيقى مع غناء الملاّح وإنشاد المجموعة فى رسم صورة دقيقة لأحد الثغور الإنجليزية. وقد ترسّم پيرسيل خطى مونتڤردى فى استبدال الغناء المستمر من المجموعة ومن الأفراد على حد سواء بالإلقاء المنغّم الجافى، ويدور الرقص الذى يوحى بتأثر پيرسيل بلولّلى المولع بتوظيف الرقص فى الأوپرا الفرنسية، وتنفرد كبيرة الوصيفات بالغناء تساندها الوصيفات الأخريات وهى توجّه النُّصح إلى الملكة مُنشدة «أزيحى السّحب من فوق جبينك» عندما تقع ديدو كسائر العاشقات المهجورات فريسة للاكتئاب. وتزخر الأوپرا بالأغانى الجماعية الجميلة كأغنية «نثركيوپيد الأزاهير فى طريقك» التى تقوم معها الراقصات بنثر الورود أمام الملكة، كما تحتشد بالرقصات الرائعة مثل «رقصة الأصداء» التى صيغت موسيقاها فى إطار هارمونى يختلف بعض الاختلاف عن الإطار المستخدم فى الأويرا.

ومع أن موضوع أو پرا "ديدو وأينياس" من الموضوعات الملحمية الأثيرة التى يناسبها الإخراج الضخم والديكور الفخم الذى يتميز به أسلوب الباروك فقد وضع پيرسيل فى اعتباره أنه يؤلف أو پراه لمجموعة من طالبات المدارس الهاويات، فإذا هو يطوع الأدوار كلها بحيث تقوم بها طالبات المدرسة عدا دور أينياس الذى اضطر إلى ضغطه وإيجازه وعدم إسناد أى لحن غنائى له، كما أخرجها فى صورة بسيطة تتميز بالألفة المتناسبة مع مجتمع الهواة الصغير فجاءت أقرب إلى أو پرا "الحجرة" (١٦٢) منها إلى الأو پرا الحافلة، ولم تكن هذه الأو پرا فى النهاية إلا تجربة أولية فى سلسلة تجارب خلق الأو پرا الإنجليزية الكتملة. واستعان پيرسيل ببعض منشدى كنيسة وستمنستر التى كان يعمل بها عازف أورغن لإنشاد أدوار الرجال فى أو پراه التي لم تتخللها أية فقرات سردية بل كانت كلها غناء خالصاً. وتنتهى الأو پرا النواح (١٦٣٠) التى تبلغ فيها الموسيقى قمة التأثير الدرامى والغناء ذروة الجمال حين تُنشد: "اذكرنى وانس مصيرى"، وهى الجملة التى لا تفتأ تتكرر بمصاحبة الموسيقى فى صورة القرار المتكرر فى إصرار مُلح رامزاً إلى إصرار القدر على هذه النهاية المأساوية. وهكذا ختم پيرسيل أو پراه - على غرار ڤر چيل فى الإنيادة إلى إصرار القدر على هذه النهاية المأساوية. وهكذا ختم پيرسيل أو پراه - على غرار ڤر چيل فى الإنيادة على منطقية مناطورية أو افتعال معجزة بخارقة تضمن لأو پراه نهاية سعيدة (فقرة ٢٠١ من التسجيل الموسيقى). وقد ألف پيرسيل أيضا خارقة تضمن داريدن أو پراه الملك آرش (١٦٩١) غير أنها لم تلق نجاحاً يذكر.

وكانت حياة پيرسيل ـ كموتسارت ـ قصيرة لكنها حافلة بالإبداع ، من موسيقى الحجرة كالفانتازية والصوناته إلى الأوپرا والموسيقى المصاحبة للأعمال الدرامية مثل موسيقى «رقصة البحّار» المصاحبة لمسرحية «الملك آرثر» (فقرة ١٠٧ من التسجيل الموسيقى) والتى مزج فها پيرسيل بين قالب المتتالية الموسيقية التقليدي وبين الرقصات الشعبية الإنجليزية ، فضلا عن عدد كبير من دراسات الهار پسيكورد . ومات پيرسل عن ستة وثلاثين عاماً ودُفن تحت أورغن كنيسة وستمنستر حيث كان يعزف منذ سنة ١٦٨٠ ولم تكن الأوپرا الإنجليزية الحقة قد ظهرت بعد عند وفاته .

# أسلوب الباروك في ناپولي

كـتب اليساندور سكار لاتى (٦٦٤) زعيم مدرسة ناپولى موسيقاه بأسلوب النماذج القديمة ، إلا أنه استغل قالب «الكانتاتا» في موسيقاه غير الدينية ، فأبدع مقطوعة خالدة من غوذج الكانتاتا بعنوان «على ضفاف نهر التيبر» قدم فيها إلى جانب بنائها الموسيقى الرصين (٦٦٥) تصويرا موسيقيا بديعا لضفاف النهر (فقرة ١٠٨ من التسجيل الموسيقى).



(لوحة ٦٢) تشيماوزا. ◄

وسُمّی دومینکو سکارلاتی (۱۲۹۳) «سکارلاتی الصغیر» (لوحة ۲۱) لکونه ابن أخ ألیساندرو الکبیر، ویعتبر دومینیکو نظیر کوپران العظیم فی تطویر موسیقی الکلاقسان بإیطالیا، فإذا مبتکراته العظمی تطوّر أسلوب الأداء علی هذه الآلة بما أضفته موسیقاه من بریق وجمال علی عزف الکلاقسان. ومازالت صوناتاته القصیرة تتردد إلی الیوم علی أنغام الپیانو برغم کتابتها أصلاً للکلاقسان حتی لا یکاد یهملها واحد من کبار العازفین. ولم یکن سکارلاتی یصوغ هذه الصوناتات بالطریقة المتعارف علیها من الوجهة البنائیة، أی الصوناته المشتملة علی جزء ینطوی علی لحنین متقابلی الطابع یجری علیهما التفاعل ثم یُعاد استعراضهما بما یوحی بالختام، وإنما کانت أشبه شیء بالمتتالیات الرشیقة التی تتعاقب فیها المقطوعات القصیرة للکشف عن التعارض بین بطء حرکتها وسرعتها، علی نحو ما نستمع إلیه فی رقصة «الجاڤوت» الفرنسیة التی تمثل جزءاً من إحدی هذه الصوناتات (فقرة ۲۰۹ من التسجیل الموسیقی).

أما تشيماروزا (٦٦٨) (لوحة ٦٢) فهو الذي اضطلع بتطوير نموذج «الكونشرتو» الكبير إلى نموذج كونشرتو الآلة المفردة الكونشرتية أو الآلتين المفردتين، حيث تقوم المجموعة الأوركسترالية بعزف التمهيد وباستعراض الألحان على حين تضطلع الآلة المنفردة أو الآلتان بالتعليق بشتى الحيل الموسيقية التي تكشف عن المهارة الفنية في الأداء الاستعراضي للألحان. وقد نقل تشيماروزا روح المرح التي أشاعها موتسارت في أوپراته الفكاهية إلى موسيقى الكونشرتو، وهي الخطوة التي أعانت الرومانسيين على تطوير موسيقى الكونشرتو خلال القرن



التاسع عشر. ويتجلّى الإحساس بروعة ما استحدثه تشيماروزا في هذا المجال في الحركة الثالثة من الكونشرتو الذي كتبه من مقام صول كبير للأوركسترا وآلتي فلوت (فقرة ١١٠ من التسجيل الموسيقي).

#### هينــدل

وفى عام ١٧١٠ وفد إلى لندن الموسيقى الألمانى العظيم هبندل (٦٦٩) (لوحة ٦٣) بعد زيارته لإيطاليا حيث التقى أئمة الموسيقيين أمثال ألليساندرو سكارلاتى وابن أخيه دومنيكو سكارلاتى وأركانچلو كوريللى، ودرس الأوپرا الإيطالية دراسة مستفيضة، كما قام بإخراج أوپرا «أجريپينا» (٦٧٠) بمدينة البندقية فأعجب بها النظارة الإيطاليون.

وكان هيندل قد ضاق ذرعاً ببلاط أمير هانوڤر الذي كان يعمل عنده مديراً موسيقيا واجتذبته حياة البذخ في بلاط أمراء إيطاليا فاستأذن أميره في الارتحال إلى إيطاليا، غير أن إيطاليا لم تكن إلا وقفة قصيرة في طريقه إلى لندن التي عشقها والتي أحس أنه يستطيع أن يؤدي فيها دوراً في خلق الأوپرا التي يطمح إليها بعد المحاولات السابقة القاصرة. وما لبث أن عكف على كتابة أوپرا «رينالدو» وصاغها في الأسلوب الإيطالي المألوف في مدينة البندقية وفق أسلوب الباروك القائم على استعراض المفاتن الصوتية

(لوحة ٦٣) چورچ فردريك هيندل. دار الكتب القومية بباريس.

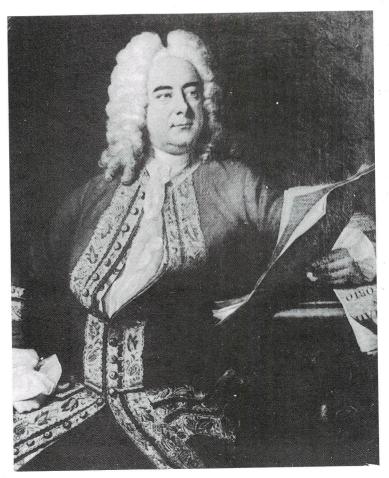

والفقرات التى تباغت أذن المستمع دون ارتباط بالحدث الدرامى. وعندما قدّمها عام ١٧١١ استقبلتها لندن بترحيب دافىء قد يكون مرجعه إلى طرافتها التى قثلت بإطلاق مئات الطيور من حديقة مسحورة خلال أحد المشاهد، كما قد يكون جمال ألحان هيندل المسرحية، أو بسبب أسلوبه البهلوانى فى استعراض المقدرة الفنية على الغناء. وتابع هيندل كتابة الأوپرات الإيطالية الطابع ثلاثين عاماً تضاءل خلالها إقبال الناس عليها. وقد اختفت معظم أعماله الأوپرالية التى بلغت ستة وأربعين عملا ولم يبق منها إلى اليوم غير بعض ألحان مسرحية مثل اللحن البطئ الحركة الشهير المأخوذ من أوپرا خشايارشا(١٧١) والذى يُعزف ضمن برامج حفلات الكونسير الموسيقية (فقرة رقم ١١١ من التسجيل الموسيقى)، وأهم هذه الأوپرات هي يوليوس قيصر في مصر (١٧٢٥) ورودلندا(١٧٢٥).

وأوپرا «يولوس قيصر بمصر» واحدة من الأوپرات الستة التي كتبها للأكاديمية الملكية للموسيقي في لندن، وأخرجها لأول مرة في العشرين من فبراير عام ١٧٢٤ فوق خشبة المسرح الملكي في «هاى ماركت» بلندن. وتحكي قصتها وصول يوليوس قيصر إلى مصر ومعرفته بمقتل پومپيوس وانتزاع بطلميوس خصمه اللدود عرش مصر الذي أطاح عنه أخته كليوپاترا مغتصباً حقها في الحكم. وما يكاد بطلميوس يستولي على العرش حتى يفكر في الظفر بكورونيليا أرملة پومپيوس التي تراوغه حتى يتمكن ابنها سيستوس من الانتقام لأبيه، في حين تُلقى كليوپاترا شباك فتنتها على قيصر لتستعين به على مواجهة أخيها بطلميوس. وتظفر كليوپاترا بقلب يوليوس فينبرى بطلميوس للقضاء عليه ويكاد يظفر به لولا أنه سارع إلى إلقاء نفسه في البحر. وبينما يظن الجميع أن يوليوس ابتلعه اليم إذا به يعود فيطرد بطلميوس ويعيد الهدوء إلى روع كورونيليا وابنها سيستوس ثم يبني بكليوپاترا بعد أن يعقد معها حلفاً سياسياً ويرد لها حقها ملكة على مصر.

ويقدم هيندل كليوپاترا خلال قصة الأوپرا في صورة رائعة، فيخلع عليها قدراً كبيراً من الجاذبية كي تثير أحاسيس قيصر وكأنها إحدى ربات الفنون في جبل الپرناسوس لا مجرد غانية فانية، وإذا هي تشد إليها القلوب حين يمزقها القلق على مصير قيصر لحظة انقضاض أعدائه عليه، وحين تثيرها الفاجعة فتشدو حزناً عليه ساعة ظنته قد لقى حتفه. ويسود مزاجها المتقلّب الأوپرا كلها ويعصف بوجدان المشاهدين كأنه الوهج العاطفي لأحاسيسها التي لا تترك أحداً يتوقع أن مثل هذا الحب الجسدى يمكن أن يصبو إلى أن تُتوَّج العلاقة بالزواج.

وتتفوق الموسيقى الأوركسترالية لهذه الأوپرا على موسيقى عصرها. ومع أن هيندل لم يضمّن أوپراته أى دور لفريق الكورال فإنه يستخدم نجوم هذه الأوپرا مرتين فى إنشاد كورالى مرة فى التصدير ومرة فى الختام. وتتجلى روعة الموسيقى الأوركسترالية فى الافتتاحية التى تتألف من تصدير بطئ يتلوه جزء سريع مصوغ من نموذج «الريتورنيللو» (فقرة رقم ١١٢ من التسجيل الموسيقى) وهو اللحن المتكرر

التي تتلوه دائماً أجزاء استطرادية في صورة الفوجة، ثم يأتي ختام الافتتاحية في صورة «المينويت»\* الذي يُعدّ من مبتكرات هيندل الأثيرة إلى نفسه.

واتجه هيندل في أيامه الأخيرة نحو المسرحيات الغنائية الدينية «الأوراتوريو»، وكان أول ما أدخله عليها أنه جعل نصها بالإنجليزية بعد ما لمسه من انفضاض الناس عن أوپراته ذوات النصوص المعدّة بالإيطالية وإقبالهم على «أوپرا الشحاذ» الشعبية الإنجليزية (١٧٤). وحققت مسرحيات هيندل في صيغة «الأوراتوريو» نجاحاً كبيراً مثل «سيميليه» (١٧٥) وأوراتوريو يهوذا المكابي (فقرة ١١٣ من التسجيل الموسيقي) وأوراتوريو «المسيح» الذي ماتزال موسيقاه تحظي بشهرة واسعة إلى اليوم.

وقد فرغ هيندل من كتابة أوراتوريو «المسيح» في ثلاثة أسابيع من سنة ١٧٤٢ مما جعل النقاد يعزون خفة توزيعاته الأوركسترالية إلى سرعة تأليفها. ولم يكن الأوركسترا الذي أنيط به عزف هذا الأوراتوريو صغيراً بل كان الأوركسترا المعروف في القرن الثامن عشر بأوسع حدوده وإن كانت تنقصه من بين آلات النفخ الخشبية الكلارينيت ولا يحظى بالتوسع الكبير في استخدام الآلات النحاسية على نحو ما حدث بعد ذلك في القرن التاسع عشر خلال العصر الرومانسي. وجاءت تلويناته الأوركسترالية جذابة آسرة تقوم على المقابلة بين الأوركسترا الوترى وآلات النفخ الخشبية ، كما تدل الأدوار التي أسندها هيندل للنفير على إدراك عميق لخصائص الطابع الصوتي لهذه الآلة.

وأعد هيندل الأدوار الغنائية المنفردة لأوراتوريو «المسيح» بأسلوب اللحن المسرحي مع مصاحبة خفيفة تُشرى الميلودية الغنائية الجميلة دون التجاء اللحن إلى استعراض مفاتن الصوت أو بهلوانية الحركات التي تكشف عن المهارة الفنية في أوپراته، وإنما يتدفّق اللحن بالتعبير القوى العميق عن المشاعر التي تواكب جلال العبارات الدينية. وعلى الرغم من ذلك حمل أحد الألحان التي ينشدها صوت الباريتون الكثير من التنميق والزخارف المألوفة في أسلوب الباروك، وهو لحن مطلعه «حين يتصارع الناس» إذ أجرى على كلمة «الناس» (٢٧٦) تنميقات تستنفذ صفحة كاملة من صفحات الكراسة الموسيقية. وكان الأوركسترا يلتزم الصمت عند أداء أدوار الغناء المنفرد في حين تقوم آلة التشيللو أو الكلاڤسان بالمصاحبة الخفيفة المكتوبة في صورة «القرار المرقَّم» الذي حلّ الناشرون أرقامه في الطبعات الكلاڤسان بالمصاحبة موزّعة على البيانو أو على الكلاڤسان إذا و بحد. وقد قام موتسارت بإعادة كتابة هذه المصاحبة موزّعة على الأوركسترا في صورة جذّابة جميلة لا تهدر الصياغة الأولى التي قصدها هيندل، المصاحبة الأوركسترالية المعدّلة التي تُعزف اليوم.

<sup>\*</sup> Minuet . رقصة فرنسية ذات إيقاع ثلاثي نشأت ريفية الأصل وارتقت لتصبح من رقصات البلاط، ثم شاعت أثناء القرن الثامن عشر [م. م. م. ث].

واشتمل هذا الأوراتوريو على ثلاثة أقسام كبرى: الأول هو التنبؤ بمولد المسيح والثانى آلام المسيح والثالث «يوم الحساب». وإذا كانت موسيقى مسرحيات الأوراتوريو السابقة التى كتبها هيندل قد تأثرت بشكل ملحوظ بالأسلوب الإيطالي، فقد حملت موسيقى «أوراتوريو المسيح» ما يحمله أسلوب الصيغ الألمانية لسيرة آلام المسيح والكانتاتا الدينية من بساطة وحرارة دينية. وتبدأ الموسيقى بإفتتاحية طويلة ذات أقسام ثلاثة على غرار الافتتاحيات الفرنسية: قسم استهلالي بطئ الحركة يتلوه قسم ثان سريع الحركة [وإن طال عما ينبغي] ثم قسم الختام الذي صاغه هيندل في صورة الفوجة.

وكان طول الأوراتوريو سبباً في حذف أجزاء كبيرة منه لا يؤدى حذفها إلى المساس بأجزائه الأساسية العامة مثل الافتتاحية بالقسم الأول والتهليلات في قسمه الثاني (فقرة ١١٤ من التسجيل الموسيقي). وعلى الرغم من أن هيندل قد تناول كتابة الأوراتوريو وهو مايزال في شبابه المبكر إلاّ أن أعظم ما كتب من صيغ الأوراتوريو أبدعه وهو في الخمسينات من عمره، مثل أوراتوريو إسرائيل في مصر (١٧٧٠) و «شاؤل» (١٧٧٨) و يشوع (١٧٩٠) و يفتاح (١٨٠٠).

وكتب هيندل مقطوعة أوركسترالية هامة لموسيقى الآلات عام ١٧١٧ أطلق عليها اسم «موسيقى المياه» عُزفت لللترويح عن الملك چورچ الأول وهو فوق صندل نهرى يمخر به مياه نهر التيمز بلندن، وهى متتالية تشتمل على مجموعة من الرقصات والألحان الجديدة التى ابتكرها خصيصاً لهذه المقطوعة دون أن يستعيرها من أوپراته ودون أن تكون لها صلة بالموسيقى الغنائية (فقرة ١١٥ من التسجيل الموسيقى). وقد أعاد الموسيقار «إلجار» صياغتها فيما بعد وأدخل بعض التعديلات على توزيعاتها دون مساس بطابعها الأصلى، وهى الصيغة التى تُعزف اليوم فى الحفلات الموسيقية بإنجلترا فقط. وكانت الصيغة الأولى التى كتبها هيندل موزعة على فلوت صغيرة واحدة ومجموعة فلوت كبيرة، ومجموعة الأوبوا ومجموعة النفير [الترومپيت] إلى جانب الأوبوا ومجموعة الفاجوت، ومجموعة الأبواق [الكورنو] ومجموعة النفير [الترومپيت] إلى جانب الأوركسترا الوترى، وهو توزيع يلائم الموسيقى التى تُعزف فى حفل فوق صفحة النهر. ومن الإنصاف الاعتراف بأن الصيغة التى أعدها «إلجار» قد حجبت مقاصد هيندل بما انطوت عليه أصوات الآلات النحاسية من جلبة لا مبرر لها.

وقد كتب هيندل في مستهل حياته الفنية تسع عشرة صوناته (١٨١) لآلة واحدة أو لآلتين بمصاحبة القرار المرقم الذي كان يؤديه عادة عازف الكلاڤسان، وإن لم يكن من عادة هيندل تحديد الآلة المستخدمة، حتى اعتاد العازفون استبدال الآلات بغيرها على هواهم. ومع ذلك فقد كتب ست صوناتات للفلوت والكلاڤسان تعد من أروع ما كتب لهما، وماتزال هذه الصوناتات تُعزف في الحفلات الموسيقية حتى اليوم. غير أن أبدع ما كتبه هيندل للأوركسترا الوترى هو الإثنا عشر كونشرتو الكبيرة الكونشرتو جروسو] من المجموعة رقم ٦ التي أنجزها جميعا عام ١٧٦٠ وهو العام الذي تخلص فيه من متاعبه المالية وفرغ فيه للموسيقي الدينية وموسيقي الآلات.

وتتقابل فى «الكونشرتو جروسو» الخامس من المجموعة السادسة، مجموعة الأوركسترا الكاملة (٦٨٢) مع مجموعة الآلات المنفردة والرئيسية [وهى المجموعة التى تميز الكونشيرتو جروسو عن كونشرتو الآلة الواحدة] والتى تقوم بالتعليق على ما أورده المؤلف من ألحان وتسمى أحياناً «الكونشرتينو»، وتتألف في هذا الكونشيرتو من ڤيولينتين وڤيولنسيل واحد. وينطلق في الجزء الأول من هذا الكونشرتو الأداء المتوهج من الوتريات إلى جانب تألق الموسيقى المستمد من حسن اختيار هيندل للمقام الذى كتب به الكونشرتو وهو مقام رى كبير (فقرة ١١٦ من التسجيل الموسيقى).

وإلى جانب نموذج الكونشرتو جروسو كتب هيندل نموذج كونشرتو الآلة الواحدة التي يمكن أن تحل محل الأوركسترا وهي الأورغن، أسوق مثالا له الكونشرتو رقم ١ من المجموعة الرابعة من مقام صول صغير للأورغن الذي يبدأ بطئ الحركة يتلوه جزء قصير النبرات (فقرة ١١٧ من التسجيل الموسيقي).

#### خاتمة الباروك

#### بساخ

ويختم عصر الباروك في عالم الموسيقي يوهان سباستيان باخ الخالد (١٦٨٥ ـ ١٧٥٠) (لوحة ٦٤) الذي يصنف معظم النقاد أعماله في قسمين: أعماله الكورالية الدينية السامقة، ثم موسيقاه الدنيوية المؤلّفة للآلات التي تليها في المرتبة. والواقع أن عبقرية باخ تبدو أعظم ما تبدو في موسيقاه الدينية، في مقطوعاته للكانتاتا وصلوات القداس وموسيقي آلام السيد المسيح وموسيقي الآلات المرتبطة بالموسيقي الدينية مثل مقدّمات الكورال التي كتبها للأورغن ومقطوعاته من صيغة الفوجة. ومن أهم أعماله قداسه من مقام «سي» الصغير الذي كتبه خلال ست سنوات من عام ١٧٣١ إلى عام ١٧٣٧.

وإذا كان القداس اللوثرى (٢٨٣) قد احتفظ بقسمين فقط [وهما طلب الرحمة وتمجيد الرب] من الأقسام الستة «التقليدية» في القداس وفق الطقوس الكاثوليكية، فقد قام باخ بتوسيع نطاق القداس بإضافته الأقسام الأربعة الأخرى وهي الإيمان (٢٨٤) والتقديس (٢٨٥) والمباركة (٢٨٦) والدعاء الختامي «حمل الرب» (٢٨٥)، وبذا سار قداسه في تواز مع القداس الكاثوليكي من ناحية الشكل في رأى ماكيني وأندرسون إلا أنه من ناحية المضمون جاء قداساً لوثرياً صحيحاً مما يستحيل معه استخدامه في الطقوس الكنسية «الكاثوليكية»، على حين المضمون جاء قداساً لوثرياً صحيحاً مما يستحيل معه استخدامه في الطقوس الكنسية «الكاثوليكية»، على حين ذهب پول هنرى لانج إلى أن باخ قد كتب هذا القداس للكنيسة الكاثوليكية. وأيًا كان الغرض الذي من أجله قام باخ بكتابته فهو لا يعدّ اليوم قداساً طقسيًا لوثريًا أو كاثوليكياً بل هو في رأى أصحاب دائرة المعارف الموسيقية الدولية أقرب إلى صورة الأوراتوريو منه إلى القداس.

وقد جرت العادة بتوزيع الأدوار الكورالية في القداس على خمس مجموعات من الأصوات الغنائية: مجموعتان من صوت السوپرانو، ومجموعة من صوت الكونترالطو، ومجموعة لصوت

التينور، ومجموعة لصوت القرار [باص]، إلا أن باخ وزّع الأدوار في قداسه على ست مجموعات غنائية وعلى ثمان مجموعات على التوالى في التقديس «سانكتوس» (١٨٨٠) ودعاء الخسلاص «خوسانا» (١٨٩٠). وقد ضم الأوركسترا ثلاثاً من آلات النفير الشديدة الحدّة والتي تم الاستغناء عنها بعد أن تقدمت صناعة النفير وتغيرت مناطقه الصوتية وحلّت محلّه آلات أخرى مثل الكلارينيت، كما ضم آلتي فلوت وآلتي أوبوا وآلتي فاجوت إلى جانب الأوركسترا الكامل وطبول الطنبالة «التمپاني» مع إسناد جزء هام من الموسيقي إلى الأورغن الكبير.

وقد سجّل باخ جميع الأدوار الأوركسترالية بالمدوَّنة الموسيقية الشاملة (١٩٠) عدا دور الأورغن الذي كتبه على هيئة قرار المصاحبة المرقم الذي قام الناشرون بإعداده لعازف الأورغن في الطبعات الحديثة.



(لوحة ٦٤) يوهان سباستيان باخ في الخامسة والثلاثين من عمره. متحف باخ.

وكانت الأوبوا المستخدمة أيام باخ هى الأوبوا دامُورى، وصوتها أشدّ حناناً من الأوبوا الحديثة غير أنه أضعف رنيناً وأقل قوة فى أنغامه. كما استخدم باخ بوق صيد (كورنو بدون غمازات) فى مصاحبة غناء منفرد من طبقة باص يترنّم فيه المغنّى بالجلال الإلهى تعبيراً عن دفقة الشعور الإنسانى أمام عظمة الخالق. وقد حشد باخ موسيقاه بمثل هذه النبضات الإنسانية القوية التى برع فى إبرازها وتصويرها تعبيراً عن ورع اللوثريين الذين يدين باخ بمذهبهم كما تكشف عن ولعه بتكثيف جرعة الشعور الدينى.

وتشتمل موسيقى القداس على أربع وعشرين حركة متنوعة السرعة، وخمسة عشر نشيداً كوراليًا، وستة ألحان مسرحية منفردة: لحن للسوپرانو، وثان للتينور، ولحنان للكونترالطو، ولحنان للباص، كما تشتمل على ثلاثة «ثنائيات» تدور اثنتان منها بين السوپرانو، وتدور الثالثة بين السوپرانو والتينور. ولم يكن اللحن المسرحى الغنائي المنفرد الذي يستخدمه باخ في موسيقي هذا القداس من طراز الألحان الأوپرالية الثنائية التي تُقسم عادة إلى ثلاثة أقسام هي الجزء الأول ثم الثاني ثم إعادة آلية للجزء الأول، فقد كان من رأى باخ أن الإعادة الآلية في ألحان القداس التي تحمل دفقات روحانية تقلّل من قدرها، وهو ما يخدش المغزى المقصود من القداس (فقرة ١١٨ من التسجيل الموسيقي). ولهذا القداس بالنسبة لأعمال باخ نفس أهمية السيمفونية التاسعة بالنسبة لأعمال بيتهوڤن وأهمية مسرحيات خاتم النيبيلونج بالنسبة لأعمال ڤاجنر.

وتلى موسيقى هذا القداس العظيم فى عمق المشاعر ورسوخ التعبير بين أعمال باخ موسيقى «آلام المسيح وفق إنجيل متى (٢٩١)» المشحونة بشتى المشاعر المشبوبة ونبضات الألم الفاجع التى تبدو كأنها قد نسجت من الدموع والدماء واللهيب. وقد صاغ باخ آلام المسيح وفق أناجيل ثلاثة، فكان هذا القداس أروعها وأغناها ثراء فى موسيقاه ودراميته وجلال استعراض قصة آلام المسيح، حقق فيه باخ التوازن الوجدانى الشفاف، وأتبع كل موقف متوتر بلحظة من لحظات الراحة النفسية، مطلقاً الأضواء من أعمافى الظلمات باستخدام بعض العناصر الانتقالية التى تُحكم الربط بين المواقف المختلفة أثناء السرد الموسيقى، وهى أمور إذا لم يراعها قادة الأوركسترا الحديث خلال الأداء اختل معه التوازن الوجدانى وانفرطت وحدة الأداء، وانطفأ وهج جمال أهداف باخ الموسيقية، فإن استيعاب قائد الأوركسترا الواعى لجوهر الموسيقى ومتطلبات أسلوب باخ فى الكتابة الموسيقية شرط لبلوغ الأداء قمة التعبير عن عمق المشاعر التى تنطوى عليها هذه الموسيقى. وفى حين احتاج إلى أوركسترا لا يزيد عدد عازفيه عن عمق المشاعر التي تنطوى عليها هذه الموسيقى، كما احتاج إلى أوركسترا لا يزيد عدد عازفيه عن مجموعة من المنشدين والمغنين لا تتعدى الأربعين، كما احتاج إلى أوركسترا لا يزيد عدد عازفيه عن شعموعة من المنشدين والمغنين لا تتعدى الأربعين، كما احتاج إلى أوركسترا لا يزيد عدد عازفيه عن ثلاثين عازفاً، تضخم اليوم عدد هذه المجموعات إلى الحد الذى يصعب معه على المايسترو إحكام التوازن الذى قصده باخ خلال آلأداء.

ولقد استُخدم نموذج «آلام المسيح» في الكنيسة الألمانية قبل باخ بأكثر من قرن، وكان هاينريش شوتز (٦٩٢) أول من استخدمه مترسماً فيه أسلوب مونتڤردي الأوپرالي في تأليف مقطوعة شبه درامية

تؤدَّى تحت قبة الكنيسة ضمن طقوس «الجمعة الحزينة» مستخدماً نص قصة «آلام المسيح» المؤثرة في المشاعر كما جاءت في الأناجيل الأربعة: أناجيل متى ومرقص ولوقاً ويوحنا.

وقدم باخ هذا الأوراتوريو الذي كتبه عن «آلام المسيح» بكنيسة القديس توما بليپزج فحقق نجاحاً عظيما، وما تزال موسيقاه البليغة تؤثر في نفوسنا حتى اليوم بنفس القدر الذي أثرت به في نفوس مستمعيها منذ أكثر من قرنين، وهو التأثير الشفيف الذي نستشعره عند الاستماع إلى إنشاد الكورال الاستهلالي (فقرة ١١٩ من التسجيل الموسيقي).

وكتب باخ من نموذج «الكانتاتا» عدداً كبيراً قدّره ابنه الثانى فيليپ بما يقرب من الثلاثمائة وإن لم يبق لنا منها إلا ما يقرب من المائتين، كتب أكثرها لطقوس صلاة الأحد أيام كان مكلّفاً بإدارة موسيقاها، وخص كل كانتاتا بفكرة تدور حول إحدى مناسبات طقوس الآحاد الكنسية وإن صاغ قليلاً منها في عبارات غير دينية مثل «كانتاتا القهوة». وصاغ الكانتاتا في صورة مجموعات من الألحان للغناء المنفرد مثل الكانتاتا رقم ۱۸۹ التي يقول مطلعها «إن نفسي تزجي الحمد والشكر»، أو في صورضخمة تشتمل على ثماني حركات مثل كانتاتا «المسيح على حافة الموت» التي تجمع حركاتها بين المقدمة الأوركسترالية والأناشيد الكورالية والثنائيات وألحان الغناء الفردي، تمثل كل حركة منها تنويعاً على لحن الكورال اللوثري المعنونة به الكانتاتا. وتكشف هذه المقطوعات الغنائية عن عمق إدراك باخ لنصوص الكتاب المقدس، كما تصور بالموسيقي بعض مشاهد أحداثه.

ومقدمات الكورال\*\* هي مقطوعات موسيقية لا يتقيد بناؤها المتحرّر بأية تقسيمات معينة مثل الصوناتة أو الفوجة، بل هي تشبه في تحرّرها مقطوعات الفانتازيه. وتُؤدَّى مقدمات الكورال عادة تمهيدا لإنشاد الترنيمة الكنسية الجماعية «الكورال»، والكورال لحن ديني يقوم أساساً على نصوص الأناشيد اللوثرية وهو من إبداعات الكنيسة الپروتستانتية.

وعلى الرغم من أن الألمان يطلقون كلمة «الترتيلة الدينية» \*\* \* ويَعْنُون بها كلمة «كورال» فالكلمة ترجع في الأصل إلى ما كان يُرتَّل في الكنيسة الكاثوليكية قبل حركة الإصلاح الديني، وكانت تعنى

<sup>\*</sup> Cantata غنائية كورالية دينية ـ وأحيانا غير دينية ـ تنتظم غناء فرديا أو يُتبادل فيها الإنشاد بين صوت مفرد وجوقة المنشدين، وهي في العادة مصحوبة بالأوركسترا. وهذه هي الدلالة المعروفة لهذا المصطلح، غير أنها أحيانا ـ كما هي الحال مع باخ ـ قد تعني صوتا أو أصواتا غنائية متفردة دون أن يصحبها الكورال [م. م. م. ث].

Choral Preludes \*\*

Hymn \*\*\*

الغناء المرسل الذي يؤديه أكثر من فرد. وثمة العديد من ألحان هذا الغناء المرسل اعتمدته الكنيسة الهروتستانتية، وما يطلق عليه اليوم اسم «كورال» ليس في الحقيقة غير تلك الألحان وقد أضيفت إليها الهارمونية لننشدها أصوات أربعة. وإذ لم يكن جمهور المصلين يشارك في الموسيقي الكنسية قبل حركة الإصلاح الديني، لهذا كان إعداد ترتيلات وأناشيد دينية ينهض جمهور المصلين بأدائها من أهم التجديدات التي أدخلها مارتن لوثر لتحل محل الغناء المرسل الذي كانت تؤديه جوقة المنشدين في كنيسة ما قبل حركة الإصلاح الديني، وكان من البدهي أن يطلق عليها اسم «الكورال». ويمكن القول بأن حصيلة الألحان الكورالية الألمانية قد بلغت ذروتها على يد باخ الذي أعد منها ثلاثين لحنا وأعاد كتابة الهارمونية لأربعمائة لحن من الألحان السابقة عليه. وقد جرت العادة أن ينشد جمهور المصلين ألحان الكورال في توحد صوتي متساوق النغمات\*، كما يسبق الكورال عزف تمهيدي على الأورغن هو ما يُطلق عليه «مقدمة الكورال».

ومن هنا يكون ما أسماه باخ بمقدمة الكورال ليس إلا ترجمة موسيقية على الأورغن لمعاني نصوص لحن «الكورال». وقد اعترف شارل ڤيدور أستاذ الأورغن الشهير برأيه في ألحان كورال باخ إلى تلميذه الطبيب الأشهر وعازف الأورغن المرموق ألبرت شڤايتزر بقوله: «ما تزال تفصيلات عديدة من هذه المؤلَّفات مستغلقة على فهمي، كما يبدو لي منطق باخ الموسيقي الواضح المسطّ في مقطوعات الفوجة غامضا معقداً في صيغه الموسيقية لألحان الكورال التي تُعزف على الأورغن. ولعل مردّ ذلك إلى الإسراف الملحوظ في تعارض المشاعر، وإلى عدم ارتباط العمليات الموسيقية الكونتراپنطية باللحن الأصلى أو بجّوه العام. وكلما غُصْتُ في دراسة الصيغ الموسيقية لألحان الكورال ازداد عجزي عن فهمها». وإذا تلميذه الجليل يجيبه قائلاً: «إن مبعث غموض الكثير من هذه الصيغ الموسيقية عليك هو عجزك عن فهم نصوصها المنظومة التي هي في الحق بمثابة ترجمة لمعانيها». وعندما حدّد ڤيدور المقطوعات التي استغلقت عليه انبري تلميذه يترجم نصوصها الألمانية المنظومة إلى الفرنسية، وسرعان ما انقشع ما تراءي لڤيدور من غموض فإذا هو يعترف قائلا: «لقد كشفت لي ترجمة شڤايتزر للنصوص المكتوبة عن مقاصد باخ من تأليف تلك المقطوعات التي هي أصدق ترجمة موسيقية للمعاني الدينية الألحان لا مجرد تكرار لميلودية النشيد». وكم ثار الجدل بشأن استمرار عزفها على الأورغن أو إبداع صيغ أخرى لها يؤديها الأوركسترا، وانقسم الرأى بين قائل بأن الصيغ الأوركسترالية سوف تمسخها وتنحرف بها عن مقاصد باخ الذي كتبها أصلاً للأورغن على حد تعبير شڤايتزر، وبين قائل بأن ذلك سيتيح لآلات الأوركسترا الحديث الكشف عن تفصيلات ظلت خافية في الصيغ التي أعدّت للأورغن، وهو ما ذهب إليه قائد الأوركسترا العملاق ليوپولد ستوكوڤسكى الذي يلفت نظرنا إلى أن آلة الأورغن

التى عُرُفت عليها هذه المقدمات الكورالية أيام باخ ـ وهى الأورغن الباروكى الذى كانت أصواته ذات طابع متفرد يختلف عن أصوات الأورغن الحديث ـ أقرب إلى صوت الأوركسترا . ولكى يدلّل ستوكو قسكى على صحة رأيه أعدّ صيغاً أوركسترالية بالغة الروعة والجلال لمقدمات كورالية تشد المشاعر نسوق منها مقدمة «هلّم أيها الموت العذب» (١٢٠ أ من التسجيل الموسيقى) ، وهى مقدمة كورالية ذات جمال آسر يتجلّى فى نعومتها ورقتها وما تمور به من شجن .

وتميز أسلوب باخ في جميع مؤلفاته الكورالية باستخدامه ألحاناً معينة ترمز إلى أفكار وصور أو مشاعر بذاتها. وقد ذهب شقايتزر في سفْره العظيم عن باخ إلى المبالغة في عدد «الألحان الدالة» التى استخدمها باخ، غير أنه من العسير تبين هذه الألحان الدالة من خلال الاستماع دون دراسة سابقة لها، وهو ما جعل ماكيني وأندرسون ينكران وجودها في موسيقاه في كتابهما القيّم «الموسيقي عبر التاريخ». كذلك تميز أسلوب باخ بمعالجته للأصوات الغنائية على نحو شبيه بمعالجته للآلات الموسيقة، ويعزو ماكيني وأندرسون ذلك إلى نشأته في بلاد لم تنتشر فيها الأوپرا مثل إيطاليا، أو إلى شخصيته المستقلة العصيّة على التأثر بالمؤلفين الآخرين، فلم يكن باخ يرسم حدوداً لغناء الصوت البشرى كما لم يُعن مثل الإيطاليين باستعراض القدرة الفنية على إبراز الأصوات الغنائية فكان يكتب الدور الغنائي كي تؤديه مغنية من طبقة السوپرانو أو مغن من طبقة التينور على حد سواء، كما كان يكتب الأدوار لموسيقي الآلات كي تُعزف سواء على الثيولينه أو على التشيللو.

وكان المتبع في ألمانيا ابتداء من القرن الثامن عشر حتى العصر الرومانسي كتابة الأدوار الغنائية وخاصة الأغاني الشعبية ليؤديها الصوت العالى أو صوت القرار دون تمييز، وكذلك الحال في التأليف للآلات الموسيقية فكان المؤلف يكتب الصوناته لكى تُعزف على آلة الفلوت مثلاً أو الأوبوا، ولم ينته الموسيقيون إلى التمييز الدقيق بين المناطق الصوتية للآلات الموسيقية ودراسة طوابعها الصوتية (١٩٤٦) دراسة وافية إلا بعد عصر باخ على يد مدرسة «مانهايم» (١٩٥٥) وكبار الكلاسيكيين، ثم خلال العصر الرومانسي.

وتعد مؤلفات باخ للأورغن أقرب مؤلفاته في مجال موسيقى الآلات إلى مؤلفاته الغنائية الكورالية في القدرة على التعبير المركز عن المشاعر فخامة وثراء وكثافة وخيالاً وتنوعاً في إيقاعها وألوانها، على النحو الذي نلمسه في موسيقاه للقداس من مقام سي الصغير، وفي أوراتوريو «آلام المسيح وفق إنجيل متى».

وتكاد مقدمات الكورال التي كتبها باخ للأورغن تكون بمثابة تأملات صافية في ألحان أناشيده الدينية وهو ما يتجلّى في مقطوعته «إلهنا قلعة منيعة» التي كتبها باخ بمناسبة عيد الإصلاح الديني عام ١٧١٦ وعُزفت لأول مرة بڤايمار. ولا تنتمي هذه المقدمة إلى أقوى ما تمخضت عنه عبقرية باخ فحسب بل هي تعالم ما جادت به قريحته (فقرة ١٢٠ ب من التسجيل الموسيقي). ومن هذا المنهل

الفياض استقى باخ «الپاسكاليا» من مقام دو الصغير التى قام ستوكوڤسكى أيضاً بإعداد صيغة أوركسترالية لها (فقرة ١٢١ من التسجيل الموسيقى).

وصف الناقد الموسيقى الشهير إرنست نيومان (١٩٦١) مقدمات الكورال «بأنها نبضات قلب باخ تحمل في طياتها عالماً كاملاً من التعبير عن المشاعر العميقة، وأن باخ قد وجد عن طريقها متنفساً لإبداعات خياله الذي تتجلى خصوبته بصفة خاصة عند رسم مشهد أو تصوير حالة وجدانية أو معالجة لحظة درامية، وهي الأمور التي تحتشد بها مقدمات الكورال التي يتناول معظمها برنامجاً تصويريًا بحتا وبسيطاً، فهي أشبه ما تكون بقصائد سيمفونية صغيرة كُتبت للأورغن. وقد بتنا اليوم - بعد أن اعتادت آذاننا جرأة هارمونية فاجنر وديبوسي وكذا التنافرات الهارمونية في موسيقي شونبرج وأتباعه - نستطيع أن نتبين في مقدمات الكورال جرأة في بعض لحظات السياق الهارموني (١٩٧٠) وفي تكوين بعض التآلفات نتبين في مقدمات الكورال عن نبوغه الفياض وتمكّنه المحكم الذي الهارمونية». وينم أسلوب باخ في كتابة مقدمات الكورال عن نبوغه الفياض وتمكّنه المحكم الذي أبدع آيات أكسبته احترام بيتهوڤن وبرامز ومندلسون وڤاجنر وسيزار فرانك، أولئك العباقرة الذين عكفوا خاشعين على دراسة مؤلفاته واعتبروه أباهم الروحي (فقرة ١٢٢ أ، ب، ج من التسجيل الموسيقي).

وكتب باخ إلى جانب «مقدمات الكورال» عدداً وفيرا من المؤلفات لآلته المفضلة وهى الأورغن، من بينها المقدمات التى تتلوها الفوجات والتى تعد أشهرها مقطوعته الاستعراضية «التوكاتا والفوجه» من مقام رى الصغير (فقرة ١٢٣ من التسجيل الموسيقى) وهى إحدى روائع أسلوب الباروك، وإن كان البعض الآخر من هذه المؤلفات أشد انطلاقاً فى أسلوبه وأغزر مادة فى محتواه مثل «الفانتازية والفوجة من مقام رى الصغير».

ويصف المايسترو الشهير ليوپولد ستوكوڤسكى مقطوعة «التوكاتا والفوجة» بأنها «من بين سائر أعمال باخ هى أكثر مقطوعاته تحرّرا من حيث طابعها وتعبيرها وهارمونيتها الجريئة الراعدة ذات الصدى العاصف فلتكوينها قوة غّلابة وجلال كونى، كما تتميز ميلوديتها بالتحرر والانطلاق والطواعية على حين جاء بناؤها الموسيقى ونسقها النغمى على غير المألوف غير متماثل الأجزاء. أما روحها فهى إنسانية عالمية بكل المقاييس، حتى إنها ستظل إلى الأبد موسيقى معاصرة تنقل رسالتها إلى البشر في أرجاء الكون كله.

ويلحظ الدارسون لمؤلفات باخ المجموعة في الطبعة الكاملة أن ثلثيها يمثلان موسيقاه الدينية ذات الطابع الواضح المعبّر والمغزى المرتبط بأحد الأفكار أو النصوص أو البرامج الشاعرية، في حين يتناول

<sup>\*</sup> Passacaglia مقطوعة موسيقية موضوعة للرقص أصلا، تتكرر فكرتها الموسيقية Themc دون توقف [م. م. م. ث].

ثلثها الباقى موسيقى «مطلقة» غير مرتبطة بالتعبير عن شيء، يستنكرها البعض ويجدون فيها رتابة تجعلهم يزهدون في سماعها مع أن من بينها أعمالاً عظيمة مثل المقدمات والفوجات التي تشتمل عليها مجموعته «للكلاڤيير المعدّل» (١٩٨٨) والتي تضم ثمانية وأربعين مصنّفا ألفها باخ على مرحلتين: كتب نصفها من جميع السلالم الكبيرة والصغيرة عام ١٧٢٢ وكان يومها في السابعة والعشرين من عمره، وكتب نصفها الآخر عام ١٧٤٤ لتُعزف على الكلاڤيكورد أو البيانو. وسجّل باخ على المخطوط الأصلى المحفوظ بمكتبة برلين عبارة: «وضعتُ مجموعة الكلاڤيير المعدّل أو المقدمات والفوجات من جميع المقامات في السلم الكبير والسلم الصغير لتدريب صغار الموسيقيين التواقين لتحصيل المعارف وترويحا عن كبار الموسيقيين. من إعداد يوهان سباستيان باخ رئيس فرقة المنشدين ومدير الموسيقي الخاصة ببلاط أمير أنهالت. كوتن (١٩٩٥). وعلى الرغم من هذا التواضع الجم البادى في تقديمه لها كمقطوعات تعليمية فهي تنبض بالفكر العميق والمشاعر الدافقة، فبينما نجد المقدمة في البعض منها تتصل بالفوجة تماما من حيث طابعها ومعناها نجدها في البعض الآخر من طابع يتعارض مع طابع الفوجه. ويعد كونشيرتو حيث طابعها ومعناها نجدها في البعض الذي أعدة لبلاط أمير أنهالت كوتن أطول كونشيرتاته (فقرة ١٢٤ من التسجيل الموسيقي).

وكان باخ يقيم بناء «الفوجة» ـ وهو نموذج يتعذّر تتبعه على المستمع غير المدرّب ـ من لحن قصير يسهل تذكّره خلال الاستماع عندما تتلاحق أصوات الفوجة في مسيرها متسلّلة حتى تبلغ ذروة المعنى الموسيقي المنشود . وتُكتب الفوجة عادة لأصوات متعددة ، غنائية أو آلية [ثلاثة أو أربعة أصوات] ، وأيًا كان عدد الأصوات التي تُعزف في آن واحد ، فثمة واحد منها فقط يتميز على الآخرين يشدّ انتباه المستمع يُطلق عليه اسم «الموضوع» . ويضع المؤلفون عادة موضوع الفوجة في البداية دون أية مصاحبة موسيقية ويكون عادة قصيراً يتألف من مازورتين أو ثلاثة ، وله طابع بارز الوضوح مما يسهل على المستمع التعرف عليه وحفظه . وقد وضع باخ كتاباً كاملاً خاصاً بتعليم الفوجة أسماه «فن الفوجة» (٢٠٠٠) جمع فيه مقطوعات توضح دراسة الفوجة عكف على دراستها عدد غفير من كبار المؤلفين ممن جاءوا بعده ما تزال معاهد الموسيقي في أنحاء العالم تدرسها حتى اليوم (لوحة ٦٥) .

وترك باخ عدداً آخر من المؤلفات للأوركسترا الوترى من صوناتات ومتتاليات إلى جانب خمس مقطوعات تُعرف باسم «كونشرتو براند نبرج» صاغها جميعا بأسلوب الباروك الشائع في عصره، ومع هذا فإن موسيقاه الدينية هي التي تعبّر عن شاعريته وعمق فكره وهي التي ستبقى على الزمن نابضة بأعمق المشاعر. كما ترك عدداً من مقطوعات الآلات المفردة بمصاحبة الأوركسترا يعدّ من أشهرها كونشرتو القيولينه من مقام مي كبير الذي وصفه ألبرت شقايتزر بقوله: من العسير تحليل هذا الكونشيرتو

لأنك إذا فعلت فكأنك تقوم بتشريح جسد حى"، غير إننا ندرك على الفور أنه ينبض بفرحة الحياة وإشراقها في كل أجزائه ونحس تدفّق لحن الانتصار في جزئيه الأول والأخير (فقرة رقم ١٢٥ من التسجيل الموسيقي).

(لوحة ٦٥) السَّمعُ أحد الحواسُ الخمس. خمسة هواة ينشدون بمصاحبة العود والثيول باص. صورة مطبوعة بطريقة الحفر على الحجر لأبراهام بوس.



# الفص التاسع القراب القام القراب القرا

## الأويرا خلال القرن الثامن عشر

### جلسوك

اتجه مؤلفو الموسيقى فى القرن الثامن عشر إلى البساطة والتعبير الطبيعى الذى لا تثقله التعقيدات الفنية المصطنعة، وهو ما تجلّى فيما سُمّى «بإصلاح جلوك للأوپرا». وقد ولد كريستوف ڤيلليبالد فون جلوك قرب مدينة تيمارت بمقاطعة باڤاريا عام ١٧١٤ وتلقى دراساته الموسيقية الأولى فى پراج. وبعد زيارة لڤيينا أقام فى إيطاليا عشرة أعوام كتب خلالها عدداً من الأوپرات الإيطالية الأسلوب، وتنقل بين لندن وهامبورج والدنمارك وڤيينا وپراج، وكان يكتب فى كافة هذه العواصم مؤلفات جديدة تحتذى دائما نهج الأسلوب الإيطالي، ولذا اقتصر تقدير الناس له وقتذاك على أنه موسيقى موهوب من الطراز التقليدى. وقد أتيح له أن يتزوج من سيدة هولندية واسعة الثراء وأن يقلده البابا نوط «المهماز الذهبى» ويمنحه لقب الفارس، حتى إذا تقلد منصب مدير الموسيقى بالبلاط بدأ يكتب أوپرات بهجة مرحة وفق النهج الفرنسى كانت انعطافاً نحو الطريق الذى هداه إلى إصلاح الأوپرا (لوحة ٢٦).

وكان جلوك شديد الإعجاب «بأوپرات الباليه» التى ابتكرها رامو وحققت نجاحاً كبيراً فإذا هى تجتذبه بلغتها الفرنسية وبأسلوب رامو فى أجزاء «الإلقاء المنغّم» وأجزاء الكورال وبشيوع الجانب الدرامى فى الأوپرا وبانصهار رقصات الباليه فى نسيج الأوپرا كجزء أساسى منها وليس بوصفها إضافة طريفة فحسب. والتقى برامو الذى كان أيامها طاعناً فى السن، وما لبث أن عقد النية - وخاصة بعد فشل أوپراته الإيطالية فى لندن ـ على تطوير نموذج الأوپرا، فانبرى يُجرى محاولاته وتجاربه الجادة التى انتهت بكتابة أوپراه «أورفيوس ويوريديكى» التى أخرجها بڤيينا عام ١٧٦٢. وكانت تقوم على أسطورة أورفيوس اليونانية التى كانت ما تزال تجتذب المؤلفين الموسيقيين فوضعوا لها العديد من المؤلفات

(لوحـــة ٦٦) كريســـتوف جلوك. متحف تاريخ الفنون بڤيينا.



الموسية ية المراكبة ونستطيع أن نتبين ملامح أسلوبه الإلقائي حين نستمع من موسيقي جلوك إلى مونولوج: «أيتها التلال الموحشة كم يُثقلك الحزن في غيبة يوريديكي» الذي ينشده أورفيوس عند موت يوريديكي، على حين صيغت المصاحبة الموسيقية بأسلوب التآلفات الهارمونية البسيطة التي تلت المدرسة البوليفونية ذات الخطوط المتعددة الواضحة. (فقرة ١٢٦ من التسجيل الموسيقي).

على أن جلوك قد حذف من هذه الأسطورة المواقف التي تتيح لكبار المغنين استعراض قدراتهم الغنائية مُفسحاً المجال أمام الكورال، وهو ما لم يتقبله بالرضاء نجوم الغناء الذين كانوا يتمتعون بحريات واسعة يتخطون معها أحيانا حدود النص الموسيقي المكتوب، فأثاروا العديد من المشاكل والعقبات مما اضطر جلوك إلى الالتجاء إلى الإمبراطور للتدخل حتى تتسنى له السيطرة على المغنين أثناء إخراج الأوپرا، وفي عام ١٧٧٤ أعد صيغة معدلة لأوپراه «أورفيوس» لم تلبث أن حققت له شهرة خالدة

وماتزال تعد القدم أو برا تُعرض بانتظام على مسارح العالم، إلى أن أدخل الموسيقى الفرنسى هيكتور بيرليوز تعديلاً على هذه الأو برا يتيح لإحدى النساء من طبقة كونترالطو أداء دور أورفيوس الذى أصبح من العسير على الرجال أداؤه بعد اثنين وسبعين عاماً من وفاة جلوك، إذ كان قد كتبه لفئة من الذكور زالت من الوجودواختفت هى فئة الخصيان، وكان بيرليوز يضع فى اعتباره مناسبة هذا الدور لصوت المغنية الشهيرة بولين ڤياردو - جراسيا.

وقد حدّد جلوك نفسه مبادىء إصلاحه للأوپرا في تصديره المدوّن لأوپراه ألكستيس (٧٠٢) على النحو التالى:

١ ـ أن يسبق الجانب الدرامي الجانب الموسيقي في الأهمية.

٢ ـ تحاشى إيقاف الحدث المسرحي من أجل إفساح المجال أمام استعراضات صوتية لا تهدف إلا
 لإرضاء ذوق جمهور الطبقة الراقية .

٣ ـ استخدام رقصات الباليه كجزء متمم للحدث المسرحي لا مُقحما عليه.

٤ - إعداد الافتتاحية الموسيقية للأوپرا بحيث لا تكون مجرد خليط من الألحان بل لتهيئة المستمعين لمتابعة الأوپرا.

تلك هي المبادئ التي لعبت أكبر دور في إصلاح الأوپرا، والتي من أجلها يحتل اسم جلوك مكانا بارزا بين أصحاب الفضل في تطوير فن الأوپرا.

\* \* \*

### موتسارت

سيطر على قلوب الناس خلال القرن الثامن عشر أيضا فنان عبقرى خالد هو موتسارت (٧٠٣) الذى أعد أثناء السنوات الأخيرة من عمره - حيث استقر في ڤيينا - موسيقى الحجرة للعزف في صالونات المجتمع الأرستقراطى، وأوپرا صغيرة لقصر شونبرون الإمبراطورى وعدداً من الأوپرات الفكاهية الألمانية (٤٠٠) للمسارح الموسيقية الشعبية . وبلغ أسلوبه ذروة التعبير الموسيقى على المستوى العالمي في مؤلفاته لدور الأوپرا العامة ولقاعات الموسيقى التى كان يؤمها النبلاء والعامة معاً حيث تلامس مناكب الأرستقراطيين مناكب البورچوازيين، وهي الدور والقاعات التي هيّات لموسيقاه طريق الشهرة الدولية . فقد تميزت أوپراته بطاقة درامية جيّاشة فإذا مواقفها التراجيدية والفكاهية تضفى عليها لمسة إنسانية مؤثرة ، كما تسلّلت هذه الطاقة الدرامية إلى موسيقاه السيمفونية المطلقة فإذا سيمفونياته الإحدى والأربعون بجانب كونشرتاته لمختلف الآلات تأسر العازفين والمستمعين في جميع أنحاء العالم حتى اليوم (لوحات ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۷۰ ).

وحين اكتشف أبوه عبقريته المبكرة حرص على أن يجوب معه أهم المراكز الموسيقية بأوربا وأتاح له فرصة اللقاء مع أعظم المؤلفين. وأفاد موتسارت من ذلك كله فتمثّل قيادات الفكر الموسيقى المعاصرة، واستهوته في لندن مؤلفات يوهان كريستان باخ ابن باخ العظيم والتي كانت تمثل تحولاً عن موسيقى كل من أبيه يوهان سباستيان باخ وهيندل، فإذا موتسارت يهجر أسلوب الفخامة واستعراض المبتكرات الإيقاعية والضخامة الصوتية في الموسيقى التي تميز أسلوب الباروك لينطلق معبّرا بنبرات أسلوب



(**لوحة ٦٧)** موتسارت في

الروكوكو الرشيق المنمق بعد أن التقى فى باريس بأساطين فن «الروكوكو» وخاصة فى نطاق موسيقى الآلات ذات لوحة المفاتيح أمثال رامو، وتعلّم من كوپران العظيم الأناقة فى الكتابة وعذوبة الأسلوب الذى يدغدغ الأذن، ولقن عن أوپرات جلوك النظرة الدرامية العميقة الشاملة وحبك النسيج الدرامى فى الأوپرا واستبعاد العناصر قليلة الأهمية بالنسبة للحدث الدرامى، واستهواه فى إيطاليا الإعلاء من شأن بحمال الصوت الغنائى الآدمى وجميع عناصر الجاذبية والشاعرية التى تتميز بها الشعوب اللاتينية، ثم استمع إلى أعظم فرق الأوركسترا بأوربا وأسرته مقدرة العازفين على مختلف الآلات، وهو الأمر الذى أفاد منه كثيراً فى توزيعاته الأوركسترالية، كما أخذ عن هايدن القدرة على التعبير المكين فى نموذج السيمفونية، واكتشف أسرار الأوپرا الجادة لمدرسة ناپولى وأسرار الأوپرا الهزلية مثل أوپرا «الخادمة السيمفونية، واكتشف أسرار الأوپرا الجادة لمدرسة ناپولى وأسرار الأوپرا الهزلية مثل أوپرا «الخادمة الروكوكو المتميز بالهارمونيات البسيطة والزخارف اللحنية الرائعة القائمة على ارتجالات ذات ألحان بسيطة، وكان هذا التطور على يديه بمثابة رد فعل للتعقيد الذى بلغه أسلوب الباروك ذو الخطوط اللحنية المتعمع تتبعه وإدراكه.

وما من شك في أن موتسارت قد تأثر بحركة التنوير التي قامت إثر مكتشفات نيوتن العلمية، وتجلّى تأثره بها في ميله إلى الوضوح المنطقي والوحدة في بناء صوره الموسيقية على اختلاف أنواعها. كما تحمس للمذهب الطبيعي الذي نادى به روسو وهو ما عبّر عنه في رسائله الشخصية العديدة، واغترف معارفه الأدبية من نشاط حركة العاصفة والاندفاع\*(٧٠٧) التي نادت بسطوة الطبيعة وتسلطها على الإنسان بإرادتها الغامضة، مناقضة في ذلك حركة «التنوير العلمية\*\*»(٨٠٨) التي تؤمن بإمكان إخضاع قوى الطبيعة وتسخيرها لخدمة الإنسان عن طريق العلم.

وهكذا انصهرت في بوتقة ذكائه الحاد جميع المذاهب العلمية والأدبية والموسيقية التي ظهرت في عصره، ثم ما لبثت أن انبثقت من خلال فكره الخلاق في مبتكراته الموسيقية، فإذا هو يعكف على تطوير

<sup>\*</sup> Storm and Stress . حركة أدبية نشأت في ألمانيا (١٧٦٠ ـ ١٧٨٥) على أيدى شبان من الطبقة المتوسطة كانوا على حظ من الدراية والثقافة تستملي من الوجدان الغامر . وكانت ثورتهم تلك على ما رأوه من جمود في «حركة التنوير» التي كانت تغلّب العقل على العاطفة، وكرد فعل على تعشق الجمال في طراز الروكوكو . وقد أخذت هذه الحركة بمباديء چان چاك روسو وجعلت منها رائداً لها، فقد كانوا يرون رأيه في أن الطبيعة بجوهرها خير من زيف الحضارة، وأن ما تمليه العاطفة خير مما يمليه العقل [م.م.م.ث].

<sup>\*\*</sup> Enlightenment. عصر الحركة الفلسفية والأدبية في غرب أوربا بين ١٦٩٠ و ١٧٧٠ تقريبا، وكانت التسمية تنصب في الأصل على الحركة الفلسفية في ألمانيا التي قادها جو تولد لسنج ومندلسون في سبيل التربية والثقافة والتحرر من جمود التقاليد الذهنية ومن الانصراف عن العلوم ومنطقها. وتطلق في إنجلترا على النهضة الفلسفية والعلمية التي قادها لوك ونيوتن، كما تطلق في فرنسا على مدرسة ڤولتير وديدرو. وتتميز كل هذه الحركات الفلسفية بالتشكيك في القيم التقليدية ومعتقداتها، وبالميل نحو الفردية المطلقة، وبإبراز فكرة التقدم البشرى العام، وبالمناهج التجريبية للعلوم، وبتحكيم العقل في كل شيء [معجم المصطلحات الأدبية. د. مجدى وهبة].

أسلوب الروكوكو إلى كلاسيكية رصينة، وإذا هو يلتفت بكل كيانه إلى الأوپرا التى وجد فيها النموذج الجدير بضم جميع الأفكار والمصطلحات والأساليب في إطار شامخ تبدو معه وكأنها تُرى من خلال «منظار مجسم»، إذ كان موتسارت يعد المسرح الموسيقي الوسيط الطبيعي الذي يتجلى من خلاله التعبير الصادق. وما أشبه مقدرة موتسارت على رسم الشخوص المسرحية بمقدرة شكسيير وإن قامت مسرحياته على عناصر موسيقية، فكان يبعث الحياة في شخصياته باستخدام الجمل الموسيقية المبتكرة الإيقاع\* ويدفع بها خلال المواقف المختلفة، كما استطاع أن ينمي الأحداث المتشابكة عن طريق التحويرات الهارمونية والحيل الكونتراپنطية. وكان مجاله الشعوري في الأوپرا متسعا رحبا، فهو ينتقل في يسر من الموقف البهيج إلى المأساوي، ومن الموقف الهادئ إلى المضطرب، ومن الجاد إلى الهازل، ومن الساكن المنائر، ومن الفاضل إلى الشرير في نطاق زمني قصير. ومع ذلك تجرى انتقالاته تبعا لحساب دقيق وداخل حدود مرسومة تكشف عن سيطرته الكاملة على جميع المواقف والتعبيرات.

وتعد آوپرا «زواج فيجارو» التى اقتبسها عن مسرحية بومارشيه الشهيرة حقلاً إنسانياً فسيحا تتلاقى فيه الشخصيات الحية وكأنهم شركاء متساوون فى الرقص على مسرح الحياة، سواء كانوا سادة أو خدماً، أو غاداً أو نبلاء، فإذا هو يقدم المواقف العاطفية فيها بصورة موضوعية وبنظرة سيكلوچية عميقة وبفهم حى ينطوى على المداعبة الرقيقة، ابتداء من يقظة حس كيروبينو المراهق بالميل إلى الجنس الآخر حتى نضوج حب فيجارو وصيف الكونت وسوزانا وصيفة الكونتيسة، كما يقدم الكونت في صورة الزوج الدائب على مغازلة النساء في حين تعانى زوجته من إهماله لها طوال المسرحية، متدرجاً بالأحداث من التدلّل والمراوغة حتى الخيانة والخطيئة ثم عودة الصفاء والتعاطف وغفران كل لخطايا الآخر. وإذا كان موتسارت قد تجاهل النقد السياسي الشائع في مسرحية بومارشيه إلا أنه أجاد استثمار جميع اللمسات الإنسانية التي انطوت عليها المسرحية الأصلية.

وكتب موتسارت أوپراه «دون چيوڤاني» (۲۰۹) لجمور پراج حين دُعي إليها وهي يومذاك أحد المراكز العظمي للموسيقي، وكان موفقاً في تعاونه مع كاتب النص الشعرى «لورينزو داپونتي» الذي برع في تهيئة المواقف الدرامية وإحكام نسيج القصة مدركاً مقاصد موتسارت وخاصة عند وضع اللمسات الأخيرة أثناء الإعداد للإخراج. ولم يكن موضوع الأوپرا جديداً عليه فقد كانت شخصية «دون چوان» شهيرة كشخصية «فاوست» منذ عصر المسرحيات الخُلقية أثناء العصور الوسطى. ولعل النص المسرحي الإسپاني هو أقدم نص أدبي لموضوع «دون چوان» الذي ورد بالمسرحيات الدينية بكنائس اليسوعيين تحت اسم «الملحد اللعين» (۲۱۷)، كما قام موليير بإعداد صياغة نثرية لموضوع «دون چوان» غير أنه استبدل النقد اللاذع بحكمتها الأخلاقية. ومن نص موليير استعار داپونتي الكثير من العناصر الدرامية مثل شخصية

<sup>\*</sup> استخدم موتسارت على سبيل المثال الإيقاع المستخدم في إيقاعات الماسونية في أو پر ا «الناي السحري» مُفشيا بذلك أحد أسرارها مما عجّل بموته مسموما ـ كما يقال ـ على يد طائفة الماسونية .



(لوحة ٦٨) موتسارت بين أمه وأبيه. لوحة مطبوعة بطريقة الحفر على الحجر ١٧٨٠.

دونا إلقيرا التى اختطفها دون چوان من أحد الأديرة ثم ما لبث أن هجرها، ثم شخصيتى الزوجين الريفيين تزيرلينا ومازيتو، وإن يكن المصدر المباشر لنص داپونتى هو النص الإيطالى الذى اقتبسه بيرتاتى (٧١١) عن النصوص الإيطالية والفرنسية والألمانية المعروفة التى تناولت هذا الموضوع.

ولو شئنا أن نتلمس المغزى الحقيقى لشخصية دون چيوڤانى لكان علينا أولاً أن ننفض عنها ما علق بها من غبار فلسفة القرن التاسع عشر وأخلاقياته، وأن نحاول التعرف عليها من جديد، وأن نبدأ متسائلين عن طبيعة القصة أمأساة هى أم ملهاة؟ فمازال المخرجون يتناولونها حتى اليوم فى إحدى هاتين الصورتين بالتناوب. وقد أوحى لنا موتسارت باشتمالها على عنصرى المأساة والملهاة فى آن حين وصفها بأنها «دراما بهجة» (۱۲۷) وإن كان قد وصفها من جهة أخرى فى فهرس مصنفاته وفق ألحانها الموسيقية بأنها «أوپرا هزلية من فصلين». غير أن حرية موتسارت فى تناول أوپراه وكأنها لغز دقيق، وروعة موسيقاها التى رفعتها إلى مصاف الأعمال العظمى الفريدة فى نوعها، وكتابتها فى الأصل لمسرح

صغير، يجعلنا نعد ها واحدة من أعظم كوميديات القرن الثامن عشر التي تنطوى على النقد الاجتماعي (٧١٣) والمحتشدة بالمواقف المثيرة والجامعة بين أسلوبي موليير وأصحاب مذهب «العاصفة والاندفاع».

ويجمع الفصل الأول وحده بين مشاهد الاغتصاب والتحدى والمبارزة واختلاط زفرات احتضار أب مُهان مُعتدى عليه بلعناته يصبّها على من اعتدوا عليه وهم يولون الفرار، ثم قسم ابنته على الانتقام منهم، على حين يقف دون چيوڤانى فى جميع هذه المواقف وحده ضد العالم بأسره متخطّياً حدود القواعد الخلقية المتعارف عليها فى المجتمع المتحضر، متحدّياً كافة القوانين الاجتماعية، محطّماً العوائق التى تعترض طريقه. وبينما تدور أحداث أو پرا «زواج فيجارو» بين كل شخصيتين من أبطالها، تتحرك شخصيات أو پرا «دون چيوڤانى» خلال تشعبّات الحدث الدرامى فى النطاق الذى يرسمه لها دون چوان وكأنه المحور الذى تدور العجلة فى فلكه.

ويضم الحدث المسرحى على التعاقب ثلاث نساء في مواجهة دون چيوڤاني: أولاهن إلڤيرا الغاضبة لهجرانه لها بعد إغوائها، وسخريته منها وإن اختلط غضبها بالرغبة في الصفح عنه وإنقاذه من الضياع. وقد صور موتسارت شخصيتها في لحنه الثامن (١٤١٥) الذي تُقدّم فيه «إلڤيرا» النصح إلى صاحبتها «تزيرلينا» حتى لا يدفعها إغراء «دون چوان» إلى السقوط. وصاغ موتسارت اللحن على غط ألحان هيندل المسرحية التي تقوم على أسلوب الباروك المتقادم للإيحاء بأن هذا الوقار المفتعل يتعارض مع التحرر من القيم الأخلاقية السائد في المجتمع الجديد.

وثانيتهن: هي دونًا أنَّا الغاضبة هي وخطيبها على دون چوان قاتل أبيها والتي أقسمت على الانتقام منه، وهما الشخصيتان الجادتان في الأوپراكلها. وبينما يبدو خطيبها «دون أوتاڤيو» قليل الشأن في الأوپرا لنشدانه الحب المشروع الذي ينتهي بالزواج واستنكاره للغزل المتحرر كما يقوم بغناء لحنين لا صلة لهما بالحدث الدرامي الأساسي برغم انطوائهما على غنائية طريفة وهما اللحن العاشر (ب) والحادي والعشرون، ترتفع «دونا أنا» إلى ذروة المأساة في لحنها العاشر الذي يختلط في موسيقاه غضبها على دون چوان وانجذابها لإغرائه وكراهيتها له واشتياقها في آن.

والثالثة: هي تزيرلينا اللعوب التي تنطوى شخصيتها على قسط من السذاجة والتي يتنازعها ولاؤها لخطيبها الريفي «مازيتو» والاستجابة لغزل دون چوان الجرئ. وقد رسم موتسارت شخصيتها وشخصية دون چوان بدقة في اللحن السابع، وهو لحن الثنائية الغنائية الذي عبرت صيغ التنوع الميلودي فيه عن أحاسيس كل منهما، فدون چوان أرستقراطي يتعجّل الحصول على صيده مستخدما معسول الكلام

وناعمه، وتزيرلينا الرقيقة متردّدة تشك في حسن نوايا دون چوان وتغمرها مع ذلك بهجة الإغراء (١٥٠٠) (فقرة ٢٧٧أ من التسجيل الموسيقي).

وما من شخصية تنافس شخصية «دون چيوڤانى» في مغامراته العاطفية إلا ظلّه المتجسّد في شخصية خادمه الخفيف الظل «ليپوريللو» الذي يلعب بالنسبة لسيده دور «سانشوپانزا» بالنسبة «لدون كيشوت». وتتجلى سخريته من خلال ثرثرته في أغانيه التي تعتمد على الألحان السريعة وعلى استعادة فقرات «دالة» شبيهة بالخلايا اللحنية تشير إلى بعض الألحان الرئيسية. ويقدم ليپوريللو نفسه أول مرة عن طريق اللحن الرابع المسمّى بلحن «قائمة العشيقات»، الذي يقوم فيه بإحصاء مغامرات سيده الغرامية وتعقيبه الساخر عليها.

وجمع موتسارت شخصيات الأوپرا جميعا في حتام كل من الفصلين الأول والثاني، وهي الطريقة التي استحدثها في الأوپرا بإنهاء فصولها بختام موسيقي حافل(٧١٦) يشترك في أدائه جميع الشخصيات (٧١٧) المشاركة (فقرة ١٢٧ ب من التسجيل الموسيقي). ونلتقي بدون چيوڤاني في حفل عرس تزيرلينا في ختام الفصل الأول محاولا الاستئثار بها لنفسه، حيث يتجلّى التعارض بين «لحن الشّراب» الذي ينشده دون چيوڤاني، في عنفوان فورته وتوقّده واستسلام مازيتو البائس بعد وقوع عروسه في حبائل دون چيوڤاني، ثم ما يلبث المشهد أن يأخذ في الزخم حينما تبدأ الموسيقي في العزف عند بدء الرقص الذي يعهد فيه موتسارت إلى ثلاث مجموعات موسيقية فوق خشبة المسرح إلى جانب الأوركسترا المحتجب في حفرة المسرح، وتقوم كل مجموعة بعزف موسيقي إحدى الرقصات في حجرة منفصلة على غرار ما كان يحدث في قاعات الرقص بڤيينا. وتتألف المجموعة الأوركسترالية الأولى من آلتي أوبوا وآلتي كورنو وعدد من الوتريات تعزف رقصة المينوتُّو التي تؤديها جماعة من الأرستقراطيين من بينهم «دونا أنا» و«دون أوتاڤيو». وتتألف المجموعة الثانية من وتريات تعزف رقصة «الڤالس» التي تؤديها مجموعة من الفلاحين في خطوات ثقيلة شبيهة بالرقصة الريفية النمسوية المعروفة باسم «الليندلر»(٧١٨). وتتألف الثالثة من مجموعة وتريات أخرى تعزف الرقص المضاد(٧١٩) الخاص بالمجتمع البرجوازي وهي رقصة المينوتوُّ(٧٢٠)، ويظهر من بين هذه الجماعة الراقصة دون چيوڤاني وتزيرلينا، وبهذا يجمع المنظر في آن بينَ ثلَاث رقصات وثلاث طبقات اجتماعية مختلفة. ويعدّ هذا المنظر من أروع المشاهد في عالم الأوپرا حيث يبلغ الحدث الدرامي ذروته في اللحظة نفسها التي يبلغ فيها تشابك مختلف أوزان الإيقاع ذروته أيضا بين الفرق الموسيقية الثلاث ذوات الألحان الثلاثة المختلفة التي شكّل منها موتسارت بعبقريته الفذّه لحنا واحدا بالغ الروعة والتكامل. ولقد كان هذا النموذج المبتكر الذي قدّمه موتسارت مثلا احتذاه من بعده كبار المؤلفين، نذكر من بينهم يوتشيني في أويرا «البوهيمية» حيث تدخل في نهاية الفصل الثاني فرقة موسيقية إلى خشبة المسرح لتعزف «مارشا» شعبيا في الوقت نفسه الذي يتابع فيه الأوركسترا أداءه الموسيقي الرائع للأوپرا. والجدير بالتنويه في هذا الموقف أنه على حين كان المارش يُعزف بإيقاع ثنائي يمضى الأوركسترا في الأداء بإيقاع ثلاثي.

ونرى في منظر الجبانة الذي يسبق ختام الفصل الثاني «دون چيوڤاني» هاربا من وجه العدالة مواجّهاً بتمثال للقتيل الذي اغتاله في بداية الأوپرا والذي يسمع صوته الجهير منطلقا من أعماق القبر يلومه على جريحته، فلا يجد دون چيوڤاني مفراً من محاولة اكتساب ود التمثال بدعوته إلى وليمة عشاء في منتصف الليل. ويبدأ المنظر الختامي بالإعداد لهذه الوليمة على أنغام النفير والطبول وهو التقليد الأرستقراطي المتبع في ولائم ذلك الزمان. ونشهد في وليمة دون چيوڤاني فرقة أوركسترالية في زيّها الخاص متأهبة للعزف أثناء تناول العشاء لبعض مقتطفات من الأوپرات الإيطالية التي كتبها مؤلفون منافسون لموتسارت إلى جانب أحد الألحان الشهيرة من أوپراه «زواج فيجارو».

وتدخل «دونا إلقيرا» لتستخدم ورقتها الرابحة مصرّحة بأنها سوف تلجأ إلى الدير معتزلة العالم لتخلد إلى السكينة، وتصرخ عند وصولها إلى الباب معلنة عن وصول التمثال الذي ينشد لحنا متثاقل الإيقاع صارم الميلودية صرامة الموت مع مصاحبة من أنغام الترمبون الذي وقع عليه اختيار موتسارت لمصاحبة الموسيقي الكنسية والموسيقي الجنائزية لرصانة أصواته ووقار أنغامه.

وقد ضمن موتسارت موسيقاه تعارضا واضحا بين الموت والحياة عن طريق بطء حركة اللحن الذي ينشده «التمثال» بمصاحبة موسيقية هي في واقع الأمر قرار مُلح «أوستناتو» يتباين مع الألحان المختلفة الأخرى لشخصيات الأحياء، والتي يمثل كل لحن منها طابعا يختلف باختلاف ردود الفعل التي انتابت كلا منهم إثر لقائه بالتمثال والتي تنوعت بين طابع الملهاة وطابع المأساة.

ومايكاد دون چيوڤانى يمسك بيد ضيفه الرخامى ليصحبه حتى تنطلق موسيقى الهلع التى استمعنا إليها فى صلب موسيقى الافتتاحية، وتؤدى الوتريات أنغاما سريعة صاعدة وهابطة تتنقّل بين شدة الصوت وخفوته، وينطلق قصف الرعد ممتزجا بنشيد كورالى تجأر به الشياطين صارخة على حين تعلو ألسنة اللهب، ويساق دون چيوڤانى إلى مصيره المحتوم غير نادم على ما اقترف من معاص، وعندها تنشد الشخصيات الأخرى لحن كلمات الختام النهائى للأوپرا (فقرة ٢٧٢ج من التسجيل الموسيقى).

«تريّث أيها المذنب وفكّر قليلا

وتأمل مصير دون جوان!

أتراك بعدها تتطلع إلى نعيم الجنة أم عذاب النار؟».

وقد أجمعت الأجيال المتتالية على أن أو پرا دون چيوڤاني هي النمط النموذجي للأو پرا الرومانسية، حتى لقد أبدي جوته أسفه لعدم تناول موتسارت لقصة فاوست في عمل موسيقي، إذ كان يرى أن



(لوحة ٦٩) موتسارت:



معالجة شخصية دون چيوڤانى تنطوى على الأسس السيكلوچية لشخصية فاوست، ذاهبا إلى أن دون چيوڤانى هو مزيج من شخصيتى «ميفيستوفيليس» و«فاوست» بعد أن صُهرتا معا فى شخصية واحدة.

لقد تضمن الأسلوب المسرحي لأوپرا دون چيوڤاني روح المسرحيات المصاغة وفق مذهب «العاصفة والاندفاع» مثل أوپرا فاوست لشپور (۲۲۱) وأوپرا جنيّة الماء (۲۲۲) لهوف مان وأوپرا «القنّاص» (۲۲۳) لڤيبير. وعلى حين ذهب الرومانسيون في تفسير أوپرا دون چيوڤاني مذاهب شتى، رأى أنصار الثورة الفرنسية في دون چيوڤاني أحد النبلاء الفرنسيين وقد تحوّل إلى مجرم أشر ساع إلى تقويض القيم الأخلاقية، وهو ما يجعله أحب الشخصيات الشريرة في مسرحيات المشجاة «الميلودراما» (۲۲۱) إلى قلوب الجماهير لتمرده على التقاليد الإجتماعية. ورأى فيه الفيلسوف كير كجورد تجسيداً للرغبة الشبقة النهمة التي لا تنتهي إلى ارتواء، كما عدّه البعض غطاً من أغاط إنسان نيتشه الأمثل أو تجسيداً للحيوية في العقيدة الديونيسية. وفسّر الكلاسيكيون المتحمسون انتهاء غراميات دون چوان العديدة إلى الفشل بأن دون چوان آدمي تحدّي الآلهة فكان مصيره الهلاك، فإذا هو يغدو أحد أبطال التراچيديا الذين انتهوا إلى مثل ما انتهي إليه فاوست ضحيةً لرغباتهم الدنيوية الدنيئة.

ولم يقصر موتسارت نشاطه على مجال التأليف الأوپرالى فحسب بل كان أغزر إنتاجا فى الكتابة لموسيقى الآلات، فقد وضع عددا وفيرا من المؤلفات للآلات المفردة ولمجموعات الآلات المختلفة، كما ألّف إحدى وأربعين سيمفونية بقيت كلها نابضة بالحياة حتى اليوم. وكتب كذلك عددا من الكونشيرتات للبيانو وللقيولينه وللفلوت التى لم يستكمل رنينها النضج إلا فى القرن العشرين بعد ابتكار «تيودور بيم» للمفاتيح الميكانيكية التى أثرت رنين هذه الآلة ويسرت إمكانيات أدائها.

ويزهو أئمة العزف على الفلوت اليوم بتقديم ثلاث كونشيرتات كتبها موتسارت للفلوت في عصر كانت فيه الإمكانيات المادية لهذه الآلة محدودة بالقياس إلى الفلوت الحديثة، ذلك أن هذه الكونشيرتات الثلاثة تشتمل على موسيقى متوهّجة تبلغ ذروة التألق في أجزائها سريعة الحركة وعلى موسيقى شاعرية حالمة تنبعث في ألحانها بطيئة الحركة فضلا عن عمق المشاعر التي تثيرها حبكة صياغتها. ونحن نستمتع بهذه السمات جميعا حين نصغى إلى الكونشيرتو الذي كتبه موتسارت للفلوت والهارب من مقام دو كبير بمصاحبة الأوركسترا الذي يكشف جزؤه الثاني بطئ الحركة عن قدرة الفلوت على التعبير الموسيقى بأعذب الألحان وعن قدرة الهارب كالة منفردة قادرة على محاورة الأوركسترا لخلق المناخ الشاعرى الآسر. وقد صيغ هذا الجزء من نموذج الأغنية التي تستعرض لحنا، ثم يتلوه جزء ثان تجرى فيه التفاعلات

على هذا اللحن بعد إدخال لحن ثان معه، ثم استعادة للّحن الأول بما يُشعر بالاختتام، فضلا عن التعليقات التي تنساب من الفلوت والهارب، ثم تستعرض آلة الفلوت الجزء الأكبر من اللحن الأول الذي تنتهى الأغنية باستعادته (فقرة ١٢٨ من التسجيل الموسيقي).

### پيرجوليزى

نشأت في ناپولى حركة للتأليف عنيت بنشر أسلوب الروكوكو(٢٥٠٠) في جميع نواحي النشاط الموسيقى خلال القرن الثامن عشر، تألق من بين رعاتها چيوڤانى پيرجوليزى(٢٢٠٠) في مجال الأوپرا الهزلية (٢٢٠٠) بمسرحية (الخادمة السيدة (٢٢٠٠) التى كتبت له الخلود والتى اتبع فيها أسلوبا يشبه إلى حد ما الهزلية (٢٢٠٠) بمسرحية والخادمة السيدة (٢٤٠١) التى كتبت له الخلود والتى اتبع فيها أسلوبا يشبه إلى حد ما أسلوب موتسارت في وضع الختام الحافل، وجعل شخصياتها تفور بالحيوية، وقد أخرجت بناپولى عام ١٧٣٠ ثم عُرضت بعد وفاته في باريس عامى ١٧٤٦ و ١٥٧٥ فأثار موضوعها جدلا بين الفرنسيين لارتباطه بقصة أعزب مُسن تزوج من خادمته، وأطلق على هذا الجدل اسم «نزاع المهرجين»، فقد استغل البارون ميليكور إخراج هذه الأوپرا للترويج للأسلوب الإيطالي والتنديد بمؤلفي الأوپرات الفرنسية المصطنعة التقليدية الموضوع. وكان لدعايته صدى كبير حفز دار الأوپرا بعد اقتناعها بوجهة نظره إلى التعاقد مع «فرقة الكوميديا الإيطالية» لتقديم أوپرا «الخادمة السيدة» على مسرحها أكثر من مرة، فأصابت التعاقد مع «فرقة الكوميديا الإيطالية» لتقديم أوپرا «الخادمة السيدة» على مسرحها أكثر من مرة، فأصابت بأسلوب أوپرا بيرجوليزى الإيطالية. ومضت المساجلات على هدوئها بين الطرفين باستثناء تهجم چان بأسلوب أوپرا بوجوليزى الإيطالية. ومضت المساجلات على هدوئها بين الطرفين باستثناء تهجم چان بأسلوب أوپرا رومتها من متعة الاستماع إلى لحنها المسرحي الأول «توقعي ألا أجيء» (٢٠٠٠) (فقرة وتستمد هذه الأوپرا روعتها من متعة الاستماع إلى لحنها المسرحي الأول «توقعي ألا أجيء» (٢٠٠٠) (فقرة وتستمد هذه الأوپرا ووعتها من متعة الاستماع إلى لحنها المسرحي الأول «توقعي ألا أجيء» (٢٠٠٠)

وقد خلّف پيرجوليزى في مجال الموسيقي الدينية عملاً عظيما كتب له الخلود هو الآخر وهو الصيغة الشبيهة بالكانتاتا التي أعدّها حوالي سنة ١٧٣٠ «للأم الثكلي القائمة» (٧٣١) عن نص باللغة اللاتينية (فقرة ١٣٠ من التسجيل الموسيقي)، والتي تدور ثنائيتها الأولى بين صوت سوپرانو وصوت كونترالطو، وتعدّ من أعظم صيغ هذا الموضوع الديني المؤثر منذ پاليسترينا بل هي تتفوق على مؤلّف كل من روسيني ودڤور چاك اللذين يحملان نفس الاسم.

### أساليب القرن الثامن عشر الكلاسيكية

وخلال النصف الأخير من القرن الثامن عشر والربع الأول من القرن التاسع عشر (١٧٥٠-١٨٢) ظهر أسلوب موسيقى عُرف بالأسلوب الكلاسيكى، استمد أفكاره من الفلسفة اليونانية القديمة، واتسم بالموضوعية ووضوح القوالب والالتزام بخصائص بنائية محددة. ولا تقتصر الفلسفة الموسيقية الكلاسيكية على النصف الأخير من القرن الثامن عشر والربع الأول من القرن التاسع عشر فحسب، فلقد ظهرت بواكيرها وبوادرها في أسلوب «الفن القديم» (٢٣٢) كما امتدت بعض مظاهرها إلى مشارف القرن العشرين. ومن الصعوبة بمكان التمييز بين كلاسيكية بدايات القرن الثامن عشر ونهايته، وإن عُرفت كلاسيكية النصف الثاني من القرن الثامن عشر أحيانا باسم «كلاسيكية ڤيينا» (٢٣٣) حيث كانت ڤيينا هي العاصمة الموسيقية لأوربا وقتذاك.

وتميزت الفترة من سنة ١٧٥٠ إلى سنة ١٨٢٠ بازدهار الطبقتين المتوسطة والدنيا في ظل مناخ ديمقراطي أكد ذاته بنشوب الثورة الفرنسية ، فإذا هذه الثورة وحروب ناپليون تتصدران أحداث هذه الحقبة . وكان المذهب العقلاني هو الفلسفة السائدة في هذا العصر ، تجلّي في مؤلفات كانط $(^{(77)})$  في ألمانيا وديدرو $(^{(77)})$  والموسوعيين  $(^{(77)})$  في فرنسا . وكان ڤولتير $(^{(77)})$  وروسو $(^{(77)})$  أهم الكتاب والفلاسفة ، كما كان جويا $(^{(77)})$  وداڤيد $(^{(78)})$  ورينولدز $(^{(37)})$  أئمة الفنانين التشكيليين .

وقام الأسلوب الكلاسيكي على بساطة النسيج الموسيقي وسلاسة المادة الموسيقية والحرص على توازن البناء الموسيقي واتساقه، وهو ما انتهى بالكلاسيكيين إلى ابتكار النماذج الموسيقية المحددة الأجزاء في بنائها والتي لا تحاكى الطبيعة بل تعمد إلى التعبير الرمزى، فصاغوا الجانب الأعظم من موسيقاهم في غوذج الصوناته والسيمفونية اللتين أصبحتا النموذجين السائدين في معظم المؤلفات الموسيقية إلى عصرنا الحالى.

واتسع نطاق مفهوم «الصوناته» عند الكلاسيكيين بعد أن لم يعد قاصرا على النموذج المحدد الذي كان سائدا من قبل بل شمل السيمفونية باعتبارها صوناته كتبت للأوركسترا، وكذلك الرباعية الوترية باعتبارها صوناته كتبت لأربع آلات وترية، والكونشيرتو أيضا باعتباره صوناته لآلة منفردة بمصاحبة الأوركسترا، كماصيغت معظم «الافتتاحيات» وفق نموذج الحركة الأولى للصوناته. وعلى حين اقتصر إطلاق اسم الصوناته بصفة عامة على المؤلفات المكتوبة لآلة منفردة بمصاحبة البيانو الذي ابتكره كريستوفوري حوالي عام ١٧١١ أو بدون مصاحبته، غدت الصوناته تُكتب لآلة واحدة تسمح إمكانياتها

بأداء المركبّات الهارمونية الكاملة كالپيانو، باستثناء الصوناته لآلة منفردة كالڤيولينه التى لا تسمح بأداء المركبّات الهارمونية إلا في حدود معينة. أما في حالة الآلات الميلودية البحتة أي التي تعجز عن عزف أكثر من صوت واحد في وقت واحد كالفلوت والكلارينيت مثلا، فإن صياغتها الموسيقية تقتضي استخدام الپيانو أو أية آلة هارمونية أخرى كالهارپ لملء الحيّز الهارموني الذي تعجز أمثال تلك الآلات عن أدائه، ويكون للپيانو في هذه الحالة دور متكافىء في الأهمية مع الآلة المنفردة الأخرى إن لم يفقها في الأهمية ولا يُعدّ مجرد آلة مصاحبة.

والصوناتا هي التكوين الدرامي في مجال الموسيقي. وقد تكون الصوناتا مؤلّفا مستقلا من ثلاث البي أربع حركات يضمّها جميعا مقام واحد، وإن استقلت كل حركة بذاتها من حيث البناء Rhythm والسرعة والسرعة Tempo والإيقاع Rhythm والطابع الوجداني Mood، أو قد تكون الصوناتا الحركة الأولى فقط من السيمفونية أو الكونشيرتو، إذ يصاغ كلاهما في قالب الصوناتا. وتتكون الصوناتا عادة من موضوعين موسيقيين مختلفي المضمون، يتفاعلان ويتداخلان ليعاد عرضهما في تلخيص يُعيد أصل الموضوع إلى وجدان المستمع. ويُطلق اسم الصوناتا على الأعمال الموسيقية التي تُكتب للبيانو المنفرد أو الله النفخ المنفردة أو الآلات الوترية، والتي تعزف عادة بمصاحبة إحدى الآلات ذات لوحات المفاتيح. والواقع أن جميع المؤلفات للآلات الموسيقية التي تنتهج قالب الصوناتا سواء أكانت موسيقي للحجرة أو سيمفونية أو كونشيرتو هي في حقيقة الأمر صوناتات وإن سُميّت بأسماء مختلفة تكون رهن ما تضمة من عدد آلات مجموعات العزف، فتسمّى مرة ثلاثية or ومرة رباعية Quarte أو خماسية علال القرن أوركسترا سيمفونيا. وكان هايدن وموتسارت هما أول من ابتكر الصوناتا الكلاسيكية خلال القرن الثامن عشر إلى أن أدخل عليها بيتهوڤن في القرن التالي تعديلاته فصاغ ما يُعرف «بالحركة الموسيقية في الكاب الصوناتا» التي تتكون من ثلاثة أقسام: العرض Exposition والتنمية أو التقوير Development ثم الإعادة Coda الميها أحيانا قسم رابع يسمى المقطع الختامي أو التقفيلة Coda.

وفى البداية أطلقت كلمة «السيمفونية» على افتتاحية الأوپرا الإيطالية فى القرن الثامن عشر التى كانت تتشكل من ثلاث حركات: سريعة وبطيئة وسريعة، ثم أطلقت بعد ذلك على المقطوعة الموسيقية التى تُعزف تمهيدا لعمل غنائى أو التى تجىء فى ثنايا الإنشاد الشعرى. ومنذ عهد هايدن الذى يقال له «أبو السيمفونية» أصبح هذا اللفظ يعنى عملا أوركستراليا ضخما قائما بذاته مكونًا من عدة «حركات» -Move ments هو فى حقيقة أمره صوناتا للأوركسترا. وأخيرا أصبح يطلق على ما نعرفه اليوم باسم السيمفونية التى هى قمة التأليف الدرامى فى مجال الموسيقى. وما من شك فى أن هايدن هو صاحب الفضل فى بلورة قالب السيمفونية من ناحية ، وفى تطوير فن التوزيع الأوركسترالى من ناحية أخرى. وكانت أعماله بلورة قالب السيمفونية من ناحية ، وفى تطوير فن التوزيع الأوركسترالى من ناحية أخرى. وكانت أعماله

هى المدرسة التى لقن عنها موتسارت وبيتهو قن وسائر مؤلفى التراث الموسيقى، فهو البادىء باستخدام «الوحدة أو الخلية اللحنية» Motif، وهى لحن قصير عميز له شخصية إيقاعية هى وحدها التى تتيح للمؤلف تشييد بناء موسيقى لا نهائى بتكبيره أو تصغيره أو قلبه أو عكسه والانتقال به فى مقامات عديدة إلى غير ذلك من أساليب التأليف الموسيقى وإمكاناته. وحين ارتقى هايدن بالأسلوب السيمفونى الكلاسيكى إلى ذروة الكمال كان عمره قد قارب ذروته، وإذا موتسارت يواصل العمل على نهجه ويُثريه شبابا ومرحا وتفاؤلا. وما لبث بيتهو قن أن تسلّم نموذج السيمفونية بعد أن طوره هايدن وموتسارت وفق الإطار الكلاسيكى، وقد معلى نمطه سيمفونيته الأولى والثانية، ثم إذا هو يصب فى هذا القالب البنائى المحدد مادة أصيلة ذات شحنة شعورية مكثّفة حتى تميزت سيمفونيته الثالثة بقوة التفاعلات والاستطرادات التى أضافت إلى إمكانيات قالب «السيمفونية» أبعادا جديدة لم يصل إليها هايدن الأستاذ الأعظم للكلاسيكية الذى كان يكبر موتسارت سنّا إلا أنه مات بعده بعد أن لقن عنه البساطة والرشاقة والأسلوب الكلاسيكية الذى كان يكبر موتسارت سنّا إلا أنه مات بعده بعد أن لقن عنه البساطة والرشاقة والأسلوب الكلاسيكية الذى كان يكبر موتسارت هنا إلا أنه مات بعده بعد أن لقن عنه البساطة والرشاقة والأسلوب الكلاسيكية الذى كان يكبر موتسارت هنا إلا أنه مات بعده بعد أن لقن عنه البساطة والرشاقة والأسلوب الكلاسيكية الذى كان يكبر موتسارت هنا إلا أنه مات بعده بعد أن لقن عنه البساطة والرشاقة والأسلوب الكلاسيكي المتألق المتألق المتأنق، وهو ما اعترف به هايدن نفسه بكل تواضع رغم فحولته.

وتنتظم معظم السيمفونيات حركات أربع - وأحيانا خمس وهذا في القليل النادر - أو حركة واحدة تتمازج فيها وتتداخل حركات عدة . وتعد الحركة الأولى هي الحركة الأساسية وتكون عادة أشد الحركات عمقا من ناحية الفكر الموسيقي ، وهي التي تُضفي طابعها على السيمفونية كلها . وقد يتقدمها تمهيد بطيء أو لا يتقدمها ، ثم ما تلبث الحركة أن تتخذ طابعها السريع Allegro والذي عادة ما يكون في قالب الصوناتا أو ما أصبح يسمي «قالب الحركة الأولى» . وتكون الحركة الثانية ذات طابع غنائي هادئ متباطئ ، وقد تكون الحركة الثالثة من نوع «المينويت» أو السكرتسو\* . وعادة ما تكون الحركة الرابعة مثل الأولى ذات طول ملحوظ وإنما أشد خفة منها وفي صيغة الروندو أو قالب الصوناتا أو أي طابع آخر يتفق ومقطوعة موسيقية طويلة .

وقد تُسمّى السيمفونية باسم ما كما هى الحال فى السيمفونية الريفية [السادسة] لبيتهوڤن والسيمفونية الشّاجية [السادسة] لتشايكوڤسكى وسيمفونية جبال الألپ لريتشارد شتراوس، كما قد تتضمن مقاطع غنائية فردية أو جماعية كما هى الحال فى السيمفونية التاسعة لبيتهوڤن ومعظم سيمفونيات جوستاف، مالر. وأحيانا يُقصد بالسيمفونية التعبير عن فكرة أدبية أو درامية أو تصويرية كما هى الحال فى السيمفونية الخيالية لهكتور برليوز التى تحمل عنوانا «مراحل من حياة فنان»، وهى نموذج «للموسيقى ذات البرنامج» التى يُعدّ فيها «القصيد السيمفوني» وليد السيمفونية .

<sup>\*</sup> Scherzo . حركة ذات حيوية تطورت على أيدى هايدن وبيتهوڤن بصفة خاصة من حركة «المينويت» التي كانت مستخدمة في الحركة الثالثة من السيمفونية وفي الرباعي الوتري . . الخ . وتزيد سرعة السكرتسو على سرعة المينويت مرات ثلاثا، وكلتاهما ثلاثية الإيقاع . ومعنى كلمة سكرتسو مُلحة أو دعابة ، غير أنه ليس من الضروري أن ينطبق المعنى الحرفي لهذه الكلمة على حركة السكرتسو الموسيقية التي ينبغي أن تكون شدة السرعة هي أساسها بالإضافة إلى وجوب تجنبها إثارة العواطف [م . م . م . ث . ] .

(لوحة ٧١) هايدن.



### هايدن

هكذا لم تنبثق السيمفونية من نماذج موسيقى الآلات أو من قاعات الحفلات الموسيقية وإنما من «الافتتاحية» التى كانت تُعزف فى الأوپرا الإيطالية فى أول عهدها وتسمى «سيمفونيا تنصدر الأوپرا» (٧٤٣). واشتملت هذه السيمفونيا - كما شكلها أليساندرو سكار لاتى - على ثلاث أجزاء سريع - بطئ - سريع . وما لبثت هذه الافتتاحية أن انفصلت عن الأوپرا وأصبحت تُعزف وحدها فى الحفلات الموسيقية وسُميّت السيمفونية ، ثم زيدت حركاتها إلى أربع كما سبق القول ، فإذا أهم فرق الأوركسترا السيمفوني فى ذلك العصر فيما بين عام ١٧٤٣ و ١٧٧٧ - وهى فرقة مدينة «مانهايم» - تقدم أعمالا جديدة للمؤلفين الذين سبقوا هايدن وموتسارت (٤٤٤) تتضمن عناصر مبتكرة مثل التصعيد التدريجي أو

التزايد المضطرد\* في شدة العزف «الكريشيندو» والتخافت التدريجي المقابل «الديمينويندو»، وذلك من خلال التجارب الجديدة في إمكانيات التأليف الموسيقي الواعي والتوزيع الأوركسترالي المدروس، إلى جانب تعديلات تراوحت بين الشدة والاعتدال والضعف عند صدور الأصوات أثناء أداء الألحان. وقد صاغ هؤلاء المؤلفون النسيج الموسيقي العام في سيمفونياتهم بأسلوب الميلودية الواحدة بصحبة إطارها الهارموني، فكان أقرب إلى أسلوب الأوپرا الغنائي الخفيف منه إلى الأسلوب الكونتراپنطي الثقيل. ثم جاء هايدن وموتسارت فأتمّا بناء أسلوب السيمفونية بالتدريج وفق هذا الأساس المبسّط، على نحو ما نرى في سيمفونية هايدن رقم ٨٨ من مقام صول الكبير التي كتبها عام ١٧٨٧ وبلغ فيها الذروة في كمال الإبداع (لوحة ٧١). وتستهل هذه السيمفونية بتصدير بطئ يتضمن جملتين تتحول الثانية منهما إلى الموضوع الأساسي في الجزء السريع الذي يلي التصدير، وهو مصوغ من لحنين متعارضين في الطابع يستعرضهما هايدن ويتناولهما بالاستطراد والتفاعل، ثم يوجز استعراضهما مرة ثانية بما يُشعرنا بالختام (الفقرة ١٣١ من التسجيل الموسيقي). ويتشكل الجزء الثاني من السيمفونية من لحن عريض بطئ التدفق يستخدم فيه هايدن الميلودية كقاعدة لعديد من التنوعات المتتابعة غير المألوفة ، إذ هي ليست تنوعات بالمعنى الدقيق بل هي ميلودية ثابتة لكأنها مشاهدات من زوايا مختلفة لمنظر واحد توشيها تعليقات زخرفية متغيرة شبيهة بالدانتيللا. ويُعد الجزء الثالث «مينويتو» من أشهر مؤلفات هايدن من هذا النموذج، ويتألف من قسمين يتكرران، تنتابع في القسم الأول دقات طبول خافتة وكأنها دعابة، ثم تتلو «المينويتو» ثلاثية جميلة تعبر عن فتاة نمساوية ترقص خجلة بمصاحبة موسيقي ريفية. ويأتي ختام السيمفونية سريعا نشطا مصوغا في نموذج الروندو ومشتملا على لحن بالغ الخفة والرشاقة يتكرر ثانية بعد أقسام استطرادية لا يجرى الاستطراد فيها بألحان جديدة بل بمواد من نفس اللحن المتكرر على غرار الاستطراد في نموذج الصوناته. ويضاعف من سحر اللحن تكرار عنصري الشدة والخفوت المفاجئ، ولعل هذا الختام هو أروع النهايات الموسيقية التي وضعها هايدن. ونستطيع بالمثل أن نلمس مدي إسهام موتسارت في بناء أسلوب السيمفونية من الحركة البطيئة في سيمفونيته رقم ٤٠ من مقام صول صغير التي تعدّ من الحركات النادرة المصوغة من نموذج «ألليجرو الصوناته» فهي تنطوي على «عرض» موضوعين متعارضين في طابعهما وعلى «تفاعلهما» ثم على «تلخيصهما» بما يوحي بالختام، وقد استغل موتسارت فيها الأسلوب الكونتراپنطي بلمسات فريدة فائقة الجمال (فقرة ١٣٢ من التسجيل الموسيقي). وأخيراً بلغت السيمفونية قمة تطورها على يدبيتهوڤن فإذا هي تقطع كل صلة بنشأتها من الأوپرا، واتسع

<sup>\*</sup> Crescendo . التزايد المضطرد في شدة العزف من خلال إمكانيات التأليف الموسيقي والتوزيع الأوركسترالي وعكسه التخافت Diminuendo [م.م.م.ث].

نموذجها كما انفسح مجالها الشعورى، وتألق عزف الأوركسترا في أسلوب جديد غير مسبوق. وما من شك في أن الفضل الأكبر يرجع إلى هايدن (١٧٣٢ ـ ١٨٠٩) في تشكيل أسلوب السيمفونية وتحديد شكلها في هذه المرحلة الهامة من التاريخ الموسيقي.

وقد بدأ هايدن محاولاته في التأليف الموسيقي عندما كان في الثامنة من عمره، وفي نهاية حياته كان قد خلّف منجزات ضخمة في مختلف أنواع التأليف الموسيقي تميزّت بقيمتها الفنية والتاريخية العظيمة. ومن هذه الأعمال: ١٦٣ صوناته للپيانو، و٣٥ ثلاثية للپيانو والڤيولينه والتشيلو، و٣ ثلاثيات للپيانو والفلوت والتشيلو، و٣٠ ثلاثية للآلات الوترية، و١٢ صوناته للپيانو والڤيولينه، و١٧٥ مقطوعة صغيرة للڤيولا داجامبا، و٧٧ رباعية وترية، و٢٠ كونشرتو للپيانو والأوركسترا، و٩ كونشرتات للڤيولينه والأوركسترا، و٩ كونشرتات للڤيولينه والأوركسترا، و١٢٥ سيمفونية بقي منها ١٠٤ وفُقد الباقي، و٢٤ أوپرا و١٤ قداساً، وأعمال دينية أخرى منها الأوراتوريو الشهير المسمّى «الخليقة»(٥٤٠) الباقي، و٢٤ أوپرا و١٤ قداساً، وأعمال دينية أخرى منها الأوراتوريو الشهير المسمّى «الخليقة»(١٠٤٠) في هذا المجال من التأليف الموسيقي. وفي الحق إن ما تركه هايدن للبشرية من تراث موسيقى خالد تستمتع به الملايين هو الذي أدى إلى التطوير الموسيقى الذي قام على أكتاف بيتهوڤن من بعده.

عمل هايدن مدة ثلاثين عاما قائدا للأوركسترا بقصر الأمير أسترهازى بمدينة أيزنشتات بالنمسا بالقرب من حدود المجر في منطقة زاخرة بجمال الطبيعة، فإذا هو يرتبط بالطبيعة التي تركت في نفسه أثرا بالغاً انتقل إلى موسيقاه وإذا هو يوشيها بالألفة والبساطة والأصالة والمرح. وكُنّي هايدن «بأبي السيمفونية» كما سبق القول وذلك لفضله الأكبر على بلورة قالبها من ناحية، وعلى تطوير فن التوزيع الأوركسترالي من ناحية أخرى. كذلك نضج على يديه قالب الصوناته وقالب الرباعية الوترية وقالب موسيقى الحجرة، وامتازت موسيقاه الأوركسترالية بوجه عام بأسلوبها المتطور وقتذاك بقرب الشبه بينها وبين موسيقى الحجرة.

ومع اكتمال بناء السيمفونية نشأ الأوركسترا السيمفوني مختلفا عن أوركسترا عصر الباروك، إذ بات يتميز بالتنوع داخل كل فصيلة من فصيلتي الآلات الموسيقية وهما: فصيلة الأسرة الواحدة وفصيلة الأسر المختلفة، وكانت كلٌ من أسرة الوتريات وأسرة المزامير المزدوجة الريشة [من فصيلة الأوبوا] تضم. مجموعة مختلفة الأحجام والطبقات الصوتية أكبر عددا مما يضمها الأوركسترا الحديث.

## الفصل التائيع عير

### أساليب القرن التاسع عشر

### سپونتینی

ظفرت الموسيقى باهتمام الحكومات التى تعاقبت فى أعقاب الثورة الفرنسية فى سائر أنحاء أوربا بعد أن حلّت الدولة محل الطبقة الأرستقراطية المنهارة فى تشجيع المؤلفين الموسيقيين وعاز فى الأوركسترا ومغنى الأوپرا، وإذا ناپليون يشرف بنفسه على جميع شئون الأوپرا حتى أثناء وجوده فى جبهات القتال إذ كان يرى أن الموسيقى تستأثر من بين الفنون الجميلة بسطوتها على المشاعر وهو ما يحفز الحاكم والمشرع على تشجيعها، كما كان يؤمن فى الوقت نفسه بضرورة استغلال الدولة للفنون التى تؤمّها الحاكم والمشرع على الجماهير فدفع بفرقته الموسيقية العسكرية الخاصة للعزف فى الاحتفالات التى تؤمّها الجماهير والمناسبات الشعبية، كما عنى بالأوپرا الإيطالية فاحتضن كلاً من «پايزيللو» (١٤٧٧) الذى كتب له موسيقى «صلاة الشكر»\* التى أقيمت احتفالا بيابرام اتفاق الكونكوردا (١٤٨١) مع القياتيكان، وسيونتيني (١٤٨١) الذى وضع أوپرا سادنة المعبد «الشستاله» (١٠٥٠) [والقستالات هن الكاهنات العذارى وختاماته الخافلة لكل فصل ومشهد من فصول الأوپرا ومشاهدها. وإذا أوپرا سپونتيني تمهد الطريق أمام ميير بير (١٥٠) لتقديم أوپرات «الإخراج الحافل» (٢٥٠) التى تعتمد على روعة المظهر الخارجي المبهر. ميير بير (١٥٠) لتقديم أوپرات «الإخراج الحافل» التي تصور الصراع الدفين في أعماق عذراء عفيفة بين وكانت أوپرا «الغادة الطاهرة» أو سادنة المعبد التي تصور الصراع الدفين في أعماق عذراء عفيفة بين وكانت أوپرا «الغادة الطاهرة» أو سادنة المعبد التي تصور الصراع الدفين في أعماق عذراء عفيفة بين

<sup>\*</sup> Te Deum . صلاة الشكر أو تسبحة الشكر في القداس الديني. ويُعزف نشيد الحمد أو الشكر في الكاتدرائيات والكنائس والاحتفالات وقاعات الكونسير، ويشترك فيه المغنّون المنفردون والكورال والأوركسترا على غرار الأوراتوريو [م.م.م.ث].

(لوحة ٧٢) بيتهوفن.



رغبتها فى الاستمتاع بحياتها الخاصة وبين ولائها للدولة، تنطوى على مشاهد رائعة محرّكة لحماسة الجماهير وإعلاء لشأن النصر فى المعارك، و«مارشات» عسكرية تدوّى فيها الآلات النحاسية ولاسيما النفير العسكرى، ومجموعات كورالية ضخمة. وقد جرى عرضها وناپليون فى قمة انتصاراته واستمر عرضها الأول فى باريس مائة ليلة متتابعة (فقرة ١٣٣ ١، ب من التسجيل الموسيقى).

### بيتهوڤن

شرع بيتهوڤن (لوحة ٧٢) الذي تسلّم نموذج السيمفونية بعد أن طوره هايدن وموتسارت ضمن الإطار الكلاسيكي بأن قدّم على نمطه سيمفونيته الأولى والثانية، فإذا هو يصب في هذا القالب البنائي المحدد مادة أصيلة ذات شحنة شعورية مكتّفة حتى تميزت سيمفونيته الثالثة بقوة التفاعلات والاستطرادات التي وستّعت حدود أقسامها وزادتها عمقًا عن حدود أقسام سيمفونيات موتسارت وهايدن الكلاسيكية.

وقد أطلق بيتهوڤن على سيمفونيته الثالثة اسم سيمفونية «البطولة»، وهي التي كتبها إعجابًا بشخصية ناپليون أيام كان قنصلا بحكومة الإدارة «الدير يكتوار»(٥٥٠) ثم ما لبث أن ضرب بعد ذلك بريشته على اسم ناپليون حتى كاد أن يمزق الصفحة الأولى وكتب بديلا عن اسمه «سيمفونية بطولية كُتبت لتمجيد ذكرى رجل عظيم» بعد ما نصب ناپليون نفسه إمبراطورًا وفرض على وطنه والدول التي

غزاها حكمًا استبداديًا مطلقًا. غير أن تشابه اللحن الأساسي للموضوع الأول في الحركة الأولى الذي يستهل به السيمفونية ويرمز إلى البطولة مع لحن افتتاحية موتسارت "باستيان وباستين" الذي يُحتمل أن بيتهوڤن قد استعاره منه يرجّح أن فكرة البطولة قد راودت بيتهوڤن بعيدًا عن إعجابه بناپليون. ثم إن مفهومه عن البطولة كما نلمسها من موسيقاه ليست هي بطولة المعارك الحربية بل بطولة الإنسان في مصاعه النبيل للظفر بحريته، وهو ما تجلّي في محاولته الأولى في مجال الموسيقي المسرحية إذ صور في باليه "پروميثيوس" تمثالين بعثت فيهما الحياة "شعلة المعرفة المقدسة وقدرة الإنسان على الابتكار". كما عاد إلى تأكيد هذا المعنى في افتتاحياته الموسيقية لبعض المسرحيات التي انفصلت عنها فيما بعد لتُعزف مستقلة في قاعات الاستماع الموسيقي كافتتاحية "كوريو لانوس" التي يصور فيها الصراع الوجداني الذي اعتمل في نفس كوريو لانوس الحانق على روما لأنها لم تكافئه على انتصاراته بانتخابه عضوا في مجلس الشيوخ فانطلق يستعدى الڤولسيين على بلاده. وتصور الافتتاحية لحظة درامية في حياة كوريو لانوس حيان توجهت إليه أمّه ڤولومنيا (١٥٠٤) على رأس وفد من سيدات روما تحاول أن تثنيه عن عزمه. وبعد حوار طويل يقتنع بضرورة التضحية بحياته فيلقي بنفسه من أعلا صخرة طارپيا (فقرة ١٣٤ أ من التسجيل حوار طويل يقتنع بضرورة التضحية بحياته فيلقي بنفسه من أعلا صخرة طارپيا (فقرة ١٣٤ أ من التسجيل الموسيقي). ومرة أخرى يؤكد بيتهوڤن فلسفته التي تدور حول بطولة الإنسان في افتتاحية "إيجمونت" بطل التي تصور بسالة شعب كافح في سبيل رفع الظلم عن كاهله، وتنتهي بإعدام الكونت إيجمونت بطل الوسيقي).

لقد ارتبط بيتهوڤن في موسيقاه بأسمى الأهداف الإنسانية معبّرا عن إيمانه بالحرية والإنجاء والمساواة في جميع نماذجه الموسيقية ، مضيئا الطريق أمام الإنسان للانطلاق في ركب التقدم والارتقاء . على أنه قد استهجن الأحداث الدرامية الدائرة حول الوقائع الغزلية والخيانات الزوجية في أوپرتي موتسارت «زواج فيجارو» و «دون چيوڤاني» برغم إعجابه بهما ، إذ رأى فيهما اتجاها معيبا من الناحية الأخلاقية ، ولهذا جعل أوپراه الوحيدة «فيديليو» تنبض بوفاء «ليونورا» لزوجها فلورستان ، فإذا هي تخوض مغامرة جريئة تخلصه من السجن و تنقذه من الإعدام . وكم تألق بيتهوڤن حين بعث الروح الكامنة وراء هذه الأهداف في موسيقاه دون أن يلجأ إلى برامج تصويرية ، فارتفع بموسيقاه دون إضعافها بإخضاعها لمقتضيات مشاهد تصويرية أو برامج خارجة عن سياقها الموسيقي وأفكارها الموسيقية المطلقة ، وهو المنحي الذي يدعوه النقاد «روح بيتهوڤن» التي تجلّت بكل عنفوانها في سيمفونيته التاسعة والتي ابتغي ڤاجنر ـ كما يذهب إرنست نيومان ـ نقل روحها إلى الأويرا فإذا هو يبتكر «الدراما الموسيقية» .

وتُجسّد السيمفونية الثالثة البطولية اللحظات المثيرة التي يمرّ بها البشر في حياتهم، وتعكس صورة الصراع المرير بين الاتجاهات المتعارضة، بين السلبية والإيجابية، بين الاستسلام والتّحدي، كما تُعلى من شأن انتصار الروح على المادة، والإرادة على الانهزامية، وانتصار الإنسان على القهر والقمع. ويتجلّى معنى البطولة في روحها وطابعها وفي ألحانها ونسيجها الموسيقي ومعالجة أفكارها الموسيقية.

204

كما تتوازن حركاتها مع بعضها البعض بالرغم من استطرادها بما يجاوز طول حركات السيمفونيتين السابقتين. وتتميز التقسيمات الفرعية لكل حركة بدقة التوازن بين بعضها البعض، وبالمضمون الموسيقي المكتّف المتسق مع الحدود البنائية، وهو ما عجز عنه جميع مؤلفي السيمفونيات الرومانسيين الذين ترسموا خطاه في ضخامة الحدود وفشلوا في إقامة التوازن بين حركات السيمفونية. وتختلف حركات السيمفونية الأربع عن نظائرها في السيمفونيتين السابقتين، إذ تتميز الحركة الأولى بطابع القلق الذي يتجلَّى في موسيقاها وبضخامة حدودها البنائية لنموذج الحركة السريعة للصوناته بأقسامه الثلاثة : العرض والتفاعل والتلخيص، فإذا قسم التفاعل يشتمل على مائتين وخمسة «مازورات»، كما طال ذيل ختامه\* حتى تحوّل إلى تفاعل ختامي استنفذ مائة وأربعين مازورة، وهو ما دفع الأديب الفرنسي رومان رولان إلى وصفه بـ: «الجيش الهائل للروح الذي لن يتوقف حتى تطأ أقدامه شتى أنحاء الأرض» (فقرة ١٣٥ من التسجيل الموسيقي). وتتضمن الحركة الثانية البطيئة «المارش الجنائزي» فكرة تمجيد البطولة، التي يُعدّ إدخالها في عالم السيمفونية المجرّد أمرًا فريدًا وإن كان شائعًا في عالم التصوير والنحت والشعر والمسرح والأوپر ا (فقرة ١٣٦ من التسجيل الموسيقي). على أن هذا التمجيد يعدّ هنا مرثية مشبوبة لبطل الإنسانية الذي يضحى بحياته في سبيل الأهداف السامية التي كافح في سبيلها باعتباره ممثلا للجماعة البشرية، فهو تعبير جماعي مطلق لا يقتصر على بطل فردي معين رغم ما تنطوي عليه كل خطوة تقدمية للبشرية من ماس فردية أو جماعية. وينبض الإيقاع الرصين في هذه الحركة وأنغام المارش المكتومة بما كانت البطولة تكابده في عصر بيتهوڤن والعصور السابقة عليه، وبالعذاب الذي عاناه سقراط وأضرابه واستشهادهم بأيدي مجتمعاتهم التي عجزت عن إدراك أهدافهم ورسالتهم، فإذا الموسيقي تبلغ في القسم الأوسط من هذه الحركة ذروة عنفوانها لتذكّر المستمع بارتباطها بالبطولة الإنسانية .

ويحمل الجزء الثالث من السيمفونية اسم «سكيرتسو» [أى المُلحة أو الدعابة] تعبيرًا عن نموذج الموسيقى الخفيفة النشطة الذى ابتكره بيتهوڤن وأدخله على صوناتته الأولى للپيانو وموسيقاه للحجرة، والذى يُعدّ استخدامه له بدلاً من المينويتو التقليدى إجراء ثوريًا في عصره. وقد اكتشف بيرليوز في إيقاعات هذا الجزء النشطة إشارات مسرحية توحى باحتفالات المحاربين الإغريق حول أضرحة زعمائهم وقادتهم على نحو ما جاء «بالإلياذة». وقد استبدل بيتهوڤن السكيرتسو بالمينويتو، لأن المنيويتو وقصة النبلاء والأمراء كانت ذات سرعة معتدلة تسمح لأفراد الطبقة الراقية بالحركة وتتيح لهم الرقص على إيقاعاتها. أما السكيرتسو فهو وإن كان يشبه المنيويتو تمامًا في بنائه إلا أنه يختلف عنه في طابعه وسرعته، إذ تبلغ سرعته ما يقرب من ثلاثة أضعاف سرعة المنيويتو وهي سرعة لا يستطيع معها النبلاء الرقص بأجسادهم البدينة المترهّلة، ومن ثم أصبح السكيرتسو الذي يرمز معناه إلى حياة الفلاحين البسطاء من بأجسادهم البدينة المترهّلة، ومن ثم أصبح السكيرتسو الذي يرمز معناه إلى حياة الفلاحين البسطاء من

<sup>\*</sup> Coda . هي فقرة ختامية متميزة بمعالمها الواضحة عن البناء الموسيقي الأساسي تُضاف إلى نهاية العمل الموسيقي أو الحركة الموسيقية [م.م.م. ث].

دعابة ومرح ومزاح أمرًا مفروضًا على أفراد الطبقة الراقية كفن موسيقى مستقل لا كفن وظيفته الاستجابة لرغباتهم والخضوع لأهوائهم.

ويشمخ بناء الجزء الختامي وكأنه قوس نصر منيف تمرّ من تحته البشرية جمعاء متحررة منتشية بانتصارها. وقد استعار بيتهوڤن لحنه من آخر رقصات موسيقي الباليه التي كتبها لمسرحية «پروميثيوس» وهو اللحن الذي صاغه في صورة تنوعات للپيانو تمثل رقصة ريفية بسيطة لشدة ارتباطه بفكر بيتهوڤن وتعبيره عن التفاؤل المرتبط بشخصية «پروميثيوس» نموذج الكمال الخلقي والفكري والأهداف النبيلة، ولا غرو فقد صورته الأسطورة على أنه أول من تحدي الآلهة فانتزع قبسًا من الشعلة المقدسة بموقد الأوليمپوس لينير به أذهان البشر ويحررهم من آثار الجهل فأنزلت به الآلهة أشد العقاب وأقساه، ومن ثم صار پروميثيوس رمزًا للطاقة الخلاقة. ويبدأ جزء الختام بجملة استهلالية ذات طابع ملتهب كتمهيد قوى للهيكل البنائي المستعار من قرار لحن باليه پروميثيوس، والذي يحدد المركز المقامي لجزء الختام الذي تدور من حوله التحويرات المقامية في الموسيقي. وهو يبدو أول الأمر في صورة تكاد تخلو من الهارمونية ولا يلبث أن ينضم إليه صوت ثان فثالث ثم رابع مع تزايد الوحدات الإيقاعية داخل المازورة الواحدة، وستمر الموسيقي على هذا المنوال ستًا وسبعين مازورة يعود بها اللحن الپروميثيوسي الأول ليطفو من جديد. وينطوي الختام على الصيغة الدائرية (١٥٥) لمجموعة من التنوعات المتفاوتة في الطول والمتعارضة مع بعضها البعض، فيمسك بيتهوڤن بهذا اللحن البسيط و لا يفتأ يجرى عليه تحولات ديناميكية تتراوح بين الخفوت والشدة كي يكشف عن أبعاد هذا اللحن الرائع بطريقته المعهودة ويقدرته الفذة حتى يصل بين الخفوت والشدة كي يكشف عن أبعاد هذا اللحن الرائع بطريقته المعهودة ويقدرته الفذة حتى يصل بين الخفوت والشدة كي يكشف عن أبعاد هذا اللحن الرائع ما للمستقيل الموسيقي).

ومع أن ختام هذه السيمفونية لا يرقى - برغم طوله وضخامته - إلى الكمال الذى حققه بيتهو قن في ختام السيمفونيتين الخامسة والتاسعة إلاّ أن هذه الأجزاء الختامية الثلاثة هي أعظم ما كتبه بيتهو قن من غوذج الختام السيمفوني، متطوراً من ختام السيمفونية الثالثة إلى الخامسة ثم التاسعة . وكما تشترك ثلاثتها في وحدة المضمون وهي انبعاث روح التحرر الإنساني، فهي تبدأ جميعها بما يشبه الألحان الشعبية المألوفة، فيبدأ ختام سيمفونية البطولة بلحن شائع من ألحان الرقص الريفي، ويبدأ ختام الخامسة بلحن المارش البسيط، ويبدأ ختام التاسعة بصورة نشيد سلس مترع بالحيوية . ولقد بلغت هذه السيمفونيات الثلاث ذروة درجات الحماسة في بنائها، وعمدت إلى تغيير أسلوبها بالالتجاء إلى التنوعات العديدة، والإنسلاخ المؤقت عن صورتها الأصلية، والانتقالات الهارمونية بين مختلف المقامات الواسعة المدي، وتعدد التلوينات الأوركسترالية، فإذا هي تعبّر عن الجماعة البشرية كلها، وترسم بمختلف المستويات وتعدد التلوينات الأوركسترالية، فإذا هي تعبّر عن الجماعة البشرية كلها، وترسم بمختلف المستويات الموسيقية صورة عامة للحياة الإنسانية بأسرها، وهو ما تؤكده حركات الختام في السيمفونيات الثلاث (فقرة ١٣٧، وفقرة ١٣٨، من التسجيل الموسيقي). وعلى الرغم من هذا فإن ختام السيمفونية التاسعة التاسعة

(فقرة ١٣٩ من التسجيل الموسيقى) يطالعنا بعاصفة مدوية لموسيقى جدّ سريعة غير أنها لا تتلبث غير زمن وجيز. وهنا يبدو بيتهوڤن وكأنه بعد أن استنفذ قدرته على الابتكار فى الأجزاء الثلاثة الأولى من السيمفونية لا يزال غير مطمئن إلى ما حققه ، وبات عليه أن يمضى فى رحلته المقدسة طارحًا جانبًا ما يساوره من هم وحزن ليستلهم فى تعبيراته أحاسيس البهجة والغبطة فيوجز لنا ما سبق أن عرضه علينا فى كل جزء من الأجزاء الثلاثة السالفة فى بضع عبارات موسيقية ، ثم يسوق فى إثر هذا التعبير الموجز عن كل جزء جملة موسيقية فى أسلوب خطابى إلقائى تعكف على أدائها مجموعتا التشيللو والكونتراباص . وتمثل هذه الجملة الموسيقية مقابلاً يعارض به الجمل الثلاثة الموجزة ، فيبدأ بخشونة تعارض الجملتين الأوليين ثم يجنح إلى النعومة فى معارضته للجملة الثالثة فى حركة موجزة وبطيئة . ويبدأ الإنشاد بصوت مغن من طبقة الباص منفردًا بقصيدة شيللر ، «نشيد الفرح»\*:

«إيه أيها الفرح.

يا سليل إليزيوم.

منك كان النور المقدس.

وبنارِك القدسية تطهّرنا.

وإلى محرابك مسعانا.

بك اجتمع البشر على إخاء،

بعد أن فرقتهم الأهواء

التي ورثوها شروراً عن الآباء.

وغدًا الناس إخوانًا

يُظلّهم جناحاك الوادعان.

للملايين من البشر تسّع صدورنا.

وإليكم \_ إخوتنا \_ في العالم بأسره.

أنهدى قبلاتنا.

إن وراء قبة النجوم

أبًا يحمل الحب لنا جميعًا.

ألا فليشاركنا فرحتنا.

من أصْفَى للناس جميعا قلبه،

واصطفى له من الصّبايا محبوبة.

ثم مَنْ كان ذا قلب ينفسح للعالم كله.

وليبق بعيدًا عن مشاركتنا تلك الفرحة

ذاك القاصر عن مشاركتنا هذا كله.

إن ما في الوجود أجمع من ود وتراحم

لكفيل بأن يعبّد الطريق إلى النجوم،

إلى الغيب المجهول،

حيث ملكوت ربّ الأرباب.

والخلق أنّى كانوا يرشفون الفرحة،

\_ خيارهم وأشرارهم \_

من أثداء الطبيعة أمّهم.

عند موطىء قدميها يقفون،

تضمهم جميعًا بمحبة،

محبة لا تصبو إلى خاية.

وتشملهم جميعًا بفرح،

فرح لا يُحرم منه حتى الدُّود.

وجه الربّ لا يُبصره غير ملاك.

فيا ملايين البشر

اركعوا واسجدوا

بين يدى الخالق.

فيما وراء النجوم عرشه

تطلّعوا إليه في عُلاه

قانتين عابدين.

إيه أيها الفرح،
بك مسار الكون،
منذ كان.
فمن أحضان الطبيعة الأبدية،
كانت انطلاقة الربيع.
ومن البراعم تفتّحت الزهور.
و الشمس من عليائها
تُرسل سنابل أشعتها
متوهّجة بالبِشْر والفوز
وهى تشتّق دروب الفضاء.
فلتختاروا دروبًا مثل دروبها تشقّونها
إذا شئتم أن تكونوا أبطاًلا
سعداء بالفوز الذي تُحرزون».

\*\*\*

#### شوبيرت

يعد فرانز شوبيرت من رسل الرومانسية اللامعين، وقد ألّف جميع أنواع الموسيةى؛ ألّف السيمفونيات التى خلدت جميعا، وألّف الرباعيات الوترية وبقى حيًا منها اثنتان أو ثلاثة، وحاول كتابة الأوپرات والموسيقى المصاحبة للتمثيل المسرحى فلم يبق منها سوى «روزامونده»، لكنه كتب «الأغانى الرفيعة» (٢٠٥١) التى بقيت منها ٢٠٣ أغنية. وابتكر شوبيرت هذا النوع من الأغانى الذى يُطلق عليه اليوم النقاد اسم الأغنية الفنية أو الرفيعة وهى في بنائها الموسيقى لا تتبع قواعد ثابتة في صورة نموذج معين، وإنما يتبع فيها اللحن والموسيقى المصاحبة قصائد الشعر في معانيها الظاهرة والباطنة على حد سواء. أما المصاحبة فهى مشاركة إيجابية لتوضيح المعنى ولهذا كانت الصلة بين الموسيقى وبين الشعر وثيقة إلى حد بعيد حتى خلقت بينهما نوعًا من الألفة الخاصة، كما أقامت بينهما وحدة سيكولوچية. وهذا ما يجعل لكل أغنية شخصيتها الموسيقية المختلفة عن الأخرى، وإن اشتركت جميعًا في بعض الصفات المميزة لأسلوب شوبيرت وهى الجاذبية وثراء الميلودية والإيقاع البسيط الذى يشبه إيقاع الأغانى الشعبية إلى جانب الهارمونية السوية السيّسة التى يبدو أنه كان يُعدّها بالسليقة دون جهد أو اصطناع، وتطغى على هذه الصفات روح عاطفية فتية زاخرة بالحياة تتجلى في جميع أغانيه (لوحة ٧٧).

(لوحة ٧٣) شوبيرت.



ومن هذه الأغاني الرفيعة قصيدة «ملك، الحور»\*(٧٥٧). وهو ملك الموت في بلاد الشمال للشاعر جوته، وقد صاغها شوبيرت في روعة تهزّ المشاعر وتشدّ الوجدان (فقرة ١٤٠ من التسجيل الموسيقي):

مَنْ الفارس في هزيع الليل الأخير وسط الريح؟

أبٌ وطفله الصغير بين ذراعيه في أمان

يشده إليه، يغمره بالدفء.

أى بنّى...

لماذا تُخفى وجهك فزعًا؟

أبتاه...

ألا ترى ملك الحور بتاجه وردائه....؟

<sup>\*</sup> ترجمة بتصرف لصاحب هذه الدراسة.

بنّى، إنها سحابة ملونة...

أيها الغلام الرقيق، هلا نتبارى بألعاب شيقة؟

هنالك الزهور اليانعة، ولك عند أمي رداء من ذهب

أبتاه ... أبتاه

ألا تتبيّن حضور ملك الموت...؟

لا شيء هناك يابنيّ سوى أوراق الشجر الذابلة ترتجف في مهبّ الريح.

تعال أيها الطفل الرقيق، وسوف تسهر أميرات فاتنات على راحتك.

سيلهوْن معك، ويراقصنك، ويغنين لك».

أبتاه، أبتاه، ألا تتبيّن بنات ملك الموت .. ؟

لا شيء يابني هناك سوى شجرات هُرمة يابسة.

أبتاه، أبتاه، إنه يُمسك بي ... أغثني ... أغثني ...

اهتز جسد الأب، والجواد يركض كالريح،

والطفل الشاحب يُنهنه بين يديه...

وأمام الباب توقّف الأب

لاهثًا ينضح بالعرق

لكن الطفل بين ذراعيه...

كان قد مات.....

\*\*\*

#### شومان

وعلى حين اتبع شومان (لوحة ٧٤) نهج شوبيرت في الأغاني الرفيعة اختلف عنه في مجال السيمفونية، إذ لم يلتزم بالسيمفونية الكلاسيكية كإطار بنائي يحتوى المضمون الموسيقي الرومانسي بل إن السيمفونية عنده تشبه القصة الخيالية في طابعها الموسيقي وإيحاءاتها الخيالية. ومن هذه الناحية تعد من القصص الرومانسية، شأنها شأن قصص هوفمان الزاخرة بالأساطير والينابيع المسحورة وذكريات أحلام الشباب، و«ألحان الكورال» الدينية التي تُنشد في الكنائس، وخيالات الحب وأغنياته ـ كما في سيمفونية الراين «رقم ٣» بصفة خاصة ـ وذلك في صورها الواقعية المحسوسة إلى جانب تصوير المناظر

(لوحة ٧٤) شومان.



الطبيعية للغابات والمراعى والبساتين والأزهار حين يداعبها نسيم الربيع العليل. ولا تشتمل سيمفونيات شومان من جهة أخرى على حد قول ماكس جراف على جزء بطىء الحركة في عظمة ما كان يكتبه بيتهوڤن الذي نجد به الخط الميلودي الطويل المتدفق من أول المقطوعة لآخرها مشحونًا بقوة تعبيرية بالغة التركيز عن المشاعر كما في سيمفونيته التاسعة، بل هو يصوغها في هيئة مقطوعات قصيرة تشبه الموسيقي البينية «إنترميدزو» \*(٥٠٧)، ولقد أطلق هو نفسه هذه التسمية على الجزء البطيء الحركة في سيمفونيته الرابعة، وذلك لانطوائه على طابع يصور لحظة عابرة من خطرات الخيال (فقرة رقم ١٤١ التسجيل الموسيقي).

وكانت لشومان أهمية أخرى في عالم الموسيقي لا تقل عن أهميته كمؤلف، فقد كان يعمل بالصحافة ويرأس تحرير مجلة موسيقية تُعد مرجعًا للحياة الموسيقية المعاصرة له. ومن خلال نفوذه في

<sup>\*</sup> الموسيقي البينية هي مقطوعة موسيقية تتوسط الأوپرا حيث يكون المسرح عندها لا أفراد فيه، أو هي مقطوعة موسيقية قصيرة للعزف في الكونسير [م.م.م.ث].

هذا المجال أدى خدمات جليلة للعديد من الموسيقيين المبتدئين، وكان له الفضل في تقديمهم للعالم الموسيقي، ومن بين هؤلاء الموسيقيين شوپان وبرامز ومندلسون الأشقاء الثلاثة الذين تربط بينهم سمات الموسيقي الرومانسية.

\*\*\*

## هكتور برليوز

ازدحمت صالونات باريس في منتصف القرن التاسع عشر بالشعراء وكتاب المسرح والصحفيين والنقاد والمهندسين والمعماريين والمصورين والمثّالين والموسيقيين والمفكرين الاجتماعيين والسياسيين، فإذا هي تجمع بين الشاعر الألماني هاينريش هايني والموسيقي الپولندي شوپان والموسيقي المجرى ليست،

(لوحة ٧٥) برليوز.



وبين فنانى فرنسا ومفكريها من أمثال فيكتور هيجو وتيوفيل جوتيه ولامرتين وشاتوبريان وألفريد دى موسيه وألكسندر ديما وچورچ صاند وسوللّى پرودوم وأوجست كونت وسان سيمون، واصطبغت المناقشات الفنية الدائرة بينهم بالخوض فى الشئون السياسية. على أن ظهور هيكتور برليوز (٢٥٥٧) وسط هذه الصالونات المشحونة بالجدل الفكرى والسياسى كان داويًا، فقد كان شابًا محتدم العواطف يملك صفات المؤلف الموسيقى العظيم وقائد الأوركسترا الفريد والصحفى اللامع وكاتب المذكرات الشخصية العالمى، استمد نبضاته الشعورية من عالمى الأدب والموسيقى لاسيما من مؤلفات جوته التى ألهمته مسرحيته «لعنة فاوست» (٢٦٠٧)، ومن شعر بايرون الذى ألهمه سيمفونيته للقيو لا والأوركسترا «هارولد بإيطاليا» (١٨٣٤)، ومن كوميديا دانتي الإلهية التي رفع من شأنها في «قداسه للموتي» (٢٦١١)، ومن بالواقع حين وقع في غرام المثلة الأيرلندية هنرييتا سميئسون (٢٦٢٧) التي كانت تلعب الأدوار النسائية الرئيسية في مسرحيات شكسيير بإحدى الفرق الهامة التي زارت باريس عام ١٨٢٧، وعاش أسير حب فده المرأة التي كان يرى فيها أنثى نادرة الوجود تجمع بين ملامح شخصيتي «چولييت» و «أوفيليا»، هذه المرأة التي كان يرى فيها أنثى نادرة الوجود تجمع بين ملامح شخصيتي «چولييت» و «أوفيليا»، غوذجًا عاديًا بعيدًا عن الصورة الشاعرية التي رسمها خياله المشبوب، ومع ذلك فقد ألهمته هذه التجربة غوذجًا عاديًا بعيدًا عن الصورة الشاعرية التي رسمها خياله المشبوب، ومع ذلك فقد ألهمته هذه التجربة «سيمفونيته الخيالية» التي عُزفت أول مرة في عام ١٨٧٠ (لوحة ٧٠).

وقد ضمّن سيمفونيته عدّة أفكار اقتبسها من البيئة الموسيقية الأدبية التي عاش بينها في باريس، إذ استمد فكرة الانتحار بتعاطى الأفيون ـ كما أشار في البرنامج التصويري الذي نشره مع سيمفونيته ـ من كتاب دى كوينسي «اعترافات مدمن أفيون إنجليزي» في ترجمته الفرنسية التي نهض بها ألفريد دى موسيه . ويُعدّ أسلوب موسيقي جزئها الأول السريع المضطرب الفياض بمقدمته البطيئة الحركة استمراراً لأسلوب بيتهوڤن (فقرة ١٤٢ من التسجيل الموسيقي) . وقد استخدم لحنّا يرمز إلى «فكرة ثابتة» يذكّر بمحبوبته كلما أراد الإشارة إليها في السياق الموسيقي ، كما أشاع الوحدة بين أجزاء السيمفونية كلها بتكراره ، وعبّر عن التسلسل الدرامي للأحداث كما يبدو في برنامج السيمفونية التصويري بتغيير صورهذا اللحن ومشتقاته في كل مرة يظهر فيها ، وتقديمه المضمون المناسب لرسم صورة الشخصية الدرامية وسط الظروف المحيطة بها من خلال إيحاءات موسيقية .

ويبدأ الجزء الثانى من السيمفونية «الحفل الراقص» برسم صورة سريعة لجو الحفل وما يدور فيه من صخب وضجيج من خلال أنغام راعشة من الوتريات توحى بتزاحم المدعوين، بينما تؤكد الصورة أنغام آلتى هارپ تليها موسيقى رقصة «القالس» الشهيرة وقتذاك وتؤديها مجموعة من الوتريات وآلتا فلوت وفلوت صغيرة تصاحبها آلتا هارپ، ثم يتوقف العزف فجأة ليبدأ «لحن الفكرة الثابتة» الذى يوحى بحضور «محبوبته» الحفل الراقص، ويغلب على الموسيقى طابع أثيرى إيحاءً بالجو الخيالى الذى يعيشه المؤلف.

ويرسم الجزء الثالث «المشهد الريفي» صورة خيالية لأمسية صيفية في الريف ينصت فيها الفنان إلى مزماري راعيين وإلى حفيف أوراق شجر يداعبه النسيم، فتغمره السعادة والطمأنينة وينطلق خياله حتى تظهر محبوبته فيرفرف فؤاده ابتهاجا ويهتز قلبه في عنف. وتنقل لنا الموسيقي كآبة خفيفة تستولى عليه فيتساءل إن كانت حبيبته قد خانته في غيبته. ويختتم أحد الراعيين هذا الجزء عازفاً على مزمار الكورنو الإنجليزي لحنه الريفي الهادئ، في حين تميل الشمس نحو المغيب وسط قصف الرعد الذي يأتي من بعيد موحياً بالعاصفة التي تعتمل في قلب الفنان المؤلف، ثم تخفت الموسيقي محرّكة وحشة العزلة والتوحّد إلى أن يخيّم الهدوء مع آخر نغمة من أنغام الوتريات الخافتة.

ويمثل الجزء الرابع «المسيرة نحو القصاص»، وهو مارش ذو طابع داكن تخيل فيه المؤلف أنه قتل حبيبته بعد أن اكتشف خيانتها وأنهم يقودونه إلى المقصلة. ويقال إن برليوز قد استعاد في ذهنه وهو يكتب هذا المارش صورة الشاعر الفرنسي الشهير أندريه شينيه الذي أعدم بالمقصلة أثناء فترة الحكم الإرهابي على يد روبسپيير خلال الثورة الفرنسية. ويطفو لحن الفكرة الثابتة الذي يشير إلى المحبوبة في صورة ساخرة ترسمها الكلارينيت الصغيرة الحادة الصوت، ثم يتوقف اللحن فجأة ونستمع إلى ما يوحى بسقوط رأس القاتل التي فصلتها المقصلة وسط دمدمة الطبول وجلبة الأوركسترا وصخب الجماهير المتعطشة للدماء فرحة مهللة بإعدام القاتل.

ولا يختتم برليوز موسيقى هذا الجزء في صورة هارمونية متآلفة بل في صورة التنافر والتوتر اللذين يفرضهما منطق السياق التصويري، حتى إذا انتقل إلى الجزء الختامي لم يُعن بإعادة الهدوء والصحو والطمأنينة بعد عصف الزوابع بل عُني بمنطق السياق فإذا هو يقدّم الختام في صورة كابوس مرعب أطلق عليه هو نفسه اسم "ليلة مع السحرة والشياطين» حاصرته فيها صرخات المخلوقات المرعبة وضحكاتها الناشزة، وتبدّت له محبوبته في صورة بشعة قبيحة بعد أن انضمت إلى زمرة الشياطين والمعربدين، وانطقت بعدها دقات الأجراس الجنائزية، واتخذ لحن نشيد "يوم الغضب» الجنائزي صورة هازلة يرقص على إيقاعه السحرة والشياطين. وتنقسم موسيقى هذا الجزء الختامي إلى ثلاثة أقسام واضحة: يتمثل القسم الأول في أنغام زاعقة من الفلوت الصغير والفلوت والأوبوا تصاحبها دقات متواصلة من طبول التنباله تُعزف مرتين، وتنتقل حركة الموسيقي بعدها من البطء إلى السرعة حيث نسمع لحن "الفكرة الثابتة» وسط جلبة السحرة والشياطين، ولعله أراد تصوير محبوبته هنا في صورة الشيطان الساحر أو الثابتة» وسط جلبة السحرة والشياطين، ولعله أراد تصوير محبوبته هنا في صورة الشيطان الساحر أو المحمومة التي عبرت عنها أنغام الفلوت الصغيرة والفلوت والأوبوا الصارخة. ويبدأ القسم الثاني -الذي دوّن عليه برليوز في الكراسة الموسيقية عبارة "من بعيد». بدقات الأجراس الجنائزية الممهدة لنشيد "يوم دوّن عليه برليوز في الكراسة الموسيقية عبارة "من بعيد». بدقات الأجراس الجنائزية الممهدة لنشيد «يوم الغضب» في صورته الهازلة التي تؤديها آلتا توبا [أضخم الأبواق وأغلظها صوتاً]. وصور برليوز هذا

النشيد الجنائزي الوقور الذي تتضمنه طقوس الكنيسة الكاثوليكية في صورة ساخرة بما أحاطه به من جلبة وعربدة شيطانية. وانتزع برليوز هذه الصورة الساخرة من ميلودية النشيد الأصلية وأضافها هنا لإضفاء جو الحزن والأسى والاكتئاب وتحريك الإحساس بالموت.

وكم أثار هذا التشطير الموسيقى للنشيد الدينى الكثير من الجدل والتعليق أيامها، فوصفه شوپان بأنه أحد الأساليب الساخرة التى لجأ إليها الفنانون الرومانسيون الذين ينظرون إلى الحياة بنفس النظرة الجادة التى ينظرون بها إلى الموت، ولعل فى تسمية دانتى لجحيمه البشع بالكوميديا الإلهية ما يجيز لبرليوز أن يضمن كابوسه الشيطانى «نشيد يوم الغضب» الدينى، كما فعل جوته من قبله حين جعل شيطانه ميفيستوفيليس عالماً بالطقوس الدينية فإذا هو يترنّم هامسا بنشيد «يوم الغضب» فى أذن مرجريت وهى تنصت إلى إنشاد المرتلين فى الكنيسة، وهو المنظر الخالد الذى سجّله ديلاكروا فى لوحته الشهيرة المطبوعة على الحجر (٧١٣).

ويحمل القسم الثالث من الجزء الختامي للسيمفونية اسم «دائرة رقص السحرة» وهو الاسم الذي أطلقه ڤيكتور هيجو على قصيدته التي تتناول الموضوع نفسه. ويبدأ بجملة راقصة وردت في القسم السابق ثم اكتملت هنا في صورة رقصة «دائرية»، وتتألف من أربع مازورات يتخذها برليوز موضوعاً لفوجة تتلاحق خطوطها بأداء توليفات مختلفة من الآلات تبدأ بمجموعتي تشيللو وكونتراباص ثم بمجموعة ڤيولا، تتلوها مجموعتا ڤيولينه وفاجوت، وتنتهي بمجموعة آلات نفخ خشبية وكورنو. وقد خرج برليوز بهذه التوليفات عما هو مألوف في كتابة الفوجة من مجموعات آلات متجانسة، وذلك بإدخال عنصر التلوين الأوركسترالي المتعدد الطوابع على استعراض الفوجة الذي كان يُصاغ من قبل وفق نظام صارم، كما أضاف برليوز تكوينات أخرى من الطوابع الصوتية مع تنوعات ميلودية وكروماتية [ملونة] استطرادية للحن الذي اتخذه موضوعاً للفوجة.

وقد أثار برليوز إعجاب عشاق الموسيقى بعظمة هذا الجزء من السيمفونية الذى كتبه وفق القواعد البنائية المحددة، ونسجه من لحن الرقص الشَّجى الشَّجن دون أن يؤثر ذلك على مقومات التعبير الموسيقى العام فى السيمفونية أو مقاصد المؤلف وبرنامجه التصويرى. غير أن لحن نشيد «يوم الغضب» ما يلبث أن يعود إلى الظهور ثانية بعد أن تبلغ موسيقى الفوجة ذروتها بدخول الوتريات بأسرها فى الأداء في نسيج الرقص الحزين - وهو موضوع الفوجة -حتى نهاية السيمفونية .

وقد اتخذ المؤلفون الموسيقيون من نشيد «يوم الغضب» بعد استخدامه في هذه السيمفونية رمزاً لما يحرك الانقباض أو يوحى برهبة الموت كما مر بنا، فإذا ليست يستخدمه في مقطوعته للهيانو والأوركسترا «رقصة الموت»، وإذا مالر يستخدمه في سيمفونياته، وراخمانينوف في إحدى التنوعات

على لحن لپاجانيني للپيانو والأوركسترا، وأوتورينو ريسپيجي في الجزء الثاني من متتالية انطباعات برازيلية الذي يصور حديقة «بوتانتان» التي تُربَّى فيها الأفاعي لأغراض طبية.

كانت السيمفونية الخيالية تحولاً بارزاً في نموذج السيمفونية لأنها وثقت الرابطة بين أجزاء السيمفونية ودعّمتها عن طريق برنامج تصويري يتمثّل في تكرار ظهور لحن معين أطلق عليه برليوز اسم لحن «الفكرة الثابتة»، ثم سمّاه بعد ذلك كلٌ من ليست وسيزار فرانك «اللحن الدوري» (لوحة ٧٦).

\* \* \*

(لوحــة ٧٦) صورة ساخرة للموسيقي القائد الصحفي هكتور برليوز سجل فيها المصور كل صفات الفنان وجوانب شخصيته المتعددة.



(لوحة ٧٧) سيزار فرانك.



سيزار فرانك

تعرضت السيمفونية منذ منتصف القرن التاسع عشر لخطر فقدان مركز الصدارة الذى احتلته فى عصر بيتهوڤن، ونظر إليها المؤلفون الجدد من أمثال برليوز وليست وڤاجنر نظرتهم إلى ما هو بال عتيق، ولم يهتموا إلا بالسيمفونية التى تنطوى على أفكار وصفية أو تلك التى تأخذ شكل الدراما الموسيقية، على حين تصدى للدفاع عنها المؤلفون المحافظون من أمثال برامز وبروكنر وتشايكوفسكى، وإذا كان الأولان قد استطاعا حصر مشاعرهما الرومانسية الفياضة فى نطاق البناء الكلاسيكى الصارم فقد خرج عنه تشايكوفسكى فى سيمفونيته السادسة الحزينة. على أن التجديد الهام الذى طرأ على نموذج السيمفونية خلال هذه الفترة هو نموذج «الصيغة الدائرية» الذي شغف به سيزار فرانك خاصة (لوحة ۷۷) والذى يربط بين أجزاء السيمفونية كلها بتوحيد ألحانها الأساسية، بانطلاق لحن غير متوقع فى مواضع مختلفة من أجزاء السيمفونية ليؤكد ارتباط أجزاء السيمفونية وتوحدها، أو فى اشتقاق

موضوعات السيمفونية الأساسية من ألحان قصيرة تتغير صورها مع تقدم سير الموسيقى حتى يتحول اللحن التمهيدى البسيط فى الجزء الأول إلى ميلودية أساسية فى جزء «السكيرتسو» وفى كل من الجزء البطئ والختام. وفى (الفقرة ١٤٣ من التسجيل الموسيقى) مثال للون آخر من مؤلفات سيزار فرانك يجمع فيه بين المغنى المنفرد والكورال والأوركسترا بمقدرة مذهلة، وذلك فى عمله الضخم المسمى «التطويبات» (٧٦٤)، والذى هو أقرب ما يكون إلى الأوراتوريو.

وتتخذهذه «التطويبات» من عبارات الإنجيل النواة التى تنبنى عليها، بيد أن نصوصها قصرت عن الارتقاء إلى مستوى النص الإنجيلى وأهدرت ما ينطوى عليه من قيمة كبرى إهداراً يتخطّى جميع حدود التصوّر، فإذا كلود ديبوسى يتناول النصوص اللفظية بالنقد اللاذع فيصفها بأنها صور تافهة قد تثبط همّة أشدّ الناس حماسة للمسيحية. وكان من الضرورى أن يتناول هذه التطويبات عبقرى ورع مثل سيزار فرانك حتى يشيع فيها ـ برغم هبوط قيمتها الأدبية ـ بَسْمة من البسمات المشرقة التى ترسمها موسيقاه . على أن سيزار فرانك لم ينج من بعض النقد الذى وُجّه إلى السيدة «كولومب» مؤلفة نص قصيدة التطويبات، ذلك أنه أنطق الشيطان والكفرة بالغناء في الأوراتوريو بأسلوب أوپرا الإخراج الحافل (٢٥٠٠)، وإن كانت تغفر له تلك السقطة الأنغام الملائكية التى تتخلل الأوراتوريو والتى لا يملك المستمع حيالها إلاّ الاندماج المتعاطف الذى يُذكى فيه التطهر النفسى .

ويشتمل الأوراتوريو على تصدير وثمان تطويبات، ويبدأ التصدير بخلية لحنية «موتيف» ذات إيقاع مؤجّل (٢٦٦) تعكف على أدائها مجموعتا الفاجوت والتشيللو معاً ويُستشف من سياق الموسيقى أنها ترمز للمسيح، ويلى ذلك إنشاد مغن من طبقة التينور يستعيد هول الشرور التي أضنت البشرية في عصر المسيح، وسرعان ما ينطلق في مواجهة القيولينات لحن مضاد (٢٦٧) يساند الوحدة اللحنية الرامزة للمسيح كما يدعم كوروس الملائكة حين ينشد «بارك الله فيمن يُحيى الأمل»، فيتألق في هذا اللحن صوت السماء المنوط به عزاء البشرية عوضاً عن هذه الشرور، والذي سيأخذ المرتل بعد قليل في الإعلان عن قرب انبلاجه.

وتدور «التطويبات» حول موعظة الجبل، وهو الاسم الذي يُطلق على الحكم التي ألقاها السيد المسيح حين صعد الجبل وتقدم إليه تلاميذه فإذا هو يشرع بوعظه إياهم، حيث تبدأ كل حكمة بكلمة «طُوبي لد. . . » Beati . . . . «طُوبَى لمن صفت أرواحهم» مُعْليا من شأن الغبطة الروحانية والمحبة الكلية، مندّدا بزيف السعادة النابعة من المتع المادية .

ويشيع في القسم الثاني الأسى من استحالة بلوغ السماء ومن شرور الأرض وحيرة الأفئدة وتقلّب الرياح إلى أن تبدّده كلمات المسيح: «طُوبَي لمن لا يبيتون أسرى ما يملكون».

ويمجّد القسم الثالث «الألم» المتمثّل في اليُتم والفراق والعبودية وقصور الفكر عن إدراك الحقيقة، حيث نستمع إلى صوت المسيح معزيًا «طُوبَي لمن يبكون» (فقرة ١٤٣ من التسجيل الموسيقي).

ويتدفق القسم الرابع في صورة مقطوعة سيمفونية يصاحبها مغن ينشد العدل والحقيقة في عالم تراكمت فيه الشرور، فتعزينا كلمات المسيح: «طُوبَى لمن يتضورون جوعاً وهم ينشدون الحق والجمال، فسيكون لهم من جوعهم الخبز الذي يأكلون، ومن ظمئهم الماء القراح الذي يشربون».

ويثور المظلومون على ظالميهم فى القسم الخامس، ويتدخل المسيح ليحول بينهم وبين الانتقام قائلا: «الضعفاء وحدهم هم الذين يقتصون لأنفسهم، والقوى النفس يعفو ويصفح، وإنه لشرف لمن أوذى أن يصفح» وهو ما يمثّل الصدى للعظة القائلة: «طُوبَى للرحماء، فإن الرحمة ستكون من نصيبهم».

ويمتدح القسم السادس الطفولة والبراءة والطُّهر والصفاء، ويسخر من الزيف والرياء مردداً كلمات المسيح: «طُوبَي لمن طَهُرت قلوبهم لأنهم سيكونون غير بعيد من الله».

ويغنّى الشيطان وأعوانه في القسم السابع نشيدا في تمجيد الشّر، غير أن أصوات الخير تعلو مع صوت المسيح وهو يردّد: «طُوبَي لمن ينشدون السلم».

وفى القسم الثامن يطلّ الشيطان من جديد رافضاً الاستسلام لقوى الخير ، لكن قوى الخير تنتصر مردّدة العظة القائلة: «طُوبَى لمن يقعون فريسة لغيرهم ، فسوف يؤتون خفّة الخطو ، وسوف يُرزقون أجنحة » .

ويختتم الملائكة والقديسون الأوراتوريو مردّدين أناشيد النصر .

\* \* \*

## فردريك شوپان

كان شوپان كسائر مهرة العازفين على الپيانو في عصره قد كرّس ما جادت به قريحته من نفحات الابتكار الموسيقي لهذه الآلة، لكنه تميّز عنهم بفتحه آفاقاً جديدة واسعة المدى وابتكاره لغة فنية جديدة للپيانو أثراها بإمكانيات لا حصر لها في التعبير الموسيقي بهذه الآلة. ولا تتقيد أغلب مؤلفاته بخطة بنائية محددة بل تجنح نحو المرونة والحرية في بنائها، ويخضع الإطار البنائي فيها في أغلبه للمضمون الموسيقي حتى يُطلق شوپان العنان للإمكانيات الموسيقية لإيضاح المعاني التي يقصدها. وإذ كان هذا الأمر يسير التحقيق في الصور الموسيقية القصيرة فقد جاءت معظم مؤلفاته للپيانو قصيرة. ولم يكتب غير عدد قليل من المؤلفات ذات الحدود البنائية الضخمة. وتطغي على جميع مقطوعاته سماته الأسلوبية العامة، وهي الميلودية الناعمة المشتملة على الزخارف على نحو يماثل الغناء الأوپرالي الرخيم الإيطالي (٢٦٨)، لكنها مع ذلك زخارف تسرى في جذور الميلودية كي تستكمل معناها وليست لمجرد الاستعراض الفني الذي يتيح لعازف البيانو أن يكشف عن مهارته الفنية في الأداء فحسب على غرار الغناء الأوپرالي الرخيم الإيطالي، للوحة مناسب أدق ظلال التعبير الموسيقي (لوحة ٢٨).



ومن أبرع مبتكراته من المقطوعات القصيرة «ليلياته» (۲۱۹) فهى بمثابة سبحات خياله وحيداً مع أشجانه فى حجرته بما يجعل طابع الرومانسية الحزين والخيال الشاعرى يغلب عليها جميعا. ومن العبث أن نحاول تلمّس تصويرات أو أوصاف معينة لأى منها فهى جميعا ذات طابع عام يعكس تهويماته الشاعرية، تستوى فى ذلك أشجانه الغرامية أو شعوره برهبة الموت أو حنينه إلى وطنه. فلا يستطيع أحد أن يتكهن بأن «ليلية» معينة تصور أساه أمام تدهور صحته وتوقعه قرب نهايته أو أنها تصور أساه لافتراقه عن محبوبته أو حنينه إلى وطنه. لهذا ينبغى أن ننظر إلى الليليات على أنها خواطر سانحة وردت على قريحة مؤلف فى لحظات متفرقة واستولت عليه أثناء إبداعه (فقرة ١٤٤ من التسجيل الموسيقى).

\* \* \*

#### پاجانینی

أما پاجانيني (١٧٨٢ ـ ١٨٤٠) فلم يكن من المؤلفين الذين أحدثت مؤلفاتهم ثورة في التأليف الموسيقي بما حملته من مبتكرات ميلودية أو هارمونية أو مستحدثات في الأوزان الإيقاعية أو التوزيعات الأوركسترالية أو ممن اكتشفوا آفاقاً جديدة في ابتكار النماذج البنائية الموسيقية، بل لقد انحصرت ابتكاراته الفذة في إطار الموسيقي العملية ، أعنى الأداء الموسيقي وبخاصة في تجديد أساليب العزف على الڤيولينه (لوحة ٧٩). ولقد أعرض پاجانيني عن كل الأساليب المتبعة في العزف على الڤيولينه حتى أيامه ـ والتي كان قد فرغ من وضع أصولها تارتيني (٧٧٠) وڤيوتي (٧٧١) ـ وإذا هو يسلك طرقاً أخرى وعرة محفوفة بشتى الصعاب الفنية العصيّة على العازفين في عصره حتى دعوه «شيطان الڤيولينه» بعد أن ابتدع طرقاً وحركات تبدو خيالية في بهلوانيتها وفي الأصوات العجيبة الصادرة عنها. وكان من الطبيعي أن ينعكس أثر كافة هذه المبتكرات على طريقة العزف على جميع الآلات الوترية القوسية، وأن يستغل هذه الآثار بعض كبار المؤلفين للأوركسترا ممن اهتموا بابتداع الطوابع الصوتية لتدعيم ميلهم إلى التلوين الأوركسترالي المتعدد الوحدات مثل برليوز الذي تأثر بأساليب ياجانيني إلى حد كبير لاسيما في مقطوعته السيمفونية الشهيرة «هارولد في إيطاليا». ولقد نهض پاجانيني بتنمية العزف على أكثر من وتر واحد في آن معاً، فاستطاع بذلك أن يقوم في الوقت نفسه بعزف اللحن ومعه لحنه المضاد على الڤيولينه المنفردة، كما تمكن أيضا من الإيحاء بالهارمونية الكاملة للمقطوعات التي ابتكرها لتُعزف على الڤيولينه المنفردة دون الاحتياج إلى عزفها من إحدى آلات المصاحبة كما هو الحال في مقطوعاته بعنوان «النزوات»(٧٧٢) الأربع والعشرين التي كتبها لهذه الآلة المنفردة. والواقع أن هذه المقطوعات بصفة خاصة هي التي أذاعت شهرته وأثّرت في عازفي الڤيولينه من وقته حتى عصرنا الحالي، كما أثّرت أيضاً في بعض كبار المؤلفين مثل فرانز ليست وشومان وبرامس وراخمانينوف، وهي من المؤلَّفات القليلة التي



نُشرت إبان حياته. وبسبب استحالة أدائها من عازفي الڤيولينه في عصره اعتقد هؤلاء بأن مؤلفها قد مسه الجان وأنها من المؤلفات الشيطانية ، إلا أن كبار العازفين في أيامنا قضوا على تلك الخرافة بعد أن ارتقى تدريس العزف الموسيقي عامة والعزف على الڤيولينه خاصة.

وتعد الهم مقطوعات النزوات «الكاپرشيو» المقطوعة الأخيرة من السلسلة رقم ٢٤ من مقام «لا» صغير، وهي التي أثار لحنها إعجاب كل من شومان وبرامس وراخما نينوف. فبعد عرض اللحن الأصلى فيها بجزئيه نجد پاجانيني يقيم عليه إحدى عشرة صيغة من التنوعات تتناول كل ما يدور بخلد الفنان من تنوع على هذا اللحن في حدود الطاقة الاستعراضية للعزف على الڤيولينه المنفردة، كما يستعرض فيها شتى أنواع الحركات البهلوانية في العزف. وكافة مقطوعات «الكاپرشيو» ذات بناء طليق لا يتقيد بصورة نمطية محددة بل ينساب متدفقاً كالفانتازية والبادرة (٧٧٧) والتصدير الموسيقي (٤٧٧) (فقرة رقم ٥٤ ١ من التسجيل الموسيقي). وتقابل «نزوات» پاجانيني تصديرات «پريلود» ديبوسي على الهيانو في حرية البناء، وإن يكن الفارق بين مضمون كل منهما كبيرا، فعلى حين أن تصديرات ديبوسي صور شاعرية لانطباعات متعددة، تقف «نزوات» باجانيني أساساً عند حد استعراض المهارة الفائقة في آلية العزف على الثيولينه إلا أنها تتضمن ألحاناً ساحرة رغم عدم اتسامها بالعمق. وتمثل (الفقرة رقم ٢٤٦ من التسجيل الموسيقي) قطاعا من الحركة الأولى من كونشرتو الكمان رقم ١ لباجانيني نلمس فيها كل إمكانيات هذا المؤلف في الكتابة للڤيولينه بمصاحبة الأوركسترا.

\* \* \*

## فرانز ليست

قامت الحركة «الرومانسية» في الموسيقي بثورة على الأوضاع والأنماط المحددة الصارمة التي سادت العصر الكلاسيكي والتي كان من أهمها السيمفونية التي تنشد الأفكار العامة المطلقة (٢٧٥)، ومضى الموسيقيون الرومانسيون يخاطبون مشاعر الإنسان أسيرة صراعها الوجداني مع تصاريف الحياة، ومن ثم لجأوا إلى ربط موسيقاهم ببرامج شاعرية أو أدبية أو وصفية. وهكذا حلّت القصائد السيمفونية مكان السيمفونيات الكلاسيكية، بل إن السيمفونيات القليلة التي كتبها الرومانسيون قد ارتكزت في مضمونها على مثل هذه البرامج الوصفية والشاعرية. وبمعني آخر فإن المقارنة بين الموسيقي الرومانسية وبين الموسيقي الكلاسيكية هي مقارنة بين الموسيقي الرومانسية ذات البرامج التي تعكس مشاعر الفنان وأحاسيسه الذاتية أو التي تصور أحداثاً خارجة عن البناء الموسيقي ذاته ويكون تصويرها من خلال المؤلف ذاته، وبين الموسيقي المجردة الموضوعية التي ينبع جمالها من دقة التناسق وروعة البناء وترابط أجزائها وتوافقها مع القواعد المعترف بها للتأليف الموسيقي والتي تخدم العمل الموسيقي ذاته.

وإلى جانب مهارة فرانز ليست الفائقة في العزف على الپيانو واستحداثه أساليب فنية بارعة في العزف على الپيانو فقد كان مؤلفاً موسيقيًا العزف على الپيانو فقد كان مؤلفاً موسيقيًا عظيماً تركت مؤلفاته أكبر الأثر فيمن عاصروه أو جاءوا من بعده (لوحات ٨١،٨١، ٨٢).

ولفنه الموسيقى وجهان: الأول الرومانسية المجرية والآخر الرومانسية الفرنسية. ولا تتمثل الرومانسية المجرية فقط في مجرد تأليفه عشرين من «الرابسوديات» المجرية للبيانو، وإنما هي أيضا في محاولته ابتكار أسلوب مجرى للموسيقى. ونجد آثار هذه المحاولة منتشرة فيما يتجاوز المائة من مؤلفاته للبيانو التي استخدم فيها الأسلوب المقامي الذي يتبعه جماعة «التزيجان» أو الغجر بالمجر في موسيقاهم الشعبية. وأما الرومانسية الفرنسية فقد أخذها عن برليوز عندما اتبع أسلوب القصيدة السيمفونية بديلاً للسيمفونية الكلاسيكية عند الرومانسيين -، ذلك النموذج الذي يتجاوب كل التجاوب مع المقاصد

(لوحة ٨٠) فرانزليست.



(لوحة ٨١) فرانزليست.



الأدبية والمشاعر المتدفقة التي لا يمكن أن تخضع لإطار البناء السيمفوني المحدد لأنها تثير الاضطراب في مثل هذا الإطار مما يجرده تماماً من المعنى الذي يضفيه عليه اسمه. وأخذ عنه أيضا «اللحن الدائري» المتكرر الذي يصل بين أطراف القصيدة السيمفونية ويدل على فكرة أو حدث أو شخصية في البرنامج التصويري للموسيقي. غير أن ليست قدم ابتكارا آخر هو قيام القصيدة على لحن واحد يتكرر في عدة صيغ دائمة التحوّل في صورتها ومقاماتها ليعبر بذلك عن الأطراف المختلفة للقصة التي ترويها القصيدة أو الأوصاف المتعددة التي ترديها، ولذلك أطلق عليه اسم «اللحن المتحوّل» (٢٧٦).

والواقع أنه يصعب علينا أن نقطع بالحُكم فيما إذا كان ليست قد اقتبس فكرته حقيقة عن لحن «الفكرة الثابتة أو المُستَحُوذة» من برليوز أم ڤاجنر أم أنه سبقهما إليه، إذ ليس هناك دليل تاريخي يحدد

السبق الزمنى لأى منهم، فلربما كانت فكرة مشتركة خطرت لثلاثتهم فسمّاها برليوز «الفكرة الثابتة أو المستحوذة» ودعاها قاجنر «اللحن الدال» وأطلق عليها ليست اسم «اللحن المتحوّل». وفي الحق إنها ثلاث مسمّيات لمدلول واحد ولو أن كلاّ منهم يختلف عن الآخر في طريقة تطبيقها. ولقد كتب ليست إثنتي عشرة قصيدة سيمفونية تمثّل الجزء الأكبر من مؤلفاته الأوركسترالية وأهمها قصيدته المسمّاة بد «التصديرات أو المقدّمات» التي تكشف عن كل سمات أسلوبه، وهي تترسم خطى بعض أبيات اختارها من إحدى قصائد لامارتين التي تحمل نفس العنوان.

أليست حياتنا إلا سلسلة من المقدمات

لذلك النشيد المجهول

الذي يَمْهُرُ الموت أولى نبراته المهيبة؟

الحب هو إشراقة الفجر في كل حياة.

لكن ألا ترى معى،

أنه بعد نشوة السعادة الأولى

يتحول إلى عواصف تذرو أوهامه الجميلة.

دعنى أسألك،

أين تلك الروح التي تخرج من إحدى هذه العواصف مثقلة بالجراح،

ثم لا تنزع إلى الريف تنشد في سكينته السلوان؟

على أن الإنسان ما يكاد يغفو

في أحضان هدوء تمنحه الطبيعة إياه،

حين يُهرع آخر الأمر إلى مواطن الخطر،

مستجيباً لنداء الحرب.

وفى قلب المعركة يسترد وعيه الكامل

ويستجمع كل طاقاته من جديد\*.

لقد بعث هذا البرنامج التصويري الحياة في موسيقى قصيدة ليست السيمفونية بما ينبض به من مشاعر جياشة في لحظات الحب الذي يمثل غايته الكبرى، ثم في لحظات الصراع الذي اتخذ منه هدفه المثالي والذي لا مفر للإنسان من أن يصادف خلاله بعض الهزائم، وما يعقبها من لحظات ينزع فيها المرء

<sup>\*</sup> ترجمة بتصرف لصاحب هذه الدراسة.



(لوحة ۸۲) دانهاوزر: فرانزليست يعزف على الپيانو، بينما تفترش الأرض عند قدميه مارى داجولت وتجلس چورچ صاند فى زى الرجال على مقعد وراءه، وبالقرب منها ألكسندر دوما، ومن ورائهم ڤيكتور هوجو وپاجانينى وروسيّنى. ڤيينا ۱۸٤٠.

إلى الطبيعة محاولاً استعادة توازنه الروحي في وحدته، وأخيرا في عودته من جديد إلى حلبة الصراع ليحقق النصر النهائي منحيّا كل العوائق والصعاب.

لقد وقق ليست إلى جعل موسيقى قصيدته السيمفونية مطابقة للحالات الشعورية الأربع التى تضمنها برنامجه التصويرى (فقرة ١٤٧ من التسجيل الموسيقي). على أن قصيدة «المقدمات» تنطوى إلى جانب ذلك على صفة جليّة هي أنها تعكس الجانبين المتقابلين في شخصية ليست التي أعاننا هو نفسه على أن نتبين أبعادها حين قال عن نفسه، إنه موسيقى فيلسوف ولد بالپارناسوس (٧٧٧) وأنه وفد من بلاد الشك ليقيم على أرض اليقين. فقد كشفت موسيقى قصيدة «المقدمات» عن اعتداد ليست بنفسه، وهو الشعور الذي رافقه أيام شبابه حين كان وسيماً يسحر النساء بلحظه، وعن أفكاره الفلسفية الناضجة ومشاعره العميقة في سنيه الأخيرة.

وتُنشئ «مقدّمات» ليست نموذجاً للقصيدة السيمفونية بما تحتشد به من صور ـ بدلاً من الأفكار ـ تثير العديد من المشاعر، وقد كتبها في وقت لم يعد فيه الناس يخجلون من الإفاضة في التعبير عن مشاعرهم الدفينة بعد أن كان المؤلفون الكلاسيكيون يكبتون مشاعرهم الذاتية لإقامة التوازن اللازم لإبراز الفكرة المطلقة في صورتها العامة غير معنيّين إلا بالمشاعر الموضوعية المطلقة . على أنه يجب أن نستثنى «بيتهوڤن» من هؤلاء المؤلفين إذ كان بمثابة نقطة تحول بين الكلاسيكية والرومانسية التي ما لبث طوفانها أن تدفّق في أعقابه على أيدى شوبيرت وشومان وليست وشوپان وڤاجنر وشتراوس وبرامس، بل على أيدى بعض المعاصرين في بداية حياتهم الفنية مثل فريدريك ديليوس وشونبرج.

وبالقصيد السيمفونى تكون الموسيقى الرومانسية قد بلغت أقصى درجات النضج. فعلى يد بيتهوڤن تحولت الموسيقى تحولاً جوهرياً، لا بتطور بناء هيكلها فحسب بل بأن أصبحت تعى مسئوليتها الأبدية شكلا ومضموناً، وأصبحت هى التى تشكّل جمهورها بدلاً من أن تشكّلها أذواق طبقة معينة من المستمعين وفق أهوائهم. وعلى يد شوبيرت انتقلت الموسيقى إلى القصيدة الشّعرية بفلسفتها كما اتضح لنا من ألحان شوبيرت لأشعار جوته وغيره، وكانت تلك هى المرحلة الغنائية فى الموسيقى الرومانسية. أما على يد ليست فقد أصبحت الموسيقى ذاتها قصيدة موسيقية تُعْنى عن الكلمات وتعبر عن قمة الرومانسية.

# الباليه : النغم المنظور

"إذا جاز لنا أن نشبه فنون الرقص بالأدب، فإن جميع أنواع الرقص بما فيها الرقص التعبيرى هي النثر الأدبي، في حين يمثل الباليه وحده شعر الحركة».

الرقص حديث بلا كلمات ومتعة للجسد وتشكيل للفراغ بلغة حركية فطرية وعميقة ، تلقائية ومباشرة ، ووسيلة للتواصل يؤديها الجسد فتهز المشاعر . ومن بين فنون الرقص العديدة يستحوذ فن الباليه على أكبر قسط من القدرة على التعبير عن العواطف والانفعالات والأحداث بواسطة حركة الجسد الإنساني وحدها . وقد ظهر الباليه ضمن فنون الرقص منذ أقدم العصور حتى إنا نجده في بعض لوحات التصوير والنقوش البارزة في عصور مصر القديمة . وظل يُقدَّم مرتبطاً بالفنون الأخرى حتى القرن السابع عشر حين انفصل عن عروض الأوپرا وأصبح يقدَّم على حدة في عرض كامل مستقل ، وبدأت المدارس الخاصة بإعداد راقصى الباليه تخرج إلى الوجود ، كما أقبل كبار الموسيقيين على كتابة مصنفات موسيقية خاصة تدعّم حركات الرقص التي بدأت تخضع لأحداث قصة تؤلَّف بدورها للباليه .

ولعب الفرنسيون أهم الأدوار في صياغة فن الباليه الكلاسيكي وفي خلق المدرستين الإيطالية والروسية اللذين تألق نجمهما طويلاً. فكان چان چورچ نوڤير (١٧٢٧ ـ ١٨٠٩) الراقص ومصمم الرقص الفرنسي الذي وُلد في باريس صاحب الفضل في تحديد معالم الباليه ووضع أسسه التي بقيت مع الزمن ناموساً ثابتاً، وإن كانت قد عُدّت في عصره ثورة وخروجاً على المألوف مما اضطره إلى الهجرة لتحقيق أفكاره في النمسا وإيطاليا وألمانيا حيث قدم باليهات رائعة مبهرة ظفرت بالتقدير والنجاح. وقد نشأ فن الباليه من الإيماء، وهو فن استخدام الوجه والأطراف والبدن للتعبير عن الانفعالات والحدث الدرامي، فالإشارة وسيلة طبيعية للتعبير تستعمل لتأكيد الكلمة المنطوقة، وقد قدّم الإيماء إلى الرقص إضافة جعلت منه لغة مسرحية مفهومة ووسيلة قادرة على التعبير. وكان نوڤير أول من حاول إدخال المضمون الدرامي المحدّد في فن الرقص المسرحي بالالتجاء إلى حركات إيمائية تقوم على تنميط الإشارات الطبيعية، فمن أفدح الأخطاء في رأيه النظر إلى رقص الباليه باعتباره حركات للساقين والذراعين فقط، فالوجه أيضا أداة من أدوات الراقص أو الراقصة شأنه شأن الساقين والذراعين، والراقص البارع هو القادر على التعبير عن فنه من الرأس حتى القدم. غير أن بعض مصمّمي الباليه أساء فهم آراء نوڤير وأضاف مشاهد إيمائية بين الرقصات مقتبسة عن مصطلحات لغة الصُّم والبُكم التي وضعها الأب دوليبيه (١٧١٢ ـ ١٧٨٩) والتي لا يفهمها إلاّ من يعرف هذه اللغة، فإذا باليه «چيزيل» وباليه «بحيرة البجع» ينطويان على بعض هذه المشاهد الإيمائية. وحوّل نوڤير فن الباليه من حركات نمطية متتابعة في رقصات اصطلاحية خالية من المعنى يجرى تنسيقها وفق نغمات متباينة تستهدف إظهار مهارة الراقصة الأولى، إلى عمل فني متكامل. ولهذا اطّرح نوڤير الحشو وإقحام فقرات لا يفرضها سياق الموضوع وتسلسله، كما نادي باتساق الحركة مع إيقاع الموسيقي وخطوطها اللحنية، واستهجن الخطوات المعقدة متجها إلى الطبيعة لاستلهامها وسائل تعبير يستطيع المشاهدون فهمها فلا يقتصر تذوقها على الصفوة المختارة وحدها، وأدخل تعديلات هامة على أزياء الراقصين والراقصات حين رفض الأقنعة والشعور الطويلة المستعارة والأزياء المثقلة الأطراف بالحواشي، وتبنَّى الثياب الخفيفة التي تكشف عن رشاقة الأجساد والتي تتناسب مع أداء الأدوار الراقصة.

ويُعد "نوڤير أباً للباليه الحديث لأن تعاليمه التي سجلها عام ١٧٦٠ في كتابه «رسائل عن الرقص» بقيت هادياً لمصمّمي الباليه بعده وعلى رأسهم فوكين الروسي ودوبيرڤال الإيطالي الذي أسهم في حركة إحياء الباليه بإيطاليا، ومن بعده تلميذه العبقري فيجانو الذي وُلد في ناپولي عام ١٧٦٩ وكان موسيقيًا ومصمّم باليه في الوقت نفسه، وتأسست بفضله مدرسة الباليه في ميلانو باسم الأكاديمية الملكية للرقص عام ١٨١٢ وكانت مدة الدراسة بها عشر سنوات.

وفي عام ١٨٤٧ يقصد سان بطرسبرج راقص ومصمم رقص فرنسي هو ماريوس پيتيپا الذي لم يلبث أن أصبح مديراً لمدرسة الباليه و أغزر مصمّمي الباليه إنتاجاً في روسيا ومؤسس الباليه الروسي التقليدى العظيم. وثمة من يفسر كلمة «تقليدي» خطأ بأنه تراث الأسلاف الذى غدا رمادا بطول العهد، بينما «التقليدى» هو الحفاظ على الأصالة من أن تندثر. فالتقليد كالنهر ينبغى لكى يستمر جريانه ألا يتوقف تياره أو ينضب، فكما كان بيتيها تقليديا في روسيا خلال القرن الماضي كان سيرج ليفار تقليديا في فرنسا خلال القرن الحالي، وكذا بالانشين في أمريكا وكينيث ماكميلان في بريطانيا. لقد حمل بيتيها إلى روسيا تقاليد المدرسة الفرنسية والإيطالية معاً، ومهد لنهضة فن الباليه في روسيا لتحل محل إيطاليا في زعامة فن الباليه وتصبح أكبر مركز إشعاع أوروبي لهذا الفن تحتذيه البلاد الأوروبية الأخري بعد أن كانت مركزاً متواضعاً يعتمد على استقدام الأساتذة الفرنسيين.

وكانت أغلب باليهات پيتيپا رومانسية الموضوع عديدة الفصول على النهج السائد وقتذاك لإحياء سهرة كاملة. وكان يشكّل باليهاته من رقصات تمثيلية ونوعية، ورقصة جماعية، ورقصة ثنائية\*، شمرقصة فردية للراقصة الأولى «الباليرينا»\*\*، ورقصة مفردة للراقص الأول «الباليرينو» مع أداء جماعى فى خلفية الرقصات المنفردة. وقد وفّق پيتيپا إلى ابتكار نمط جديد جمع فيه بين بطء الرقص الفرنسي ومرح الرقص الإيطالي، وسخّر فيه جميع إمكانيات الحرفية الكلاسيكية، وبذلك يكون هو الخالق الحقيقي للراقص الروسي. ويعود الفضل في شهرة دياجيليڤ العالمية إلى بيتيپا إذ تخرّج راقصوها من المدرسة الإمبراطورية التي ظل يديرها نصف قرن من الزمان.

وكان من أهم عوامل ازدهار الباليه الروسى ظهور دياجيليث الذى اجتذبته للباليه صداقته للأمير قولكونسكى مدير المسرح الإمبراطورى الذى اكتشف فيه ناقداً حاذقا للباليه. وما لبث دياجيليث (١٨٧٢-١٩٢٩) أن هجر دراسة الحقوق بعد أن أسند إليه الأمير قولكونسكى إخراج باليه «سيلقيا» عام

\* Pas de deux الرقصة الثنائية في الباليه الكلاسيكي تعنى رقصة لاثنين تقوم بها راقصة في صحبة راقص تظهر فيها عادة براعتهما الفائقة في تقنية الرقص المزدوج. وتبدأ عادة بالجزء الشديد البطء adagio الذي يشتركان فيه معا، ثم تتلوه رقصة منفردة لكل منهما لإبداء ما يتميزان به من مهارة، ثم تختم بخاتمة يشتركان فيها معا، وتضم عادة حركات وخطوات فردية تبهر النظارة تتفق والخاتمة . Coda . م . ث . أ .

<sup>\* #</sup> Ballerina لفظة مشتقة من الكلمة الإيطالية Ballare والفرنسية Ballet ومعناها يرقص، وهي كُنية تُكنَّى بها الراقصة التي تؤدى الأدوار الكلاسيكية الرئيسية في فريق الباليه. والصفة الأساسية التي ينبغي أن تتحلّى بها الباليرينا هي قوة الشخصية، فهي تظل تتعلم من فنها حتى تحوز هذه الصفة، وعندها تبدأ في إضافة جديد إلى الفن. . وينبغي أن تتوفر في الباليرينا سمات خاصة. والسمة الأولى ألا يتجاوز طولها خمسة أقدام وست بوصات، ذلك أن الراقصة تبدو فوق خشبة المسرح أطول مما هي في الحقيقة. والسمة الثانية هي خلو وجهها وجسدها من العيوب الخلقية كالحول ولُغد العنق، ذلك أن جمال الوجه في حد ذاته ليس شرطا ضروريا حتى إن الأنف الأفطس لا يعد عيبا في الوجه. ولا يجوز أن يبدأ تدريب الراقصة قبل سن العاشرة، فإن الوقوف فوق أطراف القدمين Pointes قبل شن العاشرة، وعلى الباليرينا الاستجابة لتوجيهات مصمم الرقصات استجابتها للمؤلف الموسيقي على غرار ما تخضع للإيقاع والزمن الموسيقين. وعليها أيضا ان تتحلّى بالصلابة والمثابرة اللتين تتيحان لها القدرة على الصمود أمام الإنضباط الصارم لفن الباليه الكلاسيكي ولكن دون أن يحيلها تقديسها للانضباط أسيرة له فتفقد إحساسها بذاتها، وذلك حتى تظل دائما متلقية ومبدعة في آن معا. وحين استخدم مصطلح بريا باليرينا Prima Ballerina في القرن التاسع عشر أصبح مصطلح بباليرينا» علماً لكل راقصة باليه. [م.م.م.ث.].

19. ولم يكن ديا جيليف عبقرياً في تصميم رقصات الباليه فحسب بل كان فوق ذلك عبقرياً في إدارته لفرقة الباليه. وكانت لقدرته المذهلة في إدارة الفرقة فضل ذيوع الباليه بفرنسا وإنجلترا وإسپانيا، ذلك أنه استقال من المسرح القيصرى عام 19.9 مرتحلاً إلى غرب أوروبا حيث قدمت فرقته بمسرح الشاتليه بباريس حفلتها الأولى التي كانت بمثابة التماعة نهضة فن الباليه بغرب أوروبا، فقد عصف دياجيليف بالتقاليد البالية التي كانت تخنق الباليه بتقديم فصول عديدة تتسم بالطول وتبعث على الملل، واختفت الثياب المثقلة بالحلى والراقصات المقنعات المصاحبات للراقصة الأولى والأحذية المدببة الأطراف القرمزية اللون والديكور الواقعي وفقرات الموسيقي المبتذلة التي كانت تستهوى المصممين وقتذاك. وظهرت باليهات من فصل واحد تتعانق فيها حركات الرقص والموسيقي ومشاهد الديكور والإضاءة والأزياء مشكلة نسيجاً دراميًا متماسكاً، وتتابعت عروض فرقة دياجيليف التي قام فوكين بتصميم رقصاتها والتي تولّى أداءها مشاهير الراقصات والراقصين أمثال آنا باڤلوڤا وتمارا كارساڤينا ونيچينسكي، وأخذت باريس تأنس بالموسيقي الروسية وتُقبل بنَهَم على باليهات ليه سلفيد، وكليوپاتره، وشهرزاد، وكرنقال، وپتروشكا، وطائر النار أول الأعمال الخالدة لإيجور ستراڤسكي الذي لم يكن قد اشتهر بعد.

وشهد عام ١٩١١ انقطاع الوشائج بين روسيا وبين فرقة باليه ديا جيليث التى استقرت فى الغرب، وما لبث فوكين أن استقال عام ١٩١٢ على أثر تقديم باليه «أمسية جتّى الغاب» لديبوسي، واضطر دياجيليث بعد أن شتّت الحرب بعض أفراد فرقته إلى تكوين فرقة جديدة ذات طابع عالمى تتميز بحسن الاختيار والتنسيق، فقد وفقت الفرقة الجديدة بعد البحث والتجريب الطويلين إلى نمط جديد تأثر بأعمال بيكاسو التشكيلية وماتيس ومارى لورنسان وما اتسمت به من ألوان هادئة مشرقة واتجاهات بنائية وتكعيبية، كما ارتبطت بموسيقى بولانك وإريك ساتى التسمة بالدقة والروعة، وضمّت الفرقة ماسين خلفاً لفوكين. غير أن وفاة ديا جيليث فى البندقية فى أغسطس ١٩٢٩ أسفرت عن هزّة شديدة فى أوساط الباليه التى مضت تتساءل عن مصيرها بعده، إذ كان أصحاب هذا الفن ينظرون إليه على أنه شخصية أسطورية ذو فطرة نفاذة قادرة على اكتشاف المواهب المبكرة وتعهدها بالرعاية والصقل حتى تثبت جدارتها، كما تميز ديا جيليث باستعداد فطرى لتقبّل النزعات والأفكار الجديدة والتنسيق بينها وبين أمجاد التراث الذى لم يفرط فيه طوال حياته.

ويعود الفضل كذلك إلى ديا جيليف في ابتكار وضعة جديدة للرقص، إذ كانت حركات الرقص تدور منذ ثلاثمائة عام حول اتخاذ الراقص وقفة رأسية يُضفي عليها التنويعات المختلفة، ولم تخرج الوضعات الكلاسيكية عن مجموعة أشكال يتخذها الراقص واقفاً على قدميه ملوّحا بذارعيه تلويحات جمالية نمطية متواضع عليها. وكان من الجائز للراقص أن يبدّل في حركة قدميه إلاّ أن وضعة الجسم لم تكن تتغير كثيراً عنها في وقفته على قدميه حتى ابتدع ديا جيليف الوضعة المسمّاة بوضعة «الأرابيسك»، وفيها تتحمل إحدى الساقين ثقل الجسم كله على حين تمتد الساق الأخرى خلفاً مرفوعة عن الأرض

ومشدودة تماما عند مفصل الركبة، وتمتد إحدى الذراعين أماما والأخرى جانبا مع ميل الجذع قليلا للأمام إذ تشُق عليه مقاومة حركة الساق، بحيث يبدو الجذع امتداداً لخط مائل يبدأ من أنامل إحدى اليدين وينتهى عند أنامل اليد الأخرى. وأطلق على هذا التغيير في وضعات الراقص أو الراقصة مع الاحتفاظ بالوضعة الرأسية للساق المنتصبة على الأرض اسم «النزعة الكلاسيكية المحدثة»، وما تزال مدرسة دياجيليڤ هي المسيطرة على نظريات الباليه في روسياحتى اليوم.

والحديث عن دياجيليڤ يقتضى الحديث عن ميشيل فوكين مصمم الرقص الذى أسهم بعون راسخ ضمن فريق دياجيلڤ بفرنسا. وقد انتزع الاعجاب منذ التحق صغيراً بمسرح مارينسكى [كيروڤ حاليا] حيث عمل راقصاً غير أنه ما لبث أن دان له المجد منذ انضم إلى دياجيليڤ عام ١٩٠٩ ليصمم باليهات الفرقة فترك في فن الباليه أثراً شبيها بأثر نوڤير. ومع أن فوكين بدأ بتطبيق الأفكار التي نادى بها نوڤير قبل مائة عام إلا أن فوكين تفوق عليه بابتكار مرحلة جديدة لفن الباليه أجمل آراءه حولها في خمسة مبادئ:

أولها: الإقلاع عن خطوات الرقص النمطية، وابتكار صيغ جديدة تناسب كل موضوع، وتجيد التعبير عن قصة الباليه زماناً ومكاناً وبيئةً.

ثانيها: تجنّب استخدام الحركات الإيمائية في الباليه لمجرد التزويق أو الترفيه، وعدم اللجوء إليها إلا إذا ارتبطت بخطة الباليه العامة.

ثالثها: استبدال حركات يشترك فيها الجسم كله بحركات الأيدى.

رابعها: الانتقال من تعبيرات الوجه إلى تعبيرات الجسم كله، ومن تعبيرات الجسم الواحد إلى تعبيرات مجموعة الأجسام ليتسق رقص الفرد مع رقص المجموعة .

خامسها: عدم خضوع الباليه للموسيقي وللديكور المسرحي فقط، وضرورة التقاء الفنون كلها معاً، وإفساح المجال أمام مهندس الديكور ومؤلف الموسيقي ومصمم الملابس لعرض قدراتهم الخلاقة.

ولعل أهم ما قدمه فوكين لفن تصميم رقصات الباليه هو منهجه في اختيار موضوع الباليه حتى يغدو وسيطاً للتعبير عن أشد الانفعالات الإنسانية تعقيداً، محرّراً بذلك الباليه من التصاقه بالقصص التافهة والخيالية. وقد مهد فوكين ـ بباليه «ليه سلفيد» ـ وهو ترجمة راقصة حرفية لموسيقي شوپان ـ الطريق للباليهات السيمفونية التي أبدعها بعده ماسين وغيره .

وبرز من بين الراقصين الروس الذين عملوا في فرقة دياجيليڤ شاب روسي من أصل پولندي هو قاسلاڤ نيچينسكي الذي تميّز بقدرته على التحليق فغدا معجزة زمانه حتى قال عنه أحد النقاد من معاصريه: «كانت الوثبة العظمى حين يقفز عالياً ذروة فنه، حيث تراه وقد ثبت في الهواء لفترة تتجاوز بضع ثوان موحياً بسمات وجهه وقسمات جسده أنه على وشك أن يواصل صعوده ليمارس لعبة الحبل

الهندي، بل إنه هو نفسه الحبل الهندي، يندفع في الفضاء خلال سقف وهمي يختفي من خلاله. وبعد تلك القفزة الفريدة في الهواء يهبط أبطأ مما صعد، كظبي يجتاز سياجاً في خفة ليهبط وراءه على الجليد الهش بسيقان تغوص فيه على مهل «(٧٧٨). وقد تألق ني چينسكي على رأس الراقصين في فرقة دياجيليڤ.

#### الباليه الكلاسيكي

تنبنى الحركة فى الباليه الكلاسيكى على التقنية التقليدية وليدة البلاط الفرنسى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ومدارس الرقص الإيطالية فى القرن التاسع عشر والأكاديمية الامبراطورية للرقص بسان بطرسبرج وموسكو. ومن ثم ينصرف هذا التعبير فى الأغلب إلى الباليهات التى ظهرت قبل القرن العشرين، مثال ذلك باليهات بحيرة البجع لتشايكوفسكى وريموندا لجلازونوف. وقد ينطوى الباليه الكلاسيكى على أسلوب رومانسى وفقا لعصره ومضمونه مثل باليه چيزيل لأدولف آدم وليه سلفيد لشوپان، وإن عُدّت بعض الباليهات التى ظهرت بعد ذلك ضمن الباليهات الكلاسيكية. والباليه الكلاسيكية أية عناصر نوعية ؛ مثال ذلك الدور الذى تؤديه الأميرة أورورا فى باليه «الجمال النائم» لتشايكوفسكى حيث تتحول الرقصة الثنائية إلى نص درامى يتميز بالقدرة على التحكّم فى القوى العضلية من جهة أخري، الأمر الذى يثير الانبهار ويشكّل إحدى مآثر النجاح المسرحى الراقص.

وقد قدم فن الباليه منذ نهايات القرن السابع عشر حتى أواخر القرن التاسع عشر عددا غفيرا من الراقصين والراقصات ومصممى الرقصات يأتى على رأسهم مارى كامارجو ١٧١٠ ـ ١٧٧٠ و چان چورچ نوڤير ١٧٢٠ ـ ١٨٢١ وأوجست ڤستريس ١٧٦٠ ـ ١٨٤١ وكارلوتا جريزى ١٨٢١ ـ ١٨٩٩ وماريوس پيتيپا ١٨٢١ ـ ١٨١٠ ومارى تاليونى ١٨٠٤ ـ ١٨٨٤ وفانى إلسْلر ١٨١٠ ـ ١٨٨٤ . وعلى الرغم من ضياع الكثير من نصوص الموسيقى التى رقصوا على أنغامها إلا أن بعض نصوص كبار المؤلفين الموسيقيين فى القرن الثامن عشر ومستهل التاسع عشر لاتزال موجودة مثل موسيقى باليه دون چوان الموسيقى باليه «مخلوقات پروميثيوس» ١٨٠١ لبيتهوڤن.

وقد نشأت مدارس مختلفة في فن الباليه تستخدم أساليب متباينة في سبيل بلوغ أهداف متعددة في شتى أنحاء أوربا وبصفة خاصة في إيطاليا وفرنسا وروسيا والدانمارك. وخلال القرن التاسع عشر كانت موسيقي الباليه من نصيب بعض مؤلفي الموسيقي غير الأفذاذ، ولم ينقذها من هذه الوهدة إلاّ ليو ديليب في باليه كوپيليا ١٨٧٠ وباليه سيلقيا ١٨٧٦ وپيتر تشايكوڤسكي في باليهات بحيرة البجع ١٨٧٦ والجمال النائم ١٨٨٩ وكسّارة البندق ١٨٩٢.

ولم يقتصر تأثير فريق الباليه الروسى Ballet Russes على يد سيرج دياجيليڤ في غرب أوربا عام ١٩٠٩ على فن الباليه فحسب، بل تعدّاه إلى الموسيقى والتصوير والمناظر المسرحية وحتى على الأدب. وفي لندن اندمجت فرق الباليه المتعددة في فريق سادلرز ولز Sadler's Wells الشهير الذي أطلق عليه فيما بعد اسم الباليه الملكى Royal Ballet. وفي نيويورك ذاعت شهرة باليه مدينة نيويورك بالمار« ١٩١٠ تلبية لرغبة Ballet. ومنذ شرع المؤلف الموسيقى ستراڤنسكى في تأليف موسيقى باليه «طائر النار» ١٩١٠ تلبية لرغبة دياجيليڤ كان جانب كبير من أعظم الأعمال الموسيقية في القرن العشرين من نصيب رقص الباليه.

وقد تطور الباليه في عصرنا الحالى مشكّلا مجموعة متنوعة من الأنماط الحديثة التي تخطت الإطار الضيق لوضعات الباليه الكلاسيكي. وأضاف مصمم الرقص الفرنسي المعاصر سيرج ليفار تجديداً بارعاً بتحريك وضعه الأرابيسك الكلاسيكية المحدثة التي أضافها دياجيليڤ، إذ احتفظ ليفار بالخط المائل الممتد من أنامل إحدى اليدين إلى الأنامل الأخرى، ولكنه جعل الخط الرأسي للساق المنتصبة يميل أيضًا، وهو ما يفرض على الراقص تبديل ساقيه تبديلاً سريعاً يُزيد من تنوع حركته لحفظ توازن جسده، ويُكسب رقصه ثراء لم يحط به من قبل.

وقد تميز من بين أنماط الباليه نمط أطلق عليه اسم الباليه الحديث، وهو من إبداع الراقصة الأمريكية إسرادورا دُنكان انتشر مؤيدوه في أمريكا وألمانيا حتى سُمّى «رقص أوربا الوسطى». وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية المعقل الحقيقي لفن الباليه الحديث الذي أصبح ركنًا هامًا في الحياة الفنية بأمريكا. ويرتكز مذهب إيزادورا دنكان في الباليه على دعائم ثلاثة: إيمانها بضرورة تحرير الباليه من كل ما يتصل بالوضعات التقليدية أو المصطنعة، واستخدام الجسم في التعبير عن روائع الأعمال الموسيقية وتفسيرها تفسيرًا منظورًا، وعدم الالتزام بالصيغ المتواترة من تكوينات أو تركيبات تشكيلية، وذلك بالاعتماد على تلقائية الابتكار والإبداع المرتجل. ومن المرجّح أن فوكين قد احتذى حذو «المذهب التعبيري» الذي انتصرت له إيزادورا دنكان، وإذا هذا التأثر يتجلّى في تصميمه لرقصات باليه «دافنيس وكلويه».

وفى سبيل تحقيق مذهبها الفنى قامت إيزادورا بزيارة العديد من المتاحف لدراسة أصول الرقص الإغريقى وذلك بتأمل رسوم الأوانى الخزفية ولوحات النقش البارز، وكان للرقص الإغريقى أثر عميق فى تصميم كثير من الأعمال الراقصة التى قدمتها إيزادورا على أنغام العديد من الأعمال الموسيقية التى كُتبت أصلًا للأوركسترا.

ويرتكز الرقص الحديث على استخدام الحركات الطبيعية التي تمثل انعكاسًا للتفكير المنطقى. وقد عرف ليڤنسون هذا الرقص بجنوحه نحو التعبير عن الانفعال الذي يلعب دورًا أساسيًا في تحديد الحركة التي قد تكون تلقائية عند بعض الراقصين ومصطنعة عند البعض الآخر، وهكذا إما أن تكون حركة الراقص صادقة مقنعة أو تكون مجرد التواء باهت أو التفاف ساذج. وقد اتهم البعض إيزادورا دنكان بانحصار مقدرتها في محاولة تدريب الجسد على إتقان التعبير عن الروائع الموسيقية، بل وبرتابة

الوضعات والخطوات التي كانت تستخدمها وإن برعت في إثارة مشاعر المشاهدين. وهكذا جردها هذا البعض من السعى الجاد إلى الإرتقاء بفن الرقص ومن تقديم ما يمكن أن يعد إضافة قيمة له. ويتخذ هذا الفريق في النهاية من عجزها عن القضاء على المدرسة الأكاديمية للرقص دليلا على حيوية هذه المدرسة وقدرتها على البقاء.

## نهاية القرن التاسع عشر

## ريتشارد ڤاجنر

كان قاجنر (٧٧٩) (لوحة ٨٣) أول من تحمس للعناصر الدرامية في الموسيقي بعد افتتانه بتاسعة بيتهوڤن فإذا هو ينقل الدراما الموسيقية إلى عالم الأوپرا. فكانت دراماه الموسيقية بناء جديدًا يضم مختلف الفنون شعرًا ومسرحًا وموسيقي، ويحل محل الأوپرا التقليدية أطلق عليه اسم «فن المستقبل» بعد أن ابتكر العديد من الأساليب المسرحية والموسيقية التي خرجت على جميع القواعد الأوپرالية السابقة. وقد اختلفت دراماه الموسيقية عن الأوپرا في ثلاثة أمور:

أولها: إحلال التدفق الموسيقي المتصل من بداية الفصل إلى نهايته على غرار أسلوب بيتهوڤن السيمفوني ـ محل التقسيمات الموسيقية والأغاني الفردية والثنائية والجماعية المنفصلة بعضها عن بعض والتي تتخللها أجزاء من الإلقاء الملحن.

ثانيها: إدخال «اللحن الدال»(٨٠٠) الذي يربط بين لحن خاص مميز وبين إحدى شخصيات الدراما أو أفكارها الموسيقية محققًا بذلك اتساقًا أعظم.

ثالثها: إسناد دور أكبر إلى الأوركسترا الذى يشدّ المستمع إليه بما لا يشدّه الأوركسترا في أية أوپرا سابقة على قاجنر، ويجعله لا يكاد يدرك أنه يرى مسرحية تدعمها فرقة موسيقية بل يحس أنه يستمع إلى إحدى فرق الأوركسترا السيمفوني التي لا تصرف اهتمامه في الوقت نفسه عما يدور على المسرح من غناء أو أداء، لأنه جعل من المسرح والأوركسترا وحدة درامية واحدة، وجعل دور المغنى كدور آلة موسيقية تتكامل مع آلات الأوركسترا، ومن دور الأوركسترا دورًا متكاملًا مع الشخوص التي تظهر على المسرح، وذلك بدًلا من أن يكون الأوركسترا مجرد تابع للغناء ومصاحب له.

ويرجع إلى قاجنر الفضل في ترسيخ ظاهرة فنية في فن الأوپرا بصهره الموسيقي والشعر وحرفية المسرح بحيث أصبحت دراماه الموسيقية نمطا يستحيل الفصل فيه بين هذه المقومات الفكرية الثلاث. ولقد

٣.0

ساعد ڤاجنر على تحقيق التزاوج الكامل بين الموسيقى والشعر وحرفية المسرح كونه هو نفسه شاعرًا مجيدًا فجاء شعره قرين موسيقاه وتوأمها\*.

وتعدرباعية «خاتم النيبلونج» (۱۸۷۱) التي استغرقت كتابتها حوالي العشرين عاماً والتي تضم أوپرات «ذهب الراين» (۷۸۲) و «القالكيرات» (۷۸۳) و «زيجفريد» (۷۸٤) و «غروب الآلهة» (۷۸۵) أهم نماذج الدراما الموسيقية التي كتبها قاجنر وصب فيها خلاصة ما وصل إليه لتحقيق هدفه الفني.

ويمكننا أن نحس التحام موسيقى الأوركسترا والغناء فى الحدث الدرامى عندما نستمع فى أوپرا «القالكيرات» إلى تصدير «العاصفة» التى دفعت بزيجموند إلى كوخ خصمه «هوندنج»، إذ هو لا يؤدى دور التمهيد المعهود فى الأوپرات التقليدية بل يلعب دورا أساسيًا فى الحدث المسرحى ذاته (فقرة ١٤٨ من التسجيل الموسيقى)، كما نحس الروعة والجلال فى لحظات وداع الإله قوتان لابنته برونهيلده واستسلامها للنوم السحرى إلى أن يصل البطل زيجفريد الشجاع فيقتحم النيران المحيطة بها ويوقظها من سباتها، حيث نستمع إلى لحن النوم السحرى يتعانق مع لحن الإله قوتان تعانقًا رائعًا مهيباً (فقرة ١٤٩ من التسجيل الموسيقى)\*\*

ولقد أدرك قاجنر صعوبة الاتفاق مع مسرح يقبل تقديم عمل ضخم مثل رباعية «خاتم النيبلونج» يمتد عرضه أربع ليال متعاقبة، مع ما فيه من جرأة غير مألوفة في لغتيه الشعرية والموسيقية. لذلك توقف عن كتابته للرباعية سنة ١٨٥٧ ليؤلف اثنين من أوپراته على نسق مختلف هما «تريستان وإيزولده» و «أساطين الشعراء المغنين بنورنبرج».

ومن النماذج الرائعة على التحام موسيقى الأوركسترا والغناء في الحدث الدرامي ختام أوپرا تريستان وإيزولده المتمثّل في لحن «الموت حُبًا» Leibestod الذي يصور ذروة الدراما بموت إيزولده على أنه النتيجة المنطقية لنهاية العمل الدرامي. ففي المشهد الأخير [المنظر الثالث من الفصل الثالث] تصل سفينة تحمل الملك مارك، وكانت برانجيني وصيفة إيزولده قد روت له قصة «إكسير الحب» الذي أدى إلى عشق تريستان وإيزولده، ومن ثم جاء الملك مهرولا ليغفر للعاشقين، غير أن تريستان كان قد لفظ آخر أنفاسه ووقفت إيزولده إلى جوار جثته تنعيه غير حافلة بوجود خطيبها الملك مارك تنشد لحنها المشبوب قبيل موتها وهي ترنو إلى تريستان في نشوة عارمة (فقرة ١٥٠ من التسجيل الموسيقي):

<sup>\*</sup> انظر «مولع حذر بڤاجنر». دراسة نقدية لصاحب هذه الدراسة. الطبعة الثانية. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣.

<sup>\*\*</sup> انظر «مولع بڤاجنر» لبرنارد شو . ترجمة صاحب هذه الدراسة . الطبعة الثانية . الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢ .



على شفتيه الباسمتين ترف أرق عذوبة.

غرام جيّاش

يسبح في عينيه.

أترون معى؟

أم خَفِي عليكم باصحاب؟

إشراقٌ يتجلى،

يتلألأ،

يلمع تحت بريق النجم،

ويحلّق أعلى... أعلى.

أترون معى؟

خفقان قلبه يعلو في مهابة.

بجلال يتسامى،

يطفو فوق الصدر..؟

والغبطة وادعة

تنحدر من شفتيه:

أنفاساً عذبة

تخفق حانية.

ياصحابي القوا نظرة...

ألا ترون؟ ألا تحسّون؟

أم وحدى أسمع

هذا اللحن؟

ما أعجب!

ما أحنى ما فيه من الغبطة وهي تئن،

وتبوح بكل الأسرار،

وتوائم فی رقة،

تطفو من جسده، لتغوص إلى أعمق أعماقي، ولتسمو عالية، في أصداء غرام، ريّان حولي، وتعود تُدُوَّى، حولي سابحة، أتراها أمواجًا، أم نسمات من ريح عذبة؟ أم غيمًا من عطر آسر، ينتشر ويعلو، ويدمدم حولى؟ أتُرانى أستنشق؟ أتُراني أصغي؟ أتُرانى أرشف؟ أم أُغرقُ نفسي في الشَّذي الجذاب، أتنسم آخر أنفاسي وسط الجيشان الصاخب، في رَجْع الصوت، في الرحب الممتد الشامل: أنفاس الكون فلأغرق فلأهوِ حتى الأعماق، بلا وعی،

في نشوة الوصال الباهرة...\*

وإذا كان البعض لا يعدُّ نظم كلمات هذا اللحن شعْرا فهو في الحق النص المثالي الذي يتطلع إليه مؤلف الموسيقي السيمفونية، فهو لا يعوق خدمة الموسيقي بل يخدمها أجلّ خدمة، لأنه في هذا المجال أكثر مرونة من الشعر الحق ولا يغلّ يد المؤلف الأوركسترالي سواء من الناحية الميلودية أو الإيقاعية. وكم أسرتني تلك الخلية اللحنية بما تنطوي عليه من تدفّق واسترسال ينقل المستمع من عالم الواقع إلى عالم الخيال. ومن هنا كان اللحن متجدّدا بالرغم من تكراره ما ينيف على ثلاثين مرة، فقد تناوبته تفاعلات جمعت بين شتى ضروب الصِّنعة الموسيقية من علوّ وهبوط ومن انفصال والتحام ومن تصعيد وتخافت ثم من تصارع وتعانق، وكأنِّي بڤاجنر قد تمثّل مقولة سقراط بأن الأشياء التي لها أضداد تتولّد من أضدادها. فتارة يكون اللحن على العكس من اتجاهه ثم ملحوقا باللحن نفسه في طبقة أخرى وعلى طابع آخر، وتارة يُساق اللحن مصغّرا، وتارة أخرى يساق مكبّرا، ويتجاذب اللحن أخذ وردّ، فقفلاته هي بدايات في الوقت نفسه وخاتمته ضبابية مبهمة موحية بالنهاية . . . ولكنها نهاية تحتوى المضمون الدرامي كله مع الشعور بالروعة والسكينة والجمال بما يجعل الإحساس مرهفا مشدودا بالأسطورة وبالمأساة حين يستخدم ڤاجنر آلة الهارپ للإيحاء بالتاريخ والأسطورة والغموض، والآلات الوترية للتعبير عن التوتر والشجن والعواطف الجياشة، والآلات النحاسية فيما يؤيد الأسطورة ويبرز البطولة، مازجا بين مضمون الفاجعة بأصدائها المختلفة سمعية ومرئية وبين كل من الشخصيتين الرئيستين والموقف الدرامي، وجامعًا بين اللحن والحدث، تتخلل ذلك لحظات من الصفاء النفسي تجدّد النشوة والمتعة وتُذْكى «التطهير»، أو ما يدعوه أرسطو «الكاثارسيس» قاصدا التخلّص من الانفعالات الضّارة، وإزاحة ما نعانيه من توجّس وقلق، وتأجيج قدرتنا على التسامي والاستشراف.

لقد أصبحت الموسيقى عند ڤاجنر غاية الأوپرا مع أنها في الأصل وسيلتها، كما أصبحت الدراما وسيلة الأوپرا وهي في الأصل غايتها. ولو نظرنا إلى أوپراته نظرة أشد عمقًا لوجدنا أنها نوع من الاحتفاء بالموسيقى، حتى قال عنها آرون كوپلاند: "إن المستمع الذى يشاهد دراما موسيقية لڤاجنر يخرج منها بأثر موسيقى لا بأثر درامى. ولو أنا تصورنا مسرحياته وقد كُتبت لها موسيقى أخرى فإن أحدًا لن يأبه لها». وقد يأبي ڤاجنر مثل هذا التفسير لنظرياته وتطبيقاته، غير أن هذا هو التقييم الواقعى في نظر الكثرة من عشاقه. ولا شك أن مرد ذلك هو غلبة الموسيقى لديه على كافة الفنون المشتركة معها في الأوپرا حتى غدا ڤاجنر "الموسيقى» هو المجتاح المسيطر، يستبعد من الأوپرا كل ما لا يمت للموسيقى بصلة، وهو ما جعله يفاخر عن حق بأوپراه "تريستان وإيزولده» التى لا ترسم نصوصها أحداث الأسطورة بقدر ما تصور لنا الخلجات المنتزعة من أعماق النفس البشرية، وذلك بمقارنتها بأى عمل آخر من أعمال ڤاجنر، إذ يمكن أن نُعدها بحق قصيدًا سيمفونيًا لأنه يستخدم الشعر فيها استخدام القوائم «السقالات» التى تعين على عملية البناء.

على أن انقضاء عشرين عامًا في كتابة رباعية الخاتم أدّى إلى أن يطرأ على الدراما الرابعة «غروب الآلهة» بعض التغير والانحراف في الأفكار الأساسية إلى حد احتوائها بعض تقاليد الأوپرات الفرنسية والإيطالية الشائعة حينذاك والتي ما انفك ڤاجنر يندّد بها، مثال ذلك «تضحية برونهيلده» التي تهوى بجسدها من فوق جوادها فوق جثة زيجفريد أثناء حرق رفاته، فما أشبه ذلك بانتحار بطلة أوپرا أوبير «ڤينيلا» (٢٨٦٠) بإلقائها نفسها في فُوهة بركان ڤيزوڤ، وبانتحار بطلة أوپرا «اليهودية» لهاليڤي (٢٨٧٠) حين ألقت بنفسها في الزيت المغلى. كذلك يذكّرنا انهيار قلعة الآلهة «القالهالا» واحتراقها في ختام «غروب الآلهة» آخر درامات الرباعية بمشهد مماثل في أوپرا كيروبيني «لوديسكا» (٢٨٨٠) التي شاهدها ڤاجنر في شبابه بألمانيا، كما أن إلقاء هاجن بنفسه في نهر الراين يذكّرنا بإلقاء «توسكا» بنفسها من فوق سجن قلعة سانت آنچلو بعد تنفيذ حكم الإعدام في حبيبها ماريو كاڤارا دوستي في المنظر الختامي للأوپرا (٢٨٨٠).

ومن الغريب أن ڤاجنر هجر الإنشاد الكورالي في رباعيته بعد أن أجاد استثماره في أويراته السابقة وخاصة في إنشاد الحجاج بأوپرا «تانهويزر» النابض بالجمال والبراعة الموسيقية، وإن يكن ڤاجنر قد عاد إلى استخدام الأناشيد في الأوپرتين التاليتين: «أساطين الشعراء المغنين بنورنبرج» و "پارسيفال"، غير أنه لم يقيّد الأناشيد ضمن نطاق الدور الذي كانت تخصّها به الأوپرات الإيطالية والفرنسية دون أن تشارك في الحدث المسرحي، وإنما أسند إليها دوراً هامًا في الدراما الموسيقية مرتبطًا أوثق الارتباط بالحدث المسرحي. وكان ڤاجنر مشغولا بالدراما الموسيقية وبارتباط الشعر بالمسرح وبالموسيقي إلى حد جعله لا يعني بالكتابة المنفصلة للأوركسترا فلم يخلّف غير سيمفونية واحدة هزيلة، ومن هنا لا تُعزف له بقاعات الكونسير سوى افتتاحياته وبعض المقدمات والفواصل الموسيقية المأخوذة من دراماته الموسيقية. وحينما كان يحس برغبة في التأليف للأوركسترا المستقل عن المسرح نجده يستعير ألحانًا من أوپراته يعيد توزيعها خصيصًا للأوركسترا، ففي مقطوعته الشهيرة «زيجفريد أيْديل» [أي «رعوية زيجفريد»] نراه قد أعدّ موسيقاها من ألحان الفصلين الثاني والثالث من أوپرا زيجفريد وأعاد توزيعها لأوركسترا صغير كي تُعزف تحت نافذة زوجته كوزيما [وفي رواية أخرى على الدّرج المؤدي إلى حجرة نومها بداره في تريبشين المطلّة على بحيرة لوسيرن بسويسرا] تهنئة لها بعيد ميلادها وبمولو دهما زيجفريد. وفي (الفقرة ١٥١ من التسجيل الموسيقي) نستمع إلى بداية موسيقي «الجمعة الحزينة» التي أعدّها ڤاجنر أيضًا من ألحان الفصل الثالث من أو يرا پارسيفال، حين يتساءل البطل پارسيفال في المنظر قبل الأخير من الأو پرا وقد استبدت به الدهشة: «كيف تتألق الطبيعة وسط مآسى يوم «الجمعة الحزينة؟» ويقدم له الكاهن جورنيمانز تفسيرًا يخفّف من دهشته: إنما تتألق الطبيعة تعبيرًا عن تجدّدها الذي يرمز إلى «خلاص» العالم، وهو الخلاص الذي حقّقته تضحية السيد المسيح. وتصاحب كلمات هذا الحوار الغنائي موسيقي سيمفونية آسرة هي التي تُعزف اليوم بقاعات الموسيقي في حفلات الكونسير دون الكلمات. ولعل أحدث الاكتشافات وأكثرها إثارة من بين كل ما أبدعته عبقرية ڤاجنر من أوپرات هو اكتشاف كراسة آخر أوپرات ڤاجنر «وأشرق صباح»(۲۹۰) عام ۱۹۵۱ التى عُثر عليها مهملة فى زاوية من حجرة بعجرة نوم متواضعة فى أحد الفنادق الرخيصة بمدينة البندقية حيث كانت تقيم إحدى صديقات ڤاجنر . ويبدو أن الفنان العبقرى كان يكتب أوپراه الأخيرة فى سرية تامة وقد أضمر فى نفسه أن تكون مفاجأة لزوجته ، أو ربما . . . هدية لصديقته الأخيرة . ولقد أثبت فحص كراسة أوپرا «وأشرق صباح» أصالة العمل ونسبته الأكيدة إلى ڤاجنر ، وأنه امتداد لرباعية «الخاتم» ونهاية لها . فكثيراً ما كان يسود الشعور بأن هناك الكثير من الأحداث خلفها ڤاجنر غامضة مضطربة فى نهاية «غروب الآلهة» ، إلا أن اكتشاف أوپرا «وأشرق صباح؟» بدد هذا الشعور ، إذ تدل حبكة هذه الأوپرا الأخيرة على أن «غروب الآلهة» لم تكن الكلمة الأخيرة فى رباعية «الخاتم» فى أوپرا خامسة تحسم ما الكلمة الأخيرة فى رباعية «الخاتم» فى أوپرا خامسة تحسم ما بقى من مواقف معلقة .

ويحتفظ قاجنر في آخر أوپراته «وأشرق صباح» بحيويته الموسيقية التي عُرفت عنه في الكتابة للأوركسترا الكبير وقدرته المذهلة على حبك النسيج الموسيقي الذي تتداخل فيه الألحان الدالة في براعة وحذق. ولم تتأثر هذه الأوپرا إلا قليلا بأوپرا «پارسيفال» التي سبقتها مثلما تأثرت «غروب الآلهة» بدورها بأسلوب «أساطين الشعراء المغنين» قبلها. ولعل مما يؤكد للقارىء هذا الرأى أن يستمع إلى (الفقرة ٢٥٢ من التسجيل الموسيقي) التي سجّلتُها معزوفة على الپيانو لأول مرة عن الكراسة الموسيقية على يد أستاذ الپيانو د. سمير عزيز.

ولقد كان من الطبيعى أن أختلف إلى دور الأوپرا في العواصم الأوربية التى عملت فيها منذ قرابة أربعين عاما، فسعدت بأن شاهدت جملة من مسرحيات قاجنر الموسيقية وكنت من المولعين بشاجنر منذ زمن بعيد، فإذا هذا الولع قد أخذ على نفسى فأحسست الرغبة في أن أترجم كتابًا لبرنارد شو هو «مولع بشاجنر» (۲۹۱)، إذ كان الكتاب الوحيد من كتب شو الذى لم يُترجم إلى العربية . وعنوان الكتاب يحمل الإيمان العميق بموسيقي قاجنر إيمانا لا يزعرعه شك . وقد تناول المؤلف في كتابه أربعا من درامات قاجنر الموسيقية التي تضمها «زباعية خاتم النبيلونج» شرحا وتفسيرا . ومضيت أسعى بكل ما وسعنى الجهد والولع إلى النهل من كل ما وقعت عليه من مراجع ودراسات واستماع ، وحين أحسست أنى قد ألمت بعظم ما لشاجنر وأعماله إلماما يملؤني ثقة وجدتني مسوقا إلى قصد معقل الشاجنرية العتيد في مدينة بايرويت بألمانيا حيث شيّد مسرحه الشهير كي أفيد مزيدا من علم ودراسة ومتعة ، ولكي أستلهم من هذا الأثر الخالد ذكريات الماضي العبق وأستشف عماضم بين جنباته روح صاحبه وبانيه ، مؤتسيا في هذا بالأديب الفرنسي إدوار شوريه حين قال: «الحج إلى بايرويت ضرورة على كل مولع بشاجنر ولو سعيا على القدمين» ، فقضيت تسع ليال نعمت فيها بمشاهدة سبع من أوپرات ڤاجنر التسعة قادها اثنان من أئمة العزف الفاجنري هما كارل بم وهانز كناپر تسبوش . وحظيت إلى جانب ذلك بلقاء ودي بحفيدي ڤاجنر العزف الفاجنري هما كارل بم وهانز كناپر تسبوش . وحظيت إلى جانب ذلك بلقاء ودي بحفيدي ڤاجنر العزف الفاجنري هما كارل بم وهانز كناپر تسبوش . وحظيت إلى جانب ذلك بلقاء ودي بحفيدي ڤاجنر

قولفجانج وقيلاند قاجنر حيث امتد بيننا الخديث إلى موضوعات أفدت كثيرا من طرحها ومناقشتها معهما، وهو ما حفزنى إلى تسجيلها في كتابي «مولع حذر بقاجنر» عن الفنان وأعماله بين النظرية والتطبيق، تلك الأعمال التي ستبقى خالدة ذات أثر عميق في عشاق موسيقاه على امتداد العالم الفسيح (لوحات ٨٥، ٨٥).

ولم تكن ظروف عملى بوزارة الثقافة تسمح لى بمثل هذا الترف فأقصد بايرويت على هواى إلى أن تحللت من هذه المسئولية فقصدتها فى صيف عام ١٩٦٣. وقد بلغت المدينة عصر يوم مطير من أيام شهر أغسطس كانت السحب فيه متكاثفة والريح عاصفة والجو مكفهرا وماء السماء منهمرا. وكان بينى وبين بدء الحفل ما لا يبلغ الساعة، وما تسّع الساعة لمسافر أمضى الوقت الطويل فى رحلة متصلة بالقطار من ميونخ إلى بايرويت كى ينال قسطا من راحة، وكى يهيىء ما بين يديه من متاع ثم يعد العدة لحضور

(لوحة ٨٤) ڤولفجانج ڤاجنر وكاتب هذه السطور. بايرويت ١٩٦٣.

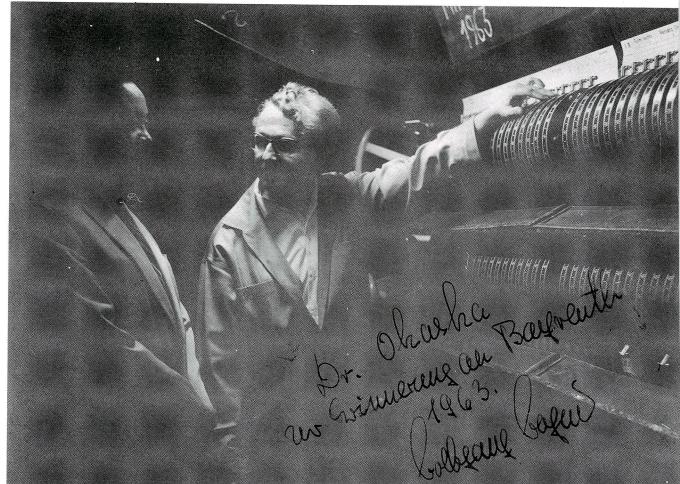



(لوحة ٨٥) حديث بين ڤيلاند ڤاجنر وكاتب هذه السطور بمسرح بايرويت ١٩٦٣.

العرض. غير أنى ما كدت أخلو إلى نفسى في حجرتى من الفندق حتى نسبت أنى تعب وأنى في حاجة إلى راحة، وسرعان ما أخذت في ارتداء زى السّهرة الذي يقتضيه دخول هذا المسرح. وانتهيت إلى مبنى على طراز غريب قد شيّد من الآجر والخشب، وإذا هو المسرح الذي أقامه ڤاجنر منذ ما يربو على قرن ليجعل منه دارا لمسرحياته الموسيقية. ذهبت ألتمس مقعدى بين مقاعد من خشب وخيزران وليس ثمة متكأ فيها لذراعين، وهي إلى هذا تضيق عن أن تتسع لجلوس ولا أن توفّر الراحة بظهرها المنخفض. ولعل ڤاجنر حين فعل ذلك كان يقصد أن يصرف النظارة عن الاستمتاع بما عليه يجلسون إلى الاستمتاع بما يشاهدون ويسمعون. وإذا الظلام يخيّم وآن لنا أن ننصت، إذ قد حان موعدنا مع مسرحية «ذهب الراين» من إخراج ڤولفجانج ڤاجنر، وإذا ألحان «مي بيمول» التي تُفتتح بها مسرحيات الحاتم تنبعث خافتة وكأنها الهمس، حتى أنني لم أستطع أن أتبين متى انتهي السكون ومتى بدأ الصوت، وسعَت ْ الأنغام وكأنها الهمس، حتى أنني لم أستطع أن أتبين متى انتهى السكون ومتى بدأ الصوت، وسعَت ْ الأنغام القاعة أم هي آتية إلينا من خلفنا، أم هابطة علينا من السقف. وعندها آمنت أن كل ما في بايرويت شامل شمول هذا الظلام وشمول تلك الأصوات وشمول تلك الأنغام. وأخذ الأوركسترا يعزف عزفًا خافتًا لا

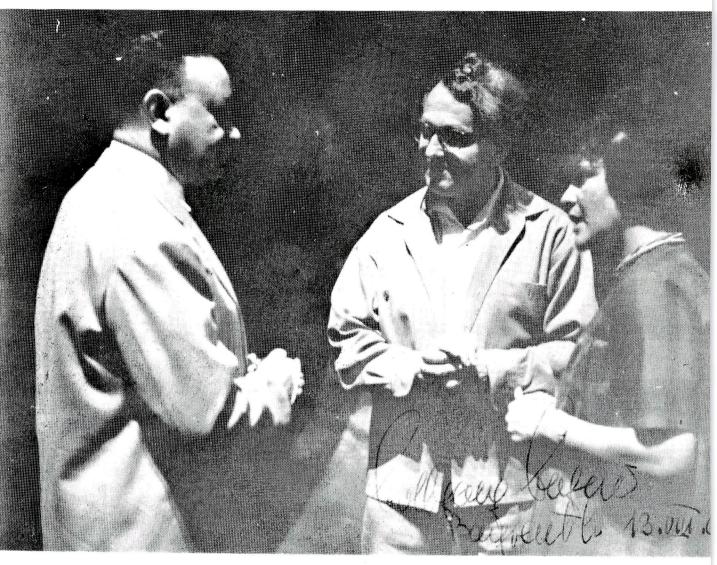

(لوحة ٨٦) ڤولڤجانج ڤاجنر مع صاحب هذه الدراسة في بايرويت ١٩٦٣.

تكاد تحس جرسه، ثم بدأ يعلو شيئًا فشيئًا فإذا القاعة صاخبة بموسيقى مياه نهر الراين. وحين أخذت الستارة تنزاح بدا المسرح وكأنه البحر تغمر مياهه أمواج تشيع فيها الخُضرة والزُّرقة وهى تعلو وتستوى فى اتساق وتوافق مع نغمات الموسيقى. وبدت حوريات الراين وضيئات رشيقات فى ثياب البحر الذهبية، يتمايلن مع تمايل الأمواج وكأنهن فى خضمها، ويترنّحن مع الموسيقى وكأنهن من نفحها إلى أن أهلّت الحورية قوجلينده بصيحاتها المألوفة. . ڤيا. . ڤاجا.

ومع هذا الإخراج الجديد لم يعتد المسرح بالمناظر ولم يجعلها أساسه بل استعاض عنها بالأضواء وبأشرطة سينمائية ذات رسوم تجريدية. وبقيتُ في مقعدي مأخوذا لا أملك فكاكا إلى أن آذن العرض بالانتهاء حين خطا الإله قوتان يقود بقية الآلهة إلى مثواها الجديد «القالهالا» الذى بدا وكأنه قلعة زرقاء بديعة بين طيّات السماء. عندها أدركت إدراكا أكثر عمقا معنى عبارة «مسرح ريتشارد قاجنر الشامل». أحسست التوافق المذهل بين الموسيقى والغناء والأمواج والصوت والضوء وقد اتسقت كلها فى نسق بارع، وبدت فصائل العازفين بالأوركسترا متكاملة كل التكامل، شاملة كل الشمول، هذا إذا استثنينا فصيلة الآلات النحاسية التى غالبا ما تَقْصُر عن أن تندمج فى غيرها كما هى الحال فى أكثر المعزوفات القاجنرية. ولقد كان ما رأيت خير دليل على أن الحفل تسوده الواقعية وتملأ جوه الآدمية بما تنطوى عليه من مزايا وشوائب، وأنه لم يكن حفلا يصور المثالية بما فيها من فتور أحيانا وبعد عن الواقع، فشعرت كيف هيًا حفيدا قاجنر عصرا جديدا لعمل جدهما وبعثاه ثانية إلى الحياة (لوحة ٨٧، ٨٨).

(لوحة ٨٧) حفل أفتتاح دار الأوپرا الڤاجنرية ببايرويت .



لقد عاشت قاعة مسرح بايرويت ما يقرب من نصف قرن ترعى تقاليد ڤاجنر المقدسة لوفْق ما وضعها، فإذا هي بهذا التزمّت والمحافظة تتحول لحدا كاد يطوى شهرة ڤاجنر نفسه. ومن هنا فزع ڤيلاند وشقيقه ڤولفجانج عندما أصبح زمام المهرجان في أيديهما عام ١٩٥٠، بيد أن ما كانا يتّصفان به من جرأة جعلهما يصرّحان بأن إخراج مسرحيات ڤاجنر عل نحو ما كانت تُخرج عليه عام ١٨٣٠ بات أمرا مستحيلا، كما أن الجمود عند عدم التغيير قد يحيل الوفاء الذي هو فضيلة إلى جمود مرذول قد يُفضى إلى الاندثار. لذا كان لابد للوفاء للقديم من أن يمسه التغيير في الإخراج، فلو أن ريتشارد ڤاجنر بيننا اليوم لكان أسرع من غيره إلى الإفادة من وسائل عصره التقنية. لقد شيّد مسرحه عام ١٨٧٦ بمنطق ثوري وبطريقة ديمقراطية لا تسمح بالفوارق، فلم يخصّص أمكنة متميزة للرؤية أو للسماع. والمشاهد إذا تحرك متنقلا بين مقاعد البهو والردهة على الدَّرج الجانبي لن يجد مكانا تفلت فيه نغمة تُسمع أو لفتة تُري، كما يسود المسرح أسلوب جديد لحمل النغم استنّه مُبدعه الذي حسب لكل شيء حسابه وأعدّ له عدّته. ولم ينس فترات الاستراحة، فإذا هو يجعل كلا منها ساعة كاملة كي يتذاكر المشاهدون ما استمعوا إليه من ألحان ساحرة، وكي يستمتعوا بالطبيعة تجوألا في غابات أشجار الصنوبر التي تحيط بالمسرح. وما تغيّر اليوم شيء من هذا ولن يتغير، لا شكل المسرح الذي يغمره الجلال، ولا لحظة رفع الستار التي تسخر ممن لا يحترمها، ولا الأبواق التي تُعلن من فوق شرفة الدار بداية كل فصل مرات ثلاثا. فليس ثمة أجراس تُعلن نهاية فترات الاستراحة بين الفصول، إذ أن التقاليد التي استنّها ڤاجنر ولاتزال تقضي بخروج فريق من عازفي الترومييت والترومبون في اللحظة المناسبة معلنة على التوالي في كافة الاتجاهات الأصلية بدء الفصل التالي. وكان قاجنر شأنه في كل أمر من الأمور قد كتب بنفسه الخلايا اللحنية لهذه النداءات المستقاة بطبيعة الحال من العمل الدرامي الجاري تأديته في نفس الأمسية ، عادة ما تكون إحدى الخلايا اللحنية الهامة للفصل التالي. والحق إن الإفاضة في مناقشة شعائر العروض الڤاجنرية وطقوسها تستوعب صفحات عديدة قد نعيا بتفاصيلها ونقف منها مشدوهين، ولكن الشيء الذي لا سبيل إلى إنكاره هو تجانسها وتناسقها، فمازالت إنجازاته الفنية نابضة بالحياة.

لقد زخر قرن كامل بالحديث عن معانى الفن الشاجنرى ومضمونه الأخلاقى وحجج الدفاع عنه، ولم تعد هناك اليوم مشكلة تثور حول الظاهرة الشاجنرية، ولم يعد من الممكن أن يُثار الآن مثل هذا الجدل العنيف الذى بلغ أحيانا حد الخصومة والذى أثير حولها فى الماضى، فلقد دخل شاجنر العبقرى التاريخ من أوسع أبوابه. وسواء أحببناه أو أعرضنا عنه، وسواء هاجمناه أو دافعنا عنه فقد أصبح جزءا من تراث الحضارة الإنسانية، وإن كنت لا أعنى أن ڤاجنر غدا شيئا أثريا مكانه المتحف أو أن عمله لم يعد مناسبا لعصرنا، بل على العكس فإن إبداعات ڤاجنر تبدو اليوم من الناحية الموسيقية البحتة أقرب إلى حصرنا في بنائه الفنى منه في فترة ما بين الحربين العالميتين، لاسيما وأن

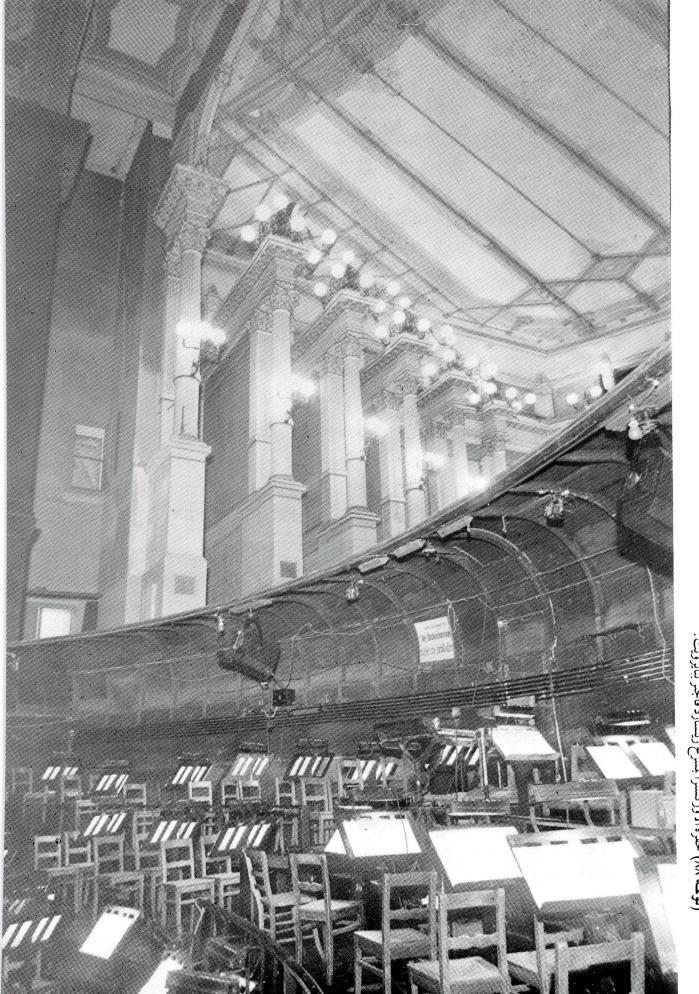

(لوحة ٨٨) حفرة الأوركسترا بمسرح ريتشارد ڤاجنر ببايرويت.

موسيقاه تكشف عن أوجه جديدة للتطور الموسيقى. ومن هنا كان عصر ڤاجنر الموسيقى عصراً حديثًا على نحو مذهل لأنه عصر «مطلق»، إذ اطّرح الأسس والأساليب المتداولة ووطّد دعائم بنائه الموسيقى فوق صرح البناء الدرامى. وبهذا يكون ڤاجنر أول من وضع موسيقى متدفّقة الأنغام تتخلّلها «الألحان الدالة» التى تتراءى كالكواكب والنجوم العابرة فى آفاق الدراما الموسيقية، لا يتمثّلها المستمع إلا إذا كان متجاوبا معها واقعًا فى إسارها مدركا مغزاها، وهو ما لا يحدث إلا لمستمع مرهف الحس قادر على أن يربط فيما بينها بجسور عبر وجدانه يظل مندمجا معها حتى النغم الأخير.

لقد كانت زيارة «بايرويت» عندى تجربة عاطفية أكثر منها تجربة موسيقية أو درامية، فقد كان واضحا أن كل فرد من أفراد الفريق البايرويتي يحاول أن يُضفى على عمله ما يجاوز به المألوف، تلك الظاهرة التي يعرف معظم عشّاق الأوپرا أنها تشكّل الحدّ الفاصل بين الأداء الرفيع والأداء الردئ. ولا أعتقد أن المولع عن عُمق بالمسرح الموسيقي يمكن أن يخلّف بايرويت دون أن يقع تحت تأثير أسلوبها الحديث، لأنه وإن لم يرض عن هذا الأسلوب كل الرضا فليس بوسعه أن يتجاهله. وحسب بايرويت أنها لا تتورط في الجمود الرتيب كما لا تهبط إلى السوقية المبتذلة. وإذا صح أن باخ كان يستطيع أن يلقى في روعك السكينة والطمأنينة بمعماره الموسيقي «الجرانيتي»، وأن موتسارت كان في مقدوره أن يحلّق بك عاليًا في السموات، وأن بيتهوڤن كان بوسعه أن يهزك هزًا بوجدانه المعذّب، فلقد كان من طبيعة ڤاجنر أن يأسرك بعواطفه الفياضة وأحاسيسه الدافقة.

تلك كانت انطباعات ليالي بايرويت التسع التي نعمت خلالها بغبطة لا نهاية لها، مازلت أستعيد ذكري أنغامها ومشاهدها حتى بات من العسير على الاستمتاع بأعمال ڤاجنر في غير هذا المكان الجليل، وتمنيت لو أتيح لعشاق النغم كلهم الحج إلى هذا المكان\*

\*\*\*

### ڤردى

ظهر إلى جانب قاجنر موسيقى إيطالى عملاق أبدع فى ترسيخ الأثر الدرامى واستغلاله بأفضل الأساليب وهو قردى (١٨١٣ ـ ١٩٠١) (لوحة ٨٩). وكانت أوپرا «عايدة» (٢٩٢١) هى قمة إبداع قردى، وتبدو جاذبيتها المسرحية فى فخامة مشاهدها وثرائها، وتقوم جاذبيتها الموسيقية على الغناء، فهى مترعة بالألحان المسرحية والإلقاء الملحن ومقطوعات الأوركسترا والرقص التى تمتزج جميعها فى وحدة موسيقية متالفة تخلب لب المستمع المبهور بالمشاهد الفرعونية الفخمة والأزياء الزاهية الألوان ومواكب النصر وطقوس الكهنة، كما تصطبغ بعض الألحان بطابع شرقى كنشيد إحدى كاهنات معبد پتاح أثناء إقامة

<sup>\*</sup> انظر «مولع حذر بڤاجنر». دراسة نقدية لصاحب هذه الدراسة. الطبعة الثانية. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣.



طقوس الصلاة لوداع القائد المصرى المرتحل إلى إثيوپيا (۷۹۳) في الفصل الأول، ويؤدى الهارپ المصرى دور المصاحبة الموسيقية على غرار ما كان متبعًا في مصر القديمة وتؤكده نقوش الآثار المصرية، وإن بقيت الموسيقى برغم ذلك إيطالية بحتة في معظم أجزاء هذه الأوپرا (فقرة ۱۵۳ من التسجيل الموسيقى).

ويغلب على موسيقى «عايدة» وعلى أحداثها المسرحية الإيجاز في التعبير والحيوية المتدفقة حتى أن المشاهد لا يجد حشوًا أو مبالغة في أي لحن مسرحي أو أي حوار ثنائي أو ثلاثي أو رباعي أو غنائي كورالي أو أية مقطوعات موسيقية أو إحدى المقدمات التي تتصدّر فصولها الأربعة تمهيدًا لأحداثها المسرحية، وتتجلّى براعة هذا الإيجاز في مقدمة الفصل الأول (فقرة ١٥٤ من التسجيل الموسيقي).

لقد تربّع ڤردى على قمة عالم الأوپرا وحده بعد وفاة ڤاجنر عام ١٨٨٧، غير أنه ظل ستة عشر عاماً متوقّفا عن التأليف بعد إنجاز أوپرا «عايدة»، وظن الناس أن موهبته قد خمدت حتى فاجأهم عام ١٨٨٧ بتقديم أوپرا «عطيل» (٧٩٤) النابضة بالقوة والحيوية والتي يظن بعض النقاد أنه حاكى فيها أسلوب ڤاجنر، وكان ذلك عجزاً من هؤلاء عن فهم التغيير الذي طرأ على أسلوب ڤردى في الكتابة الأوپرالية. وإذا كان ڤردى قد ألغى التقسيمات الغنائية التي يتخللها الإلقاء الملحن، وجعل الموسيقى والغناء متصلين من بداية كل فصل حتى نهايته، فإنه في غالب الأمر لم يحذ في ذلك حذو ڤاجنر بقدر ما كان حريصاً على إلغاء الوقفات التي تلى إنشاد الألحان المسرحية حتى لا يقاطع المشاهدون التمثيل والموسيقى بتصفيقهم المألوف خلال أوپراته السابقة على عطيل.

ولا شك أن قردى قد أفاد كثيرا من الوسائل التي ابتكرها قاجنر في تناول الكتابة الأوركسترالية ، غير أن قردى استطاع هو الآخر إضافة بعض الوسائل الهامة . ولا جدال في أن صاحب الفضل الأكبر في تطوير الموسيقي الأوكسترالية هو بيتهو قن الذي نقل عنه قاجنر هذا الاهتمام بالأوركسترا إلى عالم الأوپرا ، ومن بعده قردى الذي أعطى هو الآخر دورا أكبر للأوركسترا في أوپرا «عطيل» (٧٩٥) وضمّن موسيقاه آثاراً درامية قوية تفوق صورة المصاحبة البسيطة للأغاني . ويظهر دور الأوركسترا جليّا في المنظر الاستهلالي للعاصفة التي هددت سفينة عطيل لحظة دخولها إحدى موانئ جزيرة قبرص حين صور قردى الفزع والقلق المسيطرين على الناس وهم يرقبون السفينة تتقاذفها الأمواج (فقرة رقم ١١٥ من التسجيل الموسيقي) .

وإذا كان قردى قد اهتم بالأوركسترا وارتفع بموسيقاه في أوپرتى «عطيل» و «فالستاف» (١٨٩٣) عن مستوى الفصول الثلاثة من أوپراه «تروڤاتورى» [الشاعر المتجول]، إلا أنه مع ذلك كان يعطى الغناء المكانة الأولى تاركاً ما عداه يحتل المرتبة الثانية، على حين كان ڤاجنر يعطى المكانة الأولى للأوركسترا ويضع الغناء والتمثيل في المرتبة الثانية، بل إن تناول ڤاجنر للغناء اتخذ شكل تناوله لأصوات الآلات الموسيقية، فلم يُعْن بإبراز ألحان غنائية جميلة بقدر ما عُنى بالألحان الدالة القصيرة التي تدخل ضمن النسيج الموسيقي للأدوار الموزعة على المغنين وآلات الأوركسترا معاً. ولعل مرد ذلك إلى ارتباط ڤاجنر بالخط الحضاري للموسيقي الألمانية، ولا غرو فهو وريث باخ الذي تميّز بأسلوبه الخاص في استخدام

441

الآلات الموسيقية حتى في تناوله للصوت الآدمي. أما ڤردى فهو وريث پالسترينا الذي تميّز بدقة حسّه بالصوت الآدمي وهو الذي كتب ألحاناً غنائية تعتبر أنماطاً نموذجية للكتابة للأصوات البشرية.

وقد أسعدنى الحظ بأن أشهد مهرجان سالزبورج الموسيقى فى أغسطس ١٩٧١ حيث كانت أوپرا عطيل هى مركز جذب الجمهور إلى حفلات المهرجان. وعلى الرغم من أن هذه الأوپرا لا تنتمى مباشرة إلى الهدف الذى يرمى إليه هذا المهرجان العالمى السنوى، وعلى الرغم من أن المسرح الضخم لمبنى حفلات المهرجان لا يناسب تقديم هذه الأوپرا التى تحتاج إلى دقة بالغة فى تشريح الشخصيات وتحليلها من الناحية الدرامية، وفى التفسير الإنسانى للانفعالات النفسية لكل أبطالها، إلا أن ارتفاع مستوى الإمكانيات الصوتية وجودتها، وثراءها وقيادة هربرت فون كاريان لهذه الأوپرا بموهبة موسيقية لا تضاهى، وإتقانه تقديم الموسيقى برشاقته ودقته فى رسم التفاصيل الموسيقية وتلوين الأوپرا أوركستراليًا بحكمة وبراعة سواء فى بنائها أم فى شكلها أم فى رومانسيتها المسرحية التى أبدعها قردى، ثم التجاوب المثالى بين أوركسترا قينا الفيلهارمونى والمايسترو الفذّ، كل ذلك كان له أثره الواضح على الجمهور الذى انفعل فى حماسة قيينا الفيلهارمونى والمايسترو الفذّ، كل ذلك كان له أثره الواضح على الجمهور الذى انفعل فى حماسة



(لوحـــة ٩٠) عطيل وديدمــونة في مهرجان سالزبورج الموسيقي.

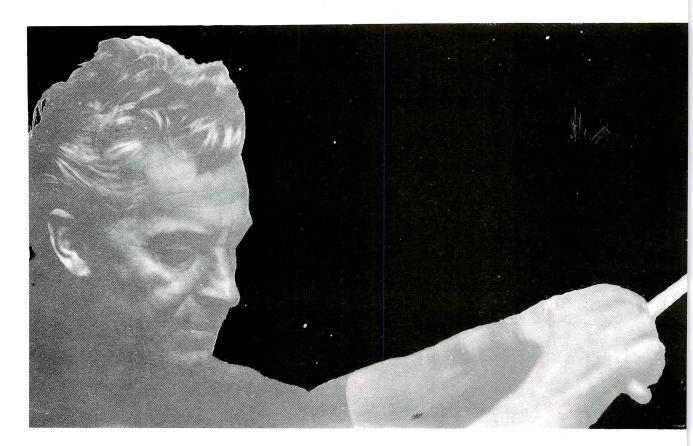

(لوحة ٩١) هربرت فون كارايان يقود أوپرا عطيل في مهرجان سالزبورج الموسيقي.

بالغة حتى كانت العبارة التى تتردد على الألسنة بعد خروجنا من القاعة مبهورين مترنّحين من النشوة والتأثر: «لا. لن نستطيع أن نشهد عطيل بعد الآن في إخراج آخر حتى لا نخدش الذكرى التى احتفظنا بها في وجداننا بعد التفسير الرائع الذي قدمه كارايان قائداً ومخرجاً» (لوحة ٩٠، ٩١).

أما النقاد فكان شأن بعضهم عجباً حين خرج علينا بحملة صحفية قاسية على كارايان بوصفه مخرجاً، متهما إياه بالعجز عن تحريك مجموعات الكورال، ساخرا من محاكاته لمدرسة التصوير الفلامنكية التى عادة ما تحشد العديد من الشخصيات لتشكيل خلفية اللوحة كجزء من الديكور، وناسباً إليه عجزه عن صقل الشخصيات وتحديد ملامحها الفردية التى تعبّر عنها الألحان كى تصل إلى قلوب المتفرجين. طالعت ورفاقي هذا النقد المجحف بعد ثمانية وأربعين ساعة من ليلة الافتتاح كنا نستعيد خلالها المواقف المحكمة التى رسمها كارايان قائداً ومخرجاً وكنا مازلنا مبهورين مفتونين، وإذا بنا نتساءل هل توضع الأوپرات ويتم إخراجها وتفسيرها على المسرح لمسايرة أمزجة النقاد وحدهم، أم لأولئك الذين تجشّموا المشاق لينعموا بساعة أو اثنتين من النشوة الروحية؟ ولم نجد جواباً على تساؤلنا سوى أن الجماهير التى ادّعى النقاد أن الألحان لم تصل إلى قلوبها عاشت ساعات هائمة في حالة من الغبطة الوجدانية اللانهائية تدين بها لقردى وكارايان، كانت أفئدتهم تخفق خلالها بالنشوة والسعادة والرضا وعقولهم تستوعب عن إدراك واقتناع.

#### چورچ بیزیه

تعد ّأوپرا «كارمن» التى كتبها چورچ بيزيه (٢٩٦٠) الفرنسى عام ١٨٧٥ نقطة تحول بارزة فى تاريخ تطور الأوپرا، وهى الأوپرا الوحيدة التى حظيت دون أوپرات بيزيه باهتمام كبير والتى ما تزال دور الأوپرا فى جميع أنحاء العالم تحرص على تقديمها حتى اليوم. وقد صيغت «كارمن» فى أسلوب واقعى لم يلبث أن أصبح أحد أنماط الأوپرا، وهو الأسلوب الذى يعتمد على تقديم صور من الحياة تقترب من الحقيقة الواقعية، مطّر حا القصص الأسطورية وبطولات الأزمنة الغابرة، مستهجنا الطريقة التى كانت تُقدّم بها مستعينة بخصلات الشعر المستعار والمساحيق الثقيلة والأزياء القديمة والدروع والحراب، ويهجر نماذج الشخصيات التى لا تمثل إلا الشجاعة والحب والتضحية ليلتقط من الحياة المعاصرة صور الأشخاص العاديين بثيابهم العصرية وبكل ما يعتمل فى نفوسهم من عوامل الخير والشر.

وتقدم كارمن صورة للمجتمع الإسپانى المعاصر، حيث يختال مصارع الثيران والفرسان في ثيابهم الحمراء ورئيس الشرطة «دون خوزيه» والمهربون والغجر، وحيث تظهر إلى جوارهم «كارمن» الفتاة الغجرية [النورية] العاملة بأحد مصانع التبغ بأشبيليه تخطر في جاذبية لا تقاوم، وفي جرأة مذهلة تضع بين شفتيها وردة بينا هي ترقص وتغنى حتى إذا ألقى القبض عليها إثر شجارها مع إحدى زميلاتها فأصابتها، أخذت في إغراء «دون خوزيه» بالرقص والغناء والدلال فإذا سحرها ينفذ إلى أعماقه فيتركها تمضى بعد أن يتواعدا على اللقاء في الربي القائمة في أطراف المدينة.

وكانت أو يرا «كارمن» تنطوى في الأصل على حوار تمثيلي يتخلل أجزاءها الغنائية، غير أن المؤلف إرنست چيرو استبدلها بعد وفاة بيزيه (٢٩٦) وقبل تقديم الأو پرا لأول مرة بإلقاء غنائي. وقد قصد بيزيه أن يكون لحن «الحب طائر متمرد» الذي تغنيه كارمن ـ كسائر ألحان الأو پرا ـ محاكياً للألحان الإسپانية فصاغه على إيقاع رقصة «الهابانيرا» الإسپانية الشائعة في هاڤانا عاصمة كوبا حتى يزداد اقتراباً من الواقع، وإن يكن الموسيقيون الإسپان لا يرون أية سمات إسپانية في ألحان أو پرا «كارمن» كلها، إذ هي في أنظارهم فرنسية خالصة . ومهما يكن طابع هذا اللحن فإنه يتميز بجمال وجاذبية تجعلانه يعلق بذاكرة المستمع بالسهولة التي يتذكر بها ألحان «ڤردي»، ولعل هذه الميزة التي تشيع في ألحان الأو پرا كلها هي أحد أسباب بقاء هذه الأو پرا حية إلى اليوم (فقرة ٢٥٦ من التسجيل الموسيقي).

(لوحـــة ۹۲) برامس في مقتبل العمر . ١٨٥٣.



# برامس

وفى عام ١٨٦٢ وفد برامس (٧٩٧) إلى ثيينا من هامبورج ذات الجو القاتم والعواصف التى تجتاح طرقاتها هابّة عليها من المحيط، واستهوته ثيينا بدفئها وجمالها ومرحها وأناقتها وثقافتها، وفوق هذا كله مكانتها المثالية الخاصة عنده، إذ تمثلت له مهد الكلاسيكية الخالصة ومدينة هايدن وموتسارت وبيتهوڤن وشوبرت، بل الراجح أنها كانت في نظره مدينة بيتهوڤن وحده وهو رمز الكلاسيكية عنده، فلا عجب أن أقام بها طوال حياته وألف أهم أعماله بها (لوحة ٩٢، ٩٣).

وكان برامس قبل وصوله إلى ڤيينا قد تحول عن الرومانسية وتيارها العاصف وموسيقاها الخيالية إلى صرامة الكلاسيكية في بناء الصورة الموسيقية كما يتضح من سيمفونياته، إذ عُني فيها بإخفاء مشاعره الذاتية وحصرها في الإطار البنائي الكلاسيكي، ومع ذلك فقد أفلت الزمام منه في أكثر من موضع ولم يستطع أن يخفي رومانسيته المتأثرة بالجو القاتم الذي نشأ فيه بهامبورج، لهذا نجده يخلق في سيمفونيته





الرابعة جو الخريف بجماله وسحره، حيث يوحى الجزء الأول منها بتساقط أوراق الشجر وبالظلام المخيّم وبالبقاع الموحشة (فقرة ١٥٧ من التسجيل الموسيقي).

وعلى حين كان برامس نقيض قاجنر، فهو شاعرى في ألحانه كلاسيكى في قوالبه، كان قاجنر دراميًا متأجّج العواطف. وقد تجنّب برامس القصيد السيمفوني والموسيقى ذات البرنامج وربط التعبير الموسيقى بأية عوامل خارجية لا ترتبط بتكوين الموسيقى ذاتها، كما لم يرتض لموسيقاه إلا أن تعبر عن جمال مضمونها ذاته، في حين ارتبطت موسيقى قاجنر بالشعر وبالدراما أوثق ارتباط. وعلى الرغم من أن كلاً منهما كان امتدادا لبيتهوڤن وللمدرسة الألمانية بوجه عام، إلا أن أحدهما كان يعبر عن ذاته فوق خشبة المسرح، على حين كانت موسيقى الآخر تعبيراً عن أحاسيسه في قاعة الكونسير.

#### بروكنر

وبعد ست سنوات من وصول برامس إلى ڤيينا نزل بها بروكنر (٧٩٨) عام ١٨٦٨ ليتولى التدريس بمعهد الكونسرڤاتوار، ومنذ ذلك الحين أصبح يؤلف موسيقاه لڤيينا مثل برامس لكونها مدينة بيتهوڤن. وإذا كان برامس قد نقل عن بيتهوڤن بناء الصورة الكلاسيكية، فقد اقتبس بروكنر أسلوب بيتهوڤن في التعبير عن أشجانه. وفي أواخر حياته بلغ في كتابة الأجزاء البطيئة الحركة لسيمفونياته على نسق بيتهوڤن شأوا لم يستطع موسيقي آخر مجاراته فيه لاسيما في حيويتها الغنائية المتدفقة، فإذا الألحان العذبة تتدفق منها في يُسر وسلاسة، وإذا خطوطها الميلودية تشبه في صعودها نحو بلوغ الذروة الموسيقية الصعود نحو قمم الجبال، مثلما يفصح عنه الجزء بطئ الحركة من السيمفونية الرابعة المعروفة بالسيمفونية الرومانسية (فقرة رقم ١٥٨ من التسجيل الموسيقي).

وكما كانت رومانسية برامس المقيدة في القوالب الكلاسيكية المتزمّتة سبباً في تسميته «الكلاسيكي الرومانسي» أُطلقت التسمية نفسها على بروكنر أيضاً برغم أن بروكنر كان أشد اندفاعا في رومانسيته، وكان على النقيض من برامس كثير التشبّه بقاجنر الرومانسي المتطرف، وذلك باستخدامه عناصر الدراما في تعبيراته السيمفونية مما ألّب عليه نقاد الموسيقي النمسويين.

\* \* \*

### جوستاف مالر

كان جوستاف مالر (١٨٦٠ ـ ١٩١١) عملاقاً من عمالقة السيمفونية الرومانسية يبنيها بمقاييس شامخة بالغة الضخامة. وكان منشأ هذا الفيض زخم المشاعر الرومانسية التي تتدفق بلا توقف على قريحته الخصبة، فتحيلها إلى موسيقى رائعة متحررة من قيود بناء السيمفونية الكلاسيكية التي كانت تضيق من غير شك بمثل هذا المضمون الموسيقى الضخم (لوحات ٩٤، ٩٥، ٩٠).

وقد أو لى مالر أغانيه عناية خاصة حتى جعلها جزءاً جوهريا في خطة سيمفونياته، ومع أنه كتب مقطوعات قليلة من موسيقى الحجرة في مرحلة شبابه إلا أنه سرعان ما أهملها ثم هجرها تماماً، فكان الأوركسترا السيمفوني الكبير وسيطه الموسيقي المفضل. وقد فسر مالر سر ذلك في إحدى رسائله قائلاً: «إننا ـ نحن الموسيقيين المحدثين ـ في حاجة إلى جهاز ضخم يتولى التعبير عن أفكارنا الكبيرة والصغيرة على السواء . ذلك لأننا أو لا مضطرون إلى اتقاء التفسيرات الخاطئة بنشر العديد من ألوان الطيف على لوح الألوان ، ولأننا ثانياً في حاجة إلى التدريب على رؤية المزيد من ألوان الطيف، وإلى الاعتياد على التحويرات المقامية (١٩٩٥) الدقيقة المتزايدة ، ثم لأننا ثالثاً في حاجة إلى استخدام أصوات أشد ضخامة كي تحمل موسيقانا إلى آذان المستمعين في قاعات الموسيقى الجديدة الفسيحة وفي المسارح الصيفية غير المسقوفة».



(لوحة ٩٤) جوستاف مالر.

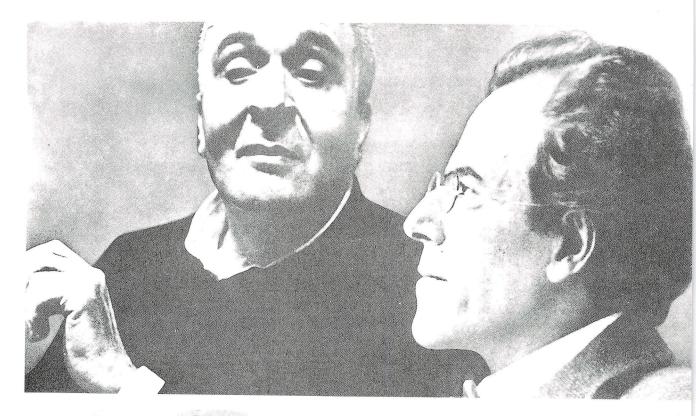

(لوحة ٩٥) مالر مع المايسترو بروىوڤالتر.



(لوحة ٩٦) تمثال برونزي لجوستاف مالر.

وألُّف مالر تسع سيمفونيات كاملة وخلِّف الحياة دون أن يُتمَّ العاشرة. وهي جميعا تحتاج أوركسترا كبيراً يواكب جهوده المتواصلة لتطوير أساليب التأليف الموسيقي والأداء الأوركسترالي معا، فلقد عاش مالر الحقبة التي شهدت التطلّع إلى كل ما هو جديد بعد أن استنفذ عباقرة القرن التاسع عشر كافة وسائل التعبير. ولقد قامت شهرة مالر على عنصرين هامين، إذ كان أعظم مؤلف موسيقي شهده التاريخ يجمع إلى جانب إمكانياته الخارقة للعادة كمؤلف موسيقي كفاءته المهولة كقائد أوركسترا محنّك كان له فضل كبير على فن القيادة في التاريخ الموسيقي وقدرة على أداء شتى المواقف المتغيّرة والمتحوّلة داخل أي جزء من أجزاء السيمفونية، والموازنة بين المجموعات الضخمة المشاركة في العمل الموسيقي، فإذا هو يغدو نموذجا احتذاه قادة أعلام جاءوا من بعده أمثال برونو ڤالتر ومنجلبرج(٨٠٠) وكليمپرر(٨٠١) وكارايان وچورچ زولتي وغيرهم. وفي سبيل ذلك دأب على محاولة استدرار كل إمكانيات الأوركسترا التي كانت دائما طوع بنانه في التعبير عما يخالجه، وحشد في الأوركسترا كل ما تسنّي له استغلاله من الآلات الموسيقية حتى «الماندولين» ذات الصوت الرقيق التي نتبيّن أنغامها برفقة آلات الأوركسترا في سيمفونيته الثامنة المعروفة «بسيمفونية الألف (١٩٠٧) التي ضاعف فيها عدد الوتريات ورفع عدد آلات النفخ إلى سبع وأربعين آلة، بالإضافة إلى الأورغن والپيانو وقسم الإيقاع الكبير. وفضلا عن ذلك فقد حشد بها ثلاث فرق للكورال (فرقتان للكبار وفرقة للأطفال) وثمانية منشدين منفردين، تجتمع كلها وتتساند في ختام السيمفونية الثامنة التي يصعب أداؤها على الوجه الأكمل إلا إذا توفّرت لها كوكبة كبيرة من مهرة العازفين والمغنّين، وهو أمر جدّ عسير. ويتجلى في هذا الختام كل معانى المهابة والجلال والاستشراف، فلقد تسنّم مالر به القمة في مجال تأليف القالب السيمفوني (فقرة رقم ١٥٩ من التسجيل الموسيقي). لقد لجأ مالر إلى استخدام كافة الوسائل السمعية للتعبير الموسيقي مضيفا الصوت البشري إلى السيمفونية بهدف إضافة تفسير لغوي وأداء بشرى لنفس المضمون حتى غدا مالر بالنسبة للسيمفونية أشبه بڤاجنر في مجال الدراما الموسيقية. ولم يقتصر اهتمامه على استخدام الأوركسترا الكبير والاستعانة بالأصوات البشرية المنفردة والجماعية فحسب، بل نراه أحيانا يضيف أوركسترا آخر للعزف وراء المسرح.

وكتب مالر السيمفونية الثالثة التي تجسّد بصفة عامة أصوات عالم الطبيعة التي كانت تنفذ إلى وجدانه حتى ذهب إلى أن لكل شيء في الوجود صوته الخاص به. وتتألف السيمفونية من ست حركات لكل منها عنوان يفسّر المضمون الذي تدور حوله الموسيقي. وقد علّق مالر عليها في رسالة إلى أحد أصدقائه قائلا: «سوف تُفصح لك هذه العناوين عن الكثير من خفايا النص الموسيقي، وتجلو لك نهجي في الكشف عن المضمون الشعوري للموسيقي بشكل تدريجي، ابتداء من قوى الطبيعة الأولى إلى أدق انعطافات قلب الإنسان التي تشير بدورها إلى ما هو أبعد من نطاق هذا العالم. . . . [إلى الله]».

وفي بداية الحركة الخامسة من سيمفونيته الثالثة نستمع إلى مغنية من طبقة ألطو وكورال أطفال وإلى كورال نسائي وأوركسترا ضخم (فقرة رقم ١٦٠ من التسجيل الموسيقي). واختار مالر للحركة الخامسة

من هذه السيمفونية عنوان: «ما تهمس به إلى أجراس الصباح» بعد أن كان في مبدء الأمر «ما تهمس به إلى الملائكة». وتبدأ موسيقي هذه الحركة في إثر آخر عبارة من الأغنية التي تؤديها مغنية «الألطو»، حيث يتلوها إنشاد كوروس أطفال للإيحاء بالبراءة يصور قرع الأجراس «بيم. . بام»، يليه إنشاد كوروس نسائي لنص من كلمات «البوق العجيب»: (٨٠٢) «أنشد ثلاثة من الملائكة أغنية عذبة»، ثم يصور غفران المسيح لبطرس الرسول في لحن يفصح عما أراقه بطرس من دموع الندم تؤديه المغنية الألطو، إلى أن يشدو الكوروس بتهاليل الطفولة البريئة مرددًا «كفي المرء اعترافه بخطيئته حتى يحظى برضاء الله ومغفرته».

## باليه أنشودة الأرض

ولئن كانت السيمفونية هي القالب المفضل عند مالر في التأليف، والأوركسترا هو وسيلة التعبير الطبيعية بين أنامله الحاذفة البارعة، فإن أسباباً ذاتية نابعة من ظروف حياته الشخصية وشعوره بالأسى والضياع خلال مرحلة معينة من حياته دفعته إلى الاتجاه نحو كتابة قصيدة غنائية طويلة في صيغة مستحدثة، هي «أنشودة الأرض»(٨٠٣) كانت أنغامها تتردد بين جوانحه وتعكس إحساسه بمصيره المحتوم. . . . الموت .

ولم يكن مالر يؤمن بضرورة تأليف موسيقاه وفق أشعار عظيمة ، إذ كان يرى أن قصائد الشعر العظيمة أعمال فنية قائمة بحد ذاتها في غير حاجة إلى إضافة من فن آخر . ومن ثم استقى شعر موسيقاه من ديوان يضم مجموعة من القصائد الصينية ترجمها هانز بيثج (٨٠٤) عن مصادر فرنسية أو إنجليزية واحتفظ في ترجمته بسحر الشرق الكامن في أصل نصوصها ، كما أضاف إليها من عنده لمسات رومانسية رقيقة لا تصدر إلا عن قريحة فياضة .

ويحدّد مالر هدفه من صياغة سيمفونيته الغنائية «أنشودة الأرض» بقوله «لم أكتب في حياتي شيئاً أشد ذاتية من هذا العمل». واختط مالر لنفسه أسلوباً موسيقياً ثابتاً في حركات «أنشودة الأرض» الستة ، فإذا هو يلتزم باستخدام خلية لحنية وحيدة في كل حركة من حركات أنشودة الأرض لا يحيد عنها ولا يستطرد في أية ارتجالات حرة قد يدفعه إليها السياق الشعرى ولا تكون ذات صلة مباشرة بالخلية اللحنية التي يستخدمها. ويبرع مالر في الاحتفاظ بأسلوب غنائي شجيّ في «أنشودة الأرض» غير متأثر بأسلوب بيتهوڤن أو ڤاجنر الذي يعتمد على الديناميكية الأوركسترالية البارزة، وإذا هو يلح بذات الخلية اللحنية يكررها بألوان «آلاتية» متعددة مع احتفاظه بقيمتها الغنائية الرخيمة حتى عندما يستخدم الآلات النحاسية أو الإيقاعية. وبقدر ما استمدت سيمفونيات مالر الأولى والثانية والثالثة من المواد اللحنية لقصائده الغنائية التي سبقتها ألحاناً مفردة أو حركات كاملة، جاءت «أنشودة الأرض» متفردة في تكوينها؛ فهي سيمفونية مكتملة البناء مستقلة عن غيرها من الأعمال الغنائية التي سبقتها من حيث الشكل والمضمون، وإن كانت أصداء بعض تلك الأعمال تتردد في استحياء بين جنباتها، وخاصة في الأنشودة الثانية.

وقد وضع كنيث ماكميلان تصميماً رائعا لرقصات باليه وفقا لموسيقى مالر «أنشودة الأرض» بعد أن تمثّل جميع الأحاسيس التي تزخر بها الموسيقى المترعة روحها بالأسى بعد البهجة دون خفوت الإحساس بالموت الذي يلح طوال العزف الموسيقى، أو ببلبلة الحلم الهادئ الذي يلوح في النهاية مبشراً بتجدد الربيع رغم انقضاء عمر الإنسان، فإذا هو يحرك خلال الرقصات صوراً توحى بفناء الحياة وتجددها في الوقت نفسه، ويبدى قدرة على التحليق في آفاق رحيبة، وموهبة في تطويع الرقص الكلاسيكى أحال به أنشودة الأرض إلى مرثية رقيقة تخلّد عذوبة الحياة وحتمية الموت، وتشيع التشاؤم كما تجرف المستمع في دوامة الأنغام التي تنبض خلال نسيجها الموسيقى خلايا لحنية وافدة من الشرق الأقصى.

واستهل ماكميلان الباليه براقصة واحدة تترسّم خطى الموسيقي وتستوحي النص برقّة ، ثم يتوافد الراقصون في رداء التدريب البسيط، تمتد وراءهم خلفية غير محدّدة تُضفي على المشهد جوًا من البساطة والإيجابية معاً. وتتنوع الرقصات برغم ثبات طابعها الجليّ في حركات بطيئة لا يثقلها التربّح، تتخللها انتفاضات عنيفة مفاجئة يتزاوج فيها الرقص الحديث والكلاسيكي ببراعة من خلال ومضات شرقية ، فقد حرص المصمم على استبعاد الخركات الإيمائية وتعبيرات التمزق والصراع، وعلى الاحتفاظ بالروح الصينية الحقيقية المتسمة بالتحفظ، والتي تومض بين الفينة والفينة في ارتماء الراقصة بخفة العصفور في أحضان راقص يمثل الموت، وفي شرود مجموعة من الراقصين وسط الأخيلة التي تثيرها الخمر في الرءوس، وفي هرب الراقص الذي يجسم الموت مصطحباً معه الراقص الأول ورافضاً إعادته إلى محبوبته إلا بعد ارتدائه قناع الطقوس الجنائزية الأبيض. يمضى ذلك كله مع تنويع يثير الإعجاب ببراعة التعبير عن أكثر الأحاسيس انغلاقاً وخموداً، وعن أشدَّها انطلاقاً وانفعالاً بما يجعل الراقص أسير احتدام عارم يدور به في حركات لولبية أثيرية سريعة يتطلب أداؤها دقة وحذق ومرونة. وإذا كان ماكميلان قد وفِّق كل التوفيق في تقديم تعليق راقص رائع على الموسيقي، تشرَّب فيه روحها الأصلية وجعل منه تعبيراً مرئياً عنها، فقد أحسستُ بعد مشاهدة هذا العمل الخلاق بمسرح الكوڤنت جاردن بلندن عام ١٩٦٦ أن ماكميلان قد نجح في خلق عمل فني جديد اكتسب أهمية تفوق ما ابتغى التعبير عنه كما شدّني إلى المزيد من التعلق بهذه القصيدة الغنائية ، إذ بتُّ أسمع بين كلماتها إيقاع خُطي مذهلة السرعة والبراعة وحفيف أجنحة تداعب الكلمات، وأشهد رؤى حيّة تجعلني أتبين في الإيقاع روح الرقص وروح الموسيقي وروح الشعر تتوحّد جميعاً على طريق النبع الذي تتعانق فيه شتّى الفنون الإيقاعية.

وتُستهل «أنشودة الأرض» بحركة أُولى تتعالى فيها انفعالات الحياة في حفل شراب حتى الثمالة، دواءً أبدياً للحياة وخلاصاً للإنسان من بؤسه وشقائه وعذابه.

١ ـ خمرية شقاء الأرض

في الكأس الذهبية تدعونا الراح.

لا تشرب حتى أشدو بنشيد الحزن.

سيجدّد روحك كالضحك سواء

فالحزن إذا مسّ الروحَ يخلّف روضتها قاحلة،

يُذبل بهجتها ويُميت الغُنوة.

العيش قتام والموت كذلك قاتم.

\* \* \*

يا ربَّ البيت، قباؤك ملأى بنبيذ ذهبي تُخفيه.

عندك أدعو هذا العُود.... عُودى.

صنوان حبيبان يمضيان معاً:

عزفٌ بالعود واحتساء الراح.

كأس مترعة بنبيذ تأتى في موعدها

خير من كل ثراء في دنيانا.

العيش قتام والموت كذلك قاتم

\* \* \*

ستظل قباب العالم أبداً زرقاء،

وستبقى الأرض طويلاً تزدهر وتحلو في كل ربيع.

أما أنت يا أيها الإنسان.. إلى أي مدى يمكن أن تحيا،

حتى إن عشت مائة عام؟

لتعجزن عن أن تُسعد نفسك

ببقايا الأرض العفنة.

\* \* \*

اخفض بصرك وانظر....

في ضؤ القمر هناك..... قبور،

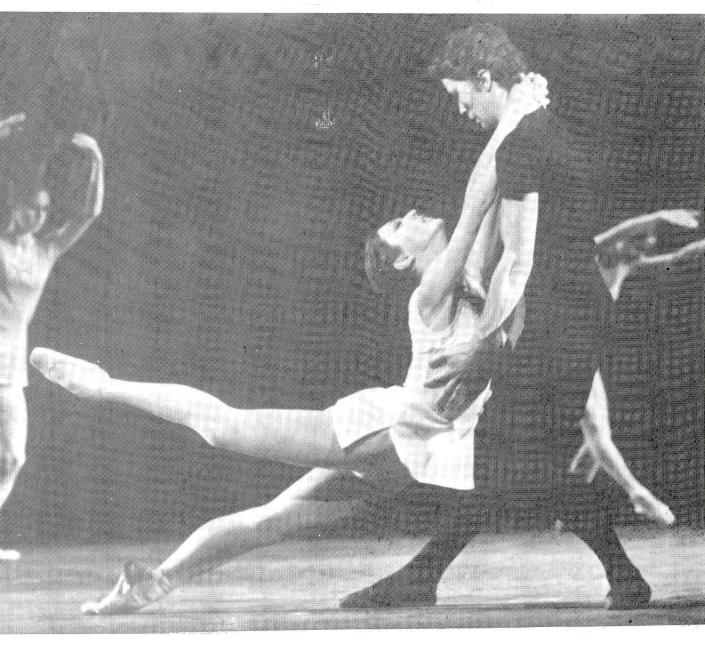

(لوحة ٩٧) الباليه الملكي البريطاني: أنشودة الأرض لجوستاف مالر: وحيد في الخريف. مونيكا ماسون وأنطوني دويل.

يجثم فيها شبح وحشى، قردٌ. انصت وستسمع كيف يصوغ ضحكاته، كنشاز يختلط بعطر حياة الناس. والآن ارفع رأسك. ... يا ندمائى أزِف الوقت

فلُنفرغ هذا الكأس حتى آخر قطرة

العيش قتام..

والموت كذلك قاتم.

وتتكون هذه الأنشودة من عدة فواصل موسيقية ، تبدأ بصوت تينور من طبقة عالية يُشيع فيها جوًا من التوتر الأليم يوحى ـ قرب نهاية الأنشودة ـ بضحكات قرد بشع قبيح فوق القبور في حالك الظلام .

ثم تأتى الأنشودة الثانية تأملاً شاعريًا صاغه تشانج ـ تى، ليوشيه مالر بموسيقى كنتراپنطية مكونة من ثلاثة خطوط ذات طابع حزين يذكّرنا بقصيدته الغنائية الشهيرة «في رثاء طفل». \*

٢ ـ وحيداً في الخريف (لوحة ٩٧)

غيمُ الخريف أزرقُ محومٌ فوق البحيرة.

والصقيع كسا عُشب الشاطئ،

حتى ترى كأن كفَّ فنان حَوَت

مسحوق جوهر اليُشب النفيس،

تنثره على البراعم الدقيقة.

\* \* \*

الزهور قد تلاشى عطرها الجميل،

وسری ریح بارد فی سیقانها.

ما أسرع الذبول

يدبّ في أوراق اللوتس الذهب...

تطفو فوق الماء.

قلبى منهك،

ونور مشكاتي الضئيل قد ولّي،

يئز في خفوت،

يوحي إلى أن أنام.

إليك أنقل الخطى

يا مثوى راحتى الحبيب.

أجل. . هَبنى السكينة ، فيا للهفتى إلى بعث جديد. في وحدتى طال بكائى ، يا طول خريف جَثَم على قلبى . يا شمس الحب: أمن جديد ستشرقين ؟ وفى رفق تمحين دموعى ، فالدّمعُ مرير . . !

ويتردد اللحن الأساسي في موسيقي هذه الأنشودة مرات عدة مشكّلا محاورة عاطفية بين آلات النفخ الخشبية والصوت الآدمي تتطلب مهارة فائقة في الغناء الذي يبدأ من نغمة شديدة الحدة ، ومع ذلك

(لوحة ٩٨) الباليه الملكي البريطاني: أنشودة الأرض لجوستاف مالر: عن الشباب. چنيفر پني.





(الوحة ٩٩) البانيه الملكي البريطاني: أنشودة الأرض لجوستاف مالر: عن الشباب. چنيفر پني.

تؤدَّى فى خفوت شديد شبيه بالهمس. وتتألق فى الأنشودة لحظة من الدفء تستوحى شمس الحب، غير أنها تقف قاصرة عن أن تجفّف دموع الشاعر وتخفّف لوعته، إذ هى لمحة خاطفة فى جو مشحون بالوحدة والظلام يستعيده مالر بتكرار لحن مطلع الأنشودة.

أما الأنشودة الثالثة فهى عن قصيدة لى ـ تاى ـ بو «الناى الصينى»، وتحمل الملامح الإيقاعية للرقصة الشعبية الخفيفة «السكرتسو» تصاحبها الخصائص اللحنية للسلم الموسيقى الصينى المكون من خمس نغمات [بدلاً من النغمات السبعة] في الأوكتاف تعزفه آلات النفخ الخشبية . بيد أن أسلوب الصياغة الموسيقية يعكس روح الطبيعة التي عشقها مالر في وطنه الأوربي أكثر مما يحمل الطابع الصينى، وإن كان الطابعان يتلاحمان في أغلب مقاطع الأنشودة .

227

٣-عن الشباب (لوحات ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١)

وسط البحيرة الصغيرة

مقصورة خضراء بيضاء من خزف.

والجسر الذي ينتهى إليها فوق قناطر اليُشب

وی فناطر الیسب ینحنی کأنه ظهر نَمر

\* \* \*

في المنزل الصغير حيث يجلس الصحاب

يرتدون أجمل الحلل يشربون، يسمرون وبعضهم يؤلف الأشعار \*\*



(لوحــــة ۱۰۰) البــالیــه الملکی البریطانی. أنشودة الأرض لجوستاف مالر: عن الشباب. چنیفر پنی.



(لوحة ١٠١) الباليه البريطاني: أنشودة الأرض لجوستاف مالر: عن الشباب. جنيفريني.



(لوحة ١٠٢) الباليه الملكي البريطاني: أنشودة الأض لجوستاف مالر: عن الجمال.

أكمامهم من حرير تنحسر للوراء. قلنسواتهم حرير تميل للوراء في استرخاء

\* \* \*

وكل شيء بالتمام ينعكس على سكون صفحة البحيرة في لوحة مثيرة

\* \* \*

كلهم على رءوسهم يقف في المقصورة الخضراء والبيضاء من خزف.

\* \* \*

والجسر كالهلال قنطرة مقلوبة. والصحاب يرتدون أجمل الحلل، يشربون... يسمرون.

(لوحة ١٠٣) الباليه الملكي البريطاني: أنشودة الأرض لجوستاف مالر. عن الجمال.



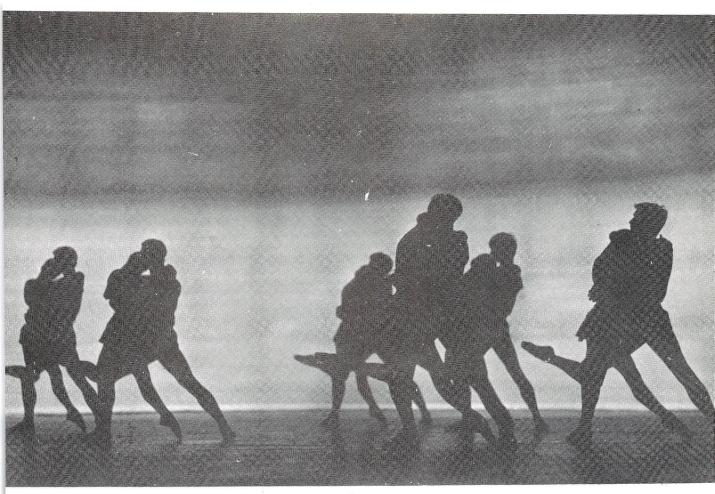

(لوحة ١٠٤) الباليه الملكي البريطاني: أنشودة الأرض لجوستاف مالر: عن الجمال. كنيث ماسون وجور چينا پاركنسون.

ثم تأتى الأنشودة الرابعة صورة تشيع فيها روح الشباب وصخبه في رقصة هزلية ، ترجم شعرها بيثج عن قصيدة لي ـ تاى ـ بو بعنوان «على الشاطئ» واخترت لها عنوان «عن الجمال» (لوحات ١٠٢، بيثج عن قصيدة لي ـ تاى ـ بو بعنوان «على الشاطئ» واخترت لها عنوان «عن الجمال» (لوحات ١٠٢).

٤ ـ عن الجمال

الصبايا يقطفن الزهور

يجمعن براعم اللوتس على ضفاف النهر

يجلسن بين الشجيرات والأوراق المتساقطة

ويحتضن الزهور في حجورهن

ويتنادين بدعابة ومرح

\* \* \*

شعاع الشمس الذهبي يتراقص على نمط أجسادهن ويعكس صورهن على صفحة الماء الصافي، وظل أطرافهن النحيلة

وعيونهن الدُّعَجِ.

ويهدهد النسيم أكمامهن برفق،

ويُشيع سحر عطرهن الفوّاح في الفضاء.

\* \* \*

تأمّلن..... مَن هؤلاء الفتيان الوجهاء ممتطين جيادهم متينة البنيان،،

تدبّ حوافرها فوق ضفة النهر؟

ها هم يَعْدُون بجيادهم

ينضحون فتوة عن بعد كأنهم أشعة الشمس

تتسلّل خلال غصون الصفصاف الخضراء.

جوادٌ يصهل منتعشا

منطلقا فوق العشب

يطؤها بحوافره،

ويعقب رقصة الشباب المرحة المعربدة في براءة شكُو رخيم من الڤيولينات في لحن أنثوى لدن يفوح من أردانه أريج الطرب

يسحق الأزهار المتساقطة في عاصفة عَدُوه.

آه.... ما أكثر ما تتموّج أعراف الخيل

وخياشيمها من شدة حرارتها كأنها تنفث البخار.

ضوء الشمس الذهبي يتراقص على نمط أجسادها

ويعكس صورتها على صفحة الماء الصافي

\* \* \*

أجمل الصبايا تسدّد نحوه نظرات وَلْهَى تطول

وليس شموخ جمالها إلا تظاهرا.

وفي إشراقة عينيها النجلاوين

وظلمة نظراتها الملتهبة

ترفرف صائحة ثورة قلبها.

وتأتى الأنشودة الخامسة صورة كاريكاتورية مرحة من شعر لى ـ تاى بو أيضا، «الخمر فيها شراب النسيان»، وإن كان الإحساس بالألم لا يزال يلح بإصرار في أرجائها.

السكير في الربيع
 لو أن الحياة مجرد حلم
 فلماذا نألم ونئن؟
 سأشرب طوال اليوم الجميل
 حتى أعجز عن المزيد

\*\*

وحین أعجز عن رشف المزید حین یتشبّع الجسد والروح معاً، سأترنّح حتى أصل إلى بابى وأروح فى نوم هنئ

\* \* \*

ماذا أسمع حين أفيق؟ صمتاً! هاهو ذا طائر يغرد فوق الشجرة أسأله هل حان موسم الربيع؟ فكل شيء يبدو كالحلم.

\*\*

الطائر يغرد بالإيجاب! نعم، حلّ الربيع بين العشيّة والضُّحى. وأصيخُ السمع وأنا أتأمل مرتقباً فيغنّى الطائر.... يضحك طرباً

\*\*

أملأ كأسى ثانية أكرعها حتى آخر قطرة، وأغنّى حتى يطلّ البدر من القبة السوداء

وحين أعجز عن المزيد من الغناء، ساعود إلى نومى. فماذا يعنى الربيع لى؟ فلأسكر حتى أفقد وعيى.

وتوحى النغمات الحادة الصارخة والفورات الصوتية المتوالية بالفواق الذى يصيب السكّير، فتصدر عنه تلك المواقف التي ترسم المرح المصاحب لجو العربدة والثّمل. ويشدو طير الربيع في نشوة خاطفة في منتصف الأنشودة التي تُختتم بتذييل سريع محتدم لامع قصير يستعيد مطلع القصيدة.

(لوحة ١٠٥) الباليه الملكى البريطانى: أنشودة الأرض لجوستاف مالر: الوداع. مارشياهيدى ودونالد ماكليرى وأنطونى دويل.



أما الأنشودة السادسة فهى من قصيدتين: «انتظار الصديق» و«الوداع»، وهى أهم حركات السيمفونية وأطولها، وتُعرف باسم القصيدة الثانية. ويعبّر مالر عن فلسفته الذاتية التى تواكب السيمفونية كلها ببيتين: «إن قلبى هادئ البال ينتظر أوانه» و«الأرض الحبيبة تونع وتنمو خضراء من جديد»، وتلك هى حقيقة الرسالة التى تنطوى عليها «أنشودة الأرض» عندما ترتفع نغمات مالر رويداً رويداً لتستقر فى نشوة التأمل والسكينة معبّرة عن كل ما يجيش داخل ذاته المضطربة (لوحة ١٠٥، ١٠٦).

## ٦ ـ الـوداع

الشمس تغرب خلف الجبال والمساء يهبط في الأودية بظلاله المفعمة بالومد. انظر . . ها هو ذا القمر يطفو كزورق فضمى على بحيرة السموات الزرقاء. إنى أستشعر نسمات الريح الرخية تهبّ من وراء أشجار التنّوب الداكنة. الجدول يترتم وسط الظلمة بألحان عذاب وتشحب الزهور في ضوء الشفق. أنسام الأرض تُغرى بالاسترخاء والنوم. كل أحاسيس الحنين تهفو الساعة إلى الأحلام. الرجال يعودون مُجْهَدين. ليجدوا في طيات النوم سعادتهم. سعادة كانت قد غابت في طيّ النسيان، وليتعلموا كيف يعودون شباباً. الطيور تقبع ساكنة في أفنانها،

\* \* \*

فى ظلال أشجار التنوب أتنسم الهواء رطباً عليلاً، وهنا أقف فى انتظار صديقى.

والعالم في طريقه إلى هجوع.

إنى أنتظره.

لأودّعه الوداع الأخير.

بجوارك يا صديقي.

أتوق إلى أن أستمتع بجمال هذا المساء.

أين أنت؟

طال انتظاري وحيداً!

أهيم بصحبة عُودى،

على ممرات معشبة

أيها الجمال

أيها العالم الذي يسكر أبداً بالحب والحياة!

\* \* \*

ترجّل عن الجواد ومَنْحَه شرابَ الوداع.

وسألت صديقي إن كان سيرحل،

ولماذا كُتب عليه الرحيل؟

فأجاب وكأن صوته من وراء نقاب

يا صديقى سوف أقول لك:

في هذه الدنيا

ما كان الحظ معى كريماً.

إلى أين مسعاى؟ سأرحل.... سأهيم بين الجبال.

أتلمّس راحة قلبي الموحش.

أسير إلى دارى..... مأواي.

ولن أطوّف بعيداً.

فقلبي هادئ البال ينتظر أوانه.

في كل مكان.... في الربيع

تونع الأرض الحبيبة، تنمو خضراء من جديد.

في كل مكان.. وإلى الأبد

يبدو الأفق أزرق متألقآ

إلى الأبد.... إلى الأبد.



(لوحة ١٠٦) الباليه الملكي البريطاني: أنشودة الأرض لجوستاف مالر: الوداع. دونالد ماكليري ومارشياهيدي وأنطوني دويل.

وليس من اليسير الفصل بين هذه الأنشودة من حيث النمط البنائي أو الاقتدار التعبيري أو التوهب الصوتى وما كان يتردد في نفس مالر من انفعالات. فآلة الأوبوا تبكى وتعول في مرثية نغمية قصيرة تتردد بإلحاح خلال الأنشودة كلها، يصاحبها قرار نغمى داكن أكثر إلحاحاً من آلة الكنتراباص، وتتخللها ردود من آلات الكلارينيت والكورنو، تتخفق كلها في النهاية في آهة لحنية حارة وإن كانت آهة حانية (فقرة 171 من التسجيل الموسيقى).

ولعل أهم ما تتميز به سيمفونية «أنشودة الأرض» جدّتها التقنية وتواتر ملامح التجريد والتنويع في الستلهام مالر للطبيعة المحيطة به، ومن هنا كانت المصاحبة الآلية للغناء مصاحبة مفرطة في اللحنية الرخيمة. وتبدو الپوليفونية الأفقية في ألحان السيمفونية رحلة جميلة تتأرجح بين الأرض والسماء،

وتبشر بمولد «اللحنية الكاملة» التي ميّزت أعمال شونبرج فيما بعد. وهذا في حد ذاته حل رائع جديد لإحدى المشاكل الرئيسية في التأليف الموسيقي، وأعنى بها مشكلة تحقيق التنوع اللحنى مع الاحتفاظ بخلية لحنية واحدة في البناء. وقد توصل مالر إلى حل هذه المشكلة بكتابة ألحان ذات سيولة ميلودية تنبثق من وحدات لحنية قليلة العدد غنية المضمون، وذلك بدلاً من التورط في إبداع لحن محدد المعالم ثابت الهيئة فيكون أقل طواعية واستجابة لتقنيات التأليف. فما أيسر على المستمع أن يتعرف على خلية لحنية وحيدة في كل لحن من ألحان «أنشودة الأرض»، والخلية من مشتقات السلم الموسيقي الخماسي الصيني (أي المكون من خمس نغمات في الأوكتاف كما أسلفت). وتتردد هذه الخلية طوال المصنف في أسلوب متجدد وفي أشكال كنتراپنطية تكوّن نسيجاً قويًا مترابطاً متنوعاً. وعلى خلاف أعمال مالر الأخرى، فإن سيمفونية «أنشودة الأرض» لا تحتاج إلاّ إلى أوركسترا عادى التكوين، يزداد ثراء بإضافة عدد من الآلات تشفي عليها طابعاً شرقياً: آلتا هارپ، وعود صيني، وماندولين، ودف ذو صنوج، وكاسات نحاسية، وجلوكنشيل، وطبول.

# الموسيقي القومية في القرن التاسع عشر

نشأت في أوج رومانسية القرن التاسع عشر الثائرة على التقاليد والقواعد المرعية في الأدب والموسيقي اتجاهات جديدة في الدول التي رزحت طويلاً تحت الحكم الأجنبي أو انعزلت عن العالم الأوربي انطلقت بها نحو آفاق متحررة من كافة القيود، بيد أنها ظلت عاجزة عن مجاراة إيطاليا وفرنسا وألمانيا زعامتها للحركة الموسيقية العالمية خلال القرن التاسع عشر. وقد اتجهت هذه الدول وعلى رأسها روسيا القيصرية وتشيكوسلو قاكيا وإسپانيا إلى إعلاء شأن تراثها القومي وابتكار موسيقي قومية خاصة بها تقوم على هذا التراث من الأساطير الشعبية وتستمد مصادر جديدة لموسيقاها من أحداثها القومية ومن نضالها ومن ألحانها الشعبية.

### الموسيقي القومية الروسية

### جلينكا

وقد شارك الموسيقى جلينكا (١٠٠ ) (لوحة ١٠٠) الذى كان صديقاً للشاعر پوشكين فى الحركة الداعية إلى الأسلوب الموسيقى القومى فى روسيا على غرار ما قام به بعض كتابهم فى مجال القصة والشعر أمثال دوستويڤسكى و تولستوى و تشيخوف و پوشكين ، فإذا جلينكا يؤلف موسيقى روسية يستوعبها الروس ، تأتى على رأسها أو پراه الشهيرة «حياة من أجل القيصر» (٢٠٠١) أو كما يطلق عليها اليوم «إيڤان سوسانين» (٧٠٠). وكانت روسيا بسبب امتداد رقعتها فى آسيا تعيش بمعزل طوال حكم القياصرة عن البلاد

(لوحة ١٠٧) جلينكا.



**▼** (**لوحـــة ۱۰۸**) رمــسکی کورساکوف.

الأوربية، فلم تتأثر بالحركات الثقافية الكبرى مثل حركة الإصلاح الدينى أو حركة إحياء العلوم والفنون في عصر النهضة أو بالثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر. ومن هنا تأثرت في ثقافتها إلى حد بعيد بالأفكار والأساطير والمثل العليا الشرقية لاحتكاكها المستمر بالأثراك والفرس والصينيين. وقد سار على درب جلينكا ووفق ما يهدف إليه نفر من المؤلفين أطلقوا على أنفسهم أول الأمر اسم الحفنة «كوتشكا» (۱۸۰۸) وسمّاهم الفرنسيون والإنجليز وغيرهم من الأوربيين فيما بعد «بمدرسة الخمسة» وهم: بالالكيريڤ (۱۸۰۸) وسميّاهم الفرنسيون والإنجليز وغيرهم من الأوربيين فيما بعد «بمدرسة الخمسة» وهم: بالالكيريڤ (۱۸۰۸) وسيزار كُويه (۱۸۱۰) وبورودين (۱۸۱۱) وريمسكي كورساكوف (۱۲۸۱) وموسوّرسكي (۱۲۸) اتحدوا بزعامة بالاكبريڤ وقد ربطت بينهم رغبة عارمة في خلق الفن الروسي القومي. وقد نجح هؤلاء العباقرة في تقديم أعمال خلدتهم إلى اليوم، كما فتحت للموسيقي الروسية أبواب العالم بأسره. وكان ريمسكي كورساكوف (لوحة ۱۰۸) أعظمهم قدرة على تأليف الموسيقي ذات البرنامج التصويري والقصصي، فاتجه إلى الشرق في معظم مبتكراته يستمد منه مصادر برامجه التصويرية، مستلهما كتاب والقصصي، فاتجه إلى الشرق في معظم مبتكراته يستمد منه مصادر برامجه التصويرية، مستلهما كتاب ولية الذي كتب له موسيقي متتالية تصور مقتطفات من حكاياته ومن أشهرها «شهر زاد».



وامتاز موسورسكى (لوحة ١٠٩) بخصب الخيال وتلقيحه الموسيقى بطاقة درامية تحرك المشاعر بأقل اللمسات التى يضفيها على الموقف الموسيقى . فلا عجب أن بلغت أو پراه «بوريس جودونوف» القمة ضمن البرامج الأو پرالية فى العالم بأسره ، كما كتب قصيدة سيمفونية تعدّ من أروع ما يُستمع إليه اليوم فى برامج الحفلات السيمفونية وهى «ليلة فوق جبل عار» . وقد عكف موسورسكى منذ شبابه فى عام ١٨٦٠ على كتابة المسودات الأولى لهذه القصيدة ، ثم أعاد صياغتها فى عام ١٨٦٧ . وفى عام ١٨٧١ أذخلها فى سياق أو پراه «ملادا (١٨٤٠» و تناولها مرة أخرى قبيل وفاته بعام فى أو پرا أخرى من أو پراته وهى «سوق سوروكنتسى (١٨٥٥)» . وبعد وفاته قام صديقه ريمسكى كورساكوف بإدخال بعض التعديلات على توزيعاتها الأوركسترالية ، كما أضاف إليها ختاماً هادئاً بطئ الحركة ، وهى الصيغة التى تُعزف بها اليوم فى الحفلات الموسيقية . ويبدأ البرنامج التصويرى للقصيد السيمفونى وفق ما حدده موسورسكى نفسه بتصدير موسيقى يصور اجتماع السحرة بالجبل الأجرد وما يدور فيه من ثرثرة ، ثم رحلة الشيطان فى

(لوحة ١٠٩) موسنورسكي.



موكب تحف به ثلة من أتباعه. يلى ذلك الحفل الذي يقيمه السحرة احتفاء بالشيطان، وهو ما يشير إليه موسوّرسكى بخطابه لريمسكى كورساكوف في ٥ يوليه من عام ١٨٦٧ بأنه: «قداس أسود تتميز موسيقاه بطابع وحشى وشرير ممتزجة بألحان أخرى ذات طابع دينى». وينتهى القصيد بطقوس السحرة (٢١٨) التي يأتي في أعقابها الختام الهادئ الذي أضافه كورساكوف والذي يُستهل بقرعات من الجونج تعقبها أجراس الكنيسة معلنة بزوغ الفجر فيدفع صوتها السحرة إلى الفرار واختتام ليلتهم فوق الجبل الأجرد (٨١٧) (فقرة رقم ١٦٢ من التسجيل الموسيقي).

### الموسيقي القومية التشيكية

ولقد كان احتلال النمسا لبوهيميا فترة طويلة حافزاً لأهل البلاد على الاحتفاظ بتقاليدهم والمحافظة على أساطيرهم الشعبية، بل اتخاذ ثقافتهم الشعبية سلاحاً يؤجّج صراعهم في سبيل التحرر من حكم الإمبراطورية النمساوية خلال القرن التاسع عشر، ذلك الصراع الذي بلغ أشده حوالي منتصف ذلك القرن. واشتهر اثنان ببعث الموسيقي البوهيمية القومية، يعدّ أولهما بحق أبا الموسيقي التشيكوسلوڤاكية



(لوحة ١١٠) سميتانا.

وهو بيدريش سميتانا (١٨٢٤ - ١٨٨٤)، والثانى أنطونين دوڤورچاك (١٨٤١ - ١٩٠٤). ومع أن موسيقى دڤورچاك قد خرجت عن نطاق القومية إلى الآفاق العالمية إلاّ أنها انطوت على الكثير من الأغانى والرقصات الشعبية البوهيمية، مثل الرقصات السلاڤية التى كتبها من سلسلتين تشتمل كل منهما على اثنتى عشرة رقصة تمثّل كل البقاع التشيكية.

ولقد تغنّى سميتانا (لوحة ١١٠) في موسيقاه ببلاده، بأرضها ومراعيها وجبالها وأنهارها وأساطيرها وجمال الطبيعة فيها، وبصراع أبطالها في سبيل تحريرها في سلسلة من القصائد السيمفونية يضمّها عنوان واحد هو «بلادي» (١٩١٨). وتشتمل السلسلة على ست قصائد هي: «ڤيشهراد» (١٩١٨) [أي القلعة العالية] التي تقوم فوق صخرة عالية على ضفاف نهر الڤولتاڤا [المولداو] وكانت في قديم الزمان مقر حكم ملوك بوهيميا قبل الغزو الأجنبي. ثم «ڤولتاڤا» (٢٠١٠) وهي قصيدة تصف نهراً يشق طريقه وسط بقاع تغمرها الذكريات والأساطير. وقصيدة «شاركا» التي تصور قصة إحدى زعيمات المحاربات البوهيميات، وقصيدة «من مراعي بوهيميا الخضراء وغاباتها» (٢١١١)، تليها قصيدة «تابور» (٢٢١) معقل الزعيم الضرير لفرسان «الهوسيين (٢٢٨)»، وتنتهي بقصيدة «بلانك (٢١٤)» وهو جبل بجنوب بوهيميا يضم رفات الفرسان الهوسيين الذين تقول الأسطورة أنهم سوف يهبون أحياء من مقابرهم لنجدة البلاد عند الحاجة.

وأشهر القصائد الستة في برامج الحفلات الموسيقية هي القصيدة الثانية بعنوان «نهر القولتاقا» أو المولداو] التي تصور هذا النهر الجميل الذي يخترق بوهيميا وكذا عاصمتها الجميلة پراج. وتتكون موسيقاها من أقسام مختلفة، أحكم سميتانا حبكها مصوراً الأحوال المتعددة لمجرى هذا النهر من منبعه من رافدين صغيرين أحدهما «دافئ جارف» والثاني «بارد هادي» ينبع منهما النهر الكبير حتى يلتقي بنهر الألب فتختفي معالمه فيه، مخترقا الغابات التي ينبعث منها ضجيج الصيد بالنهار وسحر الأساطير في الليل، والسهول والمراعي الخضراء التي يسود فيها الغناء والرقص الريفي بل ورقص الجان الأسطوري خلال الليل أيضاً. وعندما تزداد الموسيقي شدة وسرعة يكون النهر قد اقترب من صخور مدينة پراج ذات الأبراج العديدة. ويربط فيما بين الأقسام الموسيقية لحن جذاب ذو ميلودية ساحرة وإيقاع متدفق مشيراً إلى انسياب مياه نهر الڤولتاڤا الرامز إلى بوهيميا بخصبها وثقافتها وأساطيرها الشعبية (فقرة رقم ١٦٣ من التسجيل الموسيقي).

# الموسيقى القومية الإسپانية:

ولم تكن إسپانيا منعزلة عن العالم الأوربى انعزال روسيا القيصرية أو رازحة تحت نير الاحتلال الغاصب الأجنبى مثلما كانت بوهيميا، وإنما على العكس كانت خلال عصر النهضة الأوروبية من أعظم الدول الأوربية ازدهاراً في مجال المبتكرات الموسيقية، غير أنها ما لبثت أن انحدرت بعد ذلك واجتاحتها موسيقي فرنسا وإيطاليا فأزاحتها عن مكانتها العالمية التي بلغتها خلال عصر النهضة لاسيما بمبتكراتها

لموسيقى العود والموسيقى الدينية الصوفية. وخلال القرن التاسع عشر أحس بعض الموسيقيين الإسپان بضرورة العودة إلى تراثهم القومى من الأغانى والرقصات الشعبية الإسپانية التى ظلت حية على مر الزمن. وهكذا عاد كل من إيزاك ألبنيث (٨٢٥) (١٨٦٠-١٩١٩) وإنريكو جرانادوس (١٨٦٧-١٩١٦) إلى التراث القومى كمصدر تقوم عليه مبتكراتهما الموسيقية. ويعد ألبينيث في إسپانيا نظير شوپان في پولنده من حيث مبتكراته لآلة الپيانو بأسلوبه المتميز الخاص، ومن حيث نزعته القومية وعشقه لوطنه (٨٢٦).

أما جرانادوس فيشتهر برقصاته الإسپانية للپيانو وبسلسلتيه من المقطوعات للپيانو التى قام فيها بتسجيل بعض الصور التى رسمها مصور إسپانيا العظيم جويا (١٧٤٦ ـ ١٨٢٨) ومن أجملها تصويره الموسيقى للوحة بعنوان «الأفعى والعصفور». والأفعى هنا ترمز إلى دوقة اشتهرت بمغامراتها العديدة، والعصفور هو فريستها الذى تُلقى عليه شباكها، وكان جويا قد رسم لهذه الدوقة لوحتين أصبحتا من أشهر لوحاته. ويطلق جرانادوس عنوان «الجويات» (٨٢٧) [نسبة للمصور العظيم] على هاتين السلسلتين، وقد استخدم مادة «الجويات» الموسيقية في كتابة أوپرا تحمل ذات العنوان عُرضت في نيويورك سنة ١٩١٦. ولقى جرانادوس مصرعه وهو في طريق عودته من العرض الأول لأوپراه عندما أصبيت سفينته في القنال الإنجليزي بطوربيد ألماني أغرقها.

أما إيمانويل دى فايا (١٨٧٦ ـ ١٩٤٦) فهو برغم اتجاهه نحو العصرية العالمية السائدة في القرن العشرين (٨٢٨) إلا أنه نحا في موسيقي الباليه التي كتبها لفرقة الباليه الروسي «دياجيليڤ» بعنوان «القبعة مثلثة الأركان» (٨٢٩) منحي الموسيقي الشعبية الإسپانية. ويمكن تصنيف دى فايا ضمن فريق المدرسة الإنطباعية التي أسسها ديبوسي بفرنسا، مثله في ذلك مثل ريسپيجي في إيطاليا مع فارق واحد هو أن هذه الانطباعية قامت فوق مسرح إسپاني (لوحة ١١١).

على أن العمل الأكبر الذي بعث الحياة في الأسلوب الإسپاني القومي هو ما قام به ألبنيث في مقطوعة «أيبريا» (٣٠٠) التي تنقسم إلى لوحات اثنني عشرة للپيانو تقوم على الأغاني والرقصات الشعبية الإسپانية أشهرها: إيحاء والاحتفال الديني بأشبيليه وتريانا [ضاحية أشبيلية] والميناء وإل أبايسين (٣١٠). وهي جميعاً صور إسپانية تصور الحياة بها بنفس الألوان الزاهية والدفء الذي تتميز به الحياة الإسپانية، وكلها مستعارة من حياة المدينة وضاحيتها ومن الاحتفالات الشعبية ومن حركة العمل في الميناء. وهي ليست تصويراً مباشراً وإنما هي انطباعات مستوحاة من الحياة الإسپانية صاغها مؤلف إسپاني يشعر في أعماقه بنزوع جارف نحو الفن القومي. والمقطوعة الأولى بعنوان «إيحاء» بمثابة إزاحة الستار عن لوحة حية عنوانها «أيبريا» وكأنها غرة بصدر كتاب يحمل نفس العنوان، تستطرد إلى رقصة من منطقة الباسك المتاخمة لفرنسا هي رقصة «الفائدا نجويلا» (٣٢٨) التي تبدو موسيقاها كحلم شاعري يلفّه شعور مفعم بالشوق والحنين. وكانت سهولة أدائها من بين المقطوعات الإثنتي عشرة التي تنتظمها هذه السلسلة سببا في ذيوع عزفها. وقد صيغت موسيقاها في قالب الصوناته القائم على اللحنين المتعارضين والمشتمل في ذيوع عزفها.



(لوحة ١١١) إيمانويل دى فايا.

عادة على ثلاثة أقسام: العرض والتفاعل والتلخيص، غير أن قسم التفاعل هنا يُستبدل بانتقال ميلودى من اللحن الأول إلى اللحن الثانى الذى يُعزف على الپيانو في المنطقة الجهيرة التي تشبه صوت التشيللو، في حين يُستعاد هذا اللحن في قسم التلخيص في منطقة الأصوات الحادة من الپيانو. وتبلغ موسيقي ذيل الختام حداً كبيراً من الشاعرية، تتعارض فيه الأنغام البعيدة والقريبة في حوار بديع يختتم هذه اللوحة التي تمثل فاتحة الكتاب (۸۳۲) (فقرة ١٦٤ من التسجيل الموسيقي).

الفصل الع جروري المادي عشر المعرب العين ا

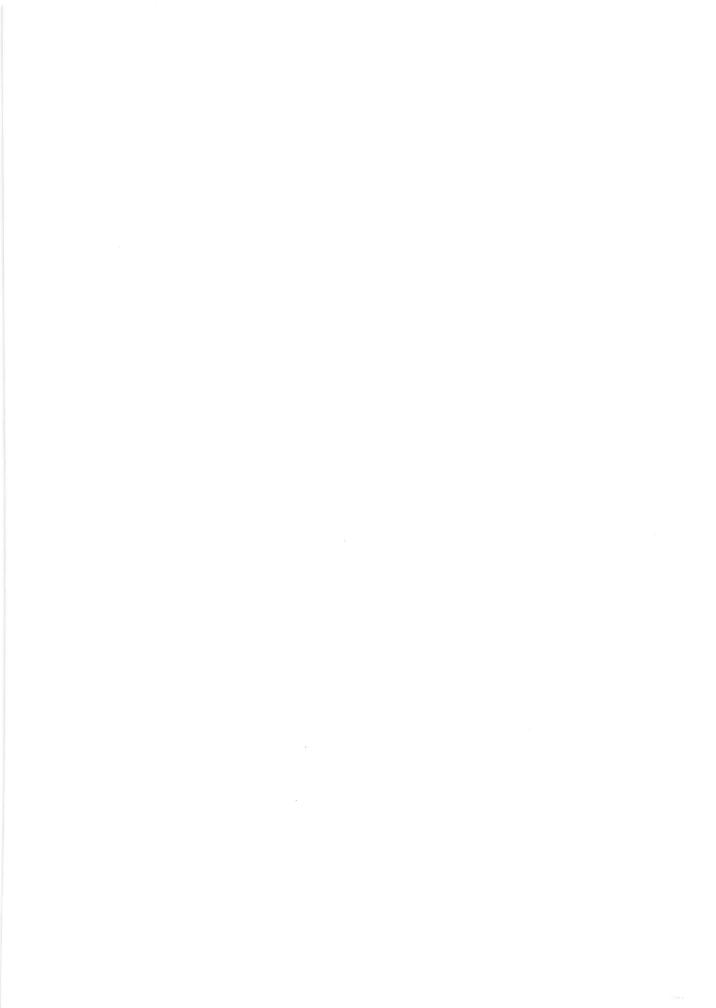

### أساليب القرن العشرين

أحرز النصف الأول من القرن العشرين تقدمًا علميًا وصناعيًا خلّف آثارًا عميقة في سياق الحياة الإنسانية، كما سادت الروح العصرية في مجالي « الآداب والفنون متمثلة في الاتجاهات الموضوعية والواقعية والتعبيرية والوظيفية التي عبّرت عنها منجزات هذا العصر، سواء في أعمال بيكاسو في التصوير والنحت، أم أعمال فرانك لويد رايت في العمارة، أم أعمال غيرهما في عالم الشعر والأدب. وكذا ظهرت في الموسيقي أساليب ثورية يمكن مضاهاتها بالثورة التي فجرها أسلوب «الفن الجديد» (٨٣٥) الذي ظهر خلال القرن الرابع عشر، والثورة التي فجرها أسلوب «الموسيقي الجديدة» (٨٣٥) التي ظهرت خلال القرن السابع عشر.

وقد أُطلق على الأعمال المعاصرة ابتداء من تلك التي ظهرت خلال العشرين عامًا الأخيرة من القرن التاسع عشر (١٨٨٠ - ١٩٠٠) اسم «الروح العصرية». وحملت هذه الأعمال بعض سمات الخروج على الأساليب العامة التي ظلت مسيطرة خلال القرن التاسع عشر كله. وتجلّى الخروج على التقاليد الرومانسية الألمانية السائدة في اتجاهات ثلاثة:

الاتجاه الأول: هو النزوع إلى القومية في الموسيقي في كل من روسيا وتشيكوسلوڤاكيا السابقة وإسپانيا، مع استمرار الأسلوب والأسس الفنية الموسيقية امتدادًا للرومانسية الڤاجنرية، ومن هنا أطلق على هذا الاتجاه «الرومانسية الجديدة»، وقد ظهر في موسيقي المؤلفين الروس مثل تشايكوفسكي (لوحة على هذا الاتجاه وفي موسيقي سميتانا ودڤور چاك رائدي الموسيقي في تشيكوسلوڤاكيا، وفي موسيقي كل من مالر وبروكنر وريتشارد شتراوس وسبيليوس في ألمانيا وبلاد الشمال.

(لوحة ١١٢) تشايكوڤسكى.



والاتجاه الثانى: هو التطورات التى أدخلتها المدارس الفرنسية، وخاصة المدرسة التأثرية أو الانطباعية ( $^{(\Lambda 77)}$  فى الموسيقى بزعامة ديبوسى  $^{(\Lambda 70)}$ . وهو امتداد لذات الاتجاه الذى أبدعت فيه قرائح الشعراء أمثال ڤرلين  $^{(\Lambda 70)}$  وبودليس  $^{(\Lambda 70)}$  والمصورين أمثال مانيه  $^{(\Lambda 80)}$  ومونيه  $^{(\Lambda 81)}$  وديجا  $^{(\Lambda 80)}$ .

والاتجاه الثالث: هو النزوع إلى التعبيرية (١٤٤) المقصود بها الكشف عن دخائل النفس وما تحت الشعور، وهو اتجاه مناقض للانطباعية التي تعبر عن البصمات الحسية التي تخلفها العوامل الخارجية. وكان لأساليب التعبيرية المتعددة كالتجريد (١٤٥) وما وراء الواقعية (١٤٦) في التصوير ما يواكبها في التأليف الموسيقي.

<sup>\*</sup> Impressionism مدرسة في التصوير ظهرت في أواخر القرن ١٩ بفرنسا أشاعت موجة من التحرر في الفن، هجر أصحابها المراسم مؤثرين تسجيل الإنطباعات المرئية المتغيرة ونقلها عن الطبيعة مباشرة في الخلاء والبراح فتألقوا في إظهار أثر الضوء. وفي الموسيقي هي امتداد لذات الاتجاه، فاعتمد كلود ديبوسي على الإيجاز الموحى والقصد دون المغالاة كما يكتنف موسيقاه في بعض الأحيان نوع من الغموض. ومضى موريس راقيل على نهج ديبوسي، وظهرت الانطباعية الإسپانية على يد مانويل دى فايا، وفي الموسيقي الإيطالية على يد أوتورينو ريسپيجي. [م.م.م.ث].



(لوحة ١١٣) ديبوسي.

### ديبوسي

وإذ كانت أعمال قاجنر هي الذروة التي بلغتها الرومانسية عبر أعمال ڤيبير وشوبرت وشومان وليست وبرليوز فقد انتظر الناس ظهور نبي جديد للموسيقي متسائلين عما قد يكون عليه أسلوبه، وكان ظهور كلود ديبوسي هو الإجابة على هذا التساؤل. فقد ارتبط اسم ديبوسي بالأسلوب الانطباعي في

التصوير الذى اشتق اسمه من كلمة «انطباع»، وكان المصور الفرنسى كلود مونيه قد أطلق هذا الاسم عنوانا للوحة تصور كنيسة ويستمنستر المطلّة على نهر التيمز وسط ضباب لا تتضح معه التفاصيل. وقد عرضت هذه اللوحة لأول مرة عام ١٨٧٤، فما لبث اسم الانطباعية أن أُطلق بعدها على أسلوب مونيه ومانيه ورينوار وديجا، ثم انتقل إلى موسيقى ديبوسى.

ويعد إغفال ديبوسى للتعبير الصريح المباشر عن المشاعر وفق نهج الرومانسيين واعتماده على الإيجاز الموحى والتكثيف دون مغالاة، أحد مقومات أسلوبه الموسيقى الذى يكتنفه فى أغلب الأحيان نوع من الغموض شأنه شأن ما يكتنف كنيسة ويستمنستر من ضباب فى لوحة مونيه. غير أن ديبوسى فى واقع الأمر لم يتخذ الانطباعية مذهبًا وطريقة وحيدة للتعبير برغم الوشائج الوثيقة بينها وبين مقومات أسلوبه الفنى، إذ نراه يكتب إلى ديران ناشر موسيقاه قائلا: "إنما أحاول تقديم أسلوب جديد هو تصوير الواقع كما أراه أنا، وما أبله الذين يصفونه بالانطباعية!» (لوحة ١١٣).

ولم يُقْصر ديبوسي تذوّقه لفن التصوير على أعمال المصوّرين الانطباعيين فحسب، بل كان مولعًا أيضًا بأسلوب المصورين اليابانيين أمثال هوكوزاي وأتباعه لاسيما تصويرهم للحركة في لوحاتهم، حتى يخيل لمن يتطلع إلى صورة طائر في الفضاء من أعمال برانكوزي (٨٤٧) أنه يحلّق بالفعل، محقّقين ذلك بأبسط الوسائل وأقل التفاصيل، مختارين أوضاعا يضفون عليها نبض الحياة. ولعل السرفي نسمة موسيقي ديبوسي إلى الانطباعية هو ما توحي به عناوين مقطوعاته مثل: «خطوات على الثلج» و "سُحب " و "روض تحت المطر " و "كاتدرائية غارقة " و "ضباب " و «انعكاسات على الماء " ، وجميعها يوحى بالتصوير الذي لا تتضح معه حدود الأشكال، هذا إلى جانب نهجه في الاقتضاب الموحي، وتجنُّب التوضيح الميلودي، وعدم إبراز العنصر الدرامي. غير أننا لا نستطيع أن ندعو ديبوسي انطباعيًّا في كافة أعماله، فلقد كتب الكثير من المقطوعات البعيدة عن الأسلوب الانطباعي، كأغانيه التي كتبها لنصوص بعض الشعراء الرمزيين من أمثال مالارميه وڤيرلين ورامبو ومترلنك الذين تتميز قصائدهم بضبابية وغموض يتسقان مع نهجه في الإيجاز والإيحاء. وقد أضفت طريقته في الإيحاء والإيجاز والابتعاد عن التعبير الصريح جوًا من الغموض على أوپراه الوحيدة «پلياس وميليزاند»(١٤٨) في حين لا يتناسب الغموض مع المسرحية العادية أو الغنائية، فقد عاش المسرح منذ الإغريق إلى اليوم بمثابة نافذة كبيرة نطلٌ منها على ما يدور في الحياة. وقد اتبع ديبوسي في أوپراه نهج مونتڤردي الأوپرالي حين جعل الموسيقي مصاحبة للكلمات تدعمها وتضاعف شاعرية هذه المسرحية الرمزية التي صاغها مترلنك صياغة رائعة. وتقف أوپرا ديبوسي موقف النقيض من الدراما الڤاجنرية في أسلوبها وما تنطوي عليه من زخم المشاعر، فقلما نستمع فيها إلى أجزاء تُعزف بشدّة وعنف، بل نجد الأوپرا بأسرها سابحة في جو من الغموض والشجن. وشتان ما بين لحظة مصارحة العاشقين أحدهما الآخر بحبه في كل من أوپرا «پلياس وميليزاند» و «تريستان وإيزولده»، حيث يعبّر ديبوسي عن الحب بالسكون، في حين تتدفّق موسيقي قاجنر في صراحة مترعة بالعواطف الجياشة (فقرة ١٦٥، ١٦٦ من التسجيل الموسيقي).

وقد خلت أعمال ديبوسى المبكرة من هذا الإيجاز الموحى الذى جعل النقاد يصفونه تارة برالانطباعي» عين يُبدع لوحة موسيقية تصويرية، وتارة أخرى "بالرمزى"\* حين لا يتناول مثل هذا التصوير الموسيقى في أغنياته. وجاءت موسيقى "مقدمة عصر يوم من أيام جنّى الغاب (٢٨٤٩)» بمشابة لوحات ديكور تتجلّى خلاله رغبات جنّى الغاب وأحلامه أثناء قيظ الظهيرة، وجنح ديبوسى فيها إلى الارتجال الآسر حتى استهوت المستمعين برغم عصرية لغتها الموسيقية. وكان ديبوسى قد وضع هذه الموسيقى وفق نص من أروع نماذج الشعر الرمزى وهو قصيدة الشاعر مالارميه (١٨٤٢ ـ ١٨٦٨) الشهيرة بعنوان "قصيدة رعوية" (١٨٥٠). وكان مالارميه نفسه قد استلهم موضوع قصيدته من لوحة لنفس الموضوع للمصور بوشيه (١٨٥٠) من القرن الثامن عشر محفوظة بالناشيونال جالرى بلندن تجلو بأسلوب واقعى الاسمين يُخلَعان على مخلوقين خرافيين في صورة البشر، لكل منهما ذيل تيس وقرناه وحوافره وقدماه، وأذنان طويلتان مدبّىتان يكسوهما شعر كثيف، ومن هنا فهى مخلوقات تجمع خصائص البشر والحيوان على حد سواء. وفي لوحة بوشيه يطارد جنّى الغاب صبيتين، ويتعقبهما من خلال سيقان القصب الممتدة على ضفاف أحد الأنهار (لوحة ١١٤). وقد تأثر مالارميه بموضوع اللوحة فسجّل انظباعاته في قصيدته بأسلوب يشيع فيه الإبهام والغموض ما لبث ديبوسى أن اقتفى أثره في نفس الأغاه.

صورت القصيدة يقظة جنّى الغاب لحظة انبلاج الفجر وهو يحاول استجماع شتات فكره كى يتذكر تجربة مرّت به عصر اليوم السابق التقى خلالها بحوريتين يتوهّج شعرهما بلون الذهب، فمضى يسائل نفسه هل كان اللقاء حقيقيا أم أضغاث أحلام استوات عليه ما لبثت أن انساحت كقطرات المطر أو كأنغام الناى الذى يعزف عليه؟ لا يدرى حقًا. . غير أنه يتبيّن وهج مخلوقين أبيضين يتألق وسط الماء بعيداً بين سيقان القصب فيتساءل أبجعتان أم تراهما حوريتان تسبحان؟

<sup>\*</sup> Symbolic Movement حركة أدبية نشأت في فرنسا عام ١٨٨٥ كرد فعل للحركة الواقعية وللحركة الإنطباعية تزعّمها ستيفان مالارميه وشارل بودلير وپول ڤرلين، وامتدت إلى التصوير فإذا بجوستاف مورو وپيير پوڤيس ده شاڤان وچيمس إنسور يقدمون خيالات غنائية حالمة ذات مضمون رمزي غامض أحيانا [م.م.م.ث].



(لوحة ١١٤) بوشيه: حوريتان وجان الغاب. الناشيونال جاليري بلندن.

ومن خلال هذا الغموض تنمو صورة الانطباعة اللذيذة التى أحسها جنى الغاب عندما استيقظ من نومه، حتى آثر أن يهجر ذاته فى سبيل هذه التجربة العذبة، ألم يعش هذه التجربة وسط حديقة مفعمة بزهور السوسن البيضاء والذهبية تطل من ورائها الورود الحمراء؟ إنه يعتصر ذهنه مفكّرا لتبين حقيقة هذه الرؤيا. لعله يختار زهرة سوسن ليرشف من كأسها ما يُعينه على تذكّر هذه الرؤيا. كم كان يود عندما التقط حبّات العنب أن يلتقط معها هذه الذكرى من نفس الكرمة . ولكن هيهات، فما زال طعم النشوة الجميلة يميس فى ضبابية الإبهام ومازال يتساءل عن كهنه، أحقيقة كان أم حلما رهيفا؟ لكنه ظل حائرا أبدا. وتشتد حرارة الشمس وتلتهب حشائش الغابة، فينتحى مكاناً فى دغل يتكوّر فيه مستسلما للنوم لعله يستعيد معه تلك النشوة اللذيذة:

تلكما الحوريتان

أتمني لهما الخلود

بشرتاهما الورديتان الوضاءتان

تتوهّجان في الجو المرتخى الأجفان

إثر غفوة مضطربة محمومة.

أتُراني قد خلب لبيّ حلم؟

\* \* \*

شكيّ ظلامٌ يتراكم منذ الأزل

تمتد منه أغصان كثيرة وادعة

أغصان تأخذ موقعها في الغاب،

الغابة التي تؤكد وا أسفاه

أننى وحيد

أهب نفسى فداء لخطيئة الورود المفتراة.

فلنتدبر الأمر..

لعل هاتين اللتين أعنيهما

تعبّران عن رغبات حواسي المكذوبة.

\* \* \*

يا جنّى الغاب

إن أوهام الصبّا لدى أطهرهما

تنهمر مُنسربة من عينيها الزرقاوين

كينبوع متفجّر بالدموع.

أما الأخرى..

أو تقول إنها على النقيض

لا تنفك تتنهد

كأنها لفحة هواء النهار الساخنة تصفع جزتّك لا...

فإن الصباح النديان وهو يغالب القيظ الخانق يشدو على خرير المياه التي تتدفق من مزماري في الخميلة الرّيانة بالأنغام المؤتلفة.

والأنفاس تنساب لاهثة من ثقبي المزمار

قبل أن يتبدّد الصوتُ رذاذاً لا يروى.

فوق الأفق الساهم المنبسط

وإلى السماء تصعد ثانية

تلك النفثة الموحية

تلك النفثة المرئية الوادعة

\* \* \*

أيتها الضفاف المعشوشبة حول المستنقع الساكن. يا من دفعنى زهو خيلائى إلى السطو عليها تحت عين الشمس التى راحت تغار منى وتبعث بزهور الشرر المتقدة.

ارو... عنى

أننى كنت هنا أجتثُّ سيقان القصب المجوّفة، وأُسوّيها كما أهْوَى،

حين استرخى الجسد الأبيض،

مَاسَ كغُصنٍ يتموّج

فوق الأرض السندسية الذهبية،

من بعد

تهدي للنبع كروما.

\* \* \*

وحينما تنطلق النغمات الوادعة الأولى من مزماري

تطير البجعتان.

لا. بل! تنفر الحوريتان

أو تغوصان في الماء...

وأقف جامدًا، وكل شيء في القيظ يحترق

دون أن أستطيع تبيّن أية مهارة تلك التي حُبِيتُها.

هذا هو كل العشق الذي ينشده من عان يشتهي النغم.

هل استيقظ عندها منتصبًا

كزهرة الزنبق في روعتها

تحت غَمْر من ضوء النهار العتيق

وأغدو واحدًا منكم.. مخدوعًا ساذجًا؟

أين هي القبلة الباهنة التي يَعدُ بها المخادع

من تلك التي تتناغم بها الشفاه؟

إن صدرى العُذريّ ليحسّ لدغة قاسية

من ناب خفي تنغرس فيه.

ولكن حسبى، فهاهو ذا قلبٌ اختار لنجواه رفيقًا

تلك القصبة السوية التي يلهو بها تحت قبة السماء،

والتي استأثرت لنفسها بحُمرة هاتين الوجنتين الخجلتين،

واسترسلت في أنشودة فريدة متصلة،

كنت وإياها نأسر بها الصبايا الساذجات في المروج المحيطة،

فنبعث فيهن خجل التعفّف الزائف.

وحين تعلو نغمات الحب الرتيبة العابثة،

منبعثة منك أيها الناي،

ـ تُجهض حلمي الرائق ـ

تعلّقت به عيناي المغمضتان.

يملأ على جوانحي

فلتجتهد إذن أيها المزمار الماكر

يامن دفعت الحوريات إلى الهرب

أن تنتعش من جديد

على ضفاف البحيرة

التي سوف ألقاك عندها!

أما أنا فسأُفصحُ عما تُكّنه نفسي لهذه المعبودات

وأنا جيها طويلا..

وأناجى صورها تلك المفرطة في الإغراء.

سوف أنزع عنها حُجبها،

وهكذا.... بعد أن استصفيت الكرم البللورى

وشربت عصارته،

ولأبعد عنى أشباح الندم

أرفع في ضوء الصيف

أشلاء العنقود الناضب.

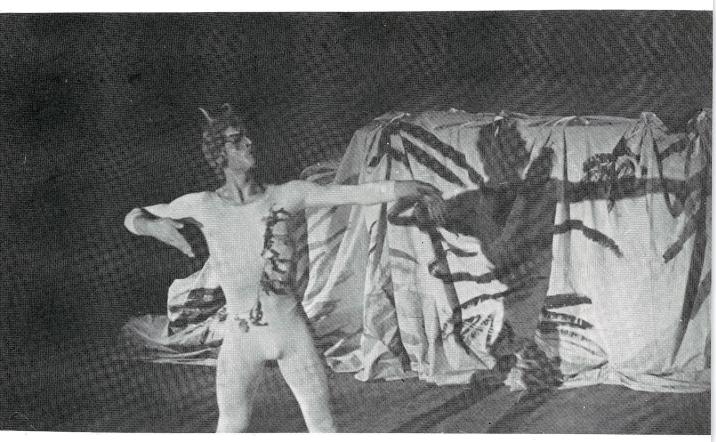

(لوحة ١١٥) فرقة باليه أوپرا القاهرة ١٩٧٠: «مقدمة عصريوم من أيام جنّى الغاب» لكلود ديبوسى، إخراج سيرج ليفار. رقص فريد. تصوير د. ناجى يسى.

أضحك،

أتحرق للخمرة،

للنشوة

أنفخ في قشوره المضيئة،

ومن خلاله أنظر،

أتطلع حتى يرخى الليل سدوله

أيتها الحوريتان.... تعاليا نتمثّل ذكرياتنا

فعيناى تنفذان من خلال القصبات

تحدجان كل غادة

479

من غادات الخلود وهُنّ يُغرقن في اليمّ لهبهنّ

مرسلات من سماء الغابة صرخات غضبي

والماء يغمر شعورهن المتموجة

فتتلألأ وتضطرب كأنها الجواهر.

وانطلقت أعدُو،

فإذا بي أرى هاتين الحوريتين وقد تعانقتا

بأذرع مسترخية

هامدة

من أثر ذاك الإثم الذي يحسّه اثنان حين يختليان،

فاختطفتهما

دون أن أفض هذا العناق،

وعدوت بهما

إلى خميلة الورد

وقد جفّت بعد أن إرتشفت الشمس عبيرها كله

الشمسُ التي بينها وبين الظلال الطائشة عداء،

حيث يغنينا دفء مضجعنا عن دفء النهار الذي مال للزوال.

كم أنا موله بغضب العذاري.

حين يبدين هذا الدلال العذب.

آه من هذا المحمول العاري المقدس

الذي يحاول أن يتملّص

من بين شفتّي المحمومتين

والذي يرعد كالبرق رعدة الجسد حين يُسرّ خوفَه

من أطراف قدمى تلك الحورية العابثة إلى أعماق قلب تلك الحورية الخجلكي التي عزّ عليها طُهرها فابتل جفناها بدمع غزير وانتابها اضطراب مضمّخ بالندم، وليست خطيئتي إلا أنني \_ نشوان بانتصارى على هذا الخوف المخادع \_ قد سويت بقبلاتي ذلك الشعر المختلط المُشعّث الذي تحرص الحوريات على أن يظل مضموما. وما كدت أخفى ضحكة ملتهبة تحت الطيّات المثيرة لإحداهما، ممسكا برفق أصابع الحورية الغريرة، التي ذهبت عنها حُمرة الخجل وأخذت براءة الصبأ الوادعة تتلون وتستجيب لنشوة رفيقتها التي أيقظت فيها الحياة وحين اضطربت ذراعاى في تلك الهجعة الغافية تخلصت الفريسة مني تُضمر لي الجحود إلى الأبد دون أن تشفق على لواعجى التي كنت لا أزال أعاني نشوتها. تُرى ما أنا صانع ؟

فها هن حوريات أخريات يُغرينني بالمتعة

وقد عقدن شعورهن بقرني جبهتي.

فصبابتي كما تعلم قد استعرت ونضجت

وأصبحت كرمانة تشققت

ومن حولها النحلات ترسل طنينها.

ودمائي الظمأي إلى اعتصار كل حورية

تتدفق في كل موكب من مواكب الشهوة الكامنة.

وحين يُضفى الغلس على الغابة ألوانه الرمادية الذهبية

وحين تُظلّلُ الأغصانُ الأرضَ بعتمتها.

يضج ضجيج الحفل.

يا بركان إتنه!

يا من زارتك المعبودة ينوس

ومست بقدميها الرقيقتين حممك

عندما يغشاك نوم حزين

أو حينما تخمد ثورتك.

وها هو ذا الجسم المُثُقَل

يستسلم أخيراً إلى صمت الظهيرة الملتهبة.

لم يبق لك إلا أن تنسى إثم ما فعلت

وتسترخى فوق تلك الرمال الظامئة،

ما أشد لهفتى

إلى أن أحتسى الراح المشعشعة.

ألا وداعاً أيتها الحوريتان..

وإلى لقاء مع طيفيكما تعودان إلى فيهما من جديد \*.

<sup>\*</sup> نقلها إلى العربية بتصرف صاحب هذه الدراسة .



(لوحة ١١٦) باليه أمسية جنّى الغاب لديبوسى. مشهد مصوّر للفنان ليون باكست، مستنسخ عن الأصل في دار أوپرا باريس لفريق باليه أوپرا القاهرة. تصوير: د. ناجي يسي.

هذه الرائعة الشعرية التى نظمها ملارميه قريبة الصلة بصفات الموسيقى لأنه يحاول التعبير عن المشاعر دون الأفكار، فلا غرو إذا وجدنا موسيقيًا رهيف المشاعر مثل ديبوسى قد اتخذ من أسلوب الرمزيين وأفكارهم أسلوبه فى التأليف الموسيقى. لكن ديبوسى بدوره فى سبيل أسلوبه التعبيرى الموسيقى وفى سبيل وسائله الفنية المستخدمة فى هذا الأسلوب اتجه نحو ثورة أخرى على الفن التقليدى الذى كان سائدا فى منتصف القرن التاسع عشر الذى كانت له قواعده الصارمة وتقاليده المحددة. وكانت الانطباعية قد بدأت حوالى عام ١٨٦٩ على أيدى نفر من المصوريين الشبان المتأثرين بواقعية كوربيه الرومانسي الواقعي والمتمرّدين على الفن الأكاديمي الذى كان يزاوله كبار المصورين. ويعدّ إدوار مانيه الرومانسي النزعة الإنطباعية وإن لم يبلغ بهذا الأسلوب مرتبة النضج، فهو أول من حاول

إثبات أن الضوء واللون هما العنصران الوحيدان القادران على إيضاح الشكل والتكوين في التصوير. أما الرائد الحقيقي للتصوير الانطباعي فهو كلود مونيه (١٨٤٠ ـ ١٩٢٦) الذي استطاع بالتعاون مع كل من رينوار وسيزلى وپيسارو أن يُرسى قواعد الانطباعية ويبتكر وسائلها الفنية. وكان هؤلاء المصورون يعملون في الهواء الطلق تارة بالشواطيء النورماندية وتارة أخرى بمنتجعات الاستحمام والمطاعم المكشوفة على ضفاف نهر السين، وقد استهوتهم موجات الضوء المنعكسة على المرئيات المتحركة خلال الحياة اليومية، وعلى المياه وقد تألقت على مرايا صفحاتها المختلجة أشعة الشمس الساطعة، وحركة أشرعة المراكب عبر البحر، وخفقات أوراق الشجر مع الريح. واسترعى انتباههم كيف تبدو هذه المرئيات دائمة التحول تبعاً لتغيّر الضوء في مختلف أوقات اليوم الواحد وتبعاً لتغيّر الطقس، وإذا غايتهم تتبلور في اقتناص كل انطباعة من بين هذه «اللحظات الملوّنة» المتحوّلة. ولهذا عكفوا على تحليل موجات الضوء والهواء إلى عناصرها التي تتشكّل منها مستندين في ذلك إلى النظريات العلمية الحديثة في تدعيم ملاحظاتهم المرئية. ولكي ينقلوا هذه الإحساسات إلى لوحاتهم أسسوا نظريتهم في توزيع الظلال والمساحات اللونية طبقا لتجاربهم الشخصية، فإذا هم يضعون هذه المساحات اللونية متجاورة بحيث تختلط مع بعضها البعض عند النظر إليها، وبذا تقدم للمشاهد حسًّا بالضوء والهواء والألوان لم يألفه فن التصوير من قبل. ولم تقتصر منجزات الانطباعية على أفكارهم الجديدة عن الفراغ والزمان فحسب وإنما أيضا على أساليبهم المبتكرة في تصوير الضوء والحركة، مطّرحين الموضوعات المألوفة كالتصوير الحسّي الدرامي والأفكار الأدبية والموضوعات الكلاسيكية، وكذا هجروا القواعد الفنية التقليدية مثل الالتزام بالأنماط المتوازنة في التشكيل الفني على سبيل المثال، فإذا هم يحاولون عن طريق انعكاسات الضوء والحركة خلق عالم شبيه بـ «الموسيقي المصورة» فهم يرسمون وكأنهم يعزفون بالفرشاة والألوان، ولهذا خلت لوحاتهم من النماذج التصويرية التي عهدناها في عصر النهضة وغيره، وحلت بدلا منها مجرد انطباعة عن المشهد في اللحظة التي يراه خلالها الفنان مفعمة بالأثر الحي للضوء والأثير.

ولقد أحس ديبوسى بهذه الموسيقى المصورة وتبين له أنها يمكن أن تؤدى خدمة عظيمة في صياغة أساليب جديدة للتعبير الموسيقى. وكان ديبوسى يحلم في صباه أن يغدو مصورا، وحين بلغ مرتبة النضج بباريس التقى بالشعراء الرمزيين والمصورين الانطباعيين الأمر الذى هيّاه لتقبل نظرياتهم. ويمكن القول بوجه عام أن ديبوسى كان يستهدف بموسيقاه الإيحاء بالشعور دون تقييد سواء في ميلوديته أو في بناء نموذجه الموسيقى، مثلما حاول المصورون الانطباعيون الإيحاء للمشاهد بالإحساسات المرئية دون تحديد الخطوط أو الأشكال والأوضاع. وكما كان هؤلاء المصورون يعنون بالعناصر المكونة للضوء وبالإيحاء بها في تصاويرهم، ركّز ديبوسى اهتمامه في العناصر التي تتركب منها التآلفات النغمية فإذا

هو يضمّها في مجموعات خارجة عن المألوف، مفرطا في استعمال التنافرات دون أن يُعنى كثيرا بالقواعد التقليدية لارتباط التآلفات الهارمونية ببعضها البعض بل ينتقى منها ما كان يوحى به إليه حسّه وغريزته الحسّية، لاجئا إلى الكثير من محظورات قواعد الهارمونية التقليدية حتى تتسنى له إشاعة التأثير الغامض المنشود، غير متقيد بقواعد التحوير المقامى على طريقة الرومانسيين.

وتنطوى موسيقى «مقدمة عصريوم من أيام جنّى الغاب» على جميع هذه المبتكرات بأجلى صورها. وقد كتبها ديبوسى عندما بلغت عبقريته قمة نضجها بين عام ١٨٩٢ ـ ١٨٩٤، وظلت موسيقاها لعدة سنين بعد أدائها الأول تعد جرأة شديدة في خروجها على الموسيقى المألوفة. وهى موسيقى ذات برنامج تصويرى تنقل إيحاءات شعورية تدور حول منظر في الخلاء بدلا من محاولة تصوير المنظر عن طريق الموسيقى مباشرة. ولكى تكون هذه الموسيقى شاعرية وعظيمة التأثير لم تتبع صيغة معينة ثابتة بل سايرت ببساطة الشعر الذي تحاول التعبير عنه. ومن هنا كانت تركيبا نغميا جديداً عجيباً ينتمى إلى عالم آخر لا يمكن بلوغه عن طريق الشعر وحده أو الموسيقى وحدها. ومنذ النغم وهو يطوى السنين إلى الماضى إلى عالم الإغريق بسفوح جبال اليونان الوثنية. فهى موسيقى مترعة بطابع الجمال الكلاسيكى القديم: جنّى من جان الغاب ذو طبيعة صبيانية في زى رجل له قرنان وحوافر حيوان يرقد نائما بعيدا عن حرارة القيظ ساعة القيلولة (١٥٥٠) (لوحات ١١٥٠).

وتقدم الفلوت ـ دون أية مصاحبة ـ اللحن الأساسى للموسيقى وهو لحن يمتزج فيه الحنين بالشجن، وإذا آلات الأوبوا [المزمار] والكلارينيت والأبواق تستجيب إليه بتآلفاتها القوية المتماسكة مؤيدة ذلك اللحن مرددة له ومدعّمة للانطباعة التى تُستهل بها الموسيقى . ثم ما يلبث الإيقاع أن يتأرجح بين أوزان مختلفة ويشتد نداء الموسيقى بهذا اللحن ويزداد طابعه تصميما وإصراراً إلى أن تنحسر تلك الشدة لتفسح المجال للفلوت كى تشدو بأغنيتها . وتدخل الكلارينيت لتنفرد بإنشاد قسم جديد من الموسيقى قريب الشبه فى خطوطه العريضة بمضمون اللحن الأول تصاحبه فى بعض أجزائه آلة الهارب تليها آلة الأوبوا، ثم تنشط الموسيقى حتى تصل إلى قسم ثالث يعكف على أدائه الفلوت والأوبوا والكورآنجليه والكلارينيت . ويوحى هذا القسم بتحقيق الرغبة التى كان جنّى الغاب يتوق إليها والتى حملها لحن الفلوت فى مستهل المقطوعة . وما تلبث الموسيقى أن تصل شيئا فشيئا إلى ذروتها ، ويعود لحن البداية أشد بطئا وأعمق شجنا تردّه الأوبوا بصحبة تآلفات جديدة مع انز لاقات (١٩٥٨) من الهارب توحى بالسرعة الخاطفة لتلك الرؤيا العابرة . وأخيراً يعود اللحن الأساسى بواسطة تشيللو واحد مع الفلوت

يعقبه ترديد من الأبواق بعد حجب أصواتها بكاتم الرنين (٥٥٥) إلى أن يتلاشى اللحن تدريجياً (فقرة رقم ١٦٧ من التسجيل الموسيقي).

وكان اتخاذ ديبوسى لأسلوب القصيد دون مغالاة في إظهار المشاعر وكذا جنوحه إلى التجريد مسلكا مخالفا للرومانسية كما قدمت، وهكذا سار على نقيض القاجنرية دون أن يناصبها العداء مثلما فعل بعض مؤلفى القرن التاسع عشر، فلم يُبرز خطوطه الميلودية على نحو ما كان يفعل الرومانسيون بل كاد يحجبها ويُعرقها في بحار الهارمونية، وما تكاد الميلودية تطفو لحظة حتى تختفى من جديد في الإطار الهارموني، وكأنما يقف المستمع إلى موسيقاه على شاطىء بحر تغوص فيه وتطفو مصابيح قوارب صيد منتشرة في الليل تعلو وتهبط مع حركة الأمواج المتصلة. وما لبثت هذه الطريقة أن غدت هي الصفة الغالبة على أسلوبه الميلودي والتي تتضح في اللوحات الموسيقية الثلاث التي يصور فيها «البحر» La Mer.

ولقد تأثرت توزيعات ديبوسي الأوركسترالية بأسلوبه الانطباعي، فلم يوزع موسيقاه على آلات الأوركسترا وفقا للنهج الرومانسي بأسلوب تكثيف القوى وتدعيم الآلات لبعضها البعض لإبراز قوة التعبير، وإنما وزّعها باستخدامه مجموعات الآلات الوترية وآلات النفخ الخشبية مما أسفر عن نسيج موسيقي جديد لا تهيمن عليه آلة بعينها أو لحن بذاته، وكذا بإجراء تقسيمات فرعية داخل مجموعات الوتريات فإذا النسيج الصوتي يبدو «أثيريا» وإلى حد ما «متوازيا» غير متوهّج. وبهذا تغدو الموسيقي ـ كما سبق القول ـ بمثابة الديكور الحالم المُوحى بالغموض المنشود، يأسر المستمع بأنغامه ويحفزه إلى إطلاق العنان لخياله بدلا من الاستيلاء على مشاعره كما هي الحال في التوزيعات الرومانسية ، فضلا عن أن ديبوسي كان يلجأ أحيانا إلى استخدام هارمونيات شاذة غير مألوفة لتأكيد الإحساس بالضبابية والغموض وكلاهما من سمات «الانطباعية». كذلك تأثر ديبوسي بالنزعات «الإكزوتية» الغريبة الوافدة من آسيا وأفريقيا والمجتمعات البدائية وغيرها من الاستعارات التي عمّ انتشارها في مستهل القرن العشرين. وكما اتجه ستراڤنسكي إلى البدائية في «طقوس الربيع» (١٩١٣) بالعودة إلى شعائر عهود الوثنية الغابرة من حيث تقديس الأرض التي تهب الإنسان ثمار زرعها والمتمثلة في تقديم القرابين إليها، نحا ديبوسي هذا المنحي أيضا بلغته الهارمونية الخاصة في مقطوعته الأوركستر الية الأخيرة «صُورَ»(٥٦٪. ومع أن ديبوسي قد خرج على أساليب القرن التاسع عشر من حيث لغته الموسيقية وأسلوبه في الكتابة إلا أنه لم يُضف جديدا من حيث القوالب الموسيقية إلى نماذج من سبقوه، فألَّف صوناته الڤيولينه والييانو وفق القواعد البنائية الكلاسيكية، كما ألِّف رباعية للوتريات وصوناته للفلوت والڤيولينه والهارب

<sup>\*</sup> Exotic الإكزوتية أو الإغراب: هي الشغف بكل غريب غير مألوف وافد من بلد ناء، وذلك لما يحمله من كل عجيب مجهول تنجذب إليه ....... النفوس، أو هو التعلّق بكل ما يمتّ للخيال الرومانسي المستجلب بسبب [. م. م. ث].

وكتب «المقدمات (۱۵۷)» وهى النماذج التى كانت شائعة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، غير أنه لقحها بعناصر جديدة أو تناولها بصورة متحررة تتجلّى فى مقدماته [أو تصديراته] للپيانو. ومع أن باخ قد سبقه فى كتابة المقدمات وبلوغ القمة فيها إلا أن ديبوسى هو صاحب الفضل خلال القرن الحالى فى الخروج بالنماذج المعروفة إلى شكل متحرّر جديد، فإذا هو يؤلّف منها أربعاً وعشرين «مقدمة» للپيانو برع فى إضفاء طابع خاص على كل منها، وبهذا شكّلت كل مقدمة منها نمطاً موسيقياً جديدا من حيث لغتها الهارمونية.

وكان ديبوسى يلجأ أحيانا على غرار باخ - إلى استخدام أحد الأشكال أو العناصر الموسيقية البسيطة للاستعانة بها في بناء المقطوعة بأسرها، فنراه قد احتفظ طوال مقدمته للپيانو المعروفة باسم «خطوات على الثلج» بعنصر ميلودى بسيط إيقاعى جعل منه إطاراً لها، كما سجل على كراستها الموسيقية عبارة «يراعى الثلج» بعنصر ميلودى بسيط إيقاعى جعل منه إطاراً لها، كما سجل على كراستها الموسيقية عبارة «يراعى أن تكون لهذا الإيقاع القيمة الموسيقية لإطار ينطوى على مشهد موحش فى الخلاء يكسوه الثلج». ومن خلال هذا الإيقاع الموحى بالغموض تنمو ميلودية تتشكّل عناصرها المفكّكة رويدا رويدا وكأنها ألوان الطيف، وهى ميلودية لا تتكرر وإنما تتصاعد أثناء مسارها من داخل ذاتها تدريجيا إلى أن يكتمل معناها المنشود. وما من شك في أن ثمة وحدة تضم أجزاء هذه المقطوعة غير أن وسيلة الربط بين هذه الأجزاء تختلف عن تلك التي اعتاد السابقون على ديبوسي استخدامها ، فإذا المؤلفون العصريون منذ عهد ديبوسي يتناولون النماذج الموسيقية المألوفة بمزيد من التحرر الذي قد يرهق المستمع العادي إذا أخذنا في الاعتبار أن ثمة عاملين يحيلان الاستماع إلى الموسيقي متعة بلا حدود هما الميلودية ذات المسار السلس ثم التكرار المتواصل بألوان وصور مختلفة . غير أن الكثرة من المنجزات الموسيقية العصرية منذ ديبوسي حتى ستراڤنسكي وغيرهما من المعاصرين غالبا ما تتحاشي التكرار و تنطوي على ميلوديات معقدة .

\* \* \*

## موريس راڤيل

مضى موريس راڤيل (۱۵۸) الفرنسى على النهج نفسه الذى اتبعه ديبوسى، إلا أنه تميّز عنه - برغم ارتباطه بالانطباعية أيضاً - بالوضوح والبساطة والصراحة فى التعبير وكذا بالجنوح نحو كلاسيكية عهد الباروك، عهد كوپران ورامو (لوحة ۱۱۷، ۱۱۸). وعلى حين كانت لغته عصرية مثل ديبوسى إلا أن ميلوديته أرق عذوبة وأكثر تكراراً من ديبوسى، وهو ما يتجلى فى مقطوعته الشهيرة «بوليرو» التى تتكون من لحن بسيط يتكرر مرات عديدة بألوان أوركسترالية مختلفة. وشقّ راڤيل طريقه فى التأليف الموسيقى بجدّية وطموح إلى أن هزّت مقطوعته الشهيرة للپيانو «حركات المياه» (۱۵۹ عالم الموسيقى، وأعجب



(لوحة ١١٧) موريس راڤيل.

بعض النقاد بطرافة أسلوبها المتميّز في العزف على الپيانو في حين أعرض عنها آخرون. وإذا كانت «حركات المياه» ما تزال تُبهر مستمعيها فليس ذلك لانطوائها على الهارمونية المتنافرة الغريبة التعبير فحسب، بل كذلك لما تقدمه ألوان أطيافها من متعة شائقة. وانفرد أسلوب راڤيل بهذه السمة منذ بداية حياته الفنية ولم يقطع صلته بها حتى في أعقاب ما طرأ على أسلوبه من تطور. وقد أعاد في مقطوعة «جنية الماء» تنفيذ الفكرة التي راودته في «حركات المياه» من زاوية أخرى جديدة فجاءت في روعة «على شاطىء الجدول» التي كتبها فرانز ليست و «انعكاسات على الماء» التي كتبها كلود ديبوسي. وتشترك هذه المقطوعة مع متتالية «جاسپار الليل» (٨٦٠) التي تلتها في الاتجاه نحو دقة تصوير الخيال الشاعرى، إذ هي ترسم شخصيات على نسق تلك التي ابتكرها «لوى برتران» في أشعاره التي ألهمت راڤيل موسيقي هذه المتتالية، وخاصة في تصويره لفكرة الشر الكامن تحت المظاهر الخادعة الخلابة، فنحس عذوبة الألحان التي تنشدها «جنية الماء» وهي تغوى الشباب فيندفعوا نحوها مسحورين فإذا مياه البحر تبتلعهم في التي تبدي لنا جمال الأجمة البديعة وسكونها الشاعرى في الوقت نفسه الذي تتدلّى فيه الجئث المعلقة من فروع أشجار البلوط الضخمة، كما يرتسم في موسيقاها طيف الشبح الخيالي المفزع الشبيه المعلّقة من فروع أشجار البلوط الضخمة، كما يرتسم في موسيقاها طيف الشبح الخيالي المفزع الشبيه المعلّقة من فروع أشجار البلوط الضخمة، كما يرتسم في موسيقاها طيف الشبح الخيالي المفزع الشبيه

بأشباح الكوابيس التى تبدّدها اليقظة، وقد صوره راڤيل بلمسات قريبة من الواقعية بعيدة عن الانطباعية التى غالبًا ما التصقت بأسلوبه. ومع ما فى تصويره من تخيّل أولى راڤيل عناية فائقة لجمال الصورة الموسيقية ولإتقان مفرداتها وتوازن بنائها، وهو ما يبدو واضحًا فى مؤلفاته الكبيرة والصغيرة معا، سواء فى تلك التى اتبع فى بنائها خطة دقيقة محددة أو تلك التى تميّزت خطتها بالانطلاق والتحرر كما هى الحال فى «الرابسودية الإسپانية» (فقرة ١٦٨ من التسجيل الموسيقى) التى يتوهّج فيها العزف الأوركسترالى، أو فى ملهاته الموسيقية «الساعة الإسپانية» (١٨٨ أو فى الثلاثية الفارهة التى كتبها للپيانو والڤيولينه والتشيلو، وكذا كافة أغانيه الطويلة والقصيرة.

وتكشف موسيقى راڤيل عن فنان موهوب متقد الوجدان واضح الهدف؛ فهى لا تدور حول فكرة واحدة بعينها، ولا تضم جملة رخوة الصياغة، ولا تحوى حشوًا قد يجرح الهدف الموسيقى المنشود، (لوحة ١١٨) راڤيل.



ومن ثم اتسمت بدلائل الإعجاز في فن الكتابة الموسيقية. وعاش راقيل راسخ القدم منفردا بروعة فنه وبأسلوبه الذاتي برغم ظهوره بعد عصر تعددت فيه الأذواق وتقلّبت، بل إنه مع معاصرته لديبوسي لم يحاكه أو ينقل عنه وإنما اختار بفضل ذوقه السليم وحسه المرهف أفضل الوسائل التي انتهجتها موسيقي ديبوسي مثلما فعل مع سابقيه من أمثال «فوريه» و«شابرييه» و«إريك ساتي». وإذا كان قد تأثر بعض التأثر بتوزيعات ريمسكي كورسا كوف الأوركسترالية فقد فاقه برفعة ذوق التلوين الأوركسترالي. وظلت موسيقي «راڤيل» - برغم عصرية أسلوبها ولغتها - كلاسيكية الجوهر، فرنسية الطابع من حيث أسس تشكيل الصور الموسيقية وسلامة الذوق والاتزان والإيجاز.

وتتجلى هذه العصرية في موسيقى باليه «دافنيس وكلويه» بصوره الأوركسترالية النابضة بهمهمات الكورال الذي يتغنّى بلا كلمات كأنه أحد مجموعات الآلات الأوركسترالية، في حين تنطوى في جوهرها على روح الموسيقى الفرنسية التي شاعت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، حتى يخيّل إلينا أنها صدى موسيقى الباليه وتمثيليات الأقنعة \* التي كانت تُعزف ببلاط ملوك فرنسا (فقرة ١٦٩ من التسجيل الموسيقى). ومن هنا كانت عصرية راقيل من حيث الأصول الفنية والأسلوب الموسيقى مع استمرار ارتباط مشاعره بتقاليد أسلافه الموروثة سببًا في وصف نقاد القرن العشرين له بأنه أحد دعاة «الكلاسيكية المحدثة».

ألّف راڤيل موسيقى «دافنيس وكلويه» للباليه الذى وضع تصميمات رقصاته الفنان العالمي ميشيل فوكين وعُرض لأول مرة عام ١٩١٢، غير أنها تحوّلت فيما بعد إلى متتاليتين احتلت ثانيتها مكانًا ثابتا في قاعات الكونسير. وتحتوى المتتالية الأولى التي تمثل القسمين الأول والثاني من الباليه على ثلاثة أجزاء: «ليلية» (٨٦٢) و «فاصلة» (٨٦٢) و «رقصة حربية» (٨٦٤)، على حين تشتمل المتتالية الثانية التي تمثل القسم الثالث من الباليه الكامل على ثلاثة أجزاء: «مطلع النهار» (٨٦٥)، و«رقص إيمائي» (٨٦٦) و «رقص عام» (٨٦٧).

وتبدأ المتتالية الأولى باجتماع يعقده الرعاة بأحد الكهوف المطلّة على البحر، فتبعث الموسيقى همسات مشعشعة من الوتريات التى تُعزف أنغامها من خلال كاتم الرّنين، وانز لاقات \*\* على الهارپ، ثم يتسلّل خليط من الأصوات الكورالية الناعمة يصحبه أداء منفرد من الفلوت وترديد له من الكورنو يرسمان معاً لحنًا مميزاً حانيًا دافىء الأنغام يرمز للعاشقين موحيا بهما وإن تشكّل في صور عدة. وتدخل الصبايا يحملن سلال الفاكهة المصطفاة من أجمل البساتين ودنان النبيذ المتّخذ من أشهى الكروم وبالزهور المقتطفة من

<sup>\*</sup> Masque تمثيلية الأقنعة هي لون من ألوان الترويح في البلاط الملكي الإنجليزي، طالعنا بها النصف الأول من القرن ١٧، ولم تكن أصيلة في إنجلترا بل كانت مما وفد إليها وكتُب لها الازدهار في أخريات أيام الملكة إليزابيث. وهي مزيج من التلاوة الشعرية والتمثيل الراقص تشترك فيها الشخصيات المقنّعة والمتنكرة وتتخللها المواكب الرمزية والأغاني والخطب الأدبية ومسرحيات الجان Feerie، هذا إلى ما كانت تتسم به من بذخ في الثياب والمناظر الخلابة، حيث تتقدم الشخصيات المقنّعة بمصاحبة حَمَلة المشاعل لأداء رقصات مرحة، تُقدّم بعدها تمثيلية غنائية قصيرة ثم تنتحي جانبا تاركة مكانها لممثلين محترفين يؤدون مسرحية لا تكاد تنتهي حتى ترتد الشخصيات المقنّعة إلى مكانها لتلقى أنشودة الوداع [م.م.م.ث].

<sup>\*\*</sup> Glissandoانز لاق أو تزحلق الأصبع بسرعة شديدة على الأوتار .

أنضر الحقول، يقدّمنها قرابين إلى محراب الإله پان (٨٦٨) وهن يخطرن بخطوات متباطئة يشاركهن فتيان الرعاة في أداء طقوس رقصة دينية رشيقة بطيئة الحركة، يدعّمها الكوروس بإنشاد الهمهمات الصوتية دون كلمات (لوحة ١١٩، ١٢٠).

(لوحة ١٢٠) دافنيس وكلويه لراڤيل. المشهد الأول. باليه أوپرا باريس تصوير برنار.

(لوحة ١١٩)





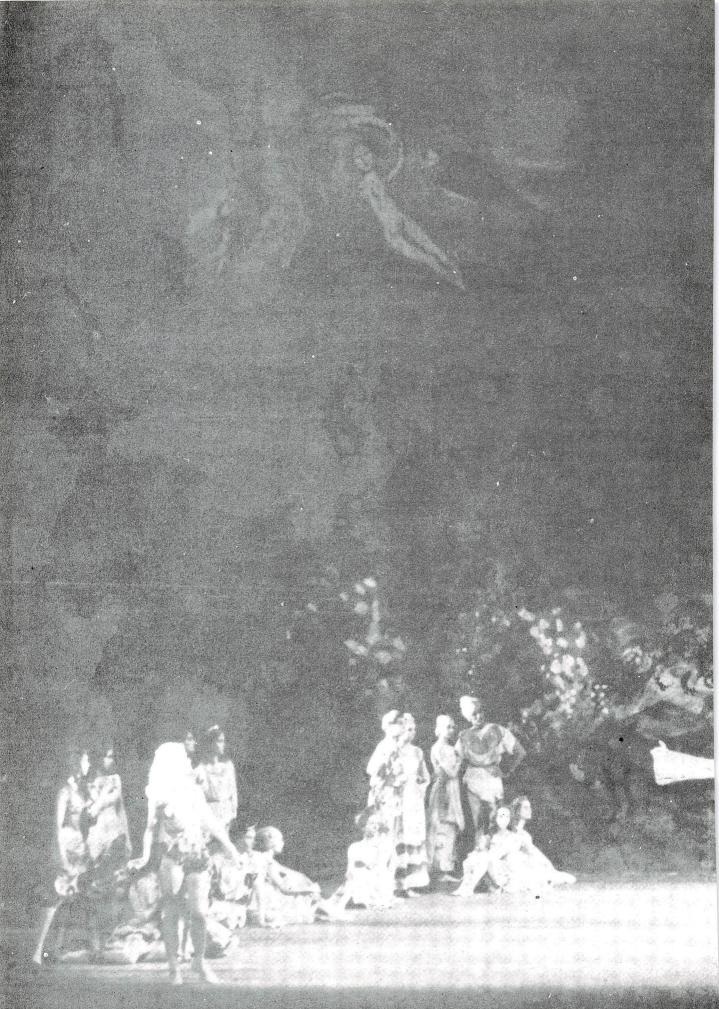

فإذا انتهت الطقوس انفرط عقد الشمل وتحوّل أفراده إلى جماعات صغيرة يظهر بينها دافنيس الراعى وكلويه الراعية الحسناء العاشقان المتحابان منذ نعومة أظفارهما. ويرقص دافنيس وسط الفتيات فيأسر ألبابهن وإذا هُن ينخرطن معه في رقصات مثيرة الإيقاع. وما تلبث الغيرة أن تستعر في قلب كلويه التي ترقص بدورها متنقلة بين الفتيان مسترعية انتباه «دوركون» الراعى الفظ الذي يحاول اجتذاب انتباهها باستعراض قوته البدنية الخارقة محاولا اقتناص قبلة من كلويه فيحول دافنيس بينه وبينها في اللحظة الأخيرة، ويتبارى المتنافسان على كلويه رقصا. وعلى حين يستقبل الفتيات والفتيان رقص دوركون بالسخرية، ينال دافنيس إعجاب الرعاة برشاقة رقصه ملوّحا بعصاه التي يرعى بها ماشيته، فيتبدد غضب كلويه وتنسى غيرتها من دافنيس فتطبع على جبينه قبلة (لوحات ١٢١).

ويغادر الجميع المسرح عدا دافنيس الذى يضطجع للاسترواح بعد الرقص وإذا الحسناء ليسيون تدلف إليه محاولة إغراءه فيصدها ويصرفها عنه. وفجأة تضطرب الموسيقى وتعلو جلبة وضجيج ووقع أقدام وقعقعة سيوف وهرولة نساء يهربن أمام قراصنة غلاظ نزلوا إلى البر. وتوحى الموسيقى باقترابهم بتزايد متدرج في شدة أداء الأوركسترا والكورال، فتلوذ كلويه بالفرار نحو الأجمة المقدسة. وتأخذ الموسيقى في تصوير هذا القلق والتوتر والضجيج وصيحات القراصنة، ويلمح أحدهم كلويه فيختطفها أمام نظر دافنيس الذي جَمُد في مكانه بعد أن أذهلته سرعة المفاجأة التي لم تترك له وقتاً كي يخف لإنقاذ محبوبته من يد القرصان الهارب بها. ويسقط دافنيس أرضاً بينا يرخى الليل سدوله، وتظهر حوريات ثلاث يرقصن متضرعات للإله پان لكي يقدم عونه لتخليص كلويه من الأسر.

ويعود ضجيج الموسيقى من جديد حين يصل القراصنة إلى جزيرتهم حاملين غنائمهم وقد حملوا معهم كلويه، ويؤدون رقصة حربية ملوّحين بأقواسهم ورماحهم، مشكّلين دوائر برقصاتهم المعبّرة عن العراك والمنازلة إلى أن توقفهم إشارة من رئيسهم فيخلدون بغتة إلى السكون. ويقطب الزعيم جبينه ويومئ إلى كلويه التى تأبى المشول بين يديه فيجرها القراصنة إليه عنوة ليمسك بها بقسوة محاولاً اغتصابها. وما يلبث ظلٌ غريب مفاجئ أن يغشّى الربّى فيرتجف القراصنة وترتعد فرائصهم في مواجهته، وحين يقترب الظل من القراصنة يلقون بأسيرتهم أرضا لائذين بالفرار بعد أن تملكهم الرعب، وتخرّ كلويه راكعة شكراً للإله پان الذي حرّرها (٨٦٩).

وتبدأ المتتالية الثانية بظهور دافنيس وهو مضطجع قد شفّه الحزن على فراق كلويه. وبينما يشدو الكوروس بهمهمة لا نستبين معها كلاما تشرق الشمس رويداً رويداً حتى تغمر المسرح كله بضيائها، فيُقبل الصيادون تصحبهم كلويه، وتتألق صورة هذا الشروق الموسيقية بأروع تلوين مُوح بإشراقة الشمس.

وسرعان ما يتعانق العاشقان ثم يرقصان معاً رقصة تروى أسطورة الإله «پان» مع الحورية «سيرينكس» التي فزعت منه وفرّت هاربة فتبعها وكاد يدركها لو لم تتوسل إلى أخواتها الحوريات أن

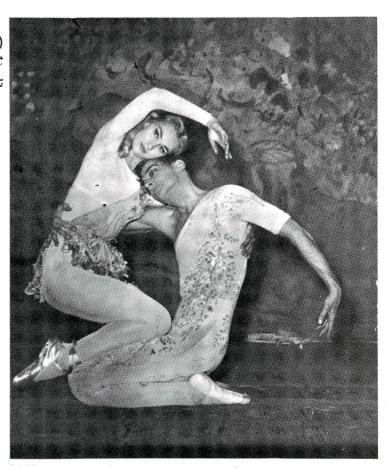

(لوحة ١٢١) دافنيس وكلويه. رقصة ثنائية. الإله الشمس. باليه أوپرا باريس. تصوير برنار.

ينقذنها منه، فلما عانقها پان اكتشف أنه يحتضن حزمة من سيقان القصب. وإذ تنهد حزناً سمع القصبات تُرسل صوتاً موسيقياً شَجِناً فصف قصبات متفاوتة الطول ضمها إلى بعضها البعض وشكّلها ناياً هو مصفار پان الذى ترمز إليه موسيقى راڤيل بتلك التقاسيم الشهيرة التى يشدو بها الفلوت المنفرد. وترقص كلويه على أنغام الناى الذى يُمسك به دافنيس، وينتهى الرقص الإيمائى بتقديم قربان على مذبح الإله «پان»، وتخفف رقة موسيقى هذا الرقص الإيمائى التوتر الذى ساد موسيقى الجزء السابق. ويتلوه «رقص جماعى» سريع نابض يتميز بإيقاعات مجتاحة تبلغ بالراقصين درجة النشوة العارمة إلى أن يغرقنا هذا الختام الصاخب من الموسيقى والرقص وإنشاد الكورس فى لجنة عميقة من المتعة الساحرة (٨٧٠).

وقد أبدع مارك شاجال لباليه دافنيس وكلويه أربع لوحات مصورة تتصدّر الفصول وخامسة تنسدل بين الفصول الأربعة تعدّ في رأيي إضافة جديدة لهذه الموسيقي. لقد فُتنتُ بهذا العمل الفني المتكامل إلى الحدّ الذي لا ينفك معه يحرك في نفسي أثراً لا يكاد يُنسى على مرّ الزمن حيث تُشيع موسيقاه جواً روحانياً جياشاً، تتناوب فيه فترات الانطلاق السريع مع لحظات السكون ثم ترتد إلى عنفوان الحماسة في تموجات لا تخمد. فموسيقي راڤيل مع ما تنطوي عليه من رقة الإيحاءات وارتعاشات الانطباعات عالمٌ

موسيقى متكامل يغترف منه كل مستمع رؤاه الخاصة، وهو ما يمثّل تحدّياً لأى فنان يحاول أن يجسّد لها تفسيراً تشكيلياً. وإذكان من العسير على الفنان المصور أن يشكّل لوحة تصويرية تعكس الموضوع الموسيقى دون أن يلتزم بعناصر النص الموسيقى، فقد أبى مارك شاجال الخضوع لأى قيد من قيود الموسيقى في محاولته تشكيل المناظر المسرحية المصاحبة، إذكان يضع في اعتباره الأول إقامة هيكل تشكيلي متماسك مكتف بذاته عن كل ما عداه، كما كان شديد الحرص على أن يضفى على الألوان حيوية رفّاقة تضيف بعداً جديداً يعمّق استقلالية المناظر ويوحّد بناءها. ولا نزاع في أن شاجال قد نجح في تحقيق مأربه، فما تكاد عينا المشاهد تقعان على المنظر الأول حتى يستشفّ الموضوع كله ويلمّ بأطرافه مع النظرة الأولى لكأن تصميم الرقصات قد نبع من المنظر المصوّر. وقد يكون ثمة إفراط في الثراء التصويري غير أن الأمر المؤكد أن المشاهد يقع أسير المنظر الذي يغمر كيانه كله حتى لا يملك أن يحوّل عينيه عنه، ويحاصره العالم المرئى المرئو إليه بنفس النبض السحرى الذي يدفقه في كيانه الصوت والنغم. لقد أبدع شاجال في ستائر مناظره الفسيحة لونا من التصوير بالغ الرقة والرهافة يؤجج فعالية المؤثرات الضوئية

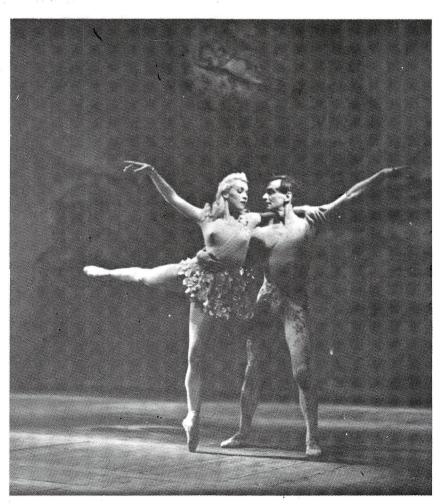

(لوحة ۱۲۲) دافنيس وكلويه. أداچيو. رقصة ثنائية. باليه أوپرا باريس. تصوير برنار.



(لوحة ١٢٣) دافنيس وكلويه. الختام. الإله الشمس. باليه أوبرا باريس. تصوير برنار.

حتى ليخيل للمشاهد انبعاث الضوء من ثنايا دفينة في أعماق اللوحات يمنحها القدرة على التألق في الظلام الدامس بما يحتشد فيها من شخوص نورانية وثّابة تتراءى على سطح اللوحات مشاركة ألوانها في إضفاء الحيوية على المناظر المتوهجة.

كذلك أثرى شاجال تصميم اللوحات الخمس بتصميم أزياء الراقصين والراقصات مضيفاً بذلك بعداً آخر إلى عمله الإبداعي. وقد انطلق في تصميم الثياب من معرفة دقيقة بحركات الراقصين وانثناءات النسيج فوق أجسادهم، ومن إدراك عميق لشخصيات القصة وطبائعها، مع حرصه على صبغ الراقصين بصبغة ترقى بهم من الطابع المحلّى لتكتسى بطابع كونى فإذا هم يتحركون كالأطياف الدائبة التغيّر دون أن ينفصلوا مع ذلك عن المنظر الطبيعي الذي يحتضنهم وكأنهم جزء منه لا يتجزأ، مما يُشيع

جواً من التأثير والتأثر المتبادلين بين جميع عناصر العرض الموسيقى المسرحى التصويرى الراقص. وبهذا يرتفع شاجال بالثياب من مجرد نسيج خامد لا ينبض بغير حركات الراقص إلى عنصر إيجابى فعال ينبثق من المشهد فيمنحه النبض ويستمد منه حيوية دافقة. وهو ما حققه الفنان بشحن الثياب بطاقات تضمن تجدّدها وتنوع أشكالها بشكل متواصل، على حين أن الثياب لا تؤدى في الحق دوراً وظيفياً أكثر مما تؤديه الأشجار والزهور والغابات التي تتعانق ألوانها وتتشابك مع عناصر المشهد الأخرى في تنويعات متلاعبة تواكب ذبذبات الموسيقي وتضاعفها وسط عالم أسطورى ينبض كل ما فيه بالسحر والشاعرية والجمال.

ومع اللوحة التمهيدية «الافتتاحية الرعوية» (لوحة ١٢٤) يجد المرء نفسه غارقا وسط الزرقة الفسيحة الرائعة التي تصل الأفق بالبحر لتشكّل منهما بساطاً ناعماً لحياة الرعاة التي ينبثق فيها الخصب ترعاه الأغنام هنا وهناك، ويولد فيه الحب الوادع في ظلال أشجار السرو والحقول اليانعة المرصّعة (لوحة ١٢٤) مارك شاجال: اللوحة التمهيدية لباليه دافنيس وكلويه: تحية لراڤيل «الافتتاحية الرعوية».





(الوحة ١٢٥) مارك شاجال: باليه دافنيس وكلويه. المشهد الأول «الرعى في ظلال الحب».

بالأحجار المتناثرة التى يحلّق فوقها «الساتير» الأخضر ينفخ فى مزماره أشجى الألحان للعاشقين المتخاصرين فى جو حالم. ويتألق الحب المتأجّج الخلاّق الذى يشكّل من جسد العاشقين وحدة متصلة تشمخ إلى السماء حتى تمسّ الجزيرة الحمراء ذت الشجر الخيالي الأصفر المتجه بقممه إلى الأرض متوازناً مع الجزيرة، ومُشيعاً خصوبة جديدة تنعم بها قطعان أخرى. ويسكب القمر لونه الفضى فوق معبد إغريقي يجسّد الحضارة والفكر والفن والعمران.

ومع لوحة المشهد الأول «الرعى في ظلال الحب» (لوحة ١٢٥) تتفتح الطبيعة المبهجة وتتعانق الألوان الخضراء والحمراء والصفراء في أرجاء اللوحة كلها تعانق العشّاق في كل مكان وسط خضرة الحقول أو فوق أجنحة الخيال المحلّقة في أجواز الفضاء، حيث الموسيقي تُشيع مع فرحة العشّاق ألحاناً عذبة الإيقاعات من مزمار ساتير هائم في الآفاق. وتمضى خطى الرعاة في عزم وتفاؤل ليعتصروا من كدح النهار زاداً لمتع المساء حيث يجد العشّاق المرهقون كل خيرات الطبيعة ذلولة، من أسماك البحار إلى

ثمار الأشجار، وحيث يولد العمران في محراب المعرفة والفن، معبد التأمل والحضارة ليزيد إشراقة الحياة توهيجاً.

ومع لوحة المشهد الثانى «مغارة القرصان» (لوحة ١٢٦) نتأمل الزرقة المعتمة تشيع في الكون وتسكب الأحزان ظلالها من خلال الزرقة، وتتحول الجزيرة بمعابدها ودورها سمكة مذعورة تطفو فوق بحر محزون، ويجفّ الشجر وتلوذ الأغنام بالسّحب ويكتسى القمر بحُمرة الألم، وزعيم القرصان يجاول اغتصاب كلويه بعد اختطافها في مغارته الصخرية المعتمة الغائرة في أعماق الحبل والتي هزّها زلزلة الربة لسيون الغاضبة [أو غضبة الإله پان على جريمة القرصان المغتصب] باعثة المرعب والهلع في صفوف القرصان ولتكتب النجاة للراعية كلويه العذراء الطاهرة.

ومع لوحة المشهد الثالث «الحب» تنشر الشمس أشعة دافئة صفراء نقية تخلع على الأرض والمعبد والدور والحقول والبشر والحيوان جمالا فريدا يستعيد معه كل ما في الكون تألقه الماضى. وتمدّ السحب (لوحة ١٢٦) مارك شاجال: باليه دافنيس وكلويه. المشهد الثاني «مغارة القرصان».





(لوحة ١٢٧) مارك شاجال : باليه دافنيس وكلويه. المشهد الثالث «الحب».

شجرة تبسط ناحية الأرض أغصانها لتحتضن العاشقين المتعانقين بعد أن التقيا من جديد في رحم الطبيعة، ليخصبا بحبهما الحياة في ظلال الموسيقي التي تنساب من مزمار العنزة حانية عذبة متموجة على إيقاع الحب (لوحة ١٢٧).

ومع لوحة المشهد الأخير «عربدة الفرحة» (لوحة ١٢٨) نشهد زفاف العاشقين الصاخب تتوسطه الشمس وهي في شكل قرص زهرة عبّاد الشمس، وقد تحول قلبها الذي يستمتع به الرعاة والمزارعون إلى وجه إنسان باسم، وكأنما أصبح الإنسان مصدر متعة الكون. وتُشيع بتلات زهرة عباد الشمس حُمرة الفرح وسط الطبيعة المنتشية المزدانة بالخضرة الوداعة في ظلال السلام الذي تبثّه في النفوس حمامة مطلّة على العالم، وتشمخ الدور المنتشرة على شكل معابد تتألق فيها رموز الحضارة، ويعزف الساتير موسيقاه تحية للعاشقين وقد غمرتهما صُمُرة أشعة الشمس الباسمة.

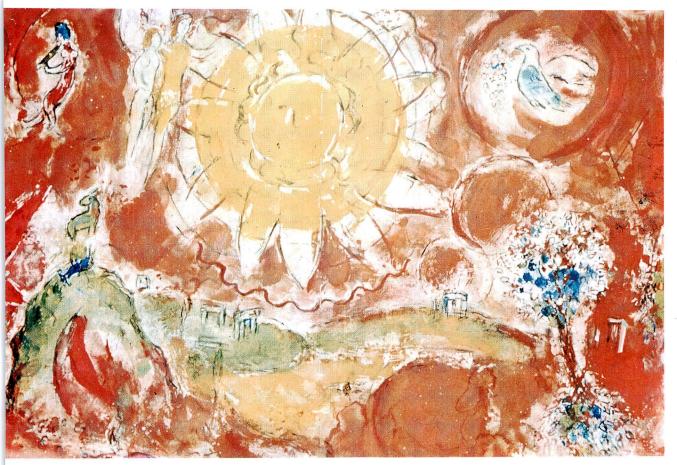

(لوحة ١٢٨) مارك شاجال: باليه دافنيس وكلويه. مشهد الختام «عربدة الفرحة».

وتكشف النظرة المتأملة في النهج الذي اتبعه مارك شاجال في هذه اللوحات عن رغبة محتدمة في صبغها بجو من النضارة والشباب المتألق بما نشره خلالها من لمسات حالمة مرحة، وومضات غموض سحرى، ونقاء سماء إغريقية، تتعانق كلها مع لمسات الپوليفونية الموسيقية. لقد صور المعبد الإغريقي بعيداً عن شكله القديم ذي الخطوط المستقيمة وخلع عليه شفافية جعلته يبدو كتاج يزين مفرق اللوحات التي تنتشر في ربُاها العالية أشجار خيالية تغمر السماء الصافية بالنضرة والحياة، كما صور في السويداء من قلب لوحاته بحراً داخليًا يحدّ ساحل متعرج الخطوط تعلوه تلال مبعثرة تكسو المشهد كله بمسحة من الحنين إلى الماضي البعيد.

كان شاجال يرى في الباليه نبضات قوى متحركة وبحراً يعلو ويهبط في مد وجزر يحتضنان الراقصين، واستطاع بدوره أن يبدع تلوينات خاصة تهيمن على حركة العزف السيمفوني والميلودي، وهو ما جعلني أهمس في أذن شاجال خلال حوار معه حول مائدة عشاء في باريس عام ١٩٦٥ بقولى: «لقد ارتبطت لوحاتك بالموسيقي ارتباطاً عضويًا حتى لم يعد من الممكن فصل إحداهما عن الأخرى،



(لوحة ۱۲۹) مارك شاجال. رسم تفصيلي من باليه دافنيس وكلويه.

(لوحة ۱۳۰) مارك شاجال. رسم تفصيلي من باليه دافنيس وكلويه.



494

(لوحة ۱۳۱) مارك شاجال. رسم تفصيلي من باليه دافنيس وكلويه.

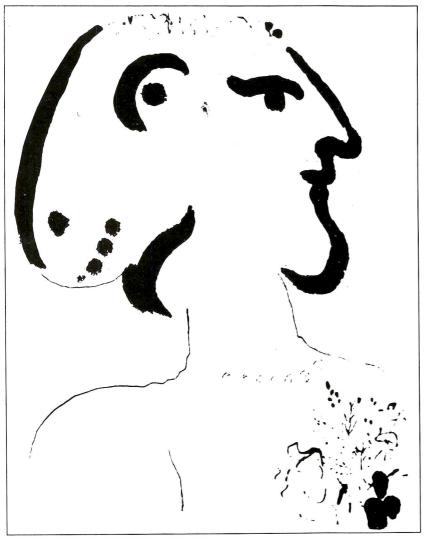

وبات الاستماع إلى موسيقى دافنيس وكلويه دون التأمل بهذه اللوحات يبدو فى نظرى تجريداً لها من أحد عناصرها الرئيسية، بل أحسبك قد احتويت راڤيل إلى الأبد فى إسار لوحاتك» (لوحات ١٢٩، ١٣٠، ١٣٠). لقد انفرد شاجال بين المصورين بقدرته المذهلة على اختيار الألوان المقابلة للأصوات واكتشافه سر العلاقة بين النغم واللون، وهو السر الذى حاول بلوغه الكثيرون قبله فى جهد ودأب دون أن يبلغوا ما بلغه. هذا إلى جانب قدرته الفائقة على إبراز مثله العليا التى ارتبط بها والتى تشكّل منبع إلهامه الأصيل وهى الحب والأخوة الإنسانية (١٨٠).

أذكر أنني خلال الموسم المسرحي عام ١٩٦٩ حصلت على موافقة وزير الثقافة الفرنسي الأديب أندريه مالرو بإيفاد المخرج والراقص العالمي سيرج ليفار من دار أوپرا باريس لإخراج باليه «دافنيس (لوحـــة ۱۲۲) مارك شاجال. رسم تفصيلى من باليــــه دافنيس وكلويه.



وكلويه» لراڤيل و «مقدمة عصر يوم من أيام جتى الغاب» لديبوسى على مسرح أوپرا القاهرة بأداء من فريق الباليه المصرى، كما ظفرت بإذن خاص من الفنان مارك شاجال باستنساخ لوحات الديكور التى أبدعها لباليه دافنيس وكلويه، وكانت تعد ذخراً فنياً ثميناً إلى أن التهمتها النيران في حريق الأوپرا في أكتوبر ١٩٧١. وقاد أوركسترا القاهرة والسيمفونى وفريق كورال أوپرا القاهرة چان لوى چوبير قائلد الأوركسترا السيمفونى بمدينة ليون الفرنسية. وقد حقق العرض نجاحا باهرا رغم ما كان يعترضه من الأوركسترا السيمفونى بمدينة إلى أخرى بين مجموعة الخبراء الروس [السوڤييت] الذين كانوا يعدون أنفسهم وعن حق أصحاب الفضل في تكوين هذا الفريق وتدريبه وبين المخرج الفرنسى سيرج ليفار الذي كان يضيق بتدخل الخبراء الروس في عمله خشية أن يكون في ذلك تخريبا لجهوده. ورغم ذلك ظهر العرض بصورة جدِّ مشرفة. ولعل الخبراء الروس كانوا أكثر الناس بعدا عن توقع قدرة المخرج الفرنسى على تحقيق هذا النجاح، ومع ذلك فقد بلغ بهم عمق فرحتهم في نهاية العرض أن عانقوا الرجل بحماسة وحرارة صادقتين لا تستخفى وراءهما أية حساسيات قومية أو أيديولوجية، فأمام الفن الرفيع الجيد يشف وجدان الإنسان ولا يعود يرى غير الجمال وحده (لوحات ١٣٣ إلى ١٤٢).



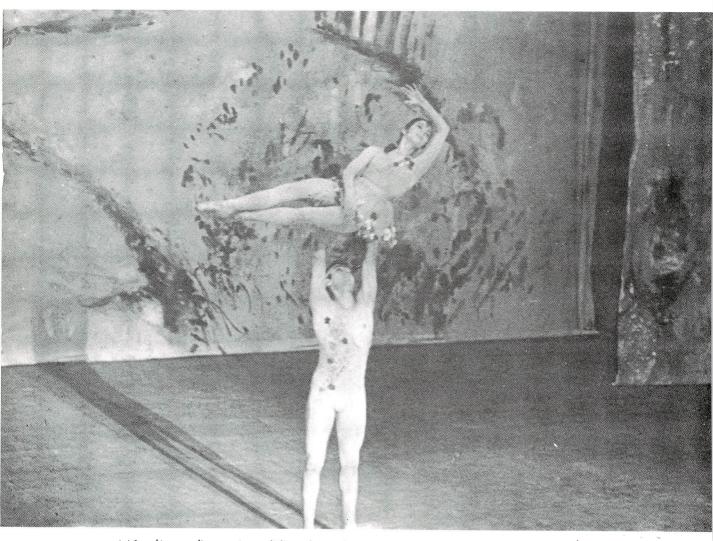

(لوحة ١٣٤) باليه أوپر إالقاهرة. دافنيس وكلويه ١٩٧٠. إخراج سيرج ليفار. المشهد الثالث. ماجدة صالح وعبدالمنعم كامل. ديكور مارك شاجال تصوير د. ناجي يسي.





◄ (لوحة ١٣٥، ١٣٦) باليه أوپرا القاهرة. دافنيس وكلويه ١٩٧٠. إخراج سيرج ليفار. المشهد الأخير. ماجدة صالح وعبدالمنعم كامل. ديكور مارك شاجال. تصوير د. ناجى يسى.

(لوحة ١٣٧) باليه أوپرا القاهرة. دافنيس وكلويه. إخراج سيرج ليفار. المشهد الأخير. ماجدة صالح وعبدالمنعم كامل وفريق أوپرا القاهرة. ديكور مارك شاجال. تصوير د. ناجي يسي.





◄ (لوحة ١٣٨) باليه أوپرا القاهرة دافنيس وكلويه ١٩٧٠. إخراج سيرج ليفار. ديكور مارك شاجال عبدالمنعم كامل وماجدة صالح. تصوير د. ناجى يسى.

(لوحة ١٣٩) مارك شاجال. دراسة لأحد مناظر باليه دافنيس وكلويه.



Part of Vaccinet Large Large Charles





◄ (لوحة ١٤٠، ١٤٠) سيرة حب. دافنيس وكلويه. ماجدة صالح وعبدالمنعم كامل. فرقة أوپرا باريس. موسم ألفية القاهرة ١٩٦٩.

(لوحة ١٤٢) دافنيس وكلويه. عبدالمنعم كامل وماجدة صالح.

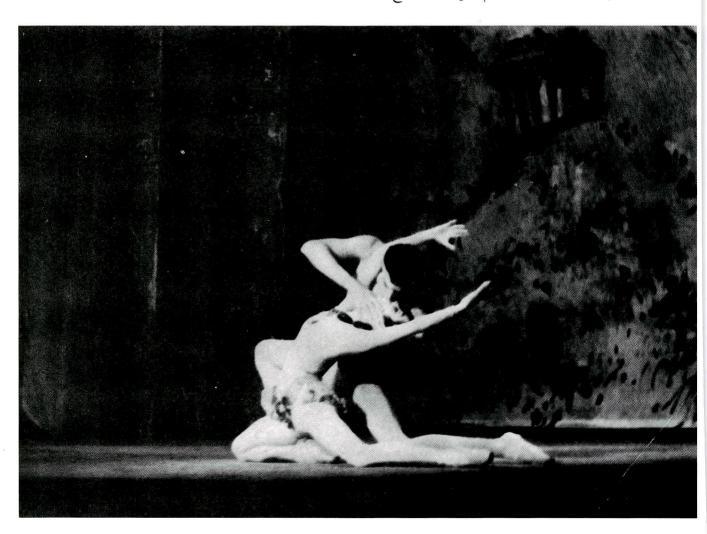

# التطورات الموسيقية بعد ديبوسى وراڤيل شوندرج وتلامذته

#### النمسا

إذا كان ديبوسى قد أفلت في مستهل القرن العشرين من إسار المقامات المألوفة المتداولة منذ تعديل السلّم الموسيقى في عام ١٧٢٢ وانطلق في صياغة ميلودياته وفق سلّم الأبعاد الكاملة (٢٧٨)، فقد ابتكر الموسيقى النمساوى أرنولد شونبرج (١٨٧٤ - ١٩٥١) نظاماً ثورياً أشد انطلاقا للمقامات أطلق عليه اسم اللامقيامية أو التحرر من المقامية» (٢٧٨)، وهو ما لا يلتزم فيه بالمقام كما يلتزم الكلاسيكيون والرومانسيون أو حتى الانطباعيون والعصريون الذين يلتزمون بنظام المقامية واضحة المعالم. وكان عليه لكي يتحلل من «المقامية» أن يجعل خطوطه اللحنية تسير عبر مسافات غير متوافقة وغير مألوفة، وأن يصوغ مركبات هارمونية متنافرة، بعيدة كل البعد عن الهارمونية التقليدية (لوحة ١٤٣). على أن هذه اللامقامية تختلف عن المناهج الأخرى القريبة من المناهج المألوفة مثل المنهج المتعدد المقامات (٢٠٤١) حيث تنطوى المقطوعة الموسيقية على مقامات متعددة في الوقت نفسه، كاحتوائها على ثلاثة خطوط پوليفونية يتبع كل منها مقاماً مختلفاً وهو ما يسمى بالمقام المزدوج (٢٠٧٥). وكان المنهج المتعدد المقامات قد شاع خلال المرحلة الرومانسية اللاحقة وإن كان قد بالمقام جذوره من المدارس القديمة منذ باخ.

وتطرف شونبرج في منهجه الذي يقوم على اطّراح المقامات المتعارف عليها عند الرومانسيين والتي سبق أن كتب منها مقطوعتين للأوركسترا يشبه أسلوبه فيهما أسلوب ڤاجنر، وابتدع قواعد تُعرف «بالسلسلة النغمية »تقوم على اختيار بضعة أنغام معينة يستخدمها أحياناً في صورة صاعدة وأحياناً في مقلوب صورتها لتبدو هابطة، وأحياناً يختار بعضاً منها ليبدأ بها سلسلة أخرى جديدة ظاناً أنه يستطيع بهذا الإجراء الاستغناء عن الميلودية في الموسيقي، الأمر الذي يُحيل موسيقاه إلى مجرد آثار صوتية بلاً سياق منطقي أو تكوين سوي". ومن هنا غدت موسيقاه عسيرة الفهم مغايرة لأية موسيقي عصرية أخرى.

وإذ كان أغلب ما تنطوى عليه الموسيقى العصرية بوجه عام هو الميلوديات المستحدثة غير المألوفة وتجنب التكرار، فقد استحدث شونبرج اتجاهاً آخر على نقيض الميلودية الكلاسيكية والرومانسية ذات المسار المستقيم التي تتيح للمستمع استساغة الموسيقى وإن مال إلى الإيجاز وتكثيف الميلودية كما هو الحال في مقطوعاته للپيانو التي وضعها برقم ١٩ ضمن مجموعة مؤلفاته والتي تعد من مؤلفات المرحلة المتوسطة من أعماله. وقد زاد شونبرج من تعقيد أسلوبه بمبالغته في استخدام الوسائل الكونتراپنطية

(لوحة ١٤٣) شونبرج.



بصورة مكثّفة كما فعل بمقطوعته للغناء المفرد والكورال والأوركسترا «بطرس المتقلّب» (۱۹۱۲) (۱۹۱۲) والتى وضع لجزئها الثامن المسمى «الليل» عنوانا يحدّد به صورته البنائية هو «الپاسكاليا»، وهو لحن تسير تنوعاته من فوقه ويكون عادة على صورة القرار الملحّ، ولا يشكّل اللحن الذى اختاره أية ميلودية تستسيغها الأذن أو يمكنها تتبّعها مع ما يصاحبها من تنوّعات، ثم هو يكررها بعد تغيير مقامها عن المقام الأصلى أو بعد قلب صورتها الميلودية أو بعد إنقاص عدد وحداتها الزمنية ثم مضاعفتها، الأمر الذى يُربك القدرة على استيعاب الموسيقي فإذا المستمع عاجز عن تمييز اللحن الأصلى وتنوعاته برغم الدقة التى دوّن بها المؤلف هذه الموسيقي . ومن هنا كانت ثورة شونبرج الموسيقية ثورة نظرية أكثر منها ثورة جمالية حتى اضطر بعض مَنْ حاولوا تطبيق نظرياته وأسلوبه إلى التخفيف من مبالغاته، بل لقد أعرض بعضهم عن طريقته إعراضا تاما مثل ألويس هابا التشيكوسلوڤاكي الذي كان قد بدأ بترسم خطي

شونبرج ثم انتهى به الأمر إلى الاقتراب من كلاسيكية راڤيل المحدثة، بل إنه تجاوز ذلك بعودته إلى الهارمونية التقليدية القائمة على التوافق النغمى والبعيدة عن التنافر، كما هو الحال في رباعيته السابعة [مصنف رقم ٧٣ للوتريات الذي كتبه بين عامى ١٩٥٠ و ١٩٥١].

غير أن مؤلفات شونبرج المبكّرة التي كتبها قبل أن ينسلخ عن التأثير القاجنري كانت بالغة الروعة شبيهة بقصائد ريتشارد شتراوس الموسيقية لاسيما عمليه الأساسيين أوراتوريو «أغاني قلعة جوريه» (۸۷۸) الذي يجمع بين الغناء والإلقاء المنغّم (۱۹۰۰) والقصيدة السيمفونية «ليلة التجلّي» (۸۷۸) التي صاغها أولاً (۱۸۹۹) في صورة السداسية الوترية ثم حوّلها فيما بعد إلى صيغة للأوركسترا الوتري الكامل (۱۹۱۱) لتوافقه مع مثل هذا النوع من الموسيقي التصويرية التي تمثل وصفاً موسيقياً لإحدى قصائد ريتشارد ديهميل (فقرة ۱۷۰ من التسجيل الموسيقي)\*:

يمضى عاشقان صوب أجمة موحشة

يسطع القمر على بلوطها الباسق.

وتعترف الصبية لعاشقها بخيانتها إياه

فيخفّف عن ضميرها وطأة الشعور بالذنب قائلا:

انظرى إلى القمر ..... يغمر بضيائه الكون بأسره.

يخوضان المياه الضحلة الباردة

تُدفئهما حرارة قلبيهما المتوهّجين.

يرتمي كل منهما في حضن الآخر،

وتختلط أنفاسهما في قبلة.

وهكذا يغمر ضوء القمر السحرى العاشقين

وقد امتد تأليف أرنولد شونبرج لأغانى «قلعة جُوري» الرفيعة من عام ١٩٠١ إلى عام ١٩١١، أى قرابة العقد الذى ظهرت فيه سيمفونية جوستاف مالر الرابعة وأوپرا توسكا لپوتشينى، والذى انتهى بظهور سيمفونية الألف [الثامنة] لمالر وطائر النار وپتروشكا لستراڤنسكى ودافنس وكلويه لموريس راڤيل وفارس الوردة لريتشارد شتراوس. ومع ذلك لم يحمل النص الموسيقى للأغنية الجورية الرفيعة أى أثر

<sup>\*</sup> نقلها إلى العربية بتصرّف صاحب هذه الدراسة.

من آثار ذلك العقد باستثناء صدى واه لموسيقى شتراوس. وما من شك فى أن موسيقى هذه الأغانى الرفيعة تنحدر من موسيقى «تريستان و إيزولده» لريتشارد ڤاجنر، فهى موسيقى معبّرة عن نهايات العصر الرومانسى، غير أن شونبرج ما لبث أن انقلب إلى النقيض فتوصل من خلال «اللامقامية» إلى اكتشاف أسلوب الإثنى عشر بُعْدا كاملا الذى أصبح الطريق الفسيح أمام جيل المؤلفين الموسيقيين الذين خلفوا شونبرج فى كافة أنحاء العالم كما قدمت.

ولقد استخدم شونبرج جبروت الموسيقى القوية التى اقتضتها موسيقى الأغانى الجورية (فقرة ١٧١ من التسجيل الموسيقى) لسرد قصة حب مشبوب فى إطار قالب شبيه بالأوراتوريو ولعل هذا هو السبب فى نُدرة عزفها فى الحفلات الموسيقية - تدور بين قالدمار ملك الدغرك والحسناء الشابة توڤيه . فيمتطى قالدمار صهوة جواده ليلا للقاء توڤيه فى قلعة جُورِيه حيث يكرعان نشوة الحب بنهم ، وإذا توڤيه تناجى قالدمار منشدة :

تلتقى عيناك بعينى فى شعاع حب
تنسدل بعدها الأجفان ..
وما تلبث كفّاى أن تذوبا فى كفّيك
حُضنك الآن دافىء...
كأنما تحوّل قبلة تُضرم الرغبة
الكفّنا المتلاحمة لصيقة بشفتي
شق على التنهد،
شق على التنهد،
وكأنما أنا على شفا موت عذب وشيك
وميض عينيك المشع وميض عينيك المشع ضوء النجوم الساطع يغمر الآفاق.
انظر...
هاهوذا يخبو مع تباشير بزوغ الفجر

أن يتجدد

<sup>\*</sup> Atonality التحرر من المقامية. نظام ثوري ابتكره أرنولد شونبرج لا يلتزم فيه بالمقام مثل الكلاسيكيين والرومانسيين أو حتى الانطباعيين والعصريين الذين يلتزمون بشئ من المقامية الواضحة المعالم. ولكي يتحلل من المقامية جعل خطوطه اللحنية تسير عبر مسافات غير متوافقة وغير مألوفة، وصاغ مركبات هارمونية كثيرة التنافر بعيدة كل البعد عن الهارمونية التقليدية [م.م.م.ث].

فينير الكون بأسره.
ما أقصر زمن مواتنا
لكأنه غفوة بارقة مفعمة بالأنفاس الواهنة
من الغسق إلى الغسق.
فإذا حان الصحو
تلاقت عيناك بعيني عروسك المليحة،
رافلة في جمال انتزعته من كف الموت.
ألا فلتصبُّن النبيذ ذهبي الزبد،
ولتعب الكاس
نخب الموت الجليل
الباسم الباسل...

ويجيبها ڤالدمار منشداً:

قُبْلَة!

أفليس موتُنا نشوةً؟

یا آسرتی.... ما أروعك!
کم أثریْتنی وملأتنی عزّة وشموخا.
أنا فی هوان فی غیر رحابك.
خَلاً من الهم قلبی.
روحی تحرّرت من أصفادها
سكینة تغشی جوانحی.
استرخی لُبی.
ما أغرب هدأته .
تطوف علی شفتی همسات توشك أن تعلو،

ثم ما تلبث أن تعود إلى قاع السكون.

وكأنما لا ينبض في صدري

سوى قلبك أنت الأثير.
وكأنما أنفاسى أنا تتردد فى صدرك أنت.
فكرى وفكرُك
يحلقان...
يجولان سويًا
إخالهما السُّحبَ
ما تكاد تلتقى حتى تتمازج..
تتوحد،
خالقة رؤى باهرة.

حسبى..

لا كلمة...

أغوص بكياني في عينيك

لا نأمة...

ويدهشنا أن هذه العواطف المحمومة كانت تختلط بشوق عارم إلى الموت، وإذا توڤيه تلقى مصرعها بإيعاز من الملكة الغيور. وهنا يتطاول قالدمار على الآلهة متهما إياها بالظلم والقسوة. وعقابا له على تجديفه ترغمه الآلهة بعد موته على الركوض بجواده مع أتباعه في الليل البهيم فيجفل الفلاحون. ثم ما تلبث ريح الصيف العاصفة أن تدفع بهؤلاء الفرسان الأشباح إلى قبورهم، وتدعو الإنسان والحيوان والأرض والبحار إلى التنعم بالحياة ودفء الشمس.

وتنشد جوقات الكورال مجتمعة أغنية الختام:

تطلّعوا إلى إشراقة الشمس تتلألأ فى السماء بخيوط الذهب. تضىء المشرق بأحلام الصباح، وتعرج باسمة فوق أمواج الليل. أعلا. فأعلا تزيّن جبينها المتألق خصلات الألق، خصلات الألق،

وهذه القصة وإن بدت بدائية فمرد ذلك إلى أن چنز پيتر چاكوبسن أول شعراء الدنمرك المحدثين قد كتبها حوالى عام ١٨٧٠ فاختلط الكثير من عناصرها مع بعضها البعض: تشوّف شاعر متيّم إلى الموت، وحساسية شاب حالم، وتمرّد على الآلهة، وامتثال إنسان متشائم للأقدار.

وقد ضم الأوركسترا الضخم الذي قام بعزف هذه الأغاني الرفيعة أربعة آلات فلوت وأربعة آلات يبكولو وخمسة آلات أوبوا وسبعة آلات كلارينيت وثلاثة آلات باسون وخمسة آلات كونتراباسون وعشرة آلات نفير وسبعة آلات ترومييت وسبعة آلات تروميون وأربعة آلات هارپ وأحد عشر آلة طرقية وسيليستا وعددا كبيرا من الآلات الوترية وخمسة مغنين منفردين وراو وثلاث مجموعات كورالية من الذكور وبضع مجموعات كورالية مختلطة. ولا ننكر أن ثمة مواضع في النص الموسيقي اعتمدت أكثر ما اعتمدت على ضخامة هذا الحشد الهائل من الآلات والأصوات الآدمية، ولكنها مواضع قليلة بالمقارنة بالأجزاء التي استُخدم فيها الأوركسترا الضخم للتعبير الرقيق الحاذق عن الألوان النغمية كما هي الحال بالأجزاء التي استُخدم فيها الأوركسترا الضخم للتعبير الرقيق الحاذق عن الألوان النغمية كما هي الحال في موسيقي مالر وريتشارد شتراوس وديبوسي. أما حضور ڤاجنر فنلمسه في تقنية اللحن الدال في موسيقي مالر وريتشارد شتراوس وديبوسي. أما حضور ڤاجنر فنلمسه في تقنية اللحن الدال «الهارمونية» وفي الذي استخدمه شونبرج في بنائه الموسيقي خاصة أثناء الفواصل الموسيقية\*، وقبل ذلك في «الهارمونية» وفي الكروماتية \*\* الشبيهه بكروماتية أوپرا تريستان وإيزولده. ولقد أدى ثراء الانتقالات المقامية\*\* في هذه الأغاني الرفيعة دورا هاما في تغيير المزاج الصوتي لسريان اللحن مما أضفي إحساسا طاغيا بالشوق العارم.

ولعل شونبرج قد نظر إلى موسيقاه هذه في أواخر أيامه بوصفها موسيقي عتيقة الأسلوب، غير أنها ماتزال تبدو لنا قمة من قمم الأسلوب الرومانسي بروعة تجسيدها لضياء القمر وإبراز حوارها الموسيقي للتأثير الدرامي. ومع طولها وازدحامها بالمواد الموسيقية فإنها تأسر المستمع ببساطة موسيقاها وبلاغتها وثراء تلويناتها الهارمونية واختلاجاتها الشعورية ووضوح منطقية صورها المتتابعة.

\* \* \*

### أنطوان قبيرن

وقد ترسم موسيقيان من النمسا هما أنطون ڤون ڤيبرن (۸۷۹) وألبان بيرج (۸۸۰) خُطى شونبرج في مجال الهارمونية وغَدَوا ألمع تلاميذه، ثم تجاوزاه في تطبيق نظريته حتى بات إنتاجهما أشد قرباً من

<sup>\*</sup> Interludes الفواصل الموسيقية الأوركسترالية بين الأقسام الغنائية [م.م.م.ث].

<sup>\*\*</sup> Chromatic Chords التلوين باستخدام أنصاف الدرجات المتتالية لتلوين الجملة الموسيقية [م.م.م.ث].

<sup>\*\*\*</sup> Modulation الانتقال بين مقامات الموسيقي لنشر العديد من ألوان الطيف على لوح المؤلُّف الموسيقي في نظام هندسي تفرضه العلاقة بين بدايات المقامات المختلفة [م.م.م.ث].

المنطقية وأنصع جمالاً. ولا يستغرق الاستماع إلى كافة المؤلفات التى أبدعها ڤيبرن أكثر من ثلاث ساعات فحسب، وذلك لأنها تتميز بالإيجاز الشديد حتى أن مقطوعته الشهيرة به «ست تُرهّات (٨٨١)» لرباعى الوتريات لا تتعدى دقائق ثلاثاً، كما أن مقطوعاته الثلاث «للتشيللو» تفوق مقطوعات الترهات في قصرها إذ تتراوح مدة عزف الواحدة منها بين بضع ثوان ودقيقة واحدة. وأبرز عناصر موسيقى ڤيبرن هي نبرات إيقاعها التي ما تكاد تظهر حتى تذوب في ثنايا الموسيقى، وكذا ألحانها المتناهية القصر، وميلوديتها التي تشترك في تشكيلها أنغامُ من مختلف الآلات، والمركبات الهارمونية التي تشكّل مفرداتها طوابع صوتية مختلفة فإذا كل نغم من مفردات المركب الهارموني يُسند إلى آلة تختلف عن الأخرى في الطابع الصوتى، غير أن الصفة الغالبة على هذه الموسيقي هي «التجريد». وإذا شئنا إطلاق اسم على موسيقي ڤيبرن كان الأوفق تسميتها بالموسيقي التجريدية (٨٨٣) على غرار المذهب التجريدي في الفنون التشكيلية والمسرحية.

#### ألبان بيرج

وينتمي ألبان بيرج ـ رغم تتلمذه على شونبرج ـ إلى مجموعة المؤلفين الذين كتبوا موسيقاهم خليطاً من أسلوب الماضي القديم والحاضر الجديد من أمثال مارتينو (لوحة ١٤٤) وڤون وليامز وأرتور هونيجير وسيرجيه پروكوفييڤ. وقد جاءت أعماله مختلفة عن أعمال أستاذه شونبرج وصديقه ڤيبرن كاختلاف بروكوفييڤ عن ستراڤنسكي وراڤيل عن ديبوسي، إذ قامت موسيقاه على الميلودية المبنية على أساس السلّم الموسيقي الدياتوني [الطبيعي غير الملون] المتبع في الموسيقي الكلاسيكية والرومانسية، كما احتفظ في هارمونيته بالمركبات الثلاثية المشتركة [أي قريبة الصلة فيما بينها] وشيّد منها مثل الكلاسيكيين إطارات قوية متينة استخدم معها أحياناً الطريقة الكروماتية \*(٨٨٣) على غرار ڤاجنر . كما أنه أخذ الكثير عن باخ وعن الأغاني الشعبية وخاصة في كونشيرتو الڤيولينه الذي كتبه عام ١٩٣٥ (٨٨٤)، واستخدم عناصر موسيقي الچاز على نطاق واسع في أوپراه «لولو» التي بدأ تأليفها عام ١٩٢٧ ولم يتمه. وهكذا تميز بيرج عن شونبرج وڤيبرن بهذا الاختلاف الواضح في الأصول الفنية لأسلوب الكتابة، وبتباين شخصيته عنهما. وكان من الطبيعي أن يوظف قدراته الإبداعية لبناء الصورة الموسيقية وهو المحافظ على المقامية في موسيقاه. وقد سخّر كل حصيلته من العناصر الموسيقية القديمة والجديدة في خدمة النموذج الدرامي الذي ابتكره وسماه «الدراما السيمفونية» وهو ما نتبينه في أوپراه «ڤوتسيك(١٨٥٥)» التي أعـدُّها أهمّ ـ ولا أقول أجمل ـ أوپرات القرن العشرين، والتي تسترعي الانتباه باختيارها لنص مسرحية أحد أبرز كتآب المسرح وهو «چورچ بوخنر». وتروى الأوپرا في ستة وعشرين مشهداً قصيراً قصة جندي فقير من أدنى الطبقات الاجتماعية عاش عيشة الضَّنك، ولم يخلُّف وراءه إلا الشقاء والبؤس. وهي فكرة واقعية تختلف عن واقعية شونبرج إذ هي واقعية راقية يدعونها أحياناً «الواقعية التعبيرية». وتتوالى مشاهد هذه



(الوحة ١٤٤) ألبان يبرج.

القصة مركزة سريعة بعضها إثر بعض، يصوّر كل منها لحظة أساسية من اللحظات الدرامية إلى أن تتعانق جميعاً في أسلوب تعبيري محكم. وقد ضمّن كراستها الموسيقية نصوصاً تؤدّى بأسلوب غنائي غريب يجمع بين الإنشاد نصف الغنائي ونصف الكلامي على نهج أستاذه شونبرج.

ويتضح ميل بيرج إلى استخدام الوسائل القديمة والحديثة في جمعه بين أوركسترا قاجنر وريتشارد شتراوس وبين آلات النفخ العسكرية التي يضعها وراء المسرح أو أعلاه، بل إنه يضع الكلارينيت والهارمونيكا والأكورديون والجيتار في أيدى الفرقة الموسيقية التي تعزف في منظر «الحانة» (فقرة ١٧٢ من التسجيل الموسيقي). واستطاع الأوركسترا في هذه الأوپرا أن يقدم لحظات من دقة الأداء الرفيع التي تفوق كل الحدود في قوة التعبير الموسيقي. وقد خطر لبيرج أن يضمّن أوپراه هذه بعض نماذج الموسيقي السيمفونية الخالصة التي عادة ما تُعزف في الحفلات الموسيقية مثل «الروندو» و «الپاسكاليا»، دون أن يقصد بها أن تكون فواصل موسيقية بل أن تكون وثيقة الصلة بالسياق الموسيقي للأوپرا التي تفرض نفسها يقصد بها أن تكون فواصل موسيقية بل أن تكون وثيقة الصلة بالسياق الموسيقي للأوپرا التي تفرض نفسها كجميع نماذج الأوپرا بفضل قوتها الدرامية وموسيقاها التي تدعم هذه القوة الدرامية وتساندها.

وتصور دراما "ڤوتسيك" جنديا جاهلاً مسلوب الإرادة خادماً لضابطه، ولُعبة في يد طبيب الكتيبة غير الأمين. وقد وقع ڤوتسيك في عشق ماريا وأنجب منها طفلاً وظل يقدم لها كل ما يجنيه، غير أنها ما لبثت أن سئمت حدة طباعه ووقعت في غرام لاعب العصا [الدبوس] الطويل المزوق الذي يتصدر الفرقة الموسيقية العسكرية حين رأته يسير مختالا به، وهو ما أثار ڤوتسيك، فانطلق إلى غريمه ليثأر منه، غير أن غريمه كان يفوقه قوة فانهال عليه ضربا حتى أفقده الوعى. وقد أثار هذا الموقف سخرية ماريا في البداية لكنها ما لبثت أن ندمت على سلوكها، لكن الفرصة كانت قد أفلتت. فلا يكاد يراها ڤوتسيك في مكان ناء على مقربة من البحيرة حتى يذبحها ثم يصيبه الذهول فيهذي ويناجي شبحها الذي يتراءى له، وينتهي بالموت غرقاً بعد أن يلقى بنفسه في البحيرة. ثم يظهر ابنه من ماريا في المنظر الختامي يلهو بحصانه الخشبي غير عابئ بالصبية الذين يحدثونه عن وفاة أمه بعد رؤيتهم جثتها. وقد قصد بيرج بتقديم هذا الصبي الذي يمثل دور الساذج الذي يسخر منه الآخرون أن يخرج عن الأحداث الدرامية في المسرحية ويتوجه. كما قال في إحدى محاضراته - إلى الجمهور الذي يخاطب فيه البشرية بأسرها. وأكد بيرج هذا المعني بإعادة عرض جميع الألحان المرتبطة بشخصية ڤوتسيك بعد صياغتها في جمل من مقام ري الصغير، ثم تنميتها من خلال التحويرات القامية المحكمة حتى تبلغ ذروة مغزاها الموسيقي كلون من التنامي، وهو النهج الذي استحقت من أجله موسيقي «ڤوتسيك» اسم «الدراما الموسيقي».

ولقد أتيح لى مشاهدة عرض أوپرا ڤوتسيك في مهرجان سالزبورج عام ١٩٧١ وقد أخرجها جوستاڤ زيلتر بأسلوب حديث نابع من مقومات الثورة الصناعية ومرتبط بها أوثق ارتباط، فيقدم ڤوتسيك في إطار حضرى حائر ما بين سمات مجتمع القرن الثامن عشر حين كتب چورچ بوخنر قصة الأوپرا (١٧٣٠) وسمات القرن العشرين حين صاغ ألبان بيرج موسيقاها (١٩٢٥). وفي هذا الإخراج العصرى يتجسد ڤوتسيك جنديًا معاصراً يعيش في ظل مداخن المصانع والأبنية الحديثة الشاهقة التي تعجب السماء وتشيع القتامة والاكتئاب فالمصانع هي المصانع في كل مكان وزمان. كذلك الثكنات بدت دون شخصية عميزة بديكوراتها ذات اللون الرمادي المتجانس الذي لا تتخلله سوى فتحات ضيقة بشكل عيون مرً اقبة راصدة.

لقد نجح المخرج في تقديم ڤوتسيك في شخصية إنسان عادى شبيه بملايين البشر الذين يطحنهم ما يحيط بهم من مؤثرات رمز إليها باللون الرمادى المتجانس، فالمباني كلها عيون ترقبه حيثما يروح ويغدو أثناء حياته اليومية العادية، والتمثال القائم في الميدان رمز للسلطة يمد ذراعه مبسوطة وكأنه عل أهبة الاستعداد لخنق ڤوتسيك إذا انحرف أو حاد عن السبيل. وتمتد شواهد التلوث الحضرى إلى الحقول

حيث يحطّب قوتسيك فيبدو الحقل عقيماً مجدباً. مثل هذه البيئة القاسية الخشنة لا يمكن أن تتيح للشخصية الازدهار أو النهوض. ومن هنا لا يكون أمام قوتسيك إلا الضياع في حب ماريا وابنه قاطعا كل صلة بالعالم الخارجي ساعة أو بعض ساعة. وما إن تتكاتف الظروف الخارجية لحرمانه من هذه المتعة الموقوتة حتى يفقد قوتسيك رشده وينقلب مجنوناً ثائراً كاسراً بعد أن تنهش الغيرة قلبه ولا يبقى له بعد ما يعيش من أجله، فهو جندى هتكت كرامته.

لقد كان أداء دور قوتسيك رائعاً وأدى المغنى بصوته وإيماءاته دوراً جوهريا في دعم نظرة المخرج لهذه الشخصية التي تظلّ شخصية بسيطة فاضلة إلى أن يتهيأ لها من الشّبهات ما يجعل منها القاضى والجلاد في آن، فينفّذ شرعته التي ارتضاها. وهو في ذلك ـ تضامناً مع المخرج ـ يتجاهل ما طالب به بيرج عند تنفيذ أوپراه بألا ينشغل أى فرد في هذه الأوپرا بأى شيء غير الأوپرا ذاتها التي تتطلع إلى أبعاد تتجاوز الأبعاد الشخصية أو مصير الفرد ذاته . غير أنه ـ والحق يقال ـ هناك الكثير الذي يمكن أن يقال إنصافاً للفرد في أوپرا قوتسيك و تغليباً له على الرمز الكامن في ذهن بيرج عن هذا الشخصية . ولقد تميز عرض أوپرا قوتسيك في مهرجان سالزبورج بالغناء الراقي الرائع ، وقاد الأوپرا في مهرجان سالزبورج الماسترو العالمي كارل بيم الذي أضفي على النص الموسيقي روحاً رومانسية فياضة ، ولم يتخلل العرض سوى استراحة واحدة بعد الفصل الثاني جرياً على التقليد الذي نشأ عند عرضها الأول في برلين بقيادة كير ثم في باريس بقيادة پير بوليز .

## روسيا في القرن العشرين

#### ستراقنسكي

يعد ستراڤنسكى (٨٨٦) أهم موسيقى ظهر فى القرن العشرين شق طريقه فى اتجاه عصرى مخالف لاتجاه ديبوسى، واستمر حتى وفاته فى سن التاسعة والثمانين يقدم كل عام عملاً موسيقيا يثير دهشة أصدقائه وخصومه على السواء. ومنذ ظهرت أعماله الموسيقية الثلاثة لباليهات «طائر النار» (١٩١٠) «ويتروشكا» (١٩١١) «وطقوس الربيع» (١٩١٩) وهى تنافس أشهر السيمفونيات الكلاسيكية فى الحفلات الموسيقية رغم ثوريتها بالنسبة لموسيقى القرن الماضى. ومع تنوع أسلوبه الموسيقى وتقلّب نزعاته فإنه يعكس مع ذلك مهارة فائقة وخبرة واسعة بأصول الصنعة. وإذ كان من المتعذر تتبع خطوات نموه وتطوره منذ البداية حتى بلوغه القمة فإن أسلم وسيلة لدراسة مؤلفاته العديدة هو استشعار بعض أوجه الشبه فى إنتاجه خلال فترة زمنية معينة من فترات حياته الفنية التى يمكن حصرها فى ثلاث مراحل:

(لوحة ١٤٥) ستراڤنسكى.

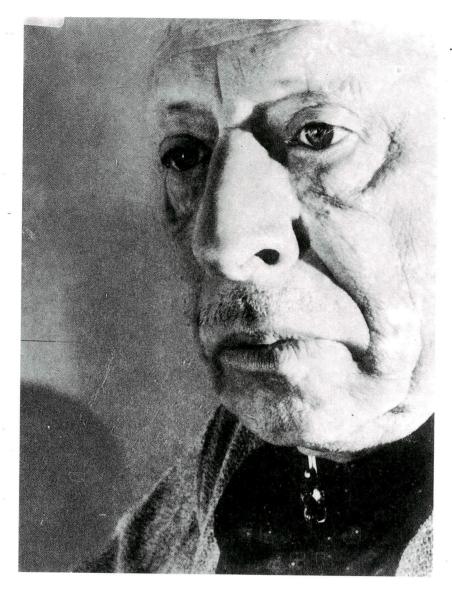

المرحلة الأولى: من بداية حياته الفنية حتى عام ١٩٢٣.

المرحلة الثانية: من بداية عام ١٩٢٤ حتى تأليف «مسيرة الماجن» (٨٨٧) عام ١٩٥١.

المرحلة الثالثة: منذ عام ١٩٥٢ حتى عام ١٩٧١.

ولا يجوز أن ُنغفل مع هذا التقسيم أنه كان كثير التقلب والتردد بين مختلف الاتجاهات حتى لنراه يعود خلال المرحلتين الأخيرتين إلى الكلاسيكية المحدثة، ثم يرجع إلى عهده الثوري الأول، ثم يرتد عنه، وهكذا.

وتشمل المرحلة الأولى من تاريخ ستراڤنسكى الفنى أهم مؤلفاته التى أقامت مجد الباليه الروسى في أوربا وأعلت من شأن أسلوبه الثوري وخاصة إيقاعه المركّب من صور إيقاعية مختلفة النبرات متحرّرة من جميع القواعد التي كانت موضع الدراسة والتطبيق في حقل الموسيقي قبله. فلقد أثارت موسيقي «طقوس الربيع» ضجة كبرى منذ بدأ الإعداد لتقديم فرقة الباليه الروسي التي كان يديرها «دياجيليڤ» في باريس عام ١٩١٣، وادّعي البعض أنها شديدة التعقيد، وذلك لحاجتها إلى مجموعة من العازفين والراقصين المهرة، وإلى تدريب طويل متواصل نظراً لخروج المؤلف على جميع الأشكال المألوفة، لاسيما التغيّر الدائم في أوزانها في الوقت الذي كانت تنبني فيه موسيقي الماضي على ميزان واحد لا يتغير إلا في النادر. ومع هذا فقد تزايدت حماسة المشاهدين، وإذا هي تنتقل من حفلات الباليه إلى حفلات الكونسير، وأصبح تقديم أي أوركسترا سيمفوني لها بمثابة شهادة بتفوقه الفني في الأداء. وما من شك الكونسير، وأعداءها قد غالوا على السواء، ذلك أنها تتضمن أجزاء بدائية قد تصيب المستمع في أن أنصارها وأعداءها قد غالوا على السواء، ذلك أنها تتضمن أجزاء بدائية قد تصيب المستمع

(لوحة ١٤٦) ستراڤنسكى.



بالدّوار، إلى جوار أجزاء تعدّ آية من آيات الجمال الرائع الفريد. ومع أنها تمثل تطوراً منطقيًا لأسلوب ستراڤنسكى منذ «طائر النار» و «پتروشكا» فإنها نابعة منهما مباشرة، بل هى تتضمن جزءاً يكاد يكون منقولاً حرفيا من موسيقى الساحر كاستشى فى «طائر النار». وقد لجأ ستراڤنسكى فيها إلى الوسائل الكونتراپنطية إلى جانب الصور الإيقاعية الجبارة التى تبدو وكأنها صدمات مباغتة أو ثورة غضب عارمة يتجلّى فيها أثر التكثيف. ولا شك أنه وضع موسيقاها التى تنفرد بكيان ذاتى فى دقة مستفيضة مدركا



الطاقات الضخمة للأوركسترا الكبير. وكم أكد ستراڤنسكى نفسه فى مناسبات عدة أن «طقوس الربيع» ليست مجرد موسيقى لمصاحبة الباليه، بل إن الباليه ذاته هو مصاحبة توضيحية للموسيقى أو نوع من الإخراج المسرحى لها حيث يقوم الرقص بوصف المضمون العام لكراستها الموسيقية (لوحات ١٤٥، ١٤٦).

ويبدأ المشهد الأول برقص الفتيان والفتيات خلال فصل الربيع، يتلوه أحد الطقوس البدائية بإيقاع رقص فطرى يعتمد على دبيب قوى. ويلى اختطاف إحدى الفتيات رقصات الربيع الدائرية وعروض المباريات بين المدن المتنافسة التى تنتهى بسجود أحد الشيوخ المشاركين فى الحفل على الأرض وتقبيلها.

ويبدأ المشهد الثانى - بعد تصدير موسيقى بعنوان «الليلة الوثنية» - بالتمهيد لتقديم ضحية بشرية قرباناً للربيع وفق التقليد الوثنى القديم، فيجرى اختيار الضحية التى تتلقى طقوس التكريم المألوفة فتعلو صيحات الابتهال إلى الأسلاف حتى تتقدم الفتاة المصطفاة لترقص إلى أن تهوى صريعة من فرط الإعياء.

وسواء صيغت موسيقى طقوس الربيع أولاً ثم صُمّمت لها رقصات الباليه أو صيغت بعدها فهى قبل كل شيء موسيقى تصويرية تتبع برنامجاً محدداً كما أوضح ستراڤنسكى نفسه بكراستها الموسيقية، فهى ليست عملاً من صميم الموسيقى المطلقة مثل كونشيرتو باخ من مقام صول صغير الذى كتُب فى الأصل للبيانو والأوركسترا الوترى ثم قام أحد مصمّمي رقصات الباليه بوضع رقصات له، بل إن «طقوس الربيع» هى قصيد سيمفونى كبير يصور برنامجاً شغل ذهن ستراڤنسكى طويلا، وقد اعترف هو نفسه إلى أنه قد راودته من قبل فكرة اللحن الأساسى الذى يمثل نسيج موسيقى طقوس الربيع بوصفه أحد الألحان الروسية في عهد الوثنية السحيق.

وليس هناك شك في السمة الروسية الخالصة لجميع ألحان ستراڤنسكي، وهي السمة الملحوظة أيضا في ألحان موسورسكي وبورودين وريمسكي كورساكوف مؤسسي الاتجاه القومي في الموسيقي الروسية وأضرابهم من المؤلفين الموهوبين، بل إن أصالته بلغت حداً لم ينجح معه في كبح جماح ألحانه الروسية من التدفق حين أراد تجربة الكتابة بأسلوب شونبرج الهارموني في سنيه الأخيرة. كذلك برزت هذه السمة الروسية في التنوعات التي أجراها ستراڤنسكي على لحن مستعار من پيرجوليزي الإيطالي بعنوان «پولتشنيلا» (٨٨٨) (١٩٢٠). وما أشبههه في هذا بريمسكي كورساكوف عندما ألف موسيقي إسپانية في متتاليته الأوركسترالية المسمّاة سماها «النزوات الإسپانية» فإذا اللكنة الروسية تتجلّى في موسيقاه الإسبانية.



(لوحة ١٤٨) سترافنسكي المؤلف القائد.

لقد ظفرت موسيقى «طقوس الربيع» بمكانتها البارزة لا بين أعمال ستراڤنسكى الموسيقية وحسب بل بين الأعمال الموسيقية العصرية كلها بفضل طاقتها الهائلة التى لم يسبقها ولم يلحق بها نظير، فلم يحدث أن قدم الأوركسترا موسيقى بمثل هذا الشموخ الرنان الهائل وهذه القوة الإيقاعية الجبارة التى قدمها أوركسترا ستراڤنسكى فى «طقوس الربيع» (فقرة ١٧٣ من التسجيل الموسيقى).

وحتى وفاة ستراڤنسكى فى التاسعة والثمانين، ورغم قلة الإثارة التى كانت تثيرها مبتكراته فى بداية القرن، طلع علينا بمؤلفات جديدة تكشف عن تقلّب عصريته بين عدة اتجاهات وكأنه حتى قرب نهاية حياته لم يقل بعد كلمته الأخيرة فى الموسيقى. وقد احتفل عام ١٩٦٢ بعيد ميلاده الثمانين فى مدينة هامبورج حيث شهد إخراج الباليه «أجون» أى مباراة أو اصطراع أو محاجة (٤٥٥) الذى كتب موسيقاه بين عامى ١٩٥٤ و٧٥٠، وزار بعد ذلك موسكو وليننجراد للمرة الأولى منذ الثورة الروسية، حتى إذا عاد من رحلاته بدأ يكتب «كانتاتا» لنصوص عبرية باسم «إبراهيم وإسحاق»، فى الوقت الذى أنجز فيه شوستاكوڤتش سيمفونيته الرابعة عشرة وإن لم تضف جديداً يبز ما ورد بسيمفونياته الأولى والخامسة والسابعة.

#### پروكوفييڤ

ويتألق بعد ستراڤنسكى من الموسيقيين الروس الذين تخطت أعمالهم حدود روسيا وطافت العالم بأسره خلال القرن العشرين اسم سيرجيه پروكوفييڤ (لوحة ١٤٩١) (١٩٥٣ ـ ١٩٥٣) الذي يعد أفضل مؤلف في القرن العشرين حافظ على تقاليد السيمفونية والكونشرتو، وكان إسهامه في هذا المجال أكبر وأهم من ستراڤنسكى الذي تفوقت مؤلفاته للباليه على مؤلفاته الآخرى. وليس معنى محافظة پروكوفييڤ على تقاليد السيمفونية الكلاسيكية أنه كان كلاسيكيًا بحتا فقد كانت له لمحات أسلوبية في بناء الهارمونية على جانب كبير من الطرافة في سيمفونيته الأولى التي سماها «السيمفونية الكلاسيكية» والتي كتبها وهو في الخامسة والعشرين من عمره بين عام ١٩١٥، ١٩١٧ حين ظهرت موسيقى الجلبة في





روما بفضل انتشار مذهب «الدادية» و «المستقبلية» وقام الشاعز قلاديمير مايكو قسكى بمحاولة للجمع بين المستقبلية والماركسية، فتعمّد پروكوفيڤ السخرية من أصحاب هذين المذهبين ومن شايعوهم بكتابة السيمفونية الكلاسيكية للرد على دعاة موسيقى الجلبة دون الميلودية مثل قصيدة أرتورهونيجر السيمفونية «پاسيفيك ٢٣١» (٨٩٩ (٨٩٠) التى تحاكى صوت قاطرة بخارية اشتهرت بسرعتها عام ١٩١٥ (٨٩٠) ومثل قصيدة «مصنع الحديد» لموسولوف. وتتجلى في سيمفونية پروكوفييڤ الكلاسيكية كل قسمات أسلوبه في الميلودية البسيطة القريبة من الفطرة، ثم التجائه إلى الهارمونية المتنافرة في بعض المواضع والإعلاء من شأن الإيقاع حتى لا تكاد تخلو موسيقاه منه. تلك هي الملامح التي نتبينها في الجزء الثالث من سيمفونيته الكلاسيكية المعروف باسم «رقصة الجاڤوت» (فقرة ١٧٤ من التسجيل الموسيقى).

وكتب پروكوفييڤ سبع سيمفونيات لم تشتهر منها غير الأولى والخامسة وإن عُزفت السابعة بين الفينة والأخرى، كما كتب للپيانو سبعة كونشرتات لم يشتهر منها غير الثالث، وكتب كونشرتو للڤيولينه وآخر للتشيللو قلّما يُعزفان. وقد أثبت الناقد الروسى نستييڤ وجود ملامح أسلوب پروكوفييڤ حتى في أبسط ألحانه الأولى، فإذا هو يقتطف من أوپراه غير المشهورة «المارد» (١٩٠٠) لحناً مسرحياً يسير من فوق قرار متكرر في شكل المصاحبة لصورة المارش ليدلّل على أنه ينطوى - رغم سذاجة طابعه - على لمحات من أسلوب پروكوفييڤ، تتمثل في قوة الآثار التعبيرية المنبعثة منه، وفي التعارض الحاد في مبناه، وفي محاكاة الأصوات الطبيعية، بل إن إيقاع المارش نفسه هو أحد مميزات ميلوديات پروكوفييڤ الشائعة في مؤلفاته الموسيقية.

أما أوپراه «مادالينا» (١٩١١ - ١٩١٣) فقد خلت من الألحان المسرحية حتى بدت جافة عقيمة لقيامها أساساً على الإلقاء المنعّم، كما لم تشتمل إلا على ميلودية وحيدة تتمثل في إنشاد كورالى من ملاّحي الجندول خلف الكواليس. وتكاد أوپرا «المقامر» هي الأخرى تقوم على الحوار الكلامي المنثور دون أن تشتمل على لحن مسرحي واحد أو إنشاد كورالي أو حتى غناء لمجموعة صغيرة من المغنين. وقد كان من العسير وضع كلمات غنائية لها لتعقّد إطارها الهارموني المتنافر الأنعام -الذي استخدمه پروكوفييڤ في تصوير الشخصيات الشريرة. وبهذا اعتمدت الأوپرا على الحوار المسرحي العادي أكثر من اعتمادها على الغناء، كما كانت اللحظات النادرة التي لجأ فيها پروكوفييڤ إلى الميلودية بالغة الاقتضاب.

وتشتمل أو پرا «حُب البرتقالات الثلاثة» التي كتبها بين عامي (١٩١٧ ـ ١٩١٩) وفق نصوص ملهاة أعدها جوتسي (٨٩١) في القرن الثامن عشر على مارش ومقطوعة خفيفة «سكرتسو» نالت شهرة واسعة

فى برامج حفلات الموسيقى السيمفونية. وقد راعى پروكوفييڤ الذوق الأمريكى فى هذه الأوپرا التى أخرجتها «مارى جاردن» بشيكاغو ، واختار لها لغة موسيقية أبسط من لغة أوپراه «المقامر» ـ حسبما ذكر هو فى مذكراته الشخصية ـ باستثناء الجزئين اللذين يُعزفان الآن فى الحفلات الموسيقية وبعض مقطوعات الرقص ذات الميلوديات غير المتدفقة والمكونة من فقرات قصيرة متتالية تتخللها فواصل.

وجاءت أولى أوپراته السوڤييتية سنة ١٩٣٩ في صورة مشجاة «ميلودراما» واقعية تعرض الحياة بحلوها ومرها وجمالها وقبحها وسموها وحقارتها على نهج أوپرات پوتشيني وماسكاني وليونكڤاللو، وبطلها «سيمون كوتكو» هو شخصية الجندي الأوكراييني الذي عاد من ساحة القتال إلى صفوف الثورة، وكان عليه أن يفوز بعروسه وأن يحبط في الوقت نفسه مؤامرات أبيها ضد الثورة. ويمتدح الناقد نستييڤ الأجزاء المنطوية على الميلوديات الجميلة التي تشمل ألحاناً كورالية أوكرانية فولكلورية وخاصة الأغاني الثنائية التي تدور بين العاشقين وإن انتقد المسار الميلودي لتلك الألحان. كذلك أبدي إعجابه بغلبة الإلقاء المنعم على الألحان، غير أن أمله خاب مع ختام الأوپرا إذ كان يؤثر انتهاءها بما يوحي بالبطولة والوطنية اللتين كان يقتضيهما الحدث الدرامي بدلاً من ختامها الفاتر.

وتضم آخر أوپراته «الحرب والسلام» (١٩٤٢) جميع أنواع الميلودية ، بينما يرى العديد من النقاد انطواء أوپراه السابقة «الرجل الحقيقى» على ثراء في الميلودية تركزت في دراما أضيق حدوداً من أوپرا «الحرب والسلام». وقد أدان اتحاد المؤلفين السوڤييت أوپرا «الرجل الحقيقي» حين أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عام ١٩٤٨ حكمها على پروكوفييڤ متهمة إياه بالانحراف عن الأساليب الفنية الجديرة بالشعب السوڤييتي وبخروجه باتجاهات معادية للديمقراطية في أسلوبه الموسيقي! غير أن اللجنة المركزية عادت فسحبت قرارها وسمحت بإخراجها، واقترح بعض المعجبين بپروكوفييڤ اعتبارها نموذجاً «للواقعية الاشتراكية»، وهو ما يثبت عدم جدية مثل هذه الأحكام السلطوية المتسرعة البعيدة عن الموضوعية.

\* \* \*

وكان الحزب الشيوعى السوڤييتى قد أصدر قراراً عام ١٩٤٨ بإدانة عملين موسيقيين عدّهما ستالين معاديين للثورة هما أوپرا «الصداقة العظمى» لموراديللى وأوپرا «ليدى مكبث من متسنسك» لشوستاكوڤيتش. ثم كان أن قام اتحاد المؤلفين السوڤييت إثر صدور هذا القرار بحملة واسعة ضد عدد آخر من المؤلفين من بينهم پروكوفييڤ الذى اتهموه بالانحراف عن الموسيقى السوڤييتية لتجنّبه الميلودية، ورأوا في مقطوعته الشهيرة للأطفال «بطرس والذئب» (١٩٣٦) «نوعاً من فضلات الموسيقى»! وقد حال مرض پروكوفييڤ بينه وبين المثول أمام اتحاد المؤلفين للدفاع عن نفسه غير أنه اضطر إلى كتابة رسالة يعترف فيها باحتمال تأثره بأساليب الغرب متعهدا بتنفيذ توصيات الحزب بإثراء الميلوديات والمقامات وتغليب الألحان المسرحية على الإلقاء المنغّم في كتابة الأوپرا. أتراه كان بوسعه الوفاء بمثل هذا الوعد بعد

أن شرح وجهة نظره في نهاية رسالته للاتحاد قائلاً «لقد كنت موضع نقد مستديم لتفضيلي الإلقاء المنعّم على الألحان المسرحية، لكنني هكذا أحب المسرح، وأعتقد أن من حق جمهور الأوپرا أن يتوقع انطباعات مرئية إلى جانب المتعة السمعية، وإلا لآثر الاختلاف إلى حفل موسيقي على المجئ لمشاهدة الأوپرا»(٨٩٢).

وكان پروكوفييڤ قد كتب الموسيقى لبعض عروض للباليه قبل قرار عام ١٩٤٨ يتميز من بينها باليه «روميو وچولييت» و«سندريللا» وتألق منها جميعاً باليه «زهرة من حجر» الذى كتبه عام ١٩٥٨ ، وهو يفصح عن مقومات شخصيته أكثر من أى باليه آخر من أعمال الباليه، وقد صور فيه شخصية فنان تشكيلي خزّاف [ولعله الفنان الوحيد بين الشخصيات التى تناولها] يهجر قريته وخطيبته ومعلمه الشيخ الحكيم، ويرحل باحثاً عن زهرة أسطورية من حجر يتوج بها جمال فنه. ويروع القرية أثناء غيابه دجّال يثير الذعر في نفس خطيبة الفنان الذى سرعان ما يعود حاملاً إناء زهور إلى سوق القرية، ويلتقى بعروسه سعيداً ثم ينتقم من الدجال مستعيناً به «سيدة جبل النحاس» الأسطورية، وتبدو روعة موسيقى بروكوفييڤ ووحدتها المتسقة في تصوير جمال الحب وقبح الشر وفي الرقصات الفولكلورية في سوق القرية.

كذلك ارتفع پروكوفييڤ بفن الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية حين وضع موسيقى دُرتى المخرج العبقرى أيزنشتاين، وهما فيلم «ألكسندر نقسكى» وفيلم «إيڤان الرهيب» فإذا هذه الموسيقى تسهم بقدر كبير في المجد الذي ظفر به أيزنشتاين، كما غدت موسيقى الفيلمين متعة عشاق الموسيقى في حفلات الكونسير.

وقد أثبتت التقاليد الموسيقية في الاتحاد السوفييتي السابق قدرتها على البقاء والتطور رغم التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الهائلة التي طرأت عليه والتي لم يسبق لها مثيل في العالم كله. وقد حاول بعض الموسيقيين في العشرينات تنحية تقاليد السيمفونية وموسيقي الحجرة بوصفها من مخلفات الثقافة البرجوازية، مقترحين استحداث تقاليد پروليتارية تقوم على الأغاني الشعبية، في حين حاول غيرهم إبداع نوع من التأليف الموسيقي المتحرر من القواعد القديمة لاسيما المقامات والسلالم التقليدية أي الالتزام بأساس السلم وقواعد الانتقال منه وإليه، والاتجاه إلى تجارب مثل تجارب كسور الأبعاد الموسيقية الدقيقة (٩٣٨) التي تشتمل على ربع المقام وثُمنه التي نادي بها «هابا» التشيكي، ومثل تجارب العزف على الآلات الموسيقية الإلكترونية. ومع هذا فقد سادت المحافظة على التقاليد الكلاسيكية بصفة عامة، ولعل الفضل في ذلك يرجع لولع لينين بموسيقي بيتهوڤن حتى اعترف بعض الكتاب السوڤييت بأن التقاليد الكلاسيكية ليست إلا تراثاً للبشرية بأسرها وأن واجب الفنانين في المجتمع الشيوعي هو المحافظة عليه وإثرائه. غير أن الاتحاد السوڤييتي ما لبث أن انحرف عن هذا الاتجاه خلال عهد ستالين المحافظة عليه وإثرائه. غير أن الاتحاد السوڤييتي ما لبث أن انحرف عن هذا الاتجاه خلال عهد ستالين

الذى اشتهر بتعصبه القومي مما دفع الموسيقيين السوڤييت إلى المغالاة فى إعلاء شأن المؤلفين الروس أمثال جلينكا وتشايكوڤسكى وريمسكى كورسا كوف وإن وضعوهم فى المرتبة التالية لمرتبة بيتهوڤن إلا أنهم أولوهم اهتماماً أكبر مما أولوه ڤاجنر وبرامز وديبوسى ومعاصريهم من موسيقيي البلاد غير الاشتراكية، وقد ساعد ذلك كله على استمرارية تقاليد القرن التاسع عشر الموسيقية وانطفاء جذوة اتجاهات القرن العشرين.

## مياسكوڤسكى

ونشأ نيكولاى مياسكوڤسكى (١٨٨١-١٩٥٠) وسط هذا المناخ فإذا هو يقدم أعمالاً موسيقية تقوم على التقاليد الأكاديمية الكلاسيكية التى ورثها عن ريمسكى ـ كورساكوف وليادوف (١٩٤٠) وجلازونوف، ولكنها تضم بالإضافة إلى ذلك عناصر تقدمية وأغانى فولكلورية ولم يبغ بهذا الدخول في عداد المعتدلين الذين يقفون في مفترق الطرق بين التقليدية والتقدمية، وإنما كان صادقاً في سعيه إلى إيجاد المقابل الموسيقى العصرى لسيمفونيات بيتهوڤن، فكتب سبعة وعشرين سيمفونية في محاولته البحث عن هذا المقابل، وتعد السيمفونية الحادية والعشرين (١٩٤٠) أفضلها جميعاً، كما كتب ثلاث عشرة رباعية وترية وتسع صوناتات للپيانو وبعض أعمال أخرى صغيرة.

### خاتشاتوريان

وقد تتلمذ على مياسكوڤسكى جيل من المؤلفين مثل خاتشاتوريان (١٩٠٣ ـ) الذى أخذ عنه الاعتماد على الألحان الفولكلورية وإن بقى أسيراً لإطار الفولكلورية الأرمنية، واشتهرت له خارج روسيا أربعة مؤلفات هى كونشيرتو الپيانو والأوركسترا، وكونشيرتو الڤيولينه والأوركسترا، وموسيقى باليه جايانيه (فقرة ١٧٥ من التسجيل الموسيقى) وباليه «سپارتاكوس». وعلى غرار زميله شوستاكوڤيتش هجر نهج أستاذه مياسكوڤسكى متجهاً إلى التقدمية العصرية.

وتدور قصة باليه «جايانيه» بإحدى المزارع الجماعية في «أرمينيا» مستعرضة شجون أهل المزرعة وهمومهم وأحلامهم. ويجتذبنا الباليه بموسيقاه ذات التلوينات الأوركسترالية البديعة، كما ينطوى على مجموعة من الرقصات الرائعة المتتالية التي تجمع بين رقصات بطيئة الحركة تقوم على ألحان شرقية شجية مثل رقصات «جنى القطن» و«عائشة» و«المهد» و«العجائز» وبين رقصة حربية كردية ذات حركات نزقة ملحاحة يؤديها الفرسان الأكراد شاهرو السيوف وهم يتحفّزون للانطلاق إلى ساحة القتال. وتبرز الطبول إيقاع الحركة السريع المتقطّع الذي تتواكب معه ميلودية في صورة النداء، وإن تكررت أنغامها كما هي الحال في معظم ألحان خاتشاتوريان، بينما تقوم آلات الترومبون بالتجاوب مع هذا النداء.

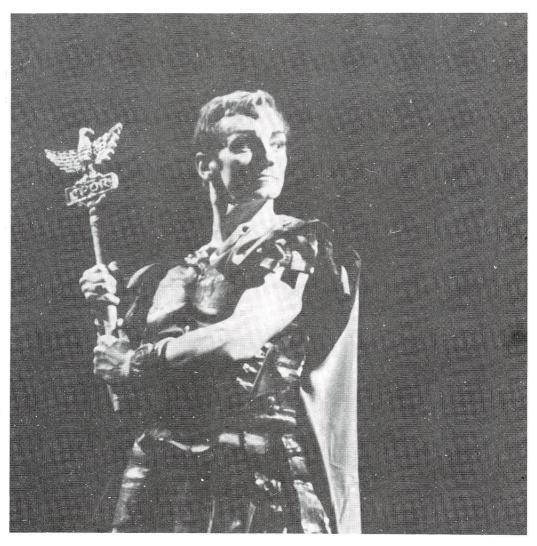

(لوحة ١٥٠) باليه سپارتاكوس. ليبيا في دور كراسوس. مسرح البولشوي. موسكو.

وتشيع في اسم «سپارتاكوس» نغمة ساحرة تنفذ إلى أعماق الوجدان محرّكة فيه الأحاسيس والانفعالات أروع ما يمكن أن يحركه في نفوسنا تاريخ الإنسان بنضاله المتصل من أجل نصرة المعاني النبيلة، ومن أجل إرساء الأخوة الإنسانية الحقيقية التي لا تفصل بينهما حواجز اختلافات اللون والجنس والعقيدة الدينية والفكرية والقرمية. فما يكاد اسم سپارتاكوس يتردّد حتى تستيقظ في النفس لوحة من لوحات التاريخ تصور لنا ثورة العبيد في روما ضد العبودية وامتهان كرامة الإنسان ومصادرة حقوقه. وتشرق هذه اللوحة أمام أعيننا كما لو كانت راية تُظلّ الشعوب التي تخوض معارك ضارية لتحرير بلادها من الاستعمار والتبعية. وهكذا يمزج اسم سپارتاكوس الماضي بكل قسوته بالحاضر بكل حيويته وواقعيته، ويجمع بينه ما على الطريق الذي سلكته البشرية منذ العصور القديمة، طريق التقدم والازدهار.

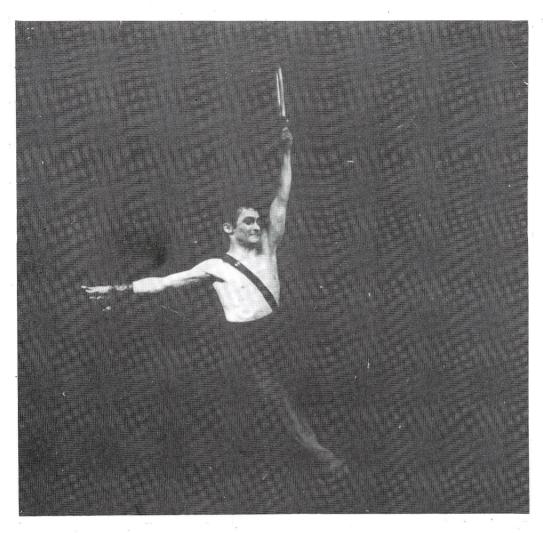

(لوحة ١٥١) باليه سپارتاكوس لاڤروڤسكى في دور سپارتاكوس. مسرح البولشوي بموسكو.

ويُعدّ اختيار خاتشاتوريان لموضوع سپارتاكوس كى يحوّله إلى عمل مسرحى راقص أحد الإنجازات الموسيقة الخالدة فى القرن العشرين. ولم يكن هذا الاختيار عفويًا بل مقصودًا، فقد شاء هذا الفنان الأرمنى التعبير عن موقفه من قضية التحرر والاستقلال التى كانت تخوضها الشعوب النامية آنذاك من خلال تعبيره عن إعجابه الشخصى العميق لقائد الثورة التى خاضها عبيد روما سنة ٧٣ ق. م دفاعًا عن حرية الإنسان فى فجر المجتمعات البشرية. ورغم أنه تناول الأحداث التاريخية من خلال بصيرته الفنية وتكوينه الفكرى إلا أنه احتفظ لهذه الأحداث بأصالتها ودفئها حتى نكاد نلمح فى أجزاء موسيقى باليه سپارتاكوس حرارة أنفاس الجموع البشرية التى يفجّرها الإيمان بقضية عادلة (لوحة ١٥١، ١٥١).

ويبدأ الفصل الأول المكوّن من مشاهد (۱۹۵۰) ثلاثة ، بموكب جيوش الإمبراطورية الرومانية المندفعة في طريق عودتها ظافرة في حربها ضد «طراقيا» تحت قيادة شخصية بغيضة مجردة من القيم الإنسانية لا تخلّف حيثما حلّت إلا الخراب والدمار ، فتسوق المزارعين الوادعين أسرى مصفّدين بالأغلال لبيعهم لأثرياء روما . ويتميز من بين الحشد الهائل من الأسرى سپارتاكوس الذي يرفض العبودية مُصراً على أن



(لوحة ١٥٢) باليه سپارتاكوس. ليبيا في دور كراسوس في موكبه تحفّه الفيالق الرومانية. مسرح البولشوي بموسكو.

يحيا حرًا كما وُلد، في حين تُعرب فريچيا عن تعلقها بزوجها سپارتاكوس الذي لن تقلل وصمة العبودية التي ألحقها به الرومان من قيمته الإنسانية، كما لن تنقص غيبته من دفء حبها (فقرة ١٧٦ من التسجيل الموسيقي). ويذهل الرومان من روح سپارتاكوس المتوثّبة وقوته البدنية الخارقة. وعندما يمضي موكب العبيد يكون سپارتاكوس وهو مقيّد بأغلال العبودية - وليس القائد الروماني كراسوس بإكليله الذهبي الذي يتوج رأسه - هو بطل المسيرة المظفر في ذلك اليوم البغيض (لوحة ١٥٢).

ويصطف الأسرى حذو سور روما انتظاراً لبيعهم، وتظهر إيجينا عشيقة كراسوس ساخرة من فريچيا ومن مشاعرها الفياضة تجاه سپارتاكوس. ويجتمع قادة الجيش الروماني للاحتفال بانتصارهم بالتهام الطعام واحتساء الخمور، وتساق فريچيا إلى كراسوس قائد الجيش بعد أن اشتراها، وتتحرك الغيرة في قلب إيجينا المغرمة بالثراء والسلطة والخمر والولوغ في الدماء. ومن بين عناصر الترفيه في الحفل يدخل

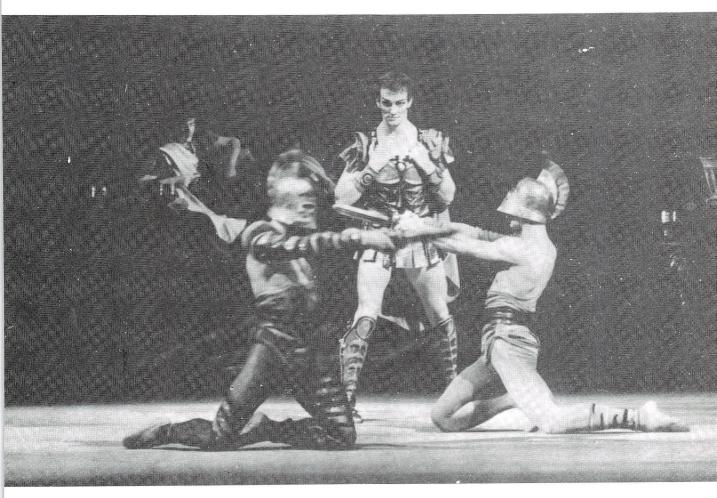

(لوحة ١٥٣) باليه سپارتاكوس: صراع الأسيرين معصوبي الأعين أمام كراسوس. ليبيا في دور كراسوس وڤاسيلييڤ في دور سپارتاكوس وياجودين في دور المجالد الآخر.

أسيران يتصارعان معصوبى الأعين حتى الموت لأن واحداً منهما سيبقى حياً والآخر سينتهى إلى مصرعه (لوحة ١٥٣). وتُرفع العصابة فإذا المنتصر هو سپارتاكوس الذى يتحرق لوعة وأسى بعد أن جعلوا منه قاتلا سفك دم أسير مثله، ويتساءل عن المصير الذى سيساق إليه، حتى إذا عاد إلى زملائه في معسكرهم انطلق يحرضهم على التمرد ورفض العبودية إلى أن يعودوا إلى أوطانهم ينعمون بالحرية والحياة في ديارهم وسط أسرهم، فيتحلقون حوله مُقسمين يمين الولاء على التخلص من العبودية. ولئن كان من غير المألوف أن ينتهى تأثير مشهد من مشاهد الباليه باستدرار دمع المشاهدين، فقد سالت دموعهم انفعالاً وتأثرا بمشاعر النبل التي خيمت على خشبة مسرح البولشوى في هذا المشهد الإنساني العظيم.

وفى الفصل الثانى المشتمل على مشاهد (٨٩٦) ثلاثة أيضا ينضم الرعاة والمجالدون إلى سپارتاكوس وينادون به قائداً عليهم (لوحة ١٥٤). ويحس سپارتاكوس عظم المسئولية الملقاة على عاتقه من أجل تحرير ألوف العبيد ويقرر البدء بإنقاذ فريچيا فيزحف على رأس فريق من أنصاره إلى قصر كراسوس



(لوحة ١٥٤) باليه سپارتاكوس. رقصة سپارتاكوس مع أعوانه. مسرح البولشوى بموسكو.

فيخطف فريچيا، وتطغى فرحة اللقاء لحظات (لوحة ١٥٥). ثم ينسحب فريق العبيد من خشبة المسرح ليحلّ محلّه موكب الأشراف المدعوين إلى الوليمة فى قصر كراسوس حيث يدور صراع خفى بين كراسوس الذى يطمح إلى إخضاع العالم بالقوة وبين إيجينا التى تحاول إخضاع كراسوس بالخداع والغدر، لكن مباهج الحفل تتوقف فجأة ويلوذ المدعوون بالفرار طلباً للنجاة بعد أن طوق جنود سپارتاكوس قصر كراسوس. ويزداد سپارتاكوس إيماناً بحتمية النصر وهو يرى قادة روما يفرون مذعورين أمام الثوار، مؤمنا أن قدراتهم القتالية لا تتجلى إلا مع المستضعفين. ويقبض جنود سپارتاكوس على القائد الروماني كراسوس معتزمين قتله، لكن سپارتاكوس ينحيه عن نصلات سيوفهم مقترحا عليه افتداء نفسه بالأسلوب نفسه الذي كان يفرضه على الأسرى أى بالمبارزة حتى يقضى أحدهما على الآخر. ويتواجه قائد الثوار مع قائد الغزاة دون عصابات على العيون فإذا سپارتاكوس يتمكن من كراسوس، لكنه يستنكف أن يغمد فيه سيفه إزاء توسلاته الذليلة فيدفعه جانباً بعد أن أفقده أمام الجميع خيلاءه مستهزئا بصلفه.

وفي الفصل الثالث المكون من مشهدين (۸۹۷) يعود الغزاة إلى التآمر والغدر ومحاولة الضرب في الظلام إذ يجمع كراسوس الصفوف وتؤجج إيجينا الحقد في القلوب وقد مزّقتها مشاعرها المتباينة بين

الرغبة في النصر والخوف على عشيقها من القتل بأيدى الثوار. ويلتقى سپارتاكوس أعوانه لوضع خطة اعتراض زحف الفيالق الرومانية نحوهم، ويختلف رأيه مع البعض، فإذا الهواجس تساوره حين يلمس تردد بعض ضعاف النفوس ويتراءى له شبح الهزيمة مع الشقاق لكنه لا يتراجع مؤمناً أن الاستشهاد في ساحة القتال أشرف من حياة العبودية. وفي الفصل الرابع الأخير (۸۹۸) يسقط ضعاف النفوس في شرك الغدر والغواية الذي نصبته لهم إيجينا لتستعيد حب كراسوس فتبدو وبصحبتها الغانيات وكؤوس الشراب. ويتقدم كراسوس لاغتيال سپارتاكوس الذي أهداه الحياة في المبارزة منذ ساعات فحسب. وتطوق فيالق كراسوس فلول سپارتاكوس القليلة، وتبدأ معركة غير متكافئة يُقتل فيها سپارتاكوس لتبكي فيه البشرية أول بطل في تاريخها ثار في وجه العبودية وسقط دفاعاً عن حرية الإنسان بأيدي أعداء الحرية فيه البشرية أول بطل في تاريخها ثار في وجه العبودية وسقط دفاعاً عن حرية الإنسان بأيدي أعداء الحرية الذين يرفعون جسد سپارتاكوس عاليا فوق أسنة الرماح في مشهد لا مثيل له في تاريخ فن الباليه.

ويخلو شاطىء البحر حيث قُتل سپارتاكوس وتغطى سحابة داكنة وجه القمر فتخنق شعاعه الفضى، وتعثر فريچيا الحزينة على جسد سپارتاكوس لتغطيه بردائها الحريرى، وتبكيه في مرثية إيقاعية (لوحة ١٥٥) باليه سپارتاكوس. لقاء العاشقين فاسيليڤ في دور سپارتاكوس وماكسيموڤا في دور فريچيا. مسرح البولشوى بوسكو.

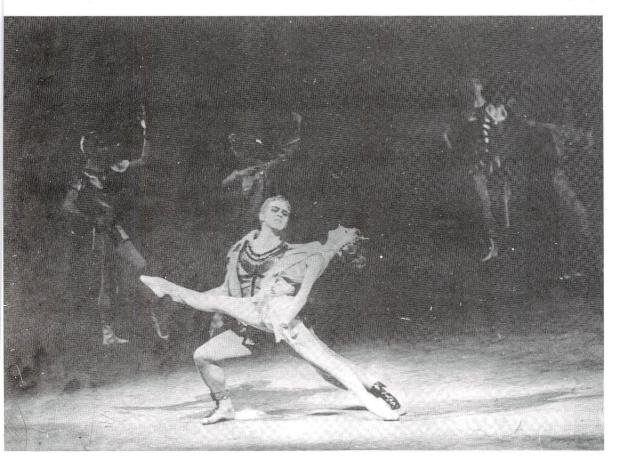

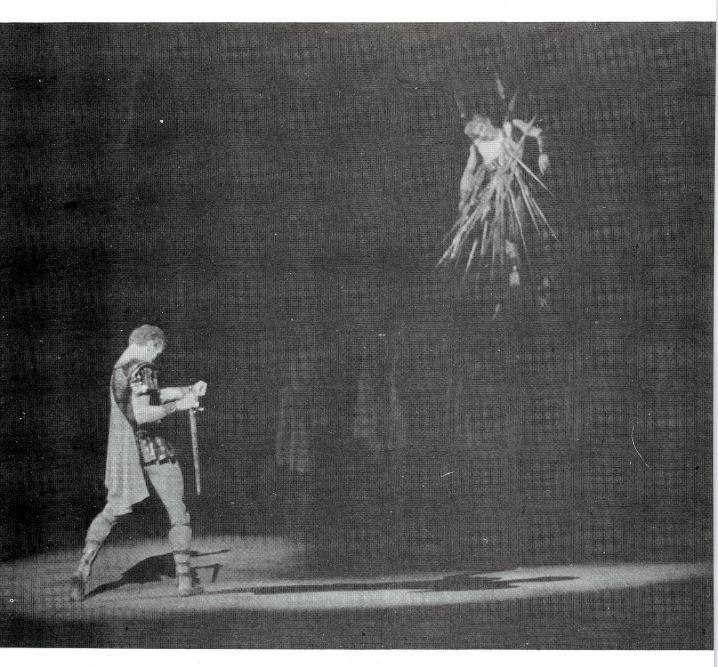

(لوحة ١٥٦) باليه سپارتاكوس. ڤاسيلييڤ في دور سپارتاكوس وقد رفعته حراب الجند الرومان مقتولا. الفصل الثالث. مسرح البولشوى بموسكو.

رائعة، وينضم إليها فريق من الراقصات الباكيات في قداس صلاة، وتنحسر السحابة عن وجه القمر ليُشرق أمل الحرية وكرامة الإنسان من جديد (لوحة ١٥٦).

لقد وفّق خاتشاتوريان في صياغة موضوع سپارتاكوس صياغة فنية حولته إلى عمل مسرحي موسيقى ملتهب متنوع النبرات تتعانق فيه الواقعية مع أنماط درامية عديدة. وصاغ خاتشاتوريان موسيقى باليه «سپارتاكوس» صياغة عصرية تعبّر عن فهم عميق للأنماط المسرحية الموسيقية المعاصرة، وكما أضفى على كل شخصية من شخصيات الباليه الرئيسية سماتها الموسيقية الخاصة المعبّرة عنها صاغ إلى جانب

ذلك صوراً موسيقية ذات صفة جماعية عامة ، مثل تصويره عبيد روما الأرقاء بإجادة منقطعة النظير . ومع أننا نلمس اللغة العصرية في موسيقي الباليه فإننا نستشعر بين ثناياها ملامح الشخصيات الرومانية التي تضمنتها دون أن تنطوى على أية عناصر موسيقية إيطالية ، ذلك أن الموسيقي المعروفة الآن منبتة الصلة بموسيقي العصور الرومانية القديمة التي لم يصلنا منها أي أثر كان يمكن لخاتشاتوريان أن يُفيد منه . لقد أضاف خاتشاتوريان إلى التراث الموسيقي العالمي عملاً خالداً يعبر بلغة عصرية قوية التأثير عن موضوع ينبض برغم انبثاقه من أعماق التاريخ بدفء يجعلنا نحس وكأنه من الأحداث اليومية المعاصرة (لوحة ١٥٧).

(لوحة ١٥٧) باليه سپارتاكوس. تفصيل من رقصة سپارتاكوس. مسرح البولشوى بموسكو.



غير أننى وقد شهدت باليه سپارتاكوس مرتين، أولاهما سنة ١٩٦٠ من إخراج مويسيڤ بمسرح كيروف في لننجراد وثانيتها سنة ١٩٧٠ بمسرح البولشوى بموسكو من إخراج جريجوروڤتش الذى نهض بتعديل ليبرتو الباليه وتقسيم فصوله، فضلا عما أدخله خاتشاتوريان من تجديدات إيقاعية عصرية على رقصة الباكانال المعربدة، فقد أفصحت في حديثي مع المؤلف الكبير خاتشاتوريان عن تخوفي من مثل هذا الاتجاه العصرى المطعم بملامح الموزيكهول والذي قد يخل في نظرى بأصالة ما تفيض به موسيقي هذا الباليه، وما دفعني إلى هذا إلا الإعزاز الذي أكنه لباليه سپارتاكوس رقصاً وموسيقي، وما تهدف إليه من رسالة إنسانية نبيلة.

وقد حرص مصمّم الرقصات الفنان جريجوروڤيتش (٩٩٥) على إبراز المعانى العصرية للأحداث التاريخية كى يصل بها إلى الأعماق الإنسانية محرّكا مشاعر النظارة تجاه قضية تمثل أخطر القضايا البشرية . ولهذا لم ينهج جريجورڤتش نهجاً واقعيًا في عرض هذه الأحداث، متخطيًا الشكل الخارجي لوقائع التاريخ نافذاً إلى جوهرها مبرزاً هدفها الإنساني، فجاء هذا الباليه تجسدا فنيا للقيم الإنسانية التي دارت حولها أحداث التاريخ مستهدفة العصف بالطغيان والقهر و الاستبداد. وقد دفع هذا المفهوم بجريجوروڤتش إلى استحداث مبادئ جديدة في فن تصميم الرقصات وتطوير قواعده القديمة خالقا بذلك معادلا رائعا لموسيقي خاتشاتوريان المتميزة بغنائيتها السلسة ورفعة ألحانها الرومانسية العذبة وتآلف أنغامها ولوحة ألوانها الثرية حيث تتعاقب الأحداث المرحة والحزينة وتتصارع الأغاط التاريخية والدرامية وتأخذ ومشاعرهم . وما من شك في أن هذه السمات كلها تتطلب من قادة الأوركسترا القدرة على التعبير عن الواقع الدرامي وعن الموتر الانفعالي وعن الصراعات العميقة وعن رهبة روما وعن بطولة المجالدين وعن وحشية كراسوس وعن نبل سپارتاكوس الشجاع وعن انحطاط دوافع كراسوس وإيجينا وعن شاعرية الرابطة بين سپارتاكوس وفريجيا . ذلك أن حيوية هذا الباليه تتذفق من خلال هذا التباين الذي يحمل أكبر قدر من عمق الصراع الدرامي ، ومن خلال ما تشيعه موسيقي خاتشاتوريان من تعاطف وجداني مع قوى الخير ونبل العواطف والبطولة ، ومن نفور من قوى الشر والخسة والعدوان .

ولقد أتاح التزام خاتشاتوريان بقوانين الإيقاع التى يفرضها رقص الباليه الفرصة أمام جريجوروڤتش للتعبير عن أحداث هذا العرض المتباينة، وتجديد تصميمات رقصاته، واستخدام وسائل الرقص الكلاسيكى باشتقاق حركات تمليها ضرورات الرقص لا يعنيه أن تكون طبيعية أو تقليدية بقدر ما يعنيه التعبير عن مقصده الفنى، مؤكداً بذلك الاتجاه المنادى بأن الحركة الطبيعية ليست هى حتما الحركة الصحيحة، وينبنى العرض الدرامى الراقص فى هذا الباليه على منطق دقيق فى فصوله الموسيقية الثلاثة



(لوحة ١٥٨) باليه سپارتاكوس. أكيموف في دور كراسوس. مسرح البولشوي بموسكو.

التي يشتمل كل منها على أربع لوحات وثلاث مناجيات فردية ، تؤدى كل مناجاة دور الربط بين المشهد وما يليه وفقا للنهج الدرامي نفسه الذي اتبعه خاتشاتوريان في بنائه الموسيقي .

وعلى حين خُصص المشهدان الأول والثالث من الفصل الأول لكراسوس (لوحة ١٥٨)، خُصص المشهدان الثانى والرابع لسپارتاكوس. وبينما يصور المشهد الأول الغزاة الرومان في نشوة الزهو بالنصر، يصورهم المشهد الثالث سكارى ثملين أفقدتهم الخمر اتزانهم وكبرياءهم. وفي حين يبدو الأسرى في المشهد الثانى منهكين متهالكين إذا هم في المشهد الرابع يتفجرون قوة واعتدادا بالنفس استعدادا لخوض معركة التحرير الضارية، وعلى هذا النحو تتوالى المشاهد في تباين ملحوظ. وقد أخرج جريجوروڤيتش موكب كراسوس قائد الجيوش الرومانية [الذي يُستهل به الباليه] في صورة عامة ترمز بوضوح إلى فكرة الغزو. فلا يتخذ كراسوس وجنوده صورة المحاربين العائدين من المعركة منتصرين، بل صورة الغزاة الذين يجتاحون الأوطان ويقمعون حركات التحرر التي تنهض بها الشعوب المقهورة. كما يتخذ الرقص

معنى عاماً ورمزيًا في آن، فإذا هو يندّد بطلاقة بوحشية الاستبداد العسكرى عامة ويثير المشاعر ضد الطغيان، في حين تأخذ مشاهد سوق الرقيق ومشاهد الحياة اليومية شكل رقصات متنوعة ترويحية.

وقد صمّم جريجوروڤيتش جميع مشاهد عرضه وفقا لهذا المبدأ، فهو لا يقدم على سبيل المثال رقصة وسط حفل في معسكر للجنود، بل هو يعرض حفل المعسكر ذاته داخل الرقصة نفسها. كما طوّر الرقصات الحربية تطويرا جذريًا الأمر الذي جعله أول مخرج يهدّ الطريق من خلال باليه سپارتاكوس أمام لون جديد من الرقص يعدّ ثورة في هذا الميدان. ولم يقتصر تجديد جريجوروفيتش على الوسائل الظاهرية للعرض أو الفقرات الإيمائية المسرحية بل تعداه إلى المسّ بهيكل الرقص الكلاسيكي ذاته في أرفع أشكاله وأسمى مستوياته، فإذا هو يجعل من حركات أجساد الراقصين سيوفا تتبارز وتتلاحم، وإذا هو يطلق على إحدى تجاربه «عرض للراقصين المنفردين مع مجموعة الباليه» وهو عنوان يكشف عن نظرته للباليه بوصفه سيمفونية موسيقية حين صاغ عنوان الباليه على غرار العناوين الموسيقية للسيمفونيات والكونشيرتات، مثل كونشيرتو للپيانو والأوركسترا أو كونشيرتو لآلتي كمان وللأوركسترا. وتكشف هذه الصياغة الصريحة بوضوح عن مفهوم أستاذ الباليه لفن الرقص، فإذا هو يجعل الصراع بين سپارتاكوس وكراسوس تجسيداً للصدام بين عالمين متكاملين متعارضين هما عالما فريجيا وإيجينا، فيرقص كلٌ من البطلين منفرداً ومع المجموعة. كذلك لا يمكن الفصل بين الطابع التشكيلي لكل من البطلين وبين فريقه، فصورة كراسوس الفنية لا تكتمل إلا برقص القادة والجنود الرومان، كما أن صورة سپارتاكوس تنبثق من رقص المصارعين الأرقاء والرعاة، في حين تقوم الغانيات بتدعيم صورة إيجينا والإماء بتدعيم صورة فريچيا. وتضفى مشاهد المناجاة الفردية معانى جوهرية على صور الأبطال كما ينطوي كل مشهد منها على فكرة بذاتها كالضيق بالعبودية والتوق إلى الحرية في الفصل الأول، وانخراط القائد في التفكير والتأمل وثم ظفره بالنصر في الفصل الثاني، وتوقّع المأساة في الفصل الثالث. ويظهر سپارتاكوس في مشاهد التجمعات بمظهر القائد الجسور وهو يصدر أوامره العسكرية السديدة لجنوده، متحلّيا بالسمات الإنسانية الرفيعة حين يعرب لفريچيا عن عواطفه وأشواقه، على حين يمثل كراسوس نقيض سپارتاكوس، فبينما يتجلى الاعتداد بالنفس في رقصات سپارتاكوس الحربية العنيفة ذات الوثبات المتدفقة وكذلك في رقصاته الهادئة أو الثائرة، يظهر كراسوس في دور الطاغية المنحلّ الذي لا يقف طموحه عند حد. وتتجلى في صفات إيجينا الغانية الغادرة وفريحيا العاشقة الحانية أبعادٌ متباينة في أسلوب كل منهما وكذا في الصراع الناشب بينهما من الوجهة التشكيلية المرتبطة بالتعبير الجسدي في تصميم الرقصات. وقد عبّر جريجوروڤيتش بعمق جليّ عن ثورة المجالدين

الأرقاء بإسباغ أهمية وفاعلية على رقصات الرجال لم تسنح لهم في أي باليه سابق. وإذا كانت الرقصات التي تؤديها النساء قد لعبت الدور الأكبر في باليهات العصور الماضية وخاصة في الباليه الرومانسي، فقد ساوى الباليه الروسي الواقعي بين الأدوار التي تؤديها رقصات الرجال والأدوار التي تؤديها الراقصات، فإذا السنوات الأخيرة تشهد تزايداً في الرقصات التي يؤديها الرجال، وهو الأمر الذي تأكد بصورة أشد وضوحاً في باليه سپارتاكوس حيث تلعب الرقصات التي يؤديها الرجال دوراً دراميًا ملحوظا.

ويتسم الديكور الذى شاهدته بمسرح البولشوى بالبساطة الشديدة إلى جانب الخشونة التى تهيئ المناخ الوجدانى للفصل: قوسانٌ من حجارة رمادية يوحيان بالبلى يَشْغُلان جانبا كبيراً من خشبة المسرح، ويُسهمان فى إضفاء مسحة جمالية على كل مشهد من المشاهد، كما يفسحان المجال لتغيير المشاهد المتالية، وحين تنسدل الستار يظلان باقيين ليمثلا الخلفية التى يظهر أمامها راقصان يتناجيان. وتعتمد اللوحات المصورة على رمزية التعبير فتقوم على ألوان رئيسية ثلاثة هى الأبيض والأسود والرمادى، وعلى لونين فرعيين هما الأصفر والأحمر للإيحاء بتلاحم الذهب البرّاق الرامز لاستبداد الطغاة مع حرارة الدماء التى تنزفها الشعوب الثائرة. كما جاءت ثياب الشخصيات الرئيسية خليطاً من الألوان نفسها المستخدمة فى الديكور لتكون بمثابة لوحات متحركة تنبض حيوية وتتأرجح على أنغام الموسيقى مشاركة الديكور دوره فى إشاعة التأثير العام. ومن الطبيعى أن ينشأ بعض التعارض بين العناصر الأساسية اللازمة للتعبير عن بعض المعانى وبين الإيحاء بالعصر الذى وقعت فيه الأحداث، مما جعل المخرج لا يعنى باختيار الأزياء وجزئيات الديكور بحيث تحدّد عصر الأحداث وأمكنة وقوعها، إذ كانت المخرج لا يعنى باختيار الأزياء وجزئيات الديكور بحيث تحدّد عصر الأحداث وأمكنة وقوعها، إذ كانت تواجهه ضرورة ملاءمة الثياب لمقتضيات الرقص إبرازاً طركات الراقصين، فإذا هو يعرض الرومان فى مشهد قصر كراسوس [المشهد الثالث من الفصل الثاني] بأزياء مسرحية لا تمت إلى التاريخ بصلة تميّزت باللونين الذهبي والرمادي ذوى البريق الخاطف لأصحاب النفوذ والجاه وزهو الطغاة.

لقد حقق جريجورو قتش بهذا الإنجاز الباهر سبقا على غيره من المخرجين في القدرة على تفسير روح موسيقى خاتشاتوريان وإدراك كنهها وجوهرها. وإذا كان قد أدخل العديد من التعديل مثل تغيير بعض الايقاعات الموسيقية وتجزئة بعض فقراتها بموافقة خاتشاتوريان، فإنه أعاد صياغة بعض الأجزاء الموسيقية بجسارة بالغة دون موافقته ودون أن تخدش جمال إبداع خاتشاتوريان، بل هي على العكس قد أكسبت مقاصده الأساسية أبعاداً جديدة. والحق إن ظهور هذا العمل الفني المشترك على النحو الذي جاء عليه ظهر به إنما هو تحقيق للمبدأ الذي طالما نادى به الفنان سيرج ليفار ؟ وهو ضرورة تنازل كل فنان من الفنانين المشاركين في عمل فني واحد عن قسط من الحرية لزملائه لتعديل ما يرون فيه مصلحة العمل الإبداعي ككل.

### شوستاكوقتش

فاز شوستاكو قتش عام ١٩٢٣ في مسابقة الكونسير قاتوار لأدائه صوناته بيتهو قن للپيانو [عمل رقم ١٠٦]، وبعد عامين تخرّج في الكونسير قاتوار مؤلفاً موسيقيًّا. ولم تكد تُعزف له سيمفونيته الأولى [عمل رقم ١٠] حتى أثارت اهتمام العالم أجمع، وقام توسكانيني أشهر قادة الأوركسترا وقتها بعزفها أول مرة خارج روسيا. وقد هيأ هذا النجاح لشوستاكو ڤيتش أن يمضى في تجربته بإدخال اللغة العصرية في الموسيقي الروسية (لوحة ١٥٩).

وكتب نستييق مقالاً بمجلة «الموسيقى السوڤييتية» عام ١٩٥٦ حدّد فيه السمات الرئيسية لأسلوب أعماله المبكرة أثناء سنى دراسته، حتى يصعب على المرء أن يصدق أن صبيًا في الخامسة عشرة من عمره هو الذى ألّف «المتتالية» التى كتبها لآلتى پيانو وأهداها لأبيه ـ وكان قد توفى لتوه ـ تضمنت أجزاء فخمة حزينة تشبه أسلوب باخ في تحريكه للأشجان بموسيقاه للأورغن إلى جانب ميله للتأثيرات الهارمونية غير المألوفة . كما أثبت أن صياغة شوستاكوڤتش لقصة كريلوف الخرافية (مصنف رقم ٤ عام ١٩٢٤) تكشف عن موهبته في التصوير الموسيقي وعما يتمتع به من مرونة في صياغة أجزاء الإلقاء وفي إبراز بعض السمات المسرحية المدعومة يفكر حاد وسخرية لاذعة .

ولم تكن سيمفونية شوستاكوڤيتش الأولى إلا ثمرة محاولات وأبحاث موسيقية مضنية استغرقت خمسة أعوام احتشدت بتصميمه على إثبات أصالته وعدم نقله عن الآخرين كما هو مألوف بالنسبة (لوحة ١٥٩) شوستاكوڤتش.

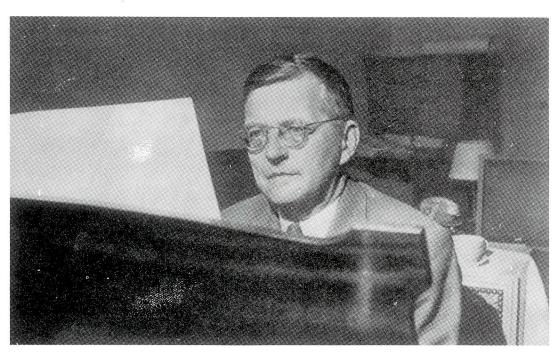

للمؤلفين الشبان. على أن هذه السيمفونية لم تتضمن بالنسبة لزمانها إلا قدراً هيناً من المبتكرات العصرية، ذلك أن شونبرج كان قد كتب موسيقى "بطرس المتقلب» عام ١٩١٢ ، كما كتب ستراڤنسكى «حكاية الجندى» عام ١٩١٨ ، وكانت قد مضت عشر سنوات على ظهور مقطوعة بروكوفييڤ "سخرية» كما كان هنديميت قد ألّف مصنفه الأربعين، على حين كانت شهرة ألبان بيرج قد طوّفت بغرب أوروبا وأمريكا، وكان "ألويس هابا" ينادى باستخدام ربع البُعد الموسيقى وخُمسه وسُدسه، كما كانت "اللامقامية» قد توقفت عن أن تكون الأسلوب العصرى السائد. ومن هنا لم تنطو سيمفونية شوستاكوڤتش على أية مبتكرات جديدة فى أسلوبها تجعل منها خطوة إلى الأمام أكثر مما كانت عليه هذه المؤلفات كلها. كما لم يتعد خيال مؤلفها أولئك المؤلفين جميعا، فجاءت سيمفونيته على شاكلة أعمالهم وليس أكثر منها تقدماً أو عصرية ؛ وقد اشتملت على ملامح موسيقى الماضى القريب فى روسيا وغرب أوروبا الزاخرة بالصور المنزعة من المسرحيات الإيطالية الهزلية ذات الخطة المسرحية المكتوبة وشخصيات الملهاة المرتجلة «(٩٠٠) والمهرجين الذين ظهروا فى باليات فوكين وستراڤسكى، كما تقطع حدة ميلوديتها المساراتها وهى تتزاحم فى تواكب بديع حتى إن بدت متناقضة ، لاسيما موسيقى الحركة الثانية وعلى وجه التحديد فى الجزء الراقص العاصف حيث يبرز اللحن الذى يعزفه البيانو أول الأمر ثم الفاجوت من بعده بدورانه حول نفسه طوال الوقت متعانقاً مع لحن روسي ذى خط غنائى جميل (فقرة ١٧٧ أ من التسجيل الموسيقى).

وتتفجر روح الشباب المرحة العابثة الساخرة في الحركة الثالثة من الموسيقي وتشيع فيها أنفاس المأساة (فقرة ١٧٧ ب من التسجيل الموسيقي)، ومن جهة أخرى تومض بها نبضات متألقة توحى بالاقتراب من الخاتمة السعيدة (فقرة ١٧٧ج من التسجيل الموسيقي). يقول شوستاكوڤيتش عن هذه السيمفونية: "إنها محاولة لتقديم مضمون موسيقي عميق، وإذا لم تُصنَّف هذه السيمفونية ضمن أعمالي الناضجة، فإن قيمتها تنحصر في كونها تفسر رغبتي الصادقة في الكشف عن صورة الحياة الواقعية "(٩٠١).

وقد مشوستاكو قيتش بين عام ١٩٣٠ و ١٩٣١ أو پراه الثانية «ليدى ما كبث من متسنسك» التي تعد بالقياس إلى أو پراه الأولى «الأنف» عملاً مسرحيًا متشعباً من حيث موسيقاها التراجيدية، وقد أصابت نجاحاً كبيراً حين أخرجت لأول مرة بليننجراد في يناير ١٩٣٤ حيث استمرت تُعرض على مدى عامين كاملين، ثم ما لبثت أن عرضت في نيويورك وكلي ثلاند بأمريكا ولندن و پراج و زيورخ وغيرها من بلاد أوربا. وقد أخذ شوستاكو ڤيتش نصوصها عن قصة كتبها نيكو لاى ليسكوف تروى قصة كاترينا الفتاة

<sup>\*</sup> Commedia delle' arte عمادها هو الارتجال أثناء التمثيل لا النص المدوّن، وكان كل ممثل يكرّس حياته لإجادة تمثيل إحدى الشخصيات النمطية التى يؤديها على الدوام. وهي تمثل في مجموعها قطاعا من المجتمع المعاصر وقتذاك فتلقى الضوء على العديد من ألوان الضعف البشرى والتناقضات الصارخة في حياة الإنسان [م. م. م. ث].

الفقيرة التي تزوجت من تاجر ثرى بالريف واستسلمت لرتابة الحياة التي تعيشها حبيسة منزل زوجها دون أن تنعم حتى بالأمومة ، إلى أن وقعت في غرام أحد كتبة متجر زوجها ، وتدفعها رغبتها الجارفة في الخلاص من حياتها التعسة إلى ارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة، بادئة بدس السم لحميها، ثم قتل زوجها ووراثة أمواله الطائلة لتعيش بقية حياتها مع عشيقها سيرجيه، غير أنه سرعان ما يأتي اليوم الذي تتكشف فيه معالم جرائمها فتقضى المحكمة بنفيها هي وعشيقها إلى سيبيريا مدى الحياة. وخلال الطريق الطويل إلى سيبيريا ينصرف سيرجيه عن كاترينا ويأخذ في مغازلة سجينة أخرى هي سونيا العاهرة، فيتملك اليأس كاترينا وتنتهز فترة عبور النهر لتقذف بغريمتها في الماء ثم تلقى بنفسها وراءها، وكانت هذه أول مرة يتناول فيها شوستاكوڤيتش مأساة من صميم الحياة الروسية. وبعد عامين كاملين من عرضها المتصل شنّت عليها صحيفة «براڤدا» الناطقة بلسان الحكومة هجوما عاصفاً واصفة إياها بأنها خليط مشوش لا يتضمن موسيقي ذات كيان أصيل فأوقف عرضها، وقدم شوستاكوڤيتش اعتذاره متقبلاً النقد برحابة صدر وواعداً بتصحيح أسلوبه. وقد ذهب المؤرخ السوفييتي رابينوڤيتش إلى أن هذا المقال النقدي الذي نُشر بصحيفة البراڤدا قد لعب دوراً كبيراً لا في تحديد طريق تطور أسلوب شوستاكوڤيتش وحده وإنما في طريق تطور الموسيقي السوڤييتية بأسرها أيضاً. وقد انصب النقد الموجّه إلى شوستاكوڤيتش على انتهاجه لغة عصرية تسير على نهج الأسلوب الموسيقي في الدول البرجوازية. وإذا كان شوستاكوڤيتش قد تقبل النقد ووعد بتصحيح أسلوبه فإنه في واقع الأمر لم يتجنب العصرية في سيمفونياته الخامسة والسابعة حتى الثالثة عشرة الأخيرة عام (١٩٦٢)، بل إن قرار عام ١٩٤٨ الذي وجّه إليه اللوم لإخفاقه في تصحيح أسلوبه لم يغير من الأمر شيئاً، فمثّل شوستاكوڤيتش الاتحاد السوڤييتي في مؤتمر السلام العالمي بنيويورك عام ١٩٤٩ ، وبقيت اللغة العصرية أبرز سمات أسلوبه في جميع مؤلفاته.

وفي عام ١٩٦٢ عُزفت سيمفونيته الرابعة التي كان قد سحبها مع أوپرا «ليدى ماكبث» على أثر مقال صحيفة البراڤدا أيضاً، ثم أعيد عرض أوپراه «ليدى ماكبث» بعد تغيير اسمها إلى اسم بطلتها «كاترينا إسماعيلوفا»، وذلك بعد صدور قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في ٢٨ مايو ١٩٥٨ بإعادة تفسير قرار عام ١٩٤٨ على النحو الذي يعيد تقييم أعمال شوستاكوڤيتش ويرد اعتبارها. والجدير بالذكر أن ثلاثة من سيمفونياته قد حققت شهرة عالمية واسعة وهي الأولى والخامسة والسابعة.

وتتناول السيمفونية الخامسة تحول المثقف الروسى عن تقاليد الفكر القديم الذى نشأ فيه إلى الفكر السوڤييتى الجديد، ومن الرومانسية في عالم الموسيقى إلى الواقعية، كما تصور السيمفونية حدّة الصراع الدائر في وجدان المثقف خلال عملية التحوّل. ولعل شوستاكوڤيتش قد استوحى فكرة هذه السيمفونية من المعركة الدائرة في وجدانه هو الذاتى.

أما سيمفونيته السابعة فقد تفجّرت في أعماقه خلال تواجده بمدينة ليننجراد أثناء حصار الألمان لها في الحرب العالمية الثانية، وما لبث أن سماها "سيمفونية ليننجراد" فجاءت ذات برنامج تصويرى ونبضات حماسية دفعت الروس إلى مقارنتها بنشد المارسيّيز الفرنسي الذي تم تأليفه في ظروف مشابهة. وتمثل السيمفونية من ناحية البرنامج التصويري عالمين: عالم السلام الذي كان الروس ينعمون في ظلّه بالحياة الوادعة قبل الهجوم الغادر الذي شنّته عليهم فجأة جحافل النازي، وعالم الحرب وما جرّه عليهم من ويلات ودمار، وتنتهى السيمفونية بإعلاء شأن النصر. وتبدأ الحركة الأولى بمقدمة هادئة تصور الحياة اليومية الهائئة التي كان ينعم بها أهل ليننجراد، يتلوها مارش يبدأ بالفلوت المفردة تصحبها الطبلة العسكرية في أداء خافت مع إيقاع متكرر الصورة من الطبلة يصوّر زحف جحافل الألمان صوب مدينة ليننجراد. ومع اقترابهم يزداد العزف شدة وصخباً بدخول آلات أخرى تبلغ ذروة الشدة والعنف تصويراً مصاحبا خطوات المارش، وتنضم إلى الطبلة العسكرية طبول أخرى تبلغ ذروة الشدة والعنف تصويراً لمحاولة النازى اقتحام المدينة المنيعة، وهو ما تعبّر عنه الموسيقي من خلال المصادمات الهارمونية العنيفة. ومن بعدها تنحسر شدة الموسيقي كما تتنحي كما هي الجال في البداية، وذلك إيذاناً بانحسار الهجوم النازي وفشله (فقرة ۱۷۸ من التسجيل الموسيقي).

# ألمانيا في القرن العشرين

#### ريتشارد شتراوس

مضى ريتشارد شتراوس-بعد ليست وبرليوز - في تطوير نموذج القصيدة السيمفونية وتوسيع رقعة الأوركسترا الڤاجنرى . وقد كتب عدة قصائد أشهرها «هكذا تحدث زرادشت» (١٨٩٦) و «من إيطاليا» (١٨٨٧) و «دون كيشوت» (١٨٩٥) و «الموت والتجلّي» (١٨٨٩) و «تيل المهزار» (١٨٩٥) و «السيمفونية المنزلية» (١٩٠٥) و «حياة بطل» ، كتبها جميعاً المنزلية » (١٩٠٩) و «صياة الثانية . وفي عام ١٩٤٤ عندما أو شكت الحرب على الانتهاء كتب قصيدة «التحوّل» التي تنبأ فيها بنهاية الرايخ الثالث (لوحة ١٦٠) . كذلك كتب بعض الأوپرات التي اشتهر من بينها «سالومي» (١٩٠٥) و «فارس الوردة» (١٩١١) والتي تنبض موسيقاها بالرومانسية الڤاجنرية برغم ما قبل عن واقعية مقاصدها المسرحية .

وإلى جانب نشاطه الكبير كمؤلف موسيقى كان قائداً بارزاً للأوركسترا وصاحب مدرسة فى هذا المجال شأنه فى ذلك شأن جوستاف مالر، وهو ما ساعده على الكتابة الأوركسترالية لا نظرياً فحسب بل عمليًا ومن وجهة نظر قائد الأوركسترا المحنّك. عل أن براعته الشخصية قد تجلّت فى كتابته

#### (لوحة ١٦٠) ريتشارد شتراوس.

الأوركسترالية وخاصة في قصيدة «حياة بطل» (١٨٩٨) التي أعلى فيها من شأن ذاته وخلع صفة البطولة على أعماله السابقة ساخرا من نقاده في قسم منها سماه «الخصوم». وبلغ تصويره الموسيقي فيها حدود الروعة، وأوحى فيها الأوركسترا بشاعرية آسرة بفضل التقابل بين الوتريات وآلات النفخ الذي يأخذ بألباب المستمعين.

وتستهل موسيقى القصيدة بلحن قوى يمثل البطولة يؤديه ثمانية عازفين على الكورنو مع مجموعة التشيللو، ويعد نموذجاً لبراعة الاستهلال



الموسيقى، وتؤدى مختلف مجموعات الأوركسترا بالتناوب هذا اللحن الذى لا يلبث أن ينضم إليه لحن آخر يصور البطل مختالا بقوته (فقرة ١٧٩ أ من التسجيل الموسيقى). ويتشكل من اللحنين قسم موسيقى كامل، يتلوه القسم الثانى «خصوم البطل» الذين يبدون في صورة زمرة شريرة تمثلهم أنغام صارخة من آلات الفلوت والفلوت الصغيرة متنافرة مع السياق الموسيقى صورة ومغزى وقريبة الشبه في صورتها المادية من صور شياطين برليوز وسحرته في سيمفونيته الخيالية، وإن اختلفت الصورتان باختلاف سياق كل منهما، فبينما تبدو صورة سحرة برليوز كالحلم الذي يظهر ضمن السياق ظهور الرؤى في وجدان النائم، تقطع صورة شياطين شتراوس وهم النقاد الذين سخر منهم وحقرهم -سياق الموسيقى البطولية بجزء هزلى يطل فجأة دون تمهيد سابق.

ويمثل الجزء الذي تعزفه الڤيولينه المنفردة «غرام البطل» الذي شاء أن يصور فيه جمال محبوبته فإذا هو يفرط في تجميلها بالمساحيق والأصباغ حتى بدت فجة الذوق، حيث تعزف الڤيولينة المنفردة ما يشبه «كادينسا»\* الكونشيرتو ـ التي تُبرز المهارة الفنية فحسب ـ دون لحن يصور العواطف الجياشة إلا في لحظات قليلة نادرة، ومع ذلك لا تخلو الموسيقي من الغنائية التي يؤديها الأوركسترا فيما بعد.

<sup>\*</sup> Cadenza . مقطوعة موسيقية فردية غنائية أو آلية قد يكون لها طابع التقاسيم improvisation، كما قد يكون لها طابع الإيحاء بتوالد الدَّفقات الموسيقية، وبخاصة في كونشرتو الآلة المفردة والأوركسترا. وقد يضع هذه التقاسيم المؤلف الموسيقي، كما قد يضعها العازف نفسه [م.م.م.ث].

ثم تبدأ موسيقى «المعركة» تصور حياة البطل الفنية وأعماله وقت السلم، حيث يستعرض بمهارة وإيجاز قصائله الموسيقية «دون چوان» و «دون كيشوت» وأغنية «حلم ساعة الغروب»، وتتجلى براعة شتراوس في حياكتها ضمن موسيقى «حياة بطل»، ثم في إقامة تفاعلات غريبة منها في صورة معركة حربية تتصارع فيها الألحان فتبرز ثم تتفتت وتتبدد في زحمة الضجة الصاخبة التي يثيرها الأوركسترا بأبواقه وطبوله ووترياته وآلاته الخشبية الهوائية. ويلى المعركة أجمل قسم في القصيد السيمفوني الذي ينطوى على المشاعر. ويتألق في قسم ينطوى على المثاملات العميقة والتوزيعات الغنائية البراقة التي تستولى على المشاعر. ويتألق في قسم التلخيص الختامي جمال الحواربين القيولينه المنفردة والكورنو المنفرد في حديث غنائي بديع يختم به القصيد السيمفوني (فقرة ١٧٩ ب من التسجيل الموسيقي).

## پول هنديميت

ومع احتشاد الربع الأول من القرن العشرين بالتجارب الجديدة بحثاً عن أسلوب عصرى أو تطويراً للأساليب القديمة، ومع ازدحام هذه الفترة بعمالقة التجديد العصرى من أمثال ديبوسي وشونبرج

(لوحـــة ۱۹۲) ماتياس جرونيڤالد: العذراء والملائكة مــــذبح أيزنهـــايم، ۱۵۱م بكولمار.

(لوحة ١٦١) هندييت.



وبارتوك وسترافنسكى، فقد رأى الموسيقيان الألمانيان پول هنديميت وكارل أورف أن الوقت قد حان للتوقف عن التجارب المثيرة في عالم الموسيقى والاكتفاء بتطوير النتائج التى حققتها هذه التجارب التى استمرت ما ينوف على ربع قرن، وهكذا شرعا يدعمان موسيقاهما العصرية بإدخال ألحان قديمة في نسيجيهما الموسيقى. وقد اتجه هنديميت نحو أسلوب عصر النهضة وأسلوب الباروك يستوحى منهما العناية بالأساليب الكونتر اپنطية، في حين اتجه أورف إلى العصور الوسطى يستوحى منها مصادر أغنياته ومؤلفاته الأوركستر الية.

ويتضح من كتاب هنديميت (٩٠٢) الشهير «عالم المؤلف الموسيقى» (٩٠٣) (١٩٥٢) ومن أوپراه «المصور ماتياس» (١٩٥٤) التي أحالها إلى سيمفونية بنفس العنوان أنه قد استن لنفسه أسلوباً موسيقيًا ينفرد بالعصرية في لغته الميلودية والهارمونية، لكنه يعني من جهة أخرى بالكتابة الكونتراپنطية على نهج أسلوب عصر النهضة وعصر الباروك، مع الالتزام بالقواعد البنائية الكلاسيكية فيما يتعلق بنماذجه الموسيقية (لوحة ١٦١).

وتتألف سيمفونية «المصور ماتياس» من ثلاثة أجزاء بنائية وفق النهج الكلاسيكى: الحركة الأولى سريعة عليقة علي بطيئة علي بالله الموغة من قالب الصوناتة والمسماة «حفل موسيقى للملائكة»، والذى استوحاه هنديميت من لوحة المصور الألمانى الشهير ماتياس جرونيقالد ثلاثية الطيّات بهيكل كنيسة «أيزينهايم»، مستخدما في موسيقاه لحناً شعبيًا قدياً مطلعه «يحكى أن ملائكة ثلاثا كانوا يغنون» (لوحة ١٦٢)، وقد جعل مجموعة الترومبون تعزفه في صورة أداء رصين وقور تتميز به هذه الآلة التي اختيرت لذلك في مبدء الأمر لعزف موسيقى الأوراتوريو في الكنيسة (١٩٠٤)، وهي وقور تتميز به هذه الآلة التي اختيرت لذلك في مبدء الأمر لعزف موسيقى الأوراتوريو في الكنيسة (١٩٠٥)، وهي الطيّة المسماة «العذراء الآسية» (١٩٠٥)، وهي الطيّة الثانية من اللوحة شجن العذراء على موت المسيح كما تخيله ماتياس (فقرة ١٨٠ ب من التسجيل الموسيقى). وتصور الحركة القديس أنطوان أمام الغواية والمغريات وتمكّنه من التغلّب عليها (فقرة ١٨٠ ج من التسجيل الموسيقى).

وإلى جانب نشاطه كمؤلف موسيقى كان هنديميت أيضاً قائداً للأوركسترا وإن لم يبرع فى هذا المجال، وكان أيضاً من علماء الموسيقى فضلاً عن شهرته كعازف ڤيولا. وفى الفترة التى كان يشرف فيها على التعليم الموسيقى بجامعة يبل بأمريكا (١٩٤٠-١٩٥٣) كان قد صرف جانبا من اهتامه مثل ستراڤنسكى أحياناً بالموسيقى الكلاسيكية إلى جانب عصريته . وقد انعكس هذا الاهتمام على بعض مؤلفاته ، ففى عام ١٩٤٣ كتب مقطوعة تحولات سيمفونية «لألحان مأخوذة عن كارل مارياڤون ڤيبير»

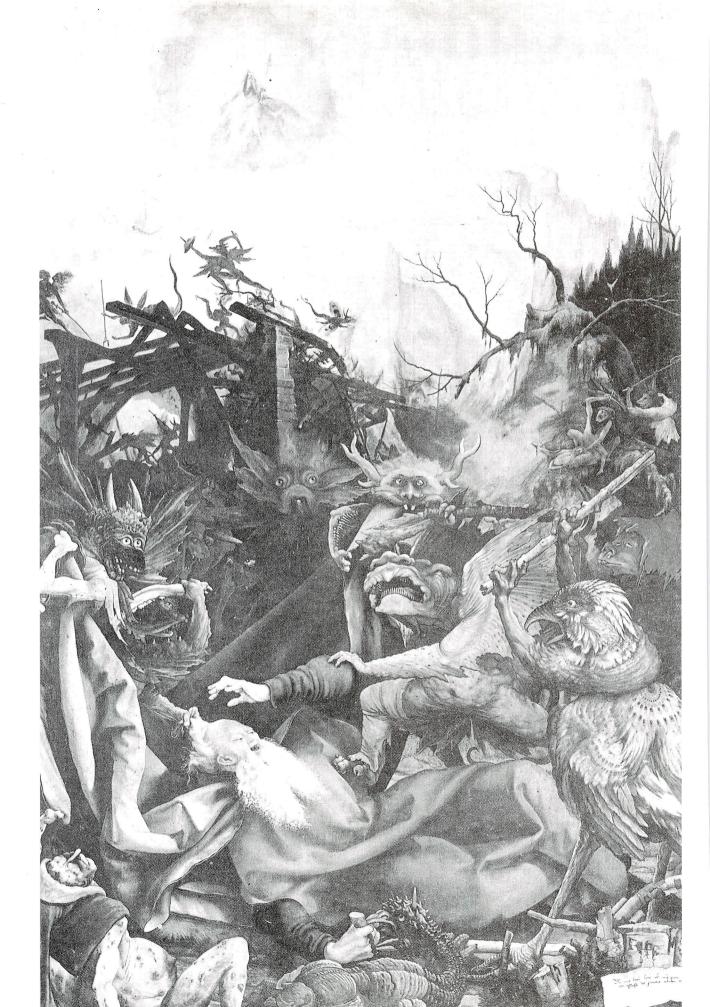

وهى من أربعة حركات استعار من ألحان ڤيبير الحركات الأولى والثالثة والرابعة، أما الحركة الثانية - وهى أهمها - فهى لحن صينى أصيل أخذه أيضاً عن ڤيبير الذى كان قد عثر عليه فى قاموس چان چاك روسو للموسيقى، ثم استغله فى موسيقى تصويرية بعنوان «توراندو». ولهذا السبب نجد هذا اللحن وارداً بوسيقى هنديميت بهذا العنوان، وقد أجرى عليه تحولات بارعة الصنعة الموسيقية، فيبدأ بعرض اللحن فى جو صينى مناسب، ويسند هذا العرض إلى آلة الفلوت بصحبة آلات إيقاعية توحى بالإطار الصينى هى الأجراس ثم الطبل والكاسات. ويأخذ هذا اللون الموسيقى فى النمو بعد أن يُجرى عليه المؤلف التحولات بمختلف الصيغ حتى يصل فى منتصف هذا الجزء إلى ما يُشبه موسيقى الحارة من أداء آلات الترمبون والنفير، وذلك على غرار التوزيعات الأوركسترالية البارعة لراڤيل المحاكية لنمط الحاز، ولعله أراد بذلك أن يشنّف آذان تلاميذه الأمريكيين بالإيقاع المؤجل النبر (٩٠١) الذى قامت عليه معظم موسيقى الحاز، ثم يعود فيختتم الموسيقى باللحن مثلما استعرضه فى البداية بالجو الصينى الأصيل (فقرة ١٨١) النور الموسيقى).

#### كارل أورف

أما أسلوب كارل أورف فيتعارض ببساطته مع تشعّب أساليب ڤاجنر وريتشارد شتراوس وشونبرج وهنديميت المعاصر له ، إذ هو ينفرد بميله للأغانى الشعبية وإلى بعض أغانى القرن التاسع عشر وإلى أغلب العناصر الأساسية لأسلوب الباروك وعصر النهضة فضلاً عن موسيقى العصور الوسطى . وتقوم مقطوعته الشهيرة «كارمينا بورانا» أساساً على مجموعة قصائد غنائية دنيوية من أغانى الجوليارد عُثر عليها بدير رهبان البندكتين الباڤاريين وترجع إلى القرن الثالث عشر . وقد ظفرت بتقدير العالم من المستمعين والنقاد عل حد سواء وإن تطاول عليها بعض «نقاد الطليعة» . ويتجلى في أسلوبه سماته البسيطة باعتماده أساساً على الإيقاع كوسيلة ناجعة في التعبير الموسيقى ، ومن هنا تتكرر الكلمات وفق الصورة الإيقاعية فيما يسمى بالقرار الملح في إصرار «أوستيناتو» . وفي الوقت نفسه يقسم وحدات الإيقاع إلى أصغر حدودها دون الإخلال بالوزن العام مما يضفي على موسيقاه جاذبية ساحرة . وفي الحق ان هذه الوحدات الإيقاعية المتكررة التي تضفي على الإنشاد صورة تشبه إلقاء تعويذات السحر تبرز في جميع أغاني «كارمينا بورانا» مع نهاية كل عبارة . كما أصبحت أيضاً تقليداً أسلوبياً لأورف في مؤلفات أخرى مثل مجموعة أغان للأطفال بعنوان «الموسيقى الشاعرية» وهو تقليد لا يتكرر في الأغاني فحسب وإنما أيضاً في نهايات المقطوعات التي كتبها للآلات ومعظمها آلات إيقاعية .

وقد شغلت أوپراه «سرقة القمر» (۱۹۳۸) المسرح الأوپرالى فى جميع أنحاء ألمانيا أكثر من أية أوپرا أخرى منذ إخراج أوپرا «فارس الوردة» لشتراوس، غير أن الدراسة التفصيلية لكارمينا بورانا تكشف عن أن أسلوب أورف بالرغم من جاذبيته وحسن إعداده لا يتصف على الإطلاق بالابتكار البحت، بل يشترك بعناصره مع كثير من الأساليب الأخرى كأسلوب ديبوسى وستراڤنسكى وبارتوك وشتراوس

(لوحة ١٦٤) كارل أورف.

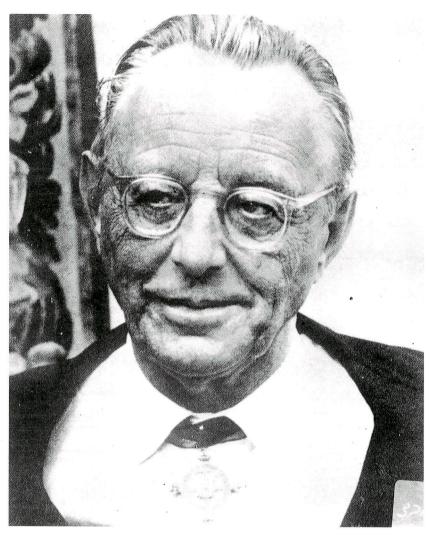

وفرانزليهار، ومع ذلك فليس ثمة عمل لكارل أورف قد حقق مثل النجاح الكبير الذى حققته كارمينا بورانا (لوحة ١٨٤٧). فهو لم يكد يقرأ الأغانى البورانية التى نشرت لأول مرة عام ١٨٤٧ حتى فجّرت فيه منابع الإلهام، فعقد العزم على أن يسبغ عليها من فنه ما يعيد إليها قوة التأثير التى كانت تحظى بها لدى جماهير المستمعين خلال القرن الثانى عشر، ومضى يضع لهذه الأغانى ألحاناً تكشف عن أسلوبه المبتكر في التأليف الموسيقى النابع من دراسته لموسيقى مونتڤر دى الأوپرالية وموسيقى ستراڤنسكى الكلاسيكية الحديثة. وارتقى أورف بالإيقاع إلى أرفع المراتب فى تأليفه الموسيقى بوصفه الوسيط الأمثل بين الغريزة والفكر، وجعل اللحن مساعداً للإيقاع مخالفاً بذلك النهج القاجنرى الذى يجعله مساعداً للهارمونية. وقد اجتزأ أورف الهارمونية فى أبسط مظاهرها، فكتب الأدوار الغنائية فى كارمينا بورانا موزعة للإنشاد فى نغم واحد، وتجنّب الخطوط الميلودية والكونتر اپنطية المواكبة للخطوط اللحنية، وعزّز مجموعة آلات فى نغم واحد، وتجنّب الخطوط الميلودية والكونتر اپنطية المواكبة للخطوط اللحنية، وعزّز مجموعة آلات النفخ.

وكتب أورف قصائد كارمينا بورانا كأول عمل له في الموسيقي المسرحية (١٩٣٥ ـ ١٩٣١) على أوزان الأناشيد الكاثوليكية برغم نضوحها بالوثنية الدافقة، وكان هذا حافزاً دفعه إلى صياغة ألحانه على غرار ألحان «الترتيل الحر» مع تجريدها من الوقار شأنها شأن القصائد الشعرية البورانية نفسها. وكان هذا هو نهج شعراء «الجوليارد» يحاكون الأناشيد الكنسية في صياغتها وأوزانها مع تضمينها سخرية لاذعة من الكنيسة وطقوسها كما سبق القول، فإذا أحد المخمورين ينشد أغنية «أنا رئيس الدير» بأسلوب ترتيلي في حين تقاطع إنشاده صرخات من الآلات النحاسية وآلات الإيقاع، ثم يتلوه السكاري مرتّلين وكأنهم جمهور المصلين بينما ينبض إنشادهم بالتهكم والمرح والمجون. وعلى حين يذهب أورف إلى اقتباس كورال كنسي شهير كما في أغنية «وجه الربيع الباسم»، يلجأ أحياناً إلى الألحان الشعبية السائدة في إقليم باڤاريا حيث كان يعيش كما فعل في أغنية «أيها البائع الجائل أعطني الأصباغ الحمراء».

وفى الحق إن ألحان أورف هى نتاج سلسلة من التأثرات العديدة حيث يتجلى تأثره بستراڤنسكى وبرقصات العصور الوسطى الإيطالية والفرنسية وبإيقاعات الفلامنكو الإسپانية وبأوپريتات القرن التاسع عشر. وهو حريص على إبراز المضمون الفكرى للنصوص التى يختارها، والذى يتبلور فى كارمينا بورانا فى الشغف بالحياة ومباهجها وتجنيب الجسد ما يتعرض له من آلام. وهو فى سبيل إيضاح هدفه لا يتردد فى استخدام أية وسيلة موسيقية ملائمة لشعره، لا يعنيه إن كانت محدثة أو قديمة.

وتشتمل «الأغانى البورانية التى أطلق عليها أورف ساخرا اسم «كانتاتا دنيوية» على أجزاء ثلاث يحتويها إطار الضراعة إلى ربّة الحظ. وتبدأ باللقاء بين الإنسان والطبيعة خلال موسم «الربيع»، ثم مباهج الخمر في «الحانة»، وتنتهى بما يدور في «ساحات الحب». وقد ترددت نصوصها باللغتين اللاتينية والألمانية القديمة الدارجة، وصيغت أشعار المقدمة الاستهلالية التي يجرى تكرارها بعينها كخاتمة للمقطوعة باللاتينية الدارجة بعنوان «إيه يا ربة الحظ» (٩٠٨) (فقرة ١٨٢ من التسجيل الموسيقي) وهي بلا ريب من أجمل ما أعد من صيغ لمجموعة الكورال.

وقد قصدتُ أن أقدم ترجمة لقصائد كارمينا بورانا إيماناً منى بأنه لا غناء لمن يستمع إلى موسيقاها من أن يلمّ بالنص الشعرى الذى فجّر في أعماق المؤلف هذه الألحان، إذ يندر أن نجد موسيقى درامية أخرى قد عبّرت عن معانيها بهذا القدر من القوة والوضوح والروعة الذى نجده هنا.

ومع أنى أقدم في التسجيل الموسيقي المقطوعة الأولى منها وحدها إلا أنني آثرت أن أنقلها إلى العربية كاملة لمن يسعده الحظ بالاستماع إلى موسيقاها كاملة (لوحة ١٢٤ أ).

#### \* فورتونا مليكة الدنيا.

### إيه ياربّة الحظ

«إيه ياربة الحظ، ما أشبهك بالقمر في تشكّله،

لا يكاد يكتمل بدراً حتى يَصْغُر ثم يُدركه المحاق.

وقلما يلْقي الأريبُ الحياة باسمة ، وما أكثر ما يلقاها وهي عابسة .

وما أشدّ سخريتها منه حين تبسم له، وأعنفها به حين تعبس في وجهه.

ثم ما أشبهك بالثلج يذوب في ذُوْب مائه الفقر والغني معا.

«إيه ياربة الأقدار المتعالية في جبروتها،

إنك مثل العجلة الدّوّارة تأتين في دورتك على ما النفس عنه صادفة توجس منه خيفة،

كما تأتين على ما تنعقد عليه الآمال وليس غير سراب،

وتبدين خفْيةً لتنالى منى أنا الآخر .

وما أوْلاني إذ غدوتُ هدفاً لنزواتك أن أكشف عن ظهري لسياطك.

وأراك ياربّة الأقداريا من بيدك العافية والقوة، تسدّدين نحوى حرابك، وأنا الضعيف الذي لا حول له ولا قوة.

ألا فلنترك الجميع دون إبطاء يهيّئون أوتارهم.

نعم، دعيهم معى جميعاً يبكون هذا المخلوق المقدام الذي حطّمه القدر» (لوحة ١٦٤).

#### أبكى ضربات فورتونا.

من ضربات فورتونا أجهش بالبكاء، وأذرف الدمع لأنها تقسو في انتزاع أتاوتها مني.

حقاً إنها تمنحنا أحياناً محصولاً وفيراً، لكن ما أكثر ما تزوّدنا بتافه الحصاد.

يوماً ما تربّعت على عرش الحظ في شموخ، وأخذت أرفل في حُلل الرخاء وأنعم بالسعادة والغبطة، غير أني ما لبثت أن هويت من عليائي سليب المجد والنعيم.

وبينما تدور عجلة الحظ فأسقط أنا إلى الهوّة يرقى غيري إلى الأعالي.

فإذا تربّع على قمة عجلة الحظ أحد الملوك فحذّره من ويلات الحظ،

فعلى محور عجلة الحظ نقرأ أيضاً اسم الملكة هيكوبا\*. (٩٠٩).

<sup>\*</sup> هيكوبا زوجة پريام ملك طرواده التي فقدت أبذاءها وبناتها وزوجها أثناء حرب طرواده.

# في مستهل الربيع

# ٣ - وجه الربيع الباسم (٩١٠).

بوجه الربيع الباسم يظفر العالم بعد هزيمة الشتاء العبوس الصارم، وتسود «فلورا» ربة الزهور متألقة في ثيابها البهيجة الألوان وتهرع الغابات إلى تكريمها بأشجى الألحان. ويرقد فويبوس [أپوللو] ثانية في حجر فلورا مرح الضحكات،



(لوحة ١٦٥) ربة الحظ «تورتونا».

تحيط به الأزاهير المتعددة الألوان، ويستاف «النسيم» عبير الزهور.

ألا فلنُسرع نحو الحب، ولنتبار للفوز بجائزته.

ويصدح البلبل الرخيم الصوت بالأغاريد، فترسم المروج بسماتها على شفاه الزهور،

وتمرق الطيور خلال الغابات المتعة،

وتُطلق الراقصات العذاري البهجةَ تغمرُ نفوس الألوف المؤلّفة .

# ٤ - الشمس تكسو بالرقة كل الأشياء (٩١١) .

الشمس الساطعة القوية الضياء تكسو بالرقة كل الأشياء.

ويكشف أبريل عن وجهه للعالم،

فتهرع القلوب إلى رياض الحب حيث يحكم الصبيّ رب الهوى بين العشاق.

ويدعونا هذا التجدد العظيم بكل مرح الربيع إلى الاغتراف من المتعة،

ويعيد إلينا الربيع أساليبه الأليفة،

فخير لك وأوفى أن تطوّق محبوبتك بعناق حار .

امنحيني حبك الصادق،

وتطلعي إلى إخلاص قلبي وعقلي معاً.

أنا معك حتى لو تناءى جسدى عنك.

ومن يحب مثل هذا الحب يذوق على عجلة الحظ العذاب.

# ه ـ ها هو ذا الربيع الحاني (٩١٢).

ها هو ذا الربيع الحاني الذي نشتاقه ونتشوّف إليه يعيد إلى عالمنا الفرحة،

فتتألق المروج بالأزهار الأرجة والشمس تكسو كل شيء بالألق، وتفلت الهموم هاربة.

ويُقبل الصيف، وينسحب الشتاء القارس مرتدًا على عقبيه.

مرحباً بالربيع،

على قدميه يذوب الجليد ويهرب منه الشتاء ويرضع الربيع من ثدى الصيف.

ما أتعسه مَنْ لا ينعم بُمتع الحياة وبملذّات الصيف.

ومن يحاول الظفر بجوائز كيوپيد وبمجده ينعم برحيق الهناء وحلاوته.

إذن فلننعم بما تأمر به ڤينوس القبرصية كي نكون صنْواً لپاريس\*.

<sup>\*</sup> عشيق هيلينا الإسپرطية الذي فرّ بها إلي طرواده.

## في المروج

٦ - فاصل موسيقى راقص من الأوركسترا

٧ - الغابة تزدهر (٩١٣).

وسط الغابة النبيلة تتفتّح الأزهار وتورق الأشجار،

أين ذلك الذي كان حبيبي؟

على ظهر جواده ولي. .

واحسرتاه! من إذن سيغمرني بالحب؟

الأزهار تتفتح في كل ركن من أركان الغابة وأنا مشوق إلى حبيبي.

والخضرة تحتضن الغابة.

لكن . . . . أين حبيبي الآن؟

على ظهر جواده وليّ. واحسرتاه! من إذن سيغمرني بالحب؟

# . أيها البائع الجائل أعطني الأصباغ الحمراء $(4)^{(4)}$ .

أيها البائع الجائل أعطني الأصباغ الحمراء تبعث في وجنتي النُّضرة، فأملكُ دعوة الشبان إلى أحضان الحب.

تطلعوا إلى أيها الفتيان، ودعوني أغمركم بالفرحة،

وأنتم أيها الرجال المغازلون المهذّبون فلتعشقوا حسان النساء!

فالحب يسمو بأرواحكم ويُضفى عليكم أطيب الصفات.

تطلعوا إلى أيها الفتيان، كي أغمركم البهجة

سلاماً عليك يادنيا،

ما أعظم ثرائك بالمباهج!

لسوف أظل دوماً من رعاياك عبر حبى لك!

تطلعوا إلى أيها الفتيان، كي أغمركم بالفرحة

#### ٩ \_ مقطوعة راقصة من الأوركسترا

#### \* ما الذي بحدث هنا؟(٩١٥).

العذاري في حلقة ينسجن شباكهن في الصيف حول رجل

تعال . . . . تعال . . . يا حبيبي .

أتوسل إليك. أتوسل إليك. . . . .

تعال . . . تعال یا حبیبی (۹۱۲)

اقترب منى أيها الفم الوردي واجمع شتات جسدي المتناثر.

تعال واجمع شتات جسدي المتناثر أيها الفم الوردي.

العذاري في حلقة ينسجن شباكهن في الصيف حول رجل

# ۱۰ ـ لو كان العالم كله ملك يدى(۹۱۷)

لو كان العالم ملك يدي ،

من البحر حتى نهر الراين

لقدّمته كله لقاء عناق احتضن فيه ملكة الإنجليز بين ذراعي.

# في الحانة

# ۱۱ ـ غلیان داخلی (۹۱۸)

غليان يفور داخل صدري الغاضب بينا تشتعل في نفسي مناجاة مريرة.

ما أشبهني بورقة شجر صيغت من رماد عناصر الكون تتقاذفها الرياح.

الحكيم يحفر في الصخر ليركز أساس داره.

أما أنا الأحمق فكالنهر الجاري لا يستقر بمجرى واحد.

في سيري أتخبط كالسفينة المبحرة بلا ربّان،

أو كالطائر الذي يمرق على غير هدى خلال مدارج الهواء.

لا قيود تكبّلني ولا مغاليق تسجنني.

ما أكثر ما سعيت إلى نظرائي فلم ألق غير الأشرار.

هموم القلب بغيضة، والمرح أحلى مذاقاً من أقراص العسل.

كل ما تأمر به ڤينوس عذب لكنه لا يعرف الطريق إلى القلوب المحرومة من العواطف.

أنا أضرب في الأرض كما يضرب الشباب منغمساً في المجون متناسياً الفضيلة.

أهيم بالملذات أكثر مما أهيم بفعل الخير.

أنا ميت الروح لا أستجيب إلا لنداء الجسد.

### ١٢ ـ كنت أعيش في البحيرة (٩١٩).

أنشدت البجعة المَشْويَّة تقول:

فى الماضى كنت أعيش فى البحيرة، وكنت أيامها بجعة جميلة. ويلتاه! واكرباه! صار لحمى الآن مشويًا أسود! يقلّبنى الطاهى على الجمر وتلتهم النار جسدى،

والخادم يعدّني للآكلين.

يا ويلي، صار لحمي مشويًا أسود.

وأنا الآن قعيدة فوق المائدة عاجزة عن التحليق.

وأرى الأسنان تنفرج وتطبق مُقبلة نحوى.

ياويلي! يا ويلي. صار لحمي مشويًا أسود.

#### ۱۳ ـ أنا رئيس الدير (۹۲۰).

أنا رئيس دير كوكاني وصحابي معاقرو خمر، وأدين بعقيدة آل ديكيوس (٩٢١).

من يأتي الحانة في الصبح ليلاعبني النرد يغادرني في المساء عارياً من كل ثيابه،

ولسوف يصيح: صه صه! ماذا صنعت بي أيها الحظ الجائر؟ لقد سلبتني كل مباهج الحياة! صه صه.

### ١٤ \_ عندما نكون بالحانة (٩٢٢).

عندما نكون بالحانة لا يشرد فكرنا نحو قبور الموتى،

بل نندفع إلى مناضد القمار وحولها يتصبّب منا العرق.

وإن شئت معرفة ما يجري في الحانة التي تتحول فيها النقود إلى خمور ، فاصغ إلى ما أقول:

البعض يقامرون والبعض يشربون،

والبعض الآخر يكتفون بالمشاركة الخاملة.

ومن الذين ينغمسون في القمار مَن يخسرون حتى ثيابهم التي يربحها آخرون،

فيغطون أجسادهم برقع من الخيش، غير أن أحدهم لا يخشى الموت.

وباسم باكخوس يلقون بالنرد في مبدأ الأمر على ثمن كأس المجون الأول،

ثم يشربون الكأس الثانية نخب السجناء،

ثم الكأس الثالثة نخب الأحياء،

وتأتى الكأس الرابعة نخب جميع المسيحيين،

وتتبعها الخامسة نخب المؤمنين الراحلين، ويكرعون السادسة في صحة الراهبات المزهوات،

والسابعة في صحة حارسي الغابة،

والثامنة للرهبان الآثمين،

والتاسعة للرهبان الشاردين،

والعاشرة لراكبي أمواج البحار،

والحادية عشرة للملتحمين في عراك،

والثانية عشرة للتائبين،

والثالثة عشرة للمسافرين.

وبلا تحفظ يتوالى قرع الكئوس سواء كان ذلك في صحة البابا أم في صحة الملك.

السيدة تشرب والسيد يشرب،

والجندي يشرب والراهب يشرب.

وهذا الرجل يشرب وتلك المرأة تشرب.

الخادم يشرب مع الخادمة ،

والنشيط يشرب مع الكسول،

والأبيض يشرب مع الأسود،

والمستقر يشرب مع المرتحل،

والجاهل يشرب مع العالم.

الفقير والمريض يشربان،

والمجهول والمنفى يشربان،

والصبى والكهل يشربان،

والقائد يشرب والشماس.

والشيخ يشرب والأم.

وهذه المرأة وذاك الرجل.

المئات بل الألوف يشربون يشربون يشربون.

وستمائة قطعة من النقود سرعان ما تذوب حين يبدءون يشربون جميعاً بلا حساب أو حدود، وحتى بعد ما تمتليء بالسعادة القلوب.

لذلك نفقد النقود واحترام الآخرين.

دع من يستهينون بنا يتخبُّطون، ولا تُكتب أسماؤهم في الآخرة مع الخيّرين. إيو (٩٢٣).

#### ساحة الحب

# ١٥ ـ الحب يحلّق في كل مكان (٩٢٤) .

الحب يحلِّق في كل مكان مدفوعاً بالشهوة، وتضم يداه الفتيان إلى الفتيات،

يا ويل الفتاة التي تحيا دون فتي.

تفتقد السعادة ويطول عليها الليل يوثق قلبها بالأغلال.

ما أقسى ذلك وأشد مرارته.

# ١٦ ـ الليل والنهار وكل شيء (٩٢٥).

يناصبني الليل والنهار وكل شيء العداء،

وصوت الفتيات يُهيج بعيني الدمع،

ويطلق من أعماقي الزفرات ويحرّك في نفسي الخوف.

أيها الصحاب اغترفوا من نبع المرح،

وأنتم يا من تعرفونه حدّثوني عنه ولا تدعوا الحزن يعذّبني .

ما أثقل أساى،

ناشدتك بشرفك أن تتريثي قليلاً،

فوجهُك صبوح، وقلبي يسكب من عيني ألوفاً من قطرات الدمع،

ولقد تشفيني قبلة واحدة منك وتعيد إلى نفسي بهجة الحياة.

#### ١٧ \_ و قفت هناك فتاة (٩٢١) .

وقفت هناك فتاة تتشح بثوب أرجواني لو لمسه أحد لسمع حفيف نسيجه. إيا!

### ۱۸ ـ من قلبی (۹۲۷) .

من قلبي تتصاعد آلاف الزفرات وأحسّ بوخز الحزن أمام روعة حُسنك(٩٢٨).

وحبيبتي لاتطل

عيناك تسطعان لضياء الشمس وتلمعان كوميض البرق المتوهَّج بالنور وسط الظلام.

وحبيبتي لاتطل

ألا فلتُبارك الآلهة إرادتي، فقد عقدتُ العزم على فض نسيج بكارتها.

وحبيبتي لاتطلّ

# ١٩ \_ عندما يخلو فتى إلى فتاة(٩٢٩) .

عندما يخلو فتي إلى فتاة في حنايا حجرة صغيرة تجمعهما سعادة الوصال،

ويتفجر بينهما الحب وتتساقط بينهما حُجُب التحفظ وتغمر أطرافهما لذة فريدة لا تلبث أن تسرى إلى ذراعيهما وشفتيهما .

# ۲۰ ـ أقبلي، أقبلي، أقبلي (٩٣٠).

أقبلي، أقبلي، أقبلي،

لا تتركيني أموت شوقاً إلى جمال وجهك . . .

ونظرة عينيك وخصلات شعرك

كم أنت رائعة الفتنة!

أنت أروع حُمرة من الورد!

وأنصع بياضاً من الزنبق!

وأجمل من كل ما في الكون!

بك أتغنّى . . . . دون نوقف .

# ۲۱ \_ في الميزان<sup>(۹۳۱)</sup> .

في ميزان فكرى تتأرجح أكثر التيارات تعارضاً: الحب الماجن والعفّة.

لكنى أختار منهما ما أبغى، وأسلم عنقى إلى المقود، المقود الجميل فى استسلام ملهوف. أسلم عنقى.

# ۲۲ - الموسم بهيج (۹۳۲).

الموسم بهيج أيتها العذاري،

فانعمن معاً في صحبة الفتيان (٩٣٣).

أوه. أوه. أوه. جسدي يونع كله،

وبأعماقي تتأجّب نار حب. حب جديد. . . جديد.

يدفع بي إلى حتفي (٩٣٤)

الإذعان للرغبة يريحني،

والصدود يوردني موارد الهلاك.

أوه. أوه. أوه. ! جسدي يونع كله،

وبأعماقي تتأجّج نار حب جديد. . . جديد،

يدفع بي إلى حتفي (٩٣٥).

في الشتاء يخمل الرجل.

ويوقظ الربيع رغباته (٩٣٦).

أوه. أوه. أوه. ! جسدي يونع كله،

وبأعماقي تتأجّع نارحب. إنه حب جديد. . . . جديد، يدفع بي إلى حتفي (٩٣٧).

عُذريتي تعذّبني، وبراءتي تخذلني.

أوه. أوه. أوه! جسدي يونع كله،

وبأعماقي تتأجّج نار حب. . حب جديد، جديد،

يدفع بي إلى حتفي (٩٣٨).

أقبلي نشوي يا مُهجة قلبي.

أقبلي يا حسنائي، فأنا أذوب شوقاً إليك.

أوه. أوه. أوه! جسدي يونع كله، وبأعماقي تتأجَّج نار حب. حب جديد، جديد،

يدفع بي إلى حتفي.

٢٣ ـ يا أرقّ الفتية (٩٣٩).

يا أرقّ الفتية أفرش لك جسدي كلّه

### بلانزيفلور وهيلينا

# ٢٤ \_ سلاماً يا أجمل الجميلات (٩٤٠).

سلاماً يا أجمل الجميلات وأنفس الدُّرر

سلاماً يا فخر العذاري وأروع الفتيات

سلاماً يا نور الدنيا وزهرة الكون

سلاماً إلى بلانزيفلور وهيلينا،

سلاماً إلى ڤينوس النبيلة.

# ٢٥ ـ إيه يا ربّة الحظ<sup>(٩٤١)</sup> .

«إيه يا ربة الحظ، ما أشبهك بالقمر في تشكّله، لا يكاد يكتمل بدراً حتى يَصغُر ثم يدركه المحاق،

وقلما يلقى الأريب الحياة باسمة وما أكثر ما يلقاها وهي عابسة،

وما أشد سخريتها منه حين تبسم له، وأعنفها به حين تعبس في وجهه،

ثم ما أشبهك بالثلج يذوب في ذوب مائه الفقر والغني معاً.

إيه يا ربة القدر المتعالية في جبروتها،

إنك مثل العجلة الدوّارة تأتين في دورتك على ما النفس عنه صادفة توجس منه خيفة،

كما تأتين على ما تنعقد عليه الآمال وليس غير سراب،

وتبدين في خفية لتنالى منى أنا الآخر،

وما أو لاني إذ غدوت هدفاً لنزواتك أن أكشف عن ظهري لسياطك».

«وأراك يا ربة الأقداريا من بيدك العافية والقوة، تسدّدين نحوى حرابك،

وأنا الضعيف الذي لا حول له ولا قوة.

ألا فلنترك الجميع دون إبطاء يهيّئون أوتارهم.

نعم، دعيهم معى جميعاً يبكون هذا المخلوق المقدام الذي حطمه القدر»(٩٤٢).

\* \* \*

وقد اكتسب أورف شهرة كبيرة أيضاً بفضل مجموعته لموسيقى الأطفال (١٩٣٠ ـ ١٩٣٥) التى أعد صياغتها فى أعوام (١٩٥٠ ـ ١٩٥٤) وقدّمها بعنوان «الموسيقى الشاعرية». وهى مقطوعات من الموسيقى الغنائية والإلقائية وموسيقى الآلات التى يمكن استخدامها فى تعليم الأطفال الموسيقى. وتبدأ بإلقاء الكلام موزوناً بالتصفيق، وتنتقل عبر أغانى الأطفال من أبسط الأبعاد الموسيقية لأنغام الألحان حتى الميلودية النامية التى تشبه ألحانه فى موسيقاه لغير الأطفال. ويستخدم فى مجموعته هذه أبسط المواد الموسيقية وأسهل النماذج، ولكنه يستعرضها فى جمال خلاب ومهارة فائقة عن طريق آلات موسيقية خاصة مثل مجموعة الإكسيلوفون والميتالوفون والجلوكنشبيل [الأجراس الصغيرة] من مختلف الأحجام.

وتشتمل هذه المقطوعات على أجزاء يمكن حذفها أو الإبقاء عليها لوفق قدرة التلاميذ، وذلك بما يسمح بالتوسع التدريجي في الأغاني ابتداء من الميلودية التي تتألف من ثلاثة أنغام والمصاحبة بالقرار المُلح «أوستيناتو» البسيط إلى الميلودية التي تقوم على السلّم الخامس (٩٤٣) فالسلم الدياتوني [الأنغام السبعة العادي] حتى السلم الملّون [الكروماتي] المشتمل على الأنغام وأنصاف الأبعاد بينها. ويستخدم أورف مع تلك الآلات الأساسية مختلف أنواع الطبول والكاسات والآلات الإيقاعية الإضافية الأخرى الكنها ليست عما يُصنَّف ضمن لعب الأطفال] فضلاً عن الأجراس الزجاجية المصنوعة على شكل أكواب، والجيتار الذي تُغمز أوتاره لضبط الإيقاع فقط دون عزف ميلوديات عليه، والڤيولا داجمبا ذات الرنين الثري بحجمها الصغير الذي يناسب عزف الناشئين والصغار، ويضيف من وقت لآخر الفلوت ذات المبسم والثقوب، وهي أسهل أنواع الفلوت في العزف لاسيما عند الانضمام إلى أصوات المنشدين وإحلالها محلهم في الأداء.

ومع اختيار أورف للآلات التي يسهل على الأطفال الهواة عزفها جاءت الموسيقى في نفس جمال موسيقاه التي كتبها لغير الأطفال. وقد سجل مجموعته بأداء الأطفال والناشئين حتى سن الشباب في عشرة أسطوانات تتميز بوضوح الأصوات وجمال الموسيقى التلقائية، وقام بإعداد نماذج على أساس ألحان استعارها من شتى أنحاء العالم مما يُنشد في القاعات أو الطرقات من الفولكلور أو من الموسيقى المؤلفة من الغرب والشرق. ومن بين نماذج مقطوعاته (أغنية الشارع) (٩٤٤) وهي صيغٌ من التنوعات التي

أعدّها أورف على غرار مقطوعة موسيقية كان قد كتبها للعود هانز نيڤسيدلر (٩٤٥) (١٥٣٦) بحيث تبدو في صورة أغنية مما يترنّم به عامة الناس في الشارع. وتأسر جاذبية توزيع آلاتها الصغار والكبار على حد سواء بأصوات الفلوت ذات المبسم والإكسليفون والكاستانيت والدفوف، وتتوالى فصائل الآلات في الأداء الموسيقي الواحدة منها تلو الأخرى إلى أن تندمج جميعا في الفرقة الموسيقية الكاملة، إلى أن تتغير نبرات الإيقاع بشتى الصور الإيقاعية ـ الذي أصبح أسلوباً خاصاً لأورف ـ وهو ما يتضح بجلاء في هذه المقطوعة (فقرة رقم ١٨٣ من التسجيل الموسيقي) وفي مقطوعة «موسيقي لمسرحية للعرائس» وهي صورة صوتية لمنظر من مسرحيات العرائس تقوم على لحن من «جاوه» وتنبض بالآثار الصوتية الجميلة التي تنبعث من الإكسيلوفون والجونج والمثلث المعدني والأجراس الصغيرة التي تبدأ بها المقطوعة مستعرضة اللحن مع تدرّج دخول الآلات ثم تأتي الصور الإيقاعية المتنوعة الجذابة التي تجرى وفقاً للوزن الأصلى اللحن مع تدرّج دخول الآلات تأكيد نبرات الإيقاع (فقرة ١٨٤ من التسجيل الموسيقي).

ويغلب التجانس (٢٤٦) على الهارمونية المستخدمة في «الموسيقي الشاعرية» وإذا كان أورف قد لجأ إلى التنافر في لحظات قليلة إلا أنه لم يتجل بوضوح كما كان يحدث أحياناً في موسيقي القرون الوسطى التي استغل أورف بعض ألحانها مثل مقطوعة رقصة الروندو الصغيرة «الدائرة الصغيرة» التي يرجع تاريخ كلماتها ولحنها إلى القرن السابع عشر وتنشدها فرقة كورال مكونة من الأطفال والرجال، تستمد عذوبتها من امتزاج أصوات الغناء مع مختلف الآلات المستعملة، ومن تدرج شدة الصوت صعوداً وهبوطاً بما يشبه المد والجزر في شدة حركة الصوت، وكذلك من إيقاع المارش الواضح الذي يعين المستمع على تصور اقتراب فرقة موسيقة ثم ابتعادها. ويصاحب هذه الرقصة دائماً راقصون ثُبتت أجراس صغيرة حول معاصمهم ورُسُغهم. ويشارك في هذه المقطوعة إكسيلوفونات وآلات جيتار وطبلة عسكرية وأجراس صغيرة «جلاجل» وتنباله وتشيللو وكنتراباص (فقرة ١٨٥ من التسجيل الموسيقي).

# الموسيقي العصرية بالمجر

#### بيلا بارتوك

ظفر اسم الموسيقى المجرى بيلا بارتوك (١٨٨١ ـ ١٩٤٥) بمكانة مرموقة بين أسماء عمالقة الموسيقى العصرية في القرن المشرين إلى جانب ديبوسي وشونبرج وستراڤنسكى. وقد نادى هو الآخر بالانطلاق المقامي والمتحرر في التعبير الموسيقى، لكنه لم يقع مثل شونبرج أسير كتابة الموسيقى العارية عن الميلودية

الشجيّة والحذلقة الهارمونية، وإنما اكتفى باطّراح طريقة الكلاسيكيين والرومانسيين فى التزام المقام الأصلى الواحد وما يتصل به من مقامات قريبة، فغالى فى الكتابة بأسلوب «مزدوج المقام» متعدد المقامات فضلاً عن استخدامه المقامات الكنسية القديمة إلى جانب السلالم الكبيرة والصغيرة ومقامات أخرى قريبة من المقامات العربية. ومع ذلك فقد كان عبقريا فيما ابتكره من ميلوديات وما استعاره فى



173

موسيقاه من ألحان شعبية مجرية ، كما كتب مؤلفات متنوعة لموسيقى الحجرة مثل «الرباعيات الستة الوترية» التى تُعتبر الرباعية الأخيرة منها نموذجاً أكاديمياً لإمكانيات التأليف الموسيقى وتناول الألحان بكافة الوسائل الكلاسيكية وأسالب كتابة الفوجة . وكتب أيضاً موسيقى للبيانو ، كما ألف للأوركسترا «كونشرتو الأوركسترا» وللأوپرا «ذو اللحية الزرقاء» وللباليه «الماندران العجيب» و «الأمير الخشبى» و فقاً لهذا الأساس الميلودي والهارموني . وتعد «موسيقى للوتريات والآلات الإيقاعية والسليستا» (١٩٣٦) و «صوناته لآلتى پيانو والآلات الإيقاعية» (١٩٣٧) أهم مقطوعتين تستهويان كبار العازفين لطرافتهما وقدرتهما الفائقة في الكشف عن أسلوبه في التحرّر من المقامية (١٩٤٧) (لوحة ١٦٦) .

والطريف في تشكيل هاتين المجموعتين من الآلات هو استعمال الآلات الإيقاعية ضمن المجموعات الصغيرة للآلات، وهو استخدام عصرى يمثل خروجاً عما كان مألوفاً قبل القرن العشرين حين كان استعمال الآلات الإيقاعية مقصوراً على الفرق الكبيرة العدد كالأوركسترا السيمفوني، وحتى في الأوركسترا السيمفوني لم تكن الآلات الإيقاعية تستخدم في أغلب الأحوال إلا في رفقة آلات النفخ. ومع ذلك كتب بارتوك موسيقي للوتريات دون آلات نفخ، وربما كانت السيرينادة رقم آلموتسارت للوتريات والتمهالة [التمهاني] هي النموذج الوحيد الذي استخدمت فيه آلة إيقاعية واحدة مع الوتريات، فقد شاء بارتوك تنمية ميلوديته بالطريقة المألوفة في رباعية الوتريات مع إضفاء نقرات براقة، فإذا هو يستعمل الطبول والإكسيلوفون يوشيها بالصنوج وبالأصوات الناقوسية الرقيقة لآلة السيليستا أو ألتي البيانو والوتريات والآلات الإيقاعية إلى مجموعتين متقابلتين على نسق مجموعتي منشدي المجاوبات الكنسية»، كما جعل أداء كل آلة من آلتي البيانو متقابلا مع أداء الأخرى، وهو تقسيم باروكي تُعدّ العودة إليه تجديداً ملحوظاً في القرن العشرين، خاصة وأنها كانت من عُمُد الأسلوب الكنسي للإنشاد فإذا بارتوك ينقلها إلى موسيقي الحجرة.

ومن بين الأعمال الرفيعة التي كتبها بارتوك مجموعة من الأغاني الفولكلورية المجرية والسلاقية المعدّة بمصاحبة الپيانو للأطفال (١٩٠٨ ـ ١٩٠٩)، وهي عمل ناضج متكامل ومتنوع في نسيجه الموسيقي وفي إيقاعاته يقوم على الهارمونية العصرية الجريئة إلى جانب الهارمونية الأساسية التقليدية. ولم يكتف بارتوك بتبسيط الخطوط الميلودية لهذه الأغاني كي يسهل على الأطفال إنشادها، بل أثراها بمصاحبة آلة الپيانو لها فجلّت مغزى كلماتها وزادت ميلودياتها وضوحا ونوّعت ما انطوت عليه من صور إيقاعية وآثار صوتية.

#### ياناتشيك

وقد أسهم موسيقى تشيكى هو ليوش ياناتشيك (١٨٥٤ ـ ١٩٢٨) بمبتكراته الأسلوبية فى صبغ التراث الموسيقى العالمي باللون التشيكي القومى خلال القرن العشرين (لوحة ١٢٦). وإذا كان هناك مؤلفون تشيكيون آخرون قد ترسموا خطى شونبرج فى بداية القرن فإنهم ما لبثوا أن أعرضوا عنها بعد ذلك مثل «هابا» الذى اتجه إلى الكلاسيكية المحدثة، كما ترسم آخرون خطى الرومانسية وخاصة المدرسة الفرنسية مثل «مارتينو» الذى تتلمذ على ألبير روسيل ونهج نهجه الذى هو فى الواقع خليط من أسلوبى ديبوسى وراڤيل. أما ياناتشيك الذى لم تتحقق شهرته العالمية إلا فى الستينيات بعد اهتمام عدد كبير من النقاد بدراسة مؤلفاته فينفرد بأسلوب موسيقى جديد خاص به. والعجيب أنه كتب مؤلفات كثيرة فى أواخر القرن التاسع عشر دون أن يلتفت إليها مواطنوه، وألف أوپراته ما بين عامى ١٨٩٨ و١٩٠٣ التى عرضت لأول مرة عام ١٩٠٤ بمدينة برنو عاصمة مقاطعة موراڤيا، ثم راجعها وأعاد إخراجها فى پراج عام ١٩٠١ بعد أن تميّزت بمعالم الطريق الطويل الذى سلكه حتى حقق أسلوبه الذاتى.

وتتألف الميلودية الأصلية في كل عمل من أعمال ياناتشيك من خليّتين لحنيتين (٩٤٨) تقدم إحداهما النصيب الأعظم من المصاحبة للميلودية فوق اشتراكها في تكوين الميلودية. غير أنه لا يُجرى أية تنمية إيقاعية لهاتين الخليتين برغم ممارسته لتجارب موسيقي القرن التاسع عشر، كما أنه لا يشتق جملاً موسيقية تقوم على أساسهما مثلما فعل باخ، بل يكرر الوحدات اللحنية كما هي، ثم يعدّل صورتها عن طريق تجديدات هارمونية هامة، ويكررها مرات أخرى بإلحاح حتى تعتادها الأذن.

وقد استنبط ياناتشيك طريقته الميلودية من دراسته للهجات المختلفة بما في ذلك لهجة الفلاحين بمقاطعة موراڤيا التشيكية ومقاطعة سلوڤاكيا [السلوڤاكية حاليا] حيث قام بمسح شامل للأغاني الفولكلورية مستغلاً تنوع لهجاتها في مؤلفاته الموسيقية وبنوع خاص في أوپراته، وإذا هو يكتب في إحدى رسائله: «ما المنحنيات الميلودية [أى النبرات] للصوت البشرى إلا تعبيرا عن شتى ضروب النشاط الفكرى للإنسان، فهي التى تكشف عن ذكاء المتحدث أو غبائه، يقظته أو غلبة النعاس عليه، خموده أو نشاطه، كما تبين لنا إن كان طفلاً أو شيخاً هرماً، وإن كان الوقت صباحاً أم مساء، صَحوًا أو معتماً، مثقلاً بالحرارة أو بالبرودة، كما تكشف عن عزلة المتحدث أو انخراطه مع الآخرين. ومن هنا ينحصر فن التأليف المسرحي في تأليف المنحني الميلودي الذي يمثل قوة سحرية في الكشف عن الإنسان في إحدى لحظات حياته (٩٤٥). » ثم زاد ياناتشيك نظريته إيضاحاً في خطاب آخر إلى أحد أصدقائه يقول فيه: «لقد

ثبت لى بعد الدراسة الموسيقية للغة العصرية أنه يمكن تفسير الأسرار الميلودية الإيقاعية للموسيقى عامة من خلال المنحنيات الميلودية والإيقاعية لنبرات الكلام، فمن المتعذر أن يصبح الإنسان مؤلفاً موسيقيًا للأوپرا إلا بعد دراسة نبرات الكلام المباشر، وكم أود أن تكون نظريتى هذه واضحة للجميع كل الوضوح». ومع قيام نظريته هذه على فكرة كانت مثار اهتمام موسورسكى وآخرين قبله إلا أنه لم يستعرها منهم أو من أى مؤلف آخر، وإنما توصل إليها من خلال دراساته الشخصية للهجات بلاده.

وتميز أسلوب ياناتشيك كذلك بالتحرر الذى اكتسبه من دراسته للأغانى الفولكلورية الموراڤية فى كتابة الأدوار الموزعة على عدة أصوات پوليفونية. وقد استغل فى هارمونيته - مثل ديبوسى - السلّم ذا الأبعاد الموسيقية الكاملة، وإن كان يبدأ موسيقاه - على عكس ديبوسى - بالسلم الدياتونى العادى، منتقلاً ببراعة وفق السياق الموسيقى إلى السلّم ذى الأبعاد الموسيقية الكاملة، ثم يعود فى ختام الموسيقى إلى السلم العادى. ويمضى ذلك كله فى يُسر وسلاسة دون أن يستشعره المستمع إلا إذا انكب على مركباته الهارمونية مدققا محلّلا.

ولعل ياناتشيك هو الوحيد بين مؤلفى القرن العشرين الذى ابتكر أنماطاً حرة فى بناء القوالب الموسيقية تختلف عن تلك التى مارسها سابقوه ومعاصروه ولاحقوه حتى اليوم (٩٥٠). ولهذا جاءت نماذجه متنوعة منطلقة متحررة فى بنائها من قواعد البناء الكلاسيكي أو الأكاديمي، بما فى ذلك أعماله الدينية فإذا القداس الذى كتبه بعنوان «القداس الجلاجولى» (٩٥١) يجيئ متحرراً من الألحان الشعائرية المسيحية (٩٥١) وأكثر جنوحا فى طابعه إلى الموسيقى الدنيوية فضلا عما ينبعث عنه من طابع محلّى، فليست موسيقاه تشيكية فحسب وإنما هى انعكاس واضح للموسيقى الفولكلورية بمقاطعة موراڤيا التشيكية حيثُ ولد وعاش حياته الطويلة بها.

وقد استخدم ياناتشيك بدلاً من النصوص اللاتينية المألوفة في القداس نصوصاً من عدة لهجات كرواتية وجلاجولية، كما انطوى موضوع القداس على الإعلاء من شأن المحبة والإخاء بين الشعوب السلاڤية، وهكذا لم يكن موضوعه دينيًا وإنما من صميم فلسفة الأخلاق. وقد استهله بمقدمة أوركسترالية تكرّس هذا المناخ الوجداني وتتصل مباشرة بالجزء الأول من القداس (فقرة ١٨٧ أمن التسجيل الموسيقي). وبعد جزء الدعاء الرائع في ختام القداس (٩٥٣) (فقرة ١٨٧ ب من التسجيل الموسيقي) تُشيع الخاتمة الأوركسترالية البهجة والسعادة تمجيداً للمحبة والإخاء (فقرة ١٨٧ ج من التسجيل الموسيقي).

وقد أخضع ياناتشيك كل شيء في أو پراته للعنصر الدرامي، ومن هنا زخرت أو پراته بأجزاء موسيقية متباينة الطابع، وذلك لما بين المواقف الدرامية أحيانا من تعارض. وتشد أو پراه «كاتبا كبانوڤا (١٩١٩ ـ ١٩٢١) المستمع من بدايتها إلى نهايتها مثلما تشد أو پرا ڤاجنر «تريستان وإيزولده» مع أن أهم لحن يربط بين أجزائها ليس إلا ميلودية تتألف من ثمانية أنغام تُقرع على طبول «التمپاني»، في حين تعد أو پراه» الثعلبة الصغيرة الماكرة» صورة حيّة موجزة لمجموعة من الرقصات الشعبية المتعاقبة التي تضفى عليها روح الدعابة اللطيفة مزيداً من البهجة والإشراق، ومع ذلك فإن الأو پرا تنتهي بموت البطلة المرحة ميتة سخيفة، وهو ما يشكّل تعارضا واضحا في المواقف الدرامية. وتمثل أو پراه «بيت الموتي» (١٩٢٧ ميتة سخيفة، وهو ماي قصة دوستويڤسكي الشهيرة التي تحمل نفس الاسم سلسلة غير متصلة من حلقات الحياة الإنسانية عرضها كما هي مع التركيز على تكثيف صور البؤس التي رسمها دوستويڤسكي قصته.

وقد تناول ياناتشيك الكتابة للآلات الموسيقية بطريقة سلسة بعيدة عن الافتعال، كما كتب للپيانو بطريقة فريدة تخالف نهج الموسيقيين القدامي أمثال بيتهو قن وليست وشوپان وكذا المحدثين جميعاً، إذ كان يميل إلى الطبقات الصوتية الحادة في الپيانو وإلى آلات النفخ في كتابته الأوركسترالية حتى بات يجمعها في تالفات هارمونية خلابة وفي خطوط كونتراپنطية رائعة.

# مؤلفو العصر وما قد يسفر عنه المستقبل

### بنچامين بريتين

وفى بريطانيا يُلفت بنچامين بريتين أنظار العالم بمؤلفاته الموسيقية (١٩١٣ ـ ١٩٧٦) حتى احتل اليوم في الموسيقى الإنجليزية المكانة التى كان يحتلها پيرسيل فى عصره، فإذا نسيج موسيقاه يزخر بنفس ثراء نسيج موسيقى پيرسيل كما يتجلّى فى توزيعاته الأوركسترالية نفس صفاء توزيعات ستراڤنسكى ووضوحه إلا أنها أشد جاذبية (لوحة ١٦٧).

ولم يأخذ بريتين عن سابقيه شيئاً مما كان يُطلق عليه «التضمين» في أعماله الموسيقية مثلما فعل ستراڤنسكى حين أخذ عن پيرجوليزى مقطوعته «پولتشينيلا» (٩٥٥) وحين استعار ألحاناً من تشايكوڤسكى وأدخلها في نسيج موسيقاه لباليه «قُبلة الجنيّة» (٩٥٦) وإن يكن بريتين قد كتب من نموذج الپاسكاليا على غرار پيرسيل. وحتى حين استعار لحناً من پيرسيل لموسيقاه «مرشد الشباب إلى الأوركسترا» لم يقحمه على نسيج موسيقاه وإنما بنى عليه تنوعات صاغها بلغته العصرية وتوزيعاته الأوركسترالية الدقيقة.

وما أكثر ما كتب بريتن للآلات المفردة لإبراز مهارة الأداء الفنى مثل الصوناته التى كتبها للتشيللو والپيانو وأهداها إلى العازف الروسى الشهير «روستروپوڤتش»، إذ هى تشتمل على كافة معالم المهارة التى يمكن أن يؤديها عازف بارع على التشيللو. كما أن «سيمفونيته» الجنائزية» (٩٥٨) و «سيمفونيته البسيطة» تكشفان عن براعة العزف الأوركسترالى وعن مهارته فى الكتابة الپوليفونية وعن لغته العصرية التى لا تتخلى عن عذوبة الميلودية. وقد حققت له أوپراه الأولى «پيتر جرايمز» (١٩٤٥) (١٩٥٩) شهرة واسعة بعد فترة قصيرة من أدائها الأول الذى لاقت خلاله نجاحاً عالميًا مدويًا. وهى تصور مجتمع

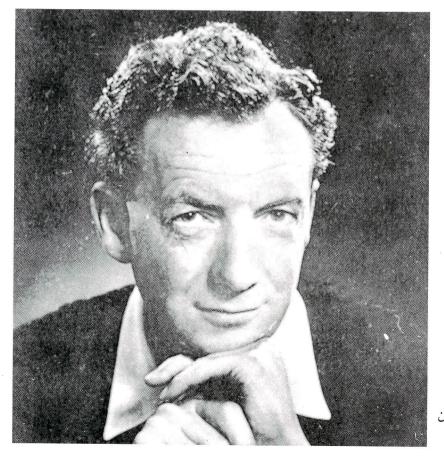

(لوحــــة ۱۹۷) بنچـــامير بريتن.

الصيادين الإنجليز الذى يلعب البحر فيه دوراً رئيسيا لا بوصفه إطاراً فحسب بل لأنه يمثل عنده ـ كما كان يمثل عند ديبوسى فى «صور البحر» وعند إدوار لالو فى أو پراه «ملك إيس» ـ منبع الحياة بأسرها فضلاً عن كيانه شبه الأسطورى، وكان بريتين يرى فى البحر مرادفاً للغابة عند الموسيقيين والشعراء الألمان خلال القرن التاسع عشر من أمثال ڤيبير وشومان وڤاجنر ومالر وبروكنر، ومن هنا جمع فى أو پراه «پيتر جرايمز» أربع مقطوعات عن البحر.

وكتب بريتين عام ١٩٦٢ «قداس موتى الحرب» لعدد من المغنين القرويين ولمجموعة الكورال والأوركسترا لتمجيد ضحايا الحرب العالمية الثانية عُزف في كافة البلاد الأوربية، ويكشف القداس عن أسلوبه العصرى في الكتابة للإنشاد الكورالي الذي برع فيه بريتين وإن لم يأت فيه بالجديد المثير الذي أتى به في كتابته للآلات (فقرة ١٨٨ من التسجيل الموسيقي). ولا تشتمل واحدة من أوپراته «پيتر جرايز» و «اغتصاب لوكريشيا» (١٩٥١) (٩١٥) و «ألبرت هيرنج» (١٩٤٧) و «لفة البريّمة» (١٩٥٤) (٩٦١) و «جلوريانا» (١٩٥٣) التي ألفها بمناسبة تتويج الملكة إليزابيث الثانية على أية فقرة من الإنشاد الكورالي.

### صمويل باربر

ولا يجوز أن نمضى فى هذه الجولة بين مؤلفى الموسيقى فى القرن العشرين دون أن نعرج على واحد من أرق الموسيقيين المعاصرين وهو صمويل باربر (١٩١٠ - ) الذى يعد فى طليعة المؤلفين الموسيقيين الأمريكيين المعاصرين، وقد تميزت موسيقاه بالغنائية السلسة الشائقة والتعبير القوى النافذ إلى القلوب. ولا يفوتنا بصفة خاصة الإشارة إلى مقطوعته الشهيرة «أداچيو للوتريات» (فقرة رقم ١٨٩ من التسجيل الموسيقى) التى هى فى الأصل الحركة البطيئة لرباعيته للوتريات التى ألفها عام ١٩٣٦. فبعد أن قام بتعديل صياغة أجزائها لتناسب إمكانيات الأوركسترا الوترى ما لبثت أن غدت أكثر أعمال باربر شهرة وشيوعا، فهى تجلو بحق الإبداعات الميلودية للأوركسترا الوترى المتجانس من ڤيولينات وڤيولات إلى الات التشيللو [والكونتراباص بأخرة] فى وقار وثراء وصفاء ورنين جَهُورى ممتد يبقى دوما راسخا فى الشعور.

# أوليقييه ميسيان

والشابت أن الروح «العصرية» لم تتناول غير الأسلوب الموسيقى وحده وحده، إذ لا تعد التجديدات التى أضافها القرن العشرين ذات أثر جوهرى فى البناء الموسيقى نفسه، سواء كانت موسيقى آلات أو موسيقى غنائية، بل إن عالم الأوپرا مايزال يعيش على تراث القرن التاسع عشر، بينما تنحصر معظم التجديدات التى طرأت عليه فى المعدّات المسرحية المتطورة والوسائل الميكانيكية الحديثة فى إخراج أوپرات القرن الماضى. ولم يكشف الأفق بعد عن معالم مستقبل الموسيقى، وإن انبرى لفيف من المؤلفين

للقيام بتجارب موسيقية على غرار التجارب المعملية من أمثال أوليڤييه ميسيان الفرنسى (٩٦٢) (لوحة المتحدم في موسيقاه وسيطا إلكترونيا إلى جانب الآلات التقليدية وبضع آلات إيقاعية . ولقد دأب ميسيان شأن الأستاذ المعلّم على تقديم أعماله للجماهير مشفوعة بتحليل شارح يوضّح فيه ما تتضمنه من أفكار جديدة وأساليب مستحدثة . ومن هذه الأعمال سيمفونيته الشامخة «تورانجاليلا» التي يصفها بقوله : «كتبت هذه السيمفونية استجابة لرغبة المايستروسيرجيه كوسيڤيتسكى الذي أوصاني بكتابتها خصيصا من أجل أوركسترا بوسطن السيمفوني ، وقد استغرق تأليفها منى مدة عامين تمتد بين ١٧ يوليو ١٩٤٦ إلى نوفمبر ١٩٤٨ ، وقام بعزفها الأوركسترا لأول مرة في ٢ ديسمبر ١٩٤٩ بمدينة بوسطن بقيادة لنرد برنستين ، وقامت إيڤون ليورد بالعزف المنفرد على البيانو الذي كررته لأكثر من أربعين مرة في شتى العواصم والبلدان تحت قيادة عدد غفير من قادة الأوركسترا» .

وتنطوى كلمة «تورنجاليلا» السنسكريتية على ثراء عريض فى معانيها وإيحاءاتها، إذ تتركب من لفظين «تورانجا» و«ليلا». «وتعنى» توارنجا» الزمن الراكض ركض الجواد الجامح المنساب كالرمال، ومن ثم فهى تعنى حركية الحياة. أما كلمة «ليلا» فتعنى الحدث المثير أو «المسرحية»، والمقصود بها العمل الإبداعي وأثره على العالم، أى مسرحية الخلق. . . مسرحية الفناء وإعادة البناء، مسرحية الموت

والحياة ، كما تعنى «الحب» أيضاً. وهكذا تعنى «تورانجاليلا» كل ما ينبض في الزمن من حب وفرح وحركة وإيقاع وحياة وموت. وتشمل هذه السيمفونية - إلى جانب الألحان العديدة التي يتضمنها كل جزء من أجزائها العشرة - ألحاناً دورية أربعة تتكرر خلال أجزاء السيمفونية ، ولهذه الألحان أسماء رمزية قصد بها ميسيان تسهيل تذكّرها وإدراك مضمونها.

ونظراً لما يتسم به اللحن الدورى الأول من الثُقُل والرهبة اللذين تشيعهما الآثار المكسيكية القديمة فقد أطلق عليه اسما يرمز إليها وهو: «لحن التمثال». ويتشكّل اللحن الدورى الثانى من صوتين متراكبين أشبه ما يكونان بنظرة عينين وادعتين فيهما حنان زهرة «الأوركيد» وجمال زهرة «الفوشيا» ونبل زهرة «الجلاديولاس» الحمراء أو رقة زهرة «السوسن»، لذا أسماه «لحن الزهرة». وأطلق ميسيان اسم «لحن الحب» على اللحن الدورى الثالث الذي يعد أهمها وأشجاها جميعاً. أما اللحن الرابع وهو أبسطها فلا يتجاوز بضع مركبات هارمونية متتابعة، ولا يُؤدّى باعتباره لحناً فحسب بل جاء أداؤه تعلّم للكشف عن مختلف التكتلات الصوتية سواء التقت في مجموعة من آلات الأوركسترا مثل الكونتراباص على صورة قوية داكنة أم توزّعت في سرعة وخفة على صورة مركبات هارمونية متعاقبة المفردات النغمية. وهكذا تتراءى لنا «تورانجاليلا» أغنية حب وأنشودة سعادة، غير أنها لا تعنى الحب والسعادة الوادعين المستسلمين اللذين تنعم بهما الماشية والأبقار وفق تعبير الروائي إريك ماريا ريارك ، بل الحب والسعادة اللذين يسموان عن كل ماعداهما بنبضهما المتدفق بلا حدود على غرار ذلك الحب الأبدى الذى ابتعثه إكسير الحب في قصة تريستان وإيزولده . . . . . وهي في الوقت نفسه لوحة كونترا ينظية فسيحة الأرجاء .

وتتضمن هذه السيمفونية توزيعاً أوركستراليًا ضخماً بالغ التنوع (٩٦٣) أطلق فيه ميسيان الآلات النحاسية لتؤدى في تؤدة ألحاناً سريعة سرعة الآلات الخشبية بالإضافة إلى الألحان الهادرة والهادئة ذات الأصوات الممتدة التي تؤديها الآلات النحاسية عادة. وتقوم الوتريات (٩٦٤) ـ كما هي الحال في جميع مؤلفات ميسيان ـ بالعزف المنفرد، فضلا عن اشتراكها في العزف مثل الجزء التاسع من هذه السيمفونية الذي تقوم فيه ثلاثة عشر آلة وترية بعزف ثلاثة عشر دوراً منفردا بدون أصوات الآلات الأخرى في الأوركسترا كذلك استخدم ميسيان الآلات ذات لوحة المفاتيح مثل الجلوكنشبيل والسيلستا والقبرافون التي تؤلف مع الپيانو و آلات الإيقاع المعدنية أوركسترا صغيراً في إطار الأوركسترا الكبير (٩٦٥)، وبه ذا تضفي آلات الإيقاع على دورها الأساسي طابعاً عميزًا للموسيقي إلى جانب أدائها صوراً إيقاعية كونترابنطية . وتبقى الات العزف المنفرد وهي "البيانو» و"موجات مارتينو» الإلكترونية والتي يتميز البيانو من بينها تميزاً ملحوظاً محتى قيل إن سيمفونية تورانجاليلا ليست سوى كونشرتو للبيانو والأوركسترا، حيث يشارك البيانو بكل حتى قيل إن سيمفونية تورانجاليلا ليست سوى كونشرتو للبيانو والأوركسترا، حيث يشارك البيانو بكل إمكانياته كآلة منفردة وكآلة مصاحبة . وتؤدى «موجات مارتينو» إلى جانب ذلك دوراً آخر شديد الأهمية يتحبّل أشد ما يتجلّى على حين يرقى صوتها الحاد المعبّر بالأداء إلى ذروة النشوة، ويتألق دورها في إنشاد الألحان العذبة وإبراز التعرّجات الصوتية وتصوير أصداء الألحان مستغلة سماتها المعدنية التي تتعدّد بتعدد أصواتها، وهو ما يضفى على النغم هالة تُزيد النغم ثراء بما تنطوى عليه من غرابة وعذوبة.

ولا يجارى ميسيان العُرف المألوف في كتابة السيمفونية حتى عند المحدثين؛ فهو يخرج على قالب الصوناته في أي جزء من أجزاء السيمفونية، كما يجعل سيمفونيته من عشرة أجزاء بدلاً من أربعة أو خمسة مما يخلع عليها صفة «المتتالية»، وهو ما جعلها تبدو أكثر ملاءمة لموسيقي الباليه. وتتتابع أجزاء السيمفونية على النحو التالي على لسان ميسيان:

# أولاً: المقدمة.

يتصدّر المقدمة اللحنان الدَّوريان الأولان: «لحن التمثال» الذي تعزفه مجموعة الترومبون في منتهى الشدة، ثم «لحن الزهرة» الذي تعزفه مجموعة الكلارينيت في منتهى الخفوت، ويأخذ الپيانو في عزف بعض التقاسيم إلى أن يُشرق في إثرها القسم الأساسي الذي يمثّل الكيان الموسيقي لهذه المقدمة (٩٦٦). (لوحة ١٦٩).

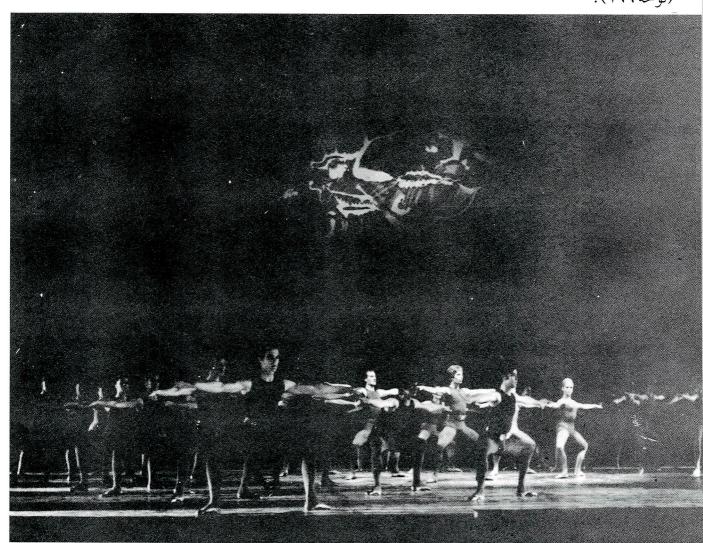

لوحة (١٦٩) ميسان: باليه تورانجاليلا. تمهيد. عصر معدن الركاز.

### ثانياً: أغنية الحب الأولى.

وتشتمل على مرجّع [مذهب] وجزءين وقسم استطرادى. ويتعانق في المرجّع عنصران متعارضان في سرعة الإيقاع وفي الظلال بل وفي الإحساس: أولهما لحن سريع قوى مشبوب تؤديه آلات النفير، وثانيهما لحن بطيء عذب حنون تعزفه موجات مارتينو والوتريات. ويتبادل العزف في الجزء الأول الآلات ذات الطابع الصوتي الداكن الذي يبدو كأنه صادر عن الأنف (٩٦٧).

### ثالثاً: تورانجا ليلا الأولى.

ويتبادل عزف اللحن الأول كل من الكلارينيت و «موجات مارتينو» التي تصور صدى اللحن بصوتها المعدني، على حين تقوم الأجراس بترقيم الجمل الموسيقية وتشترك معها أصوات القبرافون بينما تهتز أوتار الكونتراباص بغمز الأصابع دون الأقواس. وتؤدى اللحن الثاني آلات الترومبون من المنطقة الصوتية الحادة يشاركها الأوركسترا الإيقاعي المؤلف من السيلستا والجلوكنشبيل والقبرافون والهيانو. ويؤدى اللحن الثالث وهو أشد مرونة وحدة في تعاريج خطه الميلودي - آلتا الأوبوا والفلوت، حيث تتشكّل صور من الإتباع الإيقاعي ترجع كل واحدة منها إلى ما قبلها. ثم يلتحم اللحنان الأول والثاني معا تعزفهما الآلات النحاسية بمنتهي الشدة. ويجيء ذيل الختام عذباً كما لو كانت أنغامه تطلّ علينا من بعُد تتوهّج فيه ومضات عابرة من الألحان السابقة إلى أن يشرق في النهاية لحن رابع إيقاعي خالص متصل دون توقف (٩٦٨) (لوحة ١٧٠).

## رابعاً: أغنية الحب الثانية.

ينقسم هذا الجزء إلى تسعة أقسام:

- ١ ـ سكيرتسو من أداء الفلوت الصغيرة والفاجوت مع شكل إيقاعي تؤديه الكتلة الخشبية .
  - ٢ ـ قسم انتقالي .
  - ٣ ـ مرجّع وثلاثية أولى تؤديها الآلات الخشبية .
    - ٤ ـ ثلاثية ثانية .
  - ٥ ـ ثم تراكب الثلاثيتين مع تعليقات في صورة تغاريد طيور يعزفها الپيانو.
    - ٦ ـ قسم انتقالى .

٧- إعادة السكيرتسو مع تراكب الثلاثيتين ولحن التمثال. وتُعزف هذه العناصر معا جميعاً، وهو ما
 يخلق نوعاً من التعقيد الذي ينشأ من تراكب أداء عشرة أدوار موسيقية في آن واحد.

(لوحة ١٧٠) ميسيان: تورانجاليلا لقاء العشق. رقص ثنائي فرقة باليه رولان پيتى بأوپرا باريس. تصوير برنار.



٨ ـ تقاسيم من الپيانو.

9 ـ ذيل الختام ويجمع بين لحن الزهرة الذي يُعزف بمنتهى الخفوت، ولحن «التمثال» الذي يُعزف بمنتهى الشدة، والمرجّع الذي تردّده «الموجات» مع الڤيولينات المنفردة. ويرسل الختام نفحة من الأنغام الحانية لقيام الڤبرافون والپيانو بالعزف فوق قرار هادئ تعكف على أدائه مجموعة الترومبون بمنتهى الخفوت (لوحة ١٧١، ١٧٢).

### خامساً: فرحة النجوم وهذيانها.

رقصه طويلة صاخبة جذلانة تتسم بالمبالغة التي شاعت في أحاسيس مشاهير العشّاق الذين تصوروا في فرحتهم فرحة العالم بأسره، على غرار فرحة أندريه بريتون حين اكتشف عناصر الطبيعة من جديد من



. (الوحة ١٧١) ميسيان: تورانجاليلا. نهاية الفصل الأول. الزواج. أوپرا باريس. تصوير برنار..

خلال محبوبته فقال: «في عيني زوجتي صفاء الماء والهواء والأرض والنار»، وعلى نهج ما أجراه شكسپير على لسان چولييت فقالت: «إن جمالي كالبحر فسيح بلا شطآن»، ومثلما همس تريستان لإيزولده قائلا: «لو احتشد الكون بأسره معنا هنا لما رأيت منه سواك . . . ». ويتشكل هذا الجزء من لحن واحد هو صيغة منوعة للحن التمثال (٩٦٩) .

# سادساً: بستان غفوة الحب.

جملة واحدة طويلة من لحن الحب تتخلل ثنايا هذا الجزء كله تعكف «الموجات» على إنشادها طوال الوقت تشاركها الوتريات التي يواري كاتم الرنين أصواتها، في حين يعزف الپيانو تغاريد البلابل وسقسقة

العصافير في صور بالغة الجمال. وتعزف الكتلتان الصينيتان سلسلتين من الإيقاعات المتعاقبة التي تختلف أزمنتها، تسير إحداهما من الطويل إلى الأكثر طولاً متجهة من الحاضر إلى المستقبل في امتداد غنائي، وتأخذ الأخرى الاتجاه العكسى منطلقة من الأكثر طولاً إلى الأقل طولا متجهة من المستقبل إلى الماضى في امتداد غنائي أيضا. وتمثل السلسلتان كلتاهما تدفّق الزمان وحركته الدائبة، غير أن هذا الجزء يتعارض مع الجزء السابق، ذلك أن العاشقين هنا أسيران لإغفاءة حب لا يلتفتان معها إلى مشاهد الطبيعة المحيطة بهما ولا إلى ذلك البستان الذي تحتشد فيه الأضواء والظلال والنباتات والزهور والعصافير المغردة رائعة الألوان الوافدة من جميع الكواكب. ويتسلل الزمن مُفلتا من ثنايا النسيان، والعاشقان مستسلمان لغفوتهما خارج إطار الزمن . . . فلندعهما غارقين في خدر النعاس (لوحة ١٧٣).

(لوحة ١٧٢) ميسيان: تورانجاليلا. نهاية الفصل الأول. الزواج. فرقة باليه رولان پيتى الديكور: السعادة ولقاء العشق وبهجة الدنيا لماكس إرنست. تصوير برنار...



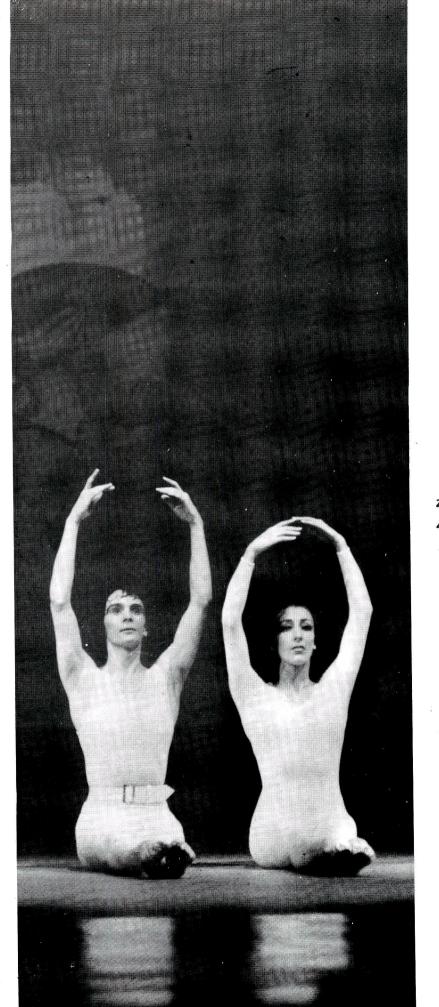

(لوحة ۱۷۳) ميسيان: تورانجاليلا. رقصة ثنائية. ليلة الزفاف. فرقة باليه رولان پيستى بأوپرا باريس. تصوير برنار.

### سابعاً: تورانجاليلا انثانية.

يتميز هذا الجزء بتأثيرين من التأثيرات الأوركسترالية الجديرة بالتنويه، يتصارع في أولهما صوت الموجات الذي يهبط حانيًا معبّراً إلى الأعماق مع أصوات ثلاث آلات ترومبون وآلة توبا، وقد انحصرت أصوات الترومبون الكثيفة اللزجة في الطبقات الحادة متهادية في بطء كأنها دناصير ضخمة.

وثانيهما إيقاع رهيب يستخدم لحن «المركبّات الهارمونية» والآلات الإيقاعية المعدنية، ويُشيع إحساساً مزدوجاً بالانفراج والانقباض، بالعمق والارتفاع، وينهى كل مرحلة من مراحله بضربة عاصفة من الجونج تثير الهلع الذي يحرّكه «الخنجر المعلّق المتأرجح والمسدّد إلى قلب السجين الملقى به في حفرة العذاب» التي وصفها إدجار آلان پو في روايته «الحفرة والبندول»، والتي تضغط فيها جدران الحديد المحمى بالنار على السجين الذي تحاصره (لوحة ١٧٣).

### ثامناً: تأجّج الحب:

يبلغ العشق مرحلة التوهّج عبر سلسلة طويلة من المناجيات، بعد أن جاءت الأجزاء السابقة في هذه السيمفونية تمهيداً لهذا الجزء الذي يتأجّج بالتفاعل الموسيقي الضخم. ونستطع أن نتبين في تفاعلاته الضخمة كلا من لحن المركّب الهارموني ولحن الزهرة وثلاثة توهّجات للحن الحب، كما نستمع إلى لحن المركّب الهارموني في كل من المقدمة وذيل الختام وكأنه يحتضن التفاعل. ومع ذلك كله يمسك الهيانو بزمام الإيقاع منتشراً بين مختلف الطوابع الصوتية لآلات الأوركسترا بينا تعكف الأجراس، وبعدها مجموعتا الترمبون والترومييت [النفير] على أداء لحن «التمثال» في رفقة ثلاث صور إيقاعية في صيغة «الإتباع». وبينما تثير توهّجات «لحن الحب» فينا ذكرى تريستان وإيزولده تظل تتصاعد محتدمة، حتى تبلغ السيمفونية ذروتها وحتى تهز آخر ضربة من الجونج أصداء كهوف الهاتف الإلهي، أصداء لغات لا ترقى إليها مداركنا، فيأخذ لحن التمثال في التردّي إلى قاع الهاوية (لوحات ١٧٤، ١٧٥، ١٧٥).

### تاسعاً: تورانجاليلا الثالثة:

تجتمع في هذا الجزء الغريب - إلى جانب جملة ميلودية أجريت عليها تنوعات عديدة من البيانو والأوركسترا الإيقاعي الصغير والموجات والآلات الخشبية - أشكال إيقاعية من سبع عشرة نسبة زمنية ينفرد كل منها أحياناً أو تلتقي خمسة منها معاً، كما تجتمع خمسة طوابع إيقاعية مختلفة هي كتلة الخشب والكأس المعلق ودف الماركاس ودف البروڤانس والجونج . ويتألق كل زمن إيقاعي وكل طابع صوتي من خلال مركب هارموني يعزفه ثلاثة عشر عازفاً منفرداً من بين الأقسام الخمسة للوتريات، وتعتمد الهارمونية اعتماداً كليًا على الإيقاع .

(نوحـــة ١٧٤) ميسيان: تورانجاليلا. عذاب «الرجل» وهو يكافح الألم والموت. فرقة باليه رولان پيتي بأوپرا باريس. تصوير برنار.

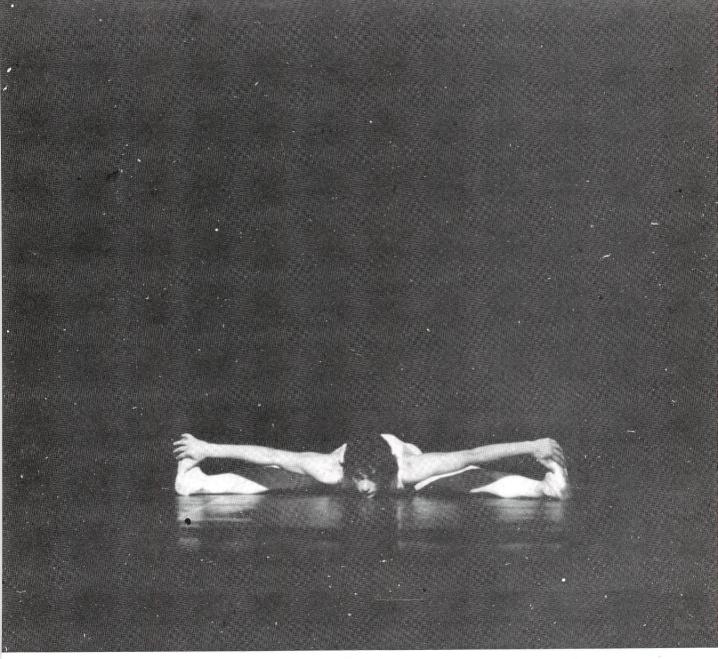

عاشراً: ختام:

تؤدى مجموعتا الترومپيت [النفير] والكورنو اللحن الأول للختام. ويمثل اللحن الثانى انفجاراً أخيراً للحن الحب عن طريق أداء المجموعة الأوركسترالية الكاملة له بمنتهى الشدة. ثم يتلو ذلك ذيل الختام بطابعه المعبر عن الانتصار (لوحات ١٧٨، ١٧٩).

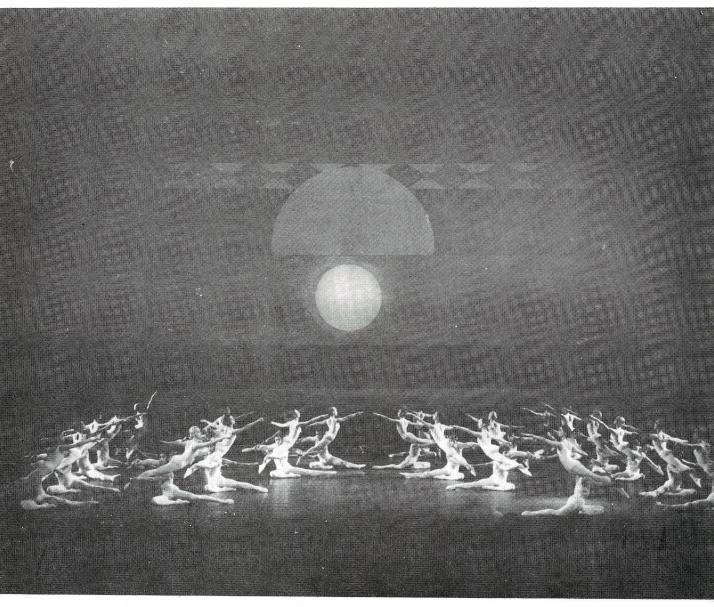

(لوحة ١٧٥) ميسيان: تورانجاليلا. الخاتمة. . وصول «الرجل» عبر المجموعة ساجداً (جورج بيليتا). فرقة باليه رولان بيتى بأوپرا باريس. تصوير برنار.

وبعد، فليس أروع من تورا نجاليلا نموذجا لهيمنة فكر واحد على مختلف الوسائل المتاحة والمستحدثة للتعبير الموسيقى. فإلى جانب عناصر الأوركسترا التقليدى من وتريات وآلات نفخ خشبى ونحاسى وآلات إيقاعية أضاف ميسيان ما يُثرى أنغامه من آلات الپيانو وموجات مارتينو والجلوكنشپيل والڤبرافون، وهذه الآلات وحدها قادرة على القيام بدور أوركسترا صغير مستقل وإن كان ميسيان قد وقق إلى صهر أصواتها في سبيكة نغمية مبتكرة لم يجاره أحد فيها من قبل. ولعل أكثر ما يلفت النظر هو براعة ميسيان في استخدام آلتي الترومبون والتوبا، وهي آلات ذات صوت عميق أجش يستقطب به انتباه المستمع ويُخرجه عنوة من غيبوبة النغم الحالم الذي يشيع في كثير من أجزاء سيمفونية العشاق. و(الفقرة

رقم ١٩٠ من التسجيل الموسيقى) هي ختام الجزء الأخير من السيمفونية متمثلاً في اللحن الثاني لهذا الجزء العاشر. وهو فورة أخيرة للحن الحب تشترك في أدائه عناصر الأوركسترا كاملة يليه الختام بطابعه المعبر عن الانتصار الذي تضيف إليه «موجات مارتينو» أطيافاً موسيقية جميلة عذبة حقنت النظارة بذروة النشوة.

ولقد قدمت أوپرا باريس هذه السيمفونية خلال عام ١٩٦٨ في صورة باليه من تصميم رولان پيتي، وأتيح لى مشاهدة حفل الافتتاح الذي كان حدثاً فريداً في تاريخ هذه الدار، فلأول مرة تدخلها موسيقي أوليڤييه ميسيان لتندمج في عرض راقص، ولأول مرة يقوم المصور الشهير ماكس إرنست بتصميم المناظر لعمل مسرحي.

(لوحة ١٧٦) ميسيان: تورانجاليلا. الرقصة الختامية. فرقة باليه رولان پيتي بأوپرا باريس. تصوير برنار.

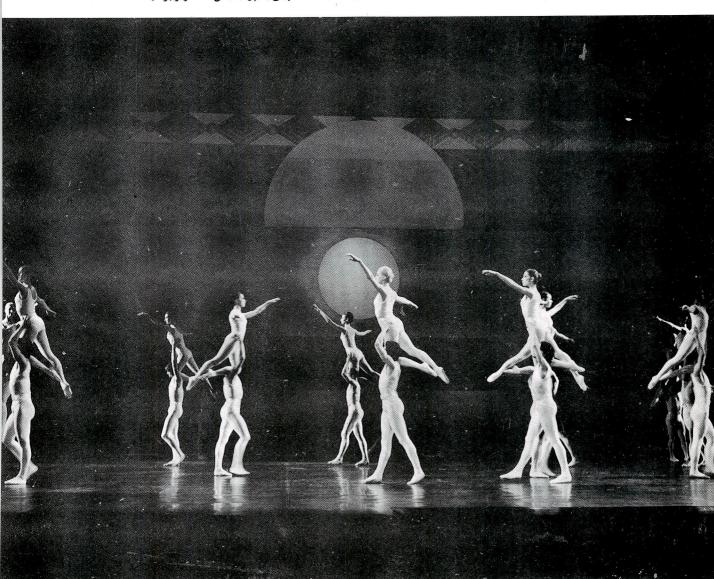

(لوحة ١٧٧٧) ميسيان: تورانجاليلا. تفصيل من الرقصة الختامية. فرقة رولان بيتى بأويرا باريس.

لقد تصديّ رولان پيتى إلى إحدى التجارب الشاقة فى حياته الفنية إن لم تكن أخطر تجاربه على الإطلاق بروح خلاقة لا تعرف الكلل. وهو وإن لم يقدم أسلوباً مبتكراً تماماً إلا أنه لم يخضع للأنماط الشائعة المستعارة من غيره، فاهتدى إلى الأسلوب المناسب لهذا العمل الفنى بالذات، وإذا هو يقدم صورة بديعة من صور الحب الصاعد إلى مستوى تريستان وإيزولده الذى توخّاه المؤلف، وإذا هو يُشيع جو الفرحة الدافقة التى تهفو إليها البشرية، احتضنته قصيدة تشكيلية ليس لها سند من الواقعية، يمتزج فيها الحس بالانفعال ليكوّنا أجزاء السيمفونية العشرة المتعاقبة موحية بمولد البطل، وألوان الإغراء، وتوافد العناصر، والمرأة المثالية، وحفلات الزفاف، والنوم، وقوى الشر، وموت العاشقين، والباكبات النائحات، إلى أن تنتهى بالبعث.

إن هذا الباليه الرائع الذي أختتم به هذا الكتاب والذي يعرض طقوساً شبه دينية، يتميز في جوهره وإخراجه بآراء وأفكار شرقية لاسيما الهندية منها، مستخدما أسلوب الرقص الأفقى لا الأسلوب التقليدي المبنى على الارتفاع والتصعيد، فهو يجعل الراقصين والراقصات كالأرواح . . . كائنات غير حقيقية لها قدرة فوق قدرة البشر، تتحرك هو نا كما يتحرك رجل الفضاء أو الغائص في الماء . . صور حية متتالية جياشة تتتابع فيها النداءات والزفرات، وتُبات الخَلق وطَرْقات الهدم، هدير النبضات وخمود السكنات . تتثنّى أذرع الراقصات وتستدير في مرونة حلقات السّحاب كأنما تهمس بحديث نافذ، وتنزلق أقدام الراقصات الرقيقة المنثنية على طرف الإبهام انزلاق السهم وكأنها ريش يخطر على صفحات الأوراق . وترتعش سيقان الراقصات المتوهّجة فتنة وجاذبية وكأن أجسادهن تثير سحراً تتشرّبه الأعين .

(لوحة ١٧٨) ميسيان: تورانجاليلا. تفصيل من الخاتمة. الفردوس والتجلّي. الديكور: شمس التجلّي لماكس إرنست. فرقة باليه رولان پيتي بأوپرا باريس.



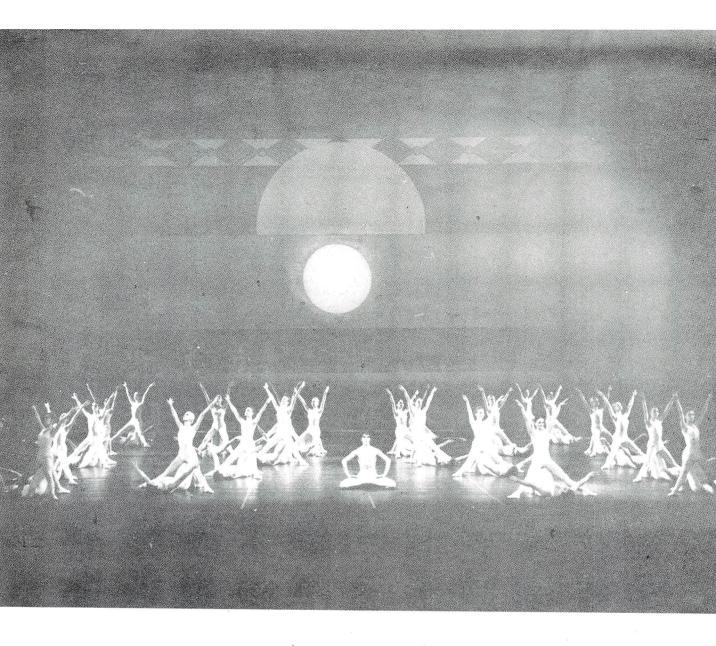

(لوحة ١٧٩) ميسيان: تورانجاليلا. الخاتمة. الرقصة قبل الأخيرة. فرقة باليه رولان بيڤ بأوپرا باريس. تصوير برنار.

يا لرقة هذه الأطياف في استخدام مرونتها في حركات سريعة وأخرى بطيئة يتتابعان تتابع الإيقاع واللحن والدفء والبرودة وتقلّص العضلات واسترخائها، بينا تثب أجساد الراقصين و ثبات اللهب، بل كأنها رذاذ شُهُب تطيح بواقع الأشياء وتذرو الساحة التي تتراقص فوقها وتغوص في أغوار اللانهاية، ثم تعود فتنبثق وتعلو في الأفق ومضات مجنّحة نديّة مرحة. عندها انداحت كل همومي وغابت وكأن لم توجد بعد مشكلة تَشْعُل بالى بعدما استسلمت في غبطة لسحر الحركة المتدفّقة في تلك الصور الحيّة.

إن تكامل الفنون ليتجلّى بأروع صوره في هذا العمل الفنى الجيّاش «تورانجاليلا»، موسيقى ميسيان ورقصات رولان پيتى ومناظر ماكس إرنست، حيث تتآزر الفنون جميعاً وتتآلف وتجسّد حلم نوڤير رائد

الباليه الحديث في تشكيل أسرة فنية تربط بينها أنبلُ الحوافز، وتتوثّب في نفوسهم الحماسة ويتبادلون العون كفريق متآزر، ويتسابقون مدفوعين بإحساس عميق بجلال القيم الرفيعة التي يهدونها للنظارة.

(لوحة ١٨٠) ميسيان: تورانجاليلا. الخاتمة. فرقة باليه رولان پيتى بأوپرا باريس. تصوير برنار.



الفهاليارش

ثبت الحواشى ● ثبت الفقرات الموسيقية ● ثبت
 الاعلام ● ثبت المراجع ● ثبت الموضوعات

عصر الموسيقى المقامية حلّت محلها الموسيقى السُلَّمية التى تعتمد على الاكتفاء بمقامين من المقامات القديمة في شكل سلّمين رئيسيين أحدهما سلّم كبير major والآخر سلّم صغير minor ويشتمل كل منهما على سبع درجات نغمية تتكرر في طبقات مختلفة. [م.م.م.ث].

- Dorian (\V)
- Hypodorian (\A)
  - Phrygian (14)
- Hypophrygian (Y·)
  - Lydian (Y1)
  - Hypolydian (YY)
  - Mixolydian (YY)
- (۲٤) كان الحرف في السلّم الكروماتي يتخذ وضعا غير وضعه الدياتوني العادى: فمثلا كان الحرف C وهو الذي يدل على النغم الحالى «لا» يكتب هكذا C وفي حالة زادته بالرفع بنصف مقام ملون كان يكتب هكذا ن.

Miller: «History of Music»:

(40)

- 1. Delphic Hymns to Apollo
- 2. Short Hymns to Musa.
- 3. Hymn to Nemesis.
- 4. Epitaph of Seikilos.
- Arsis (۲٦)
- Thesis (YV)

- Kalokagathos ( \ )
  - Kalos (Y)
  - Agathos (T)
  - Phidias ( 1)
  - Praxiteles ( o )
- Apollo Musagetes (7)
- Hephaestus Olympicus ( V )
  - Olympe (A)
  - Midas of Agrigentum ( 4 )
- (١٠) انظر التدوين الموسيقي لهذا النشيد في:

Apel. W. And A. T. Davidson Anthology of Music (No. 7 a) - Two Vols. 1947-50

Hymn to the وانظر أيضا في المرجع نفسه تدوين Sun No 7 b.

- Oxyrthynchus (11)
- (١٢) انظر تدوينات بعض هذه الأناشيد في:
- Schering. A Geschichte der Musik in Beispielen Breithopf & Hartel, Leipzig (1931)
   Reprinted: Bronde Bros, (1950).
- 2. Davidson: Historical Anthology of Music.
  - Diatonic (17)
  - Chromatic (\\\xi\)
  - Enharmonic (10)
- (١٦) Modes تكوين نغمى متسلسل يحدّد شكل النغم ودرجة بدايته ودرجة الارتكاز عليه. وبعد انتهاء

217

| (٥٣) المقصود بالبعد هو البعد الكامل الذي يفصل بين |
|---------------------------------------------------|
| درجات المقامات الموسيقية، وهو ما يسمى أيضا        |
| نصف التون وربعه .                                 |

William Fleming: Arts and Ideas (0 8)

Trailles (00)

(٥٦) في آسيا الصغرى. ومعناها الصقلي، نسبة إلى جزيرة صقلية Seikilos

(۵۷) انظر تدوین هذا النشید الذی یسمیه ألفرید أینشتین Alfred Einstein: A Short فی کتاب Elegy (مرثیة) History of Music

Mesomedes (OA)

Nemesis (04)

Pindar first Pythian Ode (7.)

Nomos (71)

Timotheus (77)

Phrynis (77)

Philoxenus (71)

Polyeedus (70)

Aristoxenus (77)

(٦٧) Bombe وهي كلمة مشتقة من طنين النحل وتعني طنينا مشوّشا يصدر عن التصفيق بالأيدي.

(٦٨) Imprices ومعناها هطول المطر والصقيع على السقوف.

(٦٩) Testae ومعناها تهشّم الأواني الفخارية.

Tigellius (V·)

Menecrates (VI)

Mesomedes (VY)

(٧٣) صوت الأساس هو الدرجة الرئيسية التي يُبنى عليها أي مقام أو سلم وتشعر فيها الأذن براحة واستقرار.

Virtuosi (V &)

Vocaliques (Vo)

Quintilian (V7)

Martial (VV)

Våspasian (VA)

Pertinax (V4)

Amores (A • )

Aubade (A1)

of Music.

Pyrrhic (YA)

Iamb (Y4)

Anapaest (T.)

Spondee (T1)

Trochee (TY)

Dactyl (TT)

Cretic - Paion ( \$\xi\$)

retic - I alon ( ) &

Dipody (٣٥)

Tripody (٣٦)

Syrinx (TV)

Prelude (۳۸). تصدير موسيقى. موسيقى استهلالية. تمهيد لافتتاح الأوپرا. كما أن ثمة تأليفا آليا مستقلا يطلق عليه هذا المصطلح، وهو نموذج موسيقى من التأليف الحر شاع فى القرنين ۱۸، ۱۹ يضم صورا شاعرية لانطباعات متعددة [م. م. م. ث].

Interlude (٣٩) نقلة موسيقية أو فاصلة موسيقية بين مكونّات مؤلّف موسيقى من فقرات أو مراحل، مثل النقلة الموسيقية بين المشاهد المختلفة في الأوبرا [م.م.م.ث].

(٤٠) الخاتمة الموسيقية بعد انتهاء الغناء: Postlude

Unison (٤١) . التوحد الصوتى. تساوق النغمات. النغم الأحادى. هو اتفاق النغمة مع نغمة مثلها أو على مسافة أوكتاف منها، وتكون من أصوات بشرية مختلفة الفصيلة أو من آلات من فصائل مختلفة [م.م.م.ث].

Octave ({X)

(٤٣) أي الأنغام المختلفة.

(٤٤) Heterophony كالنغم الخامس أو الرابع بالنسبة للنغم الأصلى الذي ينشده المغنون.

Mystery-plays (ξο)

Dion Chrysostom ( { \( \) \( \)

Plot ({\xi}V)

Lyrico-musical nature ( £ A)

Narrative speech (  $\xi$   $\P$  )

Paul Henry Lang: Music in Western (0.)

Civilization.

Ernest Newman: Wagner, Man and Artist (01)

Nietzsche: The Birth of Tragedy from the Spirit (07)

EAV

- Oliver Strunk (Editor): Source Reading in (1 1)

  Music History. New York 1950 P. 86.
- The Letters of Cassiodorius: Translated into (1.7) Engish by Thomas Hodgkin. London 1886 p.
  194.
- (۱۰۳) Psalmody: ترتيلة دينية. تسبيحة دينية. أنشودة غنائية كنسية. وهي تنويه بمجد السيد المسيح والعذراء البتول وسائر القديسين. [م. م. م. ث]
- Melisma (۱۰۵) النقرشة أو التنميق وهي حليات صغيرة تضاف إلى غناء الميلودية يبدو معها الصوت الغنائي كأنه يرتجف. وهي موجودة في الغناء العربي، ولها إشارات تدوين خاصة تبيّن اتجاه النقرشة صعودا وهبوطا [م.م.م.ث].
- Strophic (۱۰۲) البناء المقطعى للشعر أى بناء القصيدة من عدة مجموعات يربطها معنى واحد وقافية واحدة.
- Refrain (۱۰۷) ه المرجع وهو الجزء الذي يتكرر إنشاده في الأغنية، وعادة تنشده المجموعة التي تساند المغني المفرد، وهو ما يطلق عليه كلمة «المذهب»، وقديما كان يسمى «القرار».
  - Anastaseos imera (۱۰۸)
    - Ambroso (1.4)
  - Veni Redemptor ( \ \ )
  - Responsorial Singing (\\\)
    - Antiphonal Singing (117)
- (۱۱۳) «Alleluia» الصيغة اللاتينية للفظة «هاللوياه» بمعنى «الحمد لله»، وهى تمثل الجزء الثالث من القداس، جزء التحميدات.
  - Justinian «Corpus Juris» ( \ \ \ \ \ \)
    - Oxyrhynchus papyrus (110)
      - Suidas (117)
      - Michael Psellus (11V)
        - Bryennitus (۱۱۸)
        - Pachymeres (119)
          - Pepin (1Y·)
          - Unison (171)

- Alba (AY)
- Tagliet (AT)
- (A٤) Aurora ربة الفجر
- Marcus Terentius Varro (A0)
  - De Musica (A7)
  - Disciplinarum libri IX (AV)
    - Censorinus (AA)
    - Martianus Capella (A4)
      - Boethius (4.)
      - Cassiodorus (91)
    - Isidore of Seville (97)
      - Suetonius (97)
        - Seneca (98)
        - Tacitus (90)
    - Marcus Aurelius (97)
      - Lucian (9V)
      - Potinus (9A)
- (٩٩) يعكف العلماء المتخصصون في السنوات الأخيرة على سبر غور الموسيقي البيزنطية وتدويناتها المعقدة. والكل يترقب بلهفة شديدة ظهور الموسوعتين المخصصتين لموضوعي موسيقي الكنيسة الشرقية.
- a. Monumenta Musicae Byzantinae Copenhagenb. Trésor de Musique Byzantin (Paris)
- إلى القرون الوسطى ما ترجمه چيراردو الكريمونى إلى القرون الوسطى ما ترجمه چيراردو الكريمونى Gerardo di Crimona وقسسطنطين الأفريقى Constantine the African وحنا الأشبيلي Seville إلى Seville اللاتينية من المصادر العربية المترجمة أصلا من الإغريقية.
  - انظر (أ)
- H. G. Farmer: The Arabian Influence on Musical Theory. Journal of the Royal Asiatic Society. 1925 P11.
- (ب) ألدومييلي Aldo Mieli العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي: نشرته جامعة الدول العربية.

باستنبول مخطوط مترجم إلى العربية مسجد أيا صوفيا باستنبول مخطوط مترجم إلى العربية من أصل يونانى عنوانه «رسالة صنعة الأرجانون الزمرى» ومترجمه مجهول، وينسب الأصل اليونانى إلى موريسطوس Moristos. ويذكر كتاب الفهرست ثلاثة أنواع مختلفة من الأرجانون، يوصف اثنان منهما في كتاب يسمى «كتاب في الآلة المصوتة المسماة بالأرجانون البوقى والأرجانون الزمرى، على حين توصف آلة ثالثة في كتاب آلة مصوتة تسمع على ستين ميلا».

Farmer, HG: The Sources of Arabic : انظر)

(Music, 1940

Automatons (177)

Acclamations (171)

Basileus (170)

Esapostolos (177)

Polychronismos ( \ YV)

Euphemesis ( \ Y A)

Evangeliary (174)

Psalterion ( \ \ \ \ \ \ )

Octoechus (171)

Euchologion (177)

Apostolos (177)

Triodion (\T\x)

Pentecost (170)

Ecphonesis (177)

The Simple troparions (\\TV)

Bardesanes (\TA)

Refrain (1٣٩) ويعرف أيضا باسم المذهب وهو الجزء الذي يتكرر إنشاده في الأغنية، وعادة تنشده المجموعة التي تساند المغنى المفرد، وقديما كان يسمى القرار [م. م. م. ث].

(١٤٠) Canon الكلمة من أصل سامى، وهى عصاة مجوفة تستعمل فى قياس المسافات المستقيمة. وقد استعملها هوميروس فى هذا المعنى. كما استعملها أريستوفانس فى شعره فى ذات المعنى، واستعملها بطليموس فى دراساته الفلكية، ثم استعملها بوليكليتوس فى مقال عن النسب بين

أجزاء الجسم البشري في فن النحت. والكانون إحدى وسائل الكتابة الكونتر اينطية. وينطوى العمل الموسيقي الذي ينتظم غط «الكانون» على لحن بصوت مفرد يدخل عليه قبل أن ينتهي صوت آخر أو أكثر محاكيا الصورة الميلودية للّحن الأول محاكاة حرفية فينشأ عن هذا لون من الطّباق أو التراكب. وبعبارة أخرى هو نسيج پوليفوني ذو مذاق خاص لأنه يتشكَّل من نفس الخط اللحني وملاحقاته على أبعاد موسيقية مختلفة. وقد ظهر قالب «الكانون» مع الأصوات البشرية خلال الغناء الكنسي، ويعدّ نمطا فريدا لأنه نشأ في الأصل من خط لحني واحد تردده الأصوات البشرية من طبقات مختلفة بشكل متلاحق على أبعاد موسيقية متعدّدة هي نفس الأبعاد التي تفصل بين الأصوات المشرية في الغناء الكنسي. وإذا كان «الكانون» يتشكّل من صوتين أو أكثر إلا أنه كان في الأصل ولايزال في أغلب استعمالاته يتكوّن من أربعة أصوات هي الصوت النسائي العالى «سوپرانو» والصوت النسائي الخفيض «ألطو» والصوت الرجالي الحاد «تينور» والصوت الرجالي الخفيض «باص» [م.م.م.ث].

Hymnographos (\ \ \ \)

Romanos (\ \ \ \ \ \ \)

Acathistus-hymn (\ \ \ \ \ \ \ )

Avares (\ \ \ \ )

«Ein Feste Burg» (\ {0)

Iconoclast (157)

Icon(\{\)

Sontonion melos (\ \ \ \ \)

Arion melos (\ \ \ 9)

Hagiopolites (10.)

Octoechus (101)

Neuma (107)

Precentor (104)

Melisma (108)

Kyrie eleison (100)

Pllain Song / Plain Chant (107)

Melisma (۱۵۷) النقرشة

المصلى الورع الشبيهة بوداعة الحمل.

Introitus ( \V E)

Procession (\Vo)

Graduale (177)

Protector Noster (\VV)

Offertorium ( \VA)

Communio (1V4)

Deo gratias (\A.)

Amen (\A\)

Alleluia (\AY)

Tract (1AT)

Domine non Secundum (\A\xi)

Prosa Sequentia (۱۸٥)

Domine in virtute (١٨٦)

(Hypo (۱۸۷) أي الأدني من . . .

(۱۸۸) ديوان كان يستعمله أهل ليديا مع تعديل وفد عليهم من الخارج.

(۱۸۹) جاء هنری جلاریانوس Henry of Garianus بعد جریجوریوس بستمائة وخمسون عاما بنظریة أضاف بها أربعة مقامات أخری هی:

المقام التاسع - الديوان الأيولى - من نغم لا إلى لا (جواب)

المقام العاشر ـ الديوان تحت الأيولي ـ من نغم مي إلى مي (جواب)

دو (جواب)

المقام الحادي عشر ـ الديوان الأيوني ـ من نغم دو إلى دو (جواب)

المقـام الثاني عـشر ـ الديوان تحت الأيوني ـ من نغم صول إلى صول (جواب)

وقد تجنب جلاريانوس بناء مقام على درجة «سى» لأن هذا المقام يتضمن المسافة الخامسة الناقصة بين درجتين الأولى والخامسة. وهى المسافة المسماة بشيطان الموسيقى أو المصادمات المعيبة في الموسقى Diabolus in Musica

C-11-1:- (\A.

Syllabic (14.)

Neumatic (191)

Psalmodic (197)

Melismatic (197)

A. B. C, D, E. F. G. (198)

(۱۵۸) The Hours وهي مواقيت الصلوات علي مدار

الأربع والعشرين ساعة في اليوم الواحد كالآتي:

۱ ـ صلوات ليلية Matins وهي ثلاث أثناء الليل

٢ ـ صلوات الفجر Lauds عند صياح الديك في الفحر .

٣- الصلوات الأولى بالنهار Terde حوالى الساعة الساحة السادسة صاحا.

٤ ـ صلاة ثلث النهار Prime حوالي الساعة التاسعة صاحا.

٥ ـ صلاة القداس Mass حوال الساعة العاشرة صباحا. وأحيانا بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر.

7 - صلاة الظهر Sext الساعة ١٢ ظهرا.

٧ ـ صلاح العصر None الساعة الثالثة بعد الظهر.

٨ ـ صلاة المغرب Vespers الساعة السادسة مساء .

9 - صلاة مستهل الليل Compline عندما يه بط الليل .

ومن الظواهر التى تثير الاهتمام أن الأنماط النغمية فى الهند، وتعرف باسم الراجات ومفردها راجا، ترتبط هى الأخرى ارتباطا وثيقا بالساعات المختلفة لليل والنهار، ومن المحرم أداء أى منها فى غير الوقت الذى تنتسب إليه منذ أقدم عصور التاريخ.

Lumen ad nevelationem. Nunc demittis hymn ( \ o 4)

Hymn (\7.)

Exueltet orbis gadis (\7\)

Ordinary (177)

Proper (177)

Kyrie (178)

Kyrie eleison (170)

Christe eleison (177)

Goria (17V)

Gloria in excellis Deo (\\\\)

Et in terra pax honinibus bonae voluntates ( ) 79)

Credo (\V.)

Credo in unum Deum ( \V \)

Sanctus Sanctus (NYY)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi (۱۷۳) وتشير بعض المصادر إلى أن هذا الختام ينوّ، بوداعة

٤٩.

The Winchester Tropers (YYY)

Motet (YYY)

Gesta (Lat.) Deeds (Eng.) Chanson أنشودة المآثر (۲۲٤) de geste (Fr.)

Chanson de Roland (YYO)

Guy d'Amiens (YY7)

William of Malmesbery (YYV)

Albert Seay. Music in the Medieval World. (YYA) Prentice Hall, N. Y. 1955. P 61.

Goliards (YY4)

O admirabile Veneris idolum (۲۳۰) ويُرجع كــورت زاكس تاريخ هذه الأغنية إلى القرن العاشر.

Trobadours and Trouveres ( ۲۳ )

(۲۳۲) لم يقصر كورت راكس فنانى التروبادور على طبقة النبلاء، وحدهم، إذ يذهب إلى أن ماركابو Marcabu كان لقيطا تركته أمه على باب قصر أحد النبلاء وكان برنار الثنتادورى Ventadour ابن أحد الوقادين.

Marcabu of Gascony (YTT)

Bernard de Ventadour ( ۲ % )

Girault de Bornelh (YTO)

Girault de Riquier (777)

Bertrand de Born (YTV)

Quesne de Bethune (YTA)

Blondel de Nesle (YT9)

Thibaut, King of Navarre (Y & •)

Robin et Marion (Y & \)

Minstrels (Y & Y)

Histrions (Y & Y)

عاصر هذا الصبى عودة أبيه من غزواته فى الأندلس مصحوباً بالأسرى والسبايا، وكان يتأثر أشد التأثير بروعة أزيائهن وانهمار دموعهن تحت أقنعتهن ولون السبايا الأسمر، لذا واظب على حضور مجالس أبيه مستمعا إلى ما يدور فيها من حديث وأغان وأشعار بالعربية تركت به أثرا بالغا. وحدث أن سمع مرة أحد الحاضرين يسأل والده عن سرحديث الشاعر المنشد الجائل «المنسترل» فى

Neums (190)

(۱۹۲) المونوكورد آلة معملية ذات وتر واحديقسم إلى أجزاء بواسطة قنطرة متحركة تحته، ويقاس تردد كل جزء وحده.

Authentic (19V)

Plagal (19A)

Guido d'Arrezzo (199)

Ut queant laxis Resonnare fibris (Y··)

Mira gestorum Famuli tuorum

Solive polluti Labu reatum Sancte Ionnes

(۲۰۱) كتب أودو «محاورات في الموسيقي» Dialogus in (۲۰۱) هي الموسيقي « musica ) وكتب جويدو دارتسو «القواعد الدقيقة»

Micrologus

Psaltry (Y·Y)

Planctus (Y·T)

(۲۰۶) Interval البُعد الموسيقى أو المسافة الموسيقية، وهو الفرق بين تردد نغمتين متتاليتين أو غير متتاليتين فرقا تدركه الأذن ويدخل فى تركيب سلم من السلالم الموسيقية [م.م.م.ث].

Vox principalis (Y . 0)

Vox organalis (Y·7)

Parallel Organum (Y · V)

Sit Gloria Domini (Y·A)

Octave (۲۰۹) الأوكتاف هو مسافة موسيقية يكون أحد حديها جوابا أو قرارا للآخر، وتحصر بينها عددا من الدرجات، هي السلم الموسيقي.

Clausula (Y 1 • )

Diabolus in Musica (Y 1 1)

Alleluia surrexit Christus (Y ) Y)

Regi Regum Gloriose (Y \T)

Strict Organum (Y \ \ \ \)

Rex irumense (Y 10)

Epiphany (Y 17)

Assumption (Y\V)

Bishop Aldhelm (Y \ A)

Musica Enchiriadis ( 7 \ 9)

Huckbald (YY ·)

De Harmonica Institutione ( Y Y 1 )

(۲۵۰) دور القرار

Robin m'aime (Yo 1)

Je me reparie (YOY)

Ballade: Dieus soit en cheste maison (YOY)

Estampie (۲0٤) لحن راقص شاع في جنوب أوربا بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر نادرا ما تؤلف له كلمات، ويعرف في لهجة أهل بروڤانس باسم ستامبيدا.

Les Quatre Estampies Reale (YOO)

Canso (YO7)

Serventes (YOV)

Planh (YOA)

Pastoreta. Pastourell (Yo4)

Chanson dee Toile ( 77.)

Aube (Y71)

Alba (YTY)

Enueg (Y77)

Tenson. Tenso-Jeu partie ( ۲ ٦ ٤)

Chanson de geste (Y70)

Serena (Y77)

Quant vei l'aloete mover (Y TV)

Grace Brulé (۲٦٨)

Je ne puis pas si loing fuir ( 774)

(۲۷۰) كانت المقاييس الإيقاعية لأغاني التروبادور والتروڤير تحمل أسماء إغريقية، وكلها من الوزن الثلاثي:

- اللولبي Trochaeus

- الإيامبي Iambus

- الأصبعي Dactylus

- الأنايستي Anapaest

ـ السيوندي Spondeus

- الثلاثي الأفرع Tribrachys

- الناكر نبي الأفرع Thibrachys

(انظر في هذا الشأن الفصل الخاص بالموسيقي الإغريقية)

Tuit mi desir (YVI)

Chanterai por mon coraige (YVY)

Tuit ci qui sunt enamourat (YYY)

(۲۷٤) يشير اسم هذه الرقصة الفرنسية إلى أن الراقصين كانوا يتحركون في دائرة، ويتخذ المنشد الرئيسي

حاشيته بالعربية، فأجاب الدوق بأن آذان هؤلاء الموسيقيين تلتقط بسهولة لهجة أبناء الإقليم الذى يعيشون فيه لفترة ما، وأنه على الرغم من الحجاب الذى كانت تعيش به المرأة العربية، إلا أن ذلك لم يمنع العرب من الحديث في أصول العشق والغرام. وهكذا كان لموسيقى العرب وغنائهم أثر كبير على الطفل جيوم، ففضلها على أشعار المآثر البطولية الأوربية، غير أن والده أصر على تعليمه هذه وتلك، وضرب لذلك مثلا بأندريه الشاعر المنشد في حاشيته والذي حفظ الكثير من أشعار وأحسان العرب والبربر وتفهم شعر أوربا وموسيقاها.

وعندما توفى دوق أكويتانيا كان جيوم فى الخامسة عشرة واشترك فى الحملات الصليبية فى الأندلس والشرق كما انطلق ينظم الشعر والأغانى وامتدح الحب والغزل فى قصائد وأناشيد طويلة، وكان بذلك أول شعراء التروبادور. وبرغم ذلك فلم يكن جيوم أفلاطونيا فى حبه، أو عذريا فى عشقه لمحاسن محبوبته، بل امتلأت حياته بالمغامرات الغرامية حتى أن الكنيسة أصدرت ضده قرارا بالحرمان لأنه آثر إحدى خليلاته على زوجته

(٢٤٥) كان ثمة فارق واحد بين أغانى التروبادور وأغانى التروقير، هو إنشاد الأولى بلغة «أوك» وهى لغة فرنسا جنوبى نهر اللوار، وإنشاد الثانية بلغة «أوى» وهى لغة فرنسا شمال اللوار. وبدأ هذا الفن أصلا بقصائد دينية ثم تحول شيئا فشيئا إلى الموضوعات التى تدغدغ حواس النبلاء وتداعب خيالاتهم الفروسية، كالحب المهذب والنبل ورثاء موتى النبلاء فضلا عن الموضوعات المحلية.

Lai (Fr.) Lay (Eng.) (۲٤٦) قصيدة غنائية قصيرة مقسمة إلى فقرات تلتزم أبيات كل فقرة منها بقافيتين مهما كان عدد الأبيات، ولكن بشرط أن تتكرر إحدى هاتين القافيتين أكثر من الأخرى وتسمى بالقافية الأساسية. ويتم تبادل القافيتين وفق رغبة الشاعر، على أن تكون القافية الأساسية في كل فقرة من نوع قافية آخر بيت في الفقرة السابقة.

Verelai (Y EV)

Fines Amourettes (Y £ A)

Rondeaux (Y & 9)

ذلك على لحن يحمل موعظة فسمى «لحن الوعظ». Organum (T1T) Organum duplum ( T \ \ \ \) Unison (T10) Cantus firmus ( T 1 7) Drone Bass (Y \V) Duplum (TIA) (٣١٩) الثلثية Triolet هي نوع من الزخرف النغمي تركب كل ثلاثة أنغام منه على دقة واحدة من دقات الإيقاع ويكون لها زمن مساو لزمنين فقط. Mensural Music (TY •) Judae and Jerusalem (TY1) Cadence (TYY) Organum duplum (TYT) Point d'orgue = Pedal point (٣٢٤) Pérotin (TYO) Triplum (TY7) Secredunt (TTV) Seredunt principes (TYA) Motet (TY9) A la Cheminée (TT.) Tenor-recorder (TT1) Polyphonic (TTY) Polyrythmic (TTT) Polytextual (TT &) Franco of Cologne (TTO) Pierre de la Croix (TT7) Montpellier Codeex (TTV) «Dies irae» Dies irae. dies illa. Solvet saeclum (TTA) in fairlla Testa David cum Sibyilla سبكون ذلك «يوم الغضب»، واليوم الذي يحترق فيه العالم حتى يصير رمادا، وهو ما يشهد به داود والسلة (الهاتفة الإلهية عند الرومان الوثنيين). وهي مطلع ترنيمة تنشد في قداس الجناز. ويقال إنها من تأليف تومادي شيكانو الراهب الفرنسسكاني المتوفى عام ١٢٦٠.

(٣١٢) Conductus لحن كورالي ينشد عند انتقال الواعظ

إلى منبر الكنيسة ثم عند عودته منه، ثم أطلق بعد

Léonin (T11)

موضعا مركزيا من الدائرة في حين يردد كوروس الراقصين ذات المقطع الذي يغنّيه المنشد من ورائه . Minstrels (YVO) Sumer is icumen in (YV7) Carol (YVV) Virelay (YVA) Verbum Patris humantur (YVA) Tabor (YA.) Minnesingers (YA1) Duple meter (YAY) Triple meter (YAY) Ionian mode (major) (YAE) Ey ich sach indem Trone (YAO) Heinrich von Muglin Frauenlob (YAZ) Walter von der vogeleveide (YAV) Wolfram von Eschenbach (YAA) Parsival (YA4) Titurel (Y 9 · ) Neithart von Reuenthal (791) Minne (Y9Y) Spervogel (Y9T) Hugo von Montfort (Y 9 8) Oswald von Wolkenstein ( ۲ 9 0) Leid (Y97) Tagleid = aube  $(Y \Psi Y)$ Leich = Lai (YAA) Spruch (Y99) Meistersingers ( $\Upsilon \cdot \cdot \cdot$ ) Stabreim ( \* 1) (٣٠٢) عن كتاب «مولع حذر بڤاجنر: دراسة نقدية» د. ثروت عكاشة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. Ich Klag ein Engel (T.T) Mit Gunstlischem herzen (Υ·ξ) Conrad Nachtigall (Y . 0)

Sebastian Welde (T.7)

Adam Puschmann (Y·V)

Hans Sachs (T·A)

Ars Antiqua (٣٠٩)

Ars nova ( T 1 · )

(٣٣٩) لحن يرتل أحيانا بين «التمهيد» وتلاوة الإنجيل في القداس الغربي. وقد تطور معنى هذه الكلمة حتى أطلقت على مجموعة الكلمات والأنغام التي تشكّل ترتيلا أو نشيدا مستقلا فأصبحت بعد العصور الوسطى ترادف كلمة نشيد graduale

(٣٤٠) مجموعة أناشيد القداس أو المجاوبات المشتقة غالبا من مزامير داود، والتي ترتّل بعد إلقاء الجزء الخاص من رسائل بولس الرسول في القسم الثاني من القداس المسمى «التعليمي».

Songe d'une nuit de Sabbat (٣٤١)

Laude (TEY)

Litanies (TET)

God's Pauper (٣٤٤)

Stabat Mater ( \$\xi\$ 0)

Jacoponi da Todi (٣٤٦)

Dante (TEV)

Boccacio (TEA)

Chaucer (TE9)

Giotto (To.)

Duplum (To1)

Contra-tenor (TOY)

Treble or Organum triplum (٣٥٣)

Mezzo - soprano (Υοξ)

Organum (٣٥٥)

Cantus firmus (٣٥٦)

Contra (TOV)

Treble Soprano ( TOA)

Contralto (٣٥٩)

Isorythme (٣٦٠)

(٣٦١) أطلق على التقسيمات الثنائية اسم الزمن غير التسام Tempus imperfectum تمييزا لها عن التقسيمات الثلاثية التي كانت تسمى الزمن التام . Tempus perfectum

Triplex (٣٦٢)

Duplex (٣٦٣)

(٣٦٤) Cantus Firmus الغناء المضبوط أو الأساس الثابت. وهو جملة موسيقية محددة المعالم تعدّ

أساس الغناء، يتجوّل المغنّون من طبقات أعلى بحرية في إبداعات نغمية من فوقها. وهو الأساس الشابت الذيحدد شكل الغناء وشكل النغم. والأغلب أن يكون هذا الغناء المضبوط من طبقة خفيضة تسمى القرار [م.م.م.ث].

Kyrie (٣٦٥)

Guillaume de Machaut (٣٦٦) وكان شخصية فذة متعددة المواهب ا٣٧٧) وكان شخصية فذة متعددة المواهب والقدرات: فكان شاعرا وراهبا وموسيقيا، كما كان من رجال البلاط، خدم ملوكا ثلاثة: چان ملك لكسمبورج وچان ملك نورمانديا وشارل الخامس ملك فرنسا، وذلك قبل أن ينخرط في سلك الرهبنة.

Virelai (٣٦٧)

Pastourelles (٣٦٨)

De tout sui si confortée (٣٦٩)

(۳۷۰) لم تكن «الروندو» الفرنسية Rondeau في عصر «الفن الجديد» بفرنسا من نماذج الرقص كما سوف تغدو في عصر كوپران (القرن السابع عشر)، بل كانت أغنية دنيوية يقوم بتأليفها مؤلفو نموذج الموتيت. ولذا كانت مصوغة من لحن يصحبه خطان من خطوط الپوليفونية. وكانت الميلودية الأساسية تكتب أحيانا لصوت غنائي ينشد كلماتها وتصاحبه آلتان تعزفان الخطين الپوليفونين، وأحيانا أخري تكتب لثلاث خطوط پوليفونية تنشدها ثلاث مجموعات من مجموعات الكورال. وكان يطلق أحيانا على هذا النموذج من الروندو «رونديل» أي الدويرة تصغيرا للدائرة التي يشير التركيب الموسيقي إليها.

ثلاث خطوط پوليفونية على نمط الموتيت، عكف ثلاث خطوط پوليفونية على نمط الموتيت، عكف على تأليفها ملحنو الموتيت بفرنسا من رواد الفن الجديد. وهي أغنية تشتمل على ثلاث مجموعات من أبيات الشعر، وتحتوى كل واحدة منها سبعة أو ثمانية أبيات يكون الآخرين منها عادة هما مرجع الأغنية، واشتهر بتأليفها على هذا النحو كل من آدم دى لاهال وجيوم ده ماشو.

Je puis trop bien (TVY)

Romance (TVT)

| Counterpoint ( \( \)\ \( \)                         | Tel rit au matin qui au soir pleure ( TV £ )            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Imitation ( £ \ \ )                                 | Refrain (TV0)                                           |
| Canon (£ \ Y)                                       | Philippe de Vitri (TV7)                                 |
| Inversion (£ \٣)                                    | Caccia (TVV)                                            |
| Diminution ( £ \ £ )                                | Caccia: «Tosto che l'alba» (٣٧٨)                        |
| Augmentation ( \( \)\( \)                           | Pescha: Cosi pensose (TV4)                              |
| Rallentendo and Accelerando ( £ 17)                 | Francesco Landini (TA•)                                 |
| Retrogradation (\$\V)                               | Mandrilai Matricale Madriale. Madrigale (TA1)           |
| Motifs ( £ \ A )                                    | El mio dolce sospir (TAY)                               |
| O Flos floreum ( \( \)\)                            | Ballate (TAT)                                           |
| Vergina Bella ( $\xi \Upsilon \cdot )$              | Ballade (TA)                                            |
| Ma bouche rit et ma pensée pleure ( { Y \ )         | Dunstable (TAO)                                         |
| Petite Camusette ( \( \cdot \cdot \cdot \cdot \)    | Treble (٣٨٦)                                            |
| Jacob Obrecht (٤٢٣) توفي حوالي سنة ١٥٠٥             | Gymel (TAV)                                             |
| Chanson de Nouvel An ( \ \ \ \ \ \)                 | Isorythmic (TAA)                                        |
| (Squarcialupi (٤٢٥) كان يتمتع بشهرته كعازف ماهر     | Organum triplum (٣٨٩)                                   |
| على الأورغن وعلى العود، غير أن شهرته                | Faux bourdon (٣٩٠)                                      |
| كمؤلف موسيقي تتواضع أمام مؤلفي الشمال .             | The New Oxford History of Music, Vol III (٣٩١)          |
| Heinrich Isaac ( £ ٢٦)                              |                                                         |
| Chant de Pâques ( \( \xi \cdot \cdot \cdot \)       | chapter VI p. 196.                                      |
| «Susse Vater, Herre Gott» ( { Y A)                  | Santa Maria non est (٣٩٢)                               |
| Canzola ( £ Y 9)                                    | Duos (٣٩٣)                                              |
| Frottola (٤٣٠)                                      | Sancta dei Genitrix (٣٩٤)                               |
| Coco-roco (٤٣١)                                     | Burgundian School ( 40)                                 |
| Adrian Willaert (£ TY)                              | Flemish School (٣٩٦)                                    |
| Jacques Arcadelt (ETT)                              | Philip the Good ( T \ \)                                |
| Philippe Verdelot ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)          | Charles the Bold ( TAA)                                 |
| Constanzo Festa (٤٣٥)                               | Counterpoint (٣٩٩)                                      |
| O bene mio ( $\xi \Upsilon 7$ )                     | Authentic cadence (\$\xi\$ \cdot \cdot)                 |
| Cipriano da Rore (٤٣٧)                              | Plagal cadence (\$\xi\$ \1)                             |
| Andrea Gabrieli (٤٣٨)                               | Gilles Binchois (٤٠٢)                                   |
| Giovanni Pierluigi da Palestrina (٤٣٩)              | Ian Ockeghem (٤٠٣)                                      |
| I voghi fiori (ξξ•)                                 | Tours on the Loire $(\xi \cdot \xi)$                    |
| Solo ( £ £ 1 )                                      | Lamentatins of Jeremiah (ξ · ο)                         |
| Chromaticism ( £ £ Y )                              | Humanism (٤٠٦)                                          |
| Orazio Vechhi (٤٤٣)                                 | Da Vinci. Michaeangeo. Titian. Durer. Holbein ( \$ • V) |
| Don Carlo Gesualdo ( { { { { { { { { { } } } } } }} | Machiavelli. Rabelais. Montaigne. Ronsard. (ξ · Λ)      |
| Claudio Monteverdi ( £ £ 0 )                        | Cervantes. Shakespeare. Spencer. Bacon                  |
| Madrigal Comedy ( £ £ 7)                            | Copernicum and Galileo ( £ • 9)                         |

- Chanson rimée ( \ \ \ \ \ \ \ )
- Chanson mesuré ( { V \ )
- La guerre: la Bataille de Marignan ( EVT)
  - Sonnez clairons ( \ \ \ \ \ \ \ \)
  - Le Chant des Oiseaux ( { V o )
- Keyboard instruments (٤٧٦) وتسمى أيضا الآلات ذات الملامس.
  - Pierre Attaignant ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )
  - Allons au vert bocage ( \ \ \ \ \ \ )
    - Tant que vivray ( { V 4)
  - Vivrary-je toujours en soucy? (ξΛ·)
    - Jean Mouton ( £ 1)
    - Philippe de Monte ( £ \( \cdot \)
- (٤٨٥) المقصود بنى يعقوب حفيد إبراهيم الخليل وأبناؤه وهم بنو إسرائيل الذين ورد ذكرهم فى الأسفار . ودورهم محصور فى منطقة حاران (حران حالياً) حيث وطنهم الأصلى الذى ولدوا ونشئوا فيه، وكانت فلسطين أرض غربتهم . وقد وجدوا فى القرن السابع عشر قبل الميلاد وهو نفس عهد إبراهيم الخليل . انظر د. أحمد سوسة : العرب واليهود في التاريخ . وزارة الإعلام العراقية وياري
  - Lockeimer Liedbuck ( £ 13)
- Ludwing Senfl( £AV) وقد اشتهر بنوع من الأغانى الخفيفة المرحة المكونة من أجزاء مختلفة من الأغانى الشعبية ، وتعرف باسم كودليبسس Quodlibets هذا النوع من الأغانى فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر .
  - Chant d'adieu ( £ A A )
  - Wenn ich des morgens fruh aufsteh ( { A 4)
    - Hans Leo Hassler (  $\xi \circ$  )
- 1 \( \nabla \nabla 1 \) (\( \xi \) (\( \xi \) ) Conrad Paumann (\( \xi \) )
  - تقريبية)
  - - Chorale (£97)
    - Apassionata ( £ 9 £ )

- L'Amfiparnasso ( \$ \ \ \ \ \ \ )

  - A Capella ( £ £ 9)
- Josquin Desprez (Després) (٤٥٠) ولد في بلجيكا حوالي ١٤٥٠، وجاب أوربا كلها: روما وباريس وكونديه، وغيرها من المراكز الموسيقية الهامة فحمل معه أينما حل تأثير المدرسة الفلمنكية التي نشأت في الأراضي الواطئة.
  - Guillaume Dufay ( ¿ o 1)
- «Requiem Aeternam-la deploration De John ( £ 0 Y )
- Okeghem»

- Mille regrets (  $\xi \circ \Upsilon$ )
  - Recorder ( ¿ o ¿ )
- Viola de gamba ( £00)
  - Palestrina ( £ 0 7)
- (٤٥٧) Tablature طبع أول تدوين لجدول العفق على الطريقة الإيطالية سنة ١٥٠٧ قبل طباعة أول جدول عفق للعود على الطريقة الألمانية بأربع سنوات.
- (٤٥٨) أبو الفلكى المشهور، وواضع أول صيغة لأوبرا «يوريديكي وأورفيو».
  - Legato ( £04)
  - Canon ({:7.)
  - Francesco Spinaccino ( { 7 1)
    - Ambrosio Dalza ( £ 7 Y )
      - Petrucci (٤٦٣)
- (٤٦٤) كانت أوتار العود الستة تضبط على ما يعرف بالضبطة القوطية، حيث يحصر كل وترين فيما بينهما مسافة رابعة تامة، فيما عدا الوترين الثالث والرابع، فالمسافة بينهما ثالثة كبيرة، وعلى ذلك تسمى أوتار العود على الضبطة القوطية في إيطاليا، من أغلظها إلى أحدّها بالنغمات: صول دو فا لا رى صول.
  - Chanson ( ¿ To)
  - Imitation ( £77)
    - Canon ({TV)
  - Augmentation ( £ 7 A)
    - Diminution ( £79)

Hymn (OY7)

Compline (OTV)

Christe qui Lux es et dies (OYA)

Shepherd (ora)

Interludes (or.)

Consort Music (0T1)

Broken Consort Music (OTT)

Fantasy (orr)

Timbres (o₹ ٤)

Suites (0T0)

Theree part Fantasia No. 3(077)

(٥٣٧) ومن هذه الأسرة بجانب ڤيولا الساق نوع يعرف باسم (ڤيولا دابراشيو Viola da braccio) أي ڤيولا الذراع لأنها تحمل على الكتف ومنها تطورت عائلة الفيولينة.

Suite No. 3 (OTA)

Intrada (079)

Keyboard (0 2 .)

Harpsichord (0 8 1)

Clavichord (0 & Y)

Spinet (0 &T)

Virginal (0 & &)

Vibrato (0 80)

Clavicembalo (0 £ 7)

Cembalo (0 EV)

Clavecin (O & A)

Cristofori (0 & 9)

(۵۰۰) لم يكن البيان الذي ابتكره الإيطالي كريستوفوري هو المحاولة الوحيدة لإبداع آلة قادرة على تلوين الأداء قوة وضعفاً بين أجزاء الجملة الموسيقية الواحدة، فقد عاصرتها محاولات أخرى: فهناك الراهب الإنجليزي الأب وود Father Wood الذي صنع في روما آلة مشابهة لپيانو كريستوفوري سنة ١٧١١. وربما كان ذلك بعد أن سمع بتلك الآلة، والفرنسي ماريوس Marius في باريس الذي قام بمحاولة مشابهة سنة ١٧١٦، والألماني كريستوف جوتليب شرويتر Cristoph في ساكسونيا سنة ٢٧١٧،

Innsbruk. ich muss dich lessen ( \ 90)

O Welt, ich muss dich lessen ( { 97)

(٤٩٧) مثل لحن الكورال الذى استخدمه ڤاجنر للحجاج فى أوبرا "تانهويزر"، الذى صيغ على غرار كورال لوثر فى وقاره ورصانته ، إلى جانب كثير من ألحان الكورال فى بعض صوناتات الهيانو لبيتهوڤن، وكونشرتو الهيانو الشهير باسم «الإمبراطور» فى جزئه الثانى البطىء الحركة.

Johann Walter ( £ 9 A)

Wie schon der Morgenstem ( { ٩ ٩)

Manor system (0 · · )

(۱۰۰۱) Sir Thomas Wyatt (۱۰۰۱) مــــــن الشعراء الغنائيين في عصر إليزابيث ، عمل قبل عهدها في بلاط هنري الثامن ويقال إنه كان عشيقاً لآن پولين، ومن أجل ذلك سجن ببرج لندن.

Balleti per cantare, sonare e ballare (0 . Y)

William Byrd (0 . T)

Thomas Morely (0 . 5)

John Wilbye (0 . 0)

Thomas Morely (0.7)

normas morery (

John Ward (O·V)

John Bennet (O·A)

Thomas Bateson (0 · 4)

Homas Dateson (\*

John Farmer (011)

Francis Pilkington (011)

Refrain (O1Y)

Ye that do live in pleasures (0 17)

«O Care thou wilt despatch me» ( $\circ$  \  $\xi$ )

«Ho: Who comes here?» (0 \ 0)

Orlando Gibbons (017)

The silver swan (O \V)

The triumphs of Oriana (O\A)

Il trionfo di Dori 1592 (0 \ 4)

«Long live fair Oriana» (٥٢٠)

As Vesta was from latmos Hill descending (o Y \)

Tve (orr)

Tallis (0 YT)

Te Lucis ante terminum (οΥξ)

Mass a Capella for five voices (0 Y 0)

وكانت نتائج هذه المحاولات جميعها تختلف عن پيانو كريستوفرى في التركيب وإن اتحدت معه في الهدف من صناعتها.

Fitz william Virginal Book: Parthenia (001)

My Ledye Neveles Booke (007)

Pavan (00°)

Galliard (00 £)

John Bull (000)

The Carman whistle (007)

(۵۰۷) Passacaglia الپاسكاليا: ومعناها الحرفی أغنية الطریق، وهی رقصة دخلت المؤلفات الخاصة بالپیانو فی القرن السابع عشر، ولم يميز المؤلفون بينها وبين الشاكونی Chacone فكل منهما فی مزان ثلاثی ومكونة من جملتين موسيقيتين تحتوی كل منهما علی مازورتين أو أربع أو ثمانی مازورات، وتنتهی كل جملة بقفلة تامة. وهی مقطوعة موسيقية موضوعة للرقص أصلا وتتكرر فكرتها الموسيقية دون توقف. وليس من الضروری أن تكون من طبقة الباص مثل الشاكونی.

My selfe (OOA)

Farnaby (009)

His Humour (のて・)

Variations (071)

(٥٦٢) منظار الخنادق المستخدم اليوم في الغواصات

Sensualism (077)

(٥٦٤) Rationalism ويشار إليه أيضا باصطلاح «الترشيدي» أو العقلاني

Baroque (070)

Pavan (00T)

(٥٦٦) شلوب تصويرى وُجد منقوشا على جدران الكهوف الطبيعية وفى أطلال المبانى الرومانية القديمة. ومن أجل هذا غلب عليه اسم grotesque المشتق من كلمة grotesque الإيطالية التى تعنى الكهف. وهو فن زخرفى نحتا وتصويرا وعمارة يتميز بتصاوير أو منحوتات خيالية غريبة للإنسان أو الحيوان أو لكائنات خرافية لا تمت إلى الواقع بسبب. وهى وإن كانت مستساغة فنيا غير أن فيها غلوا في التشويه أو مجاوزة الحد فيما هو أن فيها غلوا في التشويه أو مجاوزة الحد فيما هو

طبيعى أو فيما يخالف الواقع مما يخرج به إلى العبث المازح أو القبح المثير للسخرية والإزدراء أو البشاعة المثيرة للهول والفزع أو الكاريكاتير الذى يحرك في النفس الفكاهة والتندّر لسخفه وغرابته، وهو مع ذلك على جانب كبير من الحبكة الفنية [م. م. م. م. ث].

(٥٦٧) ثبت أخيرا أنها خماسية بعد اكتشاف أوپرا «وأشرق صباح» كما سنفصل فيما بعد.

(٥٦٨) انظر رسالة الفارابي في «نظرية الموسيقي» (صورة بالمكتبة العامة لجامعة القاهرة نقلت بالتصوير عام ١٩٣٠) عن مخطوط أصله قديم محفوظ بمكتبة الإسكوريال بإسپانيا، وقد حققت هذه الرسالة بعنوان «الموسيقي الجديدة» (مجموعة تراثنا. دار الكاتب العربي).

King Alfonso el Sabio (079)

Las Cantigas ( ov ·)

Fernando Istban ( OV 1)

Villancico (۵۷۲) وهو نموذج المادريجال بإسپانيا في القرن السادس عشر، كما أصبح يطلق من بعد على «الكانتانا»، ويشبه شعره في الأصل شعر الموشحات العربي (انظر قاموس جروف المجلد الثامن).

Vihuela (OVT)

Miguel de Fuenlana (OVE)

Gonzales (OVO)

Juan Vàsquez (OV7)

Diego Pisador (OVV)

Antonio de Cabezon (OVA)

Luis Mian (OV9)

(٥٨٠) باستثناء الوترين الثالث والرابع، وكانت الأوتار الستة تضبط على نغمات: صول دو ـ فا ـ لا ـ رى ـ صول

(٥٨١) Tecla (١٨٨ ألة شبيهة بالأورغن إلى حد كبير

Cristobal Morales (۵۸۲) ولد بأشبيلية حوالي عام

.(1711\_10ξ·) Tomas Ludvico Vittoria (0ΛΥ)

Mckinney and Anderson: Music in History. P. (ολξ) 228.

- Domini Jesu (の人の)
  - Ave Maria (685)
- Ars Perfecta (OAV)
- Stile Antico (OAA)
- Stile Moderno (OA9)
- (٥٩٠) Vincenzo Galilei وهو والد العالم الفلكى العظيم جاليليو (١٥٨٣ ـ ١٦٤٣).
  - Girolomo Frescobaldi (091)
    - Giovanni Gabrieli (097)
- (۹۹۳) Giuio Caccini (۵۹۳) واشهر بکتابه المسمى «الموسيقى الجديدة» Nouve Musiche الذى يحتوى على عدد من الأغانى لصوت منفرد ومصاحبة آلية، واتخذت حركة «الموسيقى الجديدة» اسمها منه. وقد انضم كاتشينى فيما بعد لجماعة كاميراتا بفلورنسا.
  - Camerata (098)
  - Count Giovanni Bardi (090)
- Euridice (٥٩٦) غير أن هناك أوپرا كتبها پيرى بالاشتراك مع رينوتشيني Rinuccini هــــــــــى أوپر ادافني Daphne وقد فقدت مخطوطتها
  - Stilo recitativo (09V)
  - Stilo Representativo (0 9A)
- (٩٩٥) Thiorbo-Archlute (٥٩٩) أى العود الكبير. وهي أكبر غاذج العود حجما، وله رأسان: إحداهما تحمل مفاتيح الأوتار المنغمة التي تُعفق بالأصابع على الوجه الأمامي لرقبة العود. والرأس الأخرى تحمل مفتاح عدد أقل من الأوتار الغليظة التي لا تعفق، بل تُنقر بأصبع الإبهام ليصدر عن كل منها صوت واحديشبه صوت الكنتراباص. وعند عزف التيوربو يستقر على الأرض أمام العازف، وليس على رجله كالعود العادى، وذلك لكبر
  - Figured bass (7··)
    - Caccini (7.1)
    - Cavalieri (٦٠٢)
    - Rinuccini (7.7)
    - (۲۰٤) كلشهات.
- (٦٠٥) Mystery or Passion Plays درامادينية نشأت في أوربا خلال العصور الوسطى تقدم قصة الآلام

التى عاناها السيد المسيح منذ إلقاء القبض عليه ومحاكمته وسجنه وصعوده إلى تل الجلجثة ثم صلبه وقيامته من بين الأموات. وكانت هذه المسرحية في مبدأ الأمر عبارة عن تلاوة من الإنجيل المسيح وما يتصل بها من موضوعات. وفي هذه المرحلة المبكرة كانت التلاوة تجرى باللاتينية. غير أن استخدام اللغة المحلية في النصوص الشاعرية التكميلية أفضى إلى ظهور تمثيليات محلية أقدم ما بقي منها باللغة الألمانية. وأشهر العروض الباقية حتى الآن هي ما تقدمه أوبرا مرجاو في الألب الباڤارية مرة كل عشر سنوات بصفة مستمرة منذ عام ١٦٣٤ لم تتوقف إلا مرات ثلاث بسبب الحرب [م. م. م. م. ث].

- Arias (٦٠٦)
- Steffano Landi (7.V)
- Il Santo Alessio (ヽん)
  - Gonzaga (7.4)
    - Orfeo (71.)
- Recitatvo seceo (711) وهو إلقاء يعتمد عل المقامية وإيقاع الكلمة بدون مصاحبة الأوركسترا ويكتفى بمصاحبة هارمونية من عازف الهاربسيكورد [م. م. م. ث].
- المحركة (۱۹۲۲) L'incoronazione di Poppea (۱۹۲۲). وقد كتب قبلها عددا من الأوبرات الهامة: أورفيو (۱۹۶۸) Arianna وأريانا (۱۹۰۸) والمعركة بين تانكريدي وكلوريندا Tancredi e Clorinda
- Dissonance (٦١٣) هو التنافر في علاقة الأنغام التي يتألف منها المركب الهارموني، ولا ترتاح الأذن إلى الاستماع إليها، بل قد يخلق التنافر جوا عصبيا يلجأ إليه المؤلفون عادة في بعض التعبيرات الموسيقية المناسبة، و من ثم فهو علاقة نابية بين شيئن متقابلين عن قصد أو عن غير قصد، ولكنه يتحول إلى توافق فتكون العلاقة بين التوافق والتنافر كتعاقب الليل والنهار أو الصراع بين الخير والشر [م. م. م. م. ].
- (٦١٤) Leitmotif اللحن الدال أو المميّز هو استعادة الجملة الموسيقية للإيحاء بإحدى الشخصيات من

خلال الاشتقاق أو التفريخ. واللحن الدال ينبغى أن يكون سهل التمييز ليتفق مع المهمة الموكولة إليه ومن ثم واضح الإيقاع، وأن يسند أداؤه في أغلب الأحيان إلى نفس الآلة الموسيقية [م.م.م. ث].

- Aria (710)
- Viola da braccio (717)
- Viola da gamba (٦١٧)
- Stilo concertante (٦١٨)
  - Concerto (714)
- Virtuosité يطلق على مهارة العزف بالفرنسية Bravura وبالإيطالية
- Bell Canto (٦٢١) نوع من الغناء اشتهرت به المدرسة الإيطالية، يتميز أداؤه بالشجن ويهدف إلى التأثير العاطفي بعيدا عن الدرامية [م. م. م. ث].
- Antonio Vivaldi (۱۲۲) ویذهب میلر فی کتابه Antonio Vivaldi (۱۲۲) الی أنه عاش بین عامی ۱۲۸۰ و ۱۷۶۳ (ص ۱۲۸).
  - Benedetto Marcello (777)
    - Cori spezzati (٦٢٤)
    - Canson No. 1 (7Yo)
    - Sonata Piane forte (٦٢٦)
      - Petit Jacquet (77V)
  - Symphoniae Sacrae (77A)
- (٦٢٩) لم تكن الآلات الموسية ية قد تطورت وغت إمكانياتها بعد، ومن ثم لم تكن الكتابة لها قد درست بالتفصيل وخاصة آلات النفخ. فكثيرا ما كان المؤلف يكتب أدوارا ويؤشر على نوتاتها بأنها للعزف إما على الفلوت مثلا أو الأوبوا. واستمر الحال على هذا المنوال حتى أواخر القرن الثامن عشر (العصر الكلاسيكي) عندما تطورت صناعة الآلات وتقدم العزف عليها بمدرسة «مانهاي» بألمانيا وبدأ الأوركسترا السيمفوني في التألق والازدهار.
  - Arcangelo Corelli (٦٣٠)
  - Tommaso Albinoni (771)
- Pizzicato (٦٣٢) الغمز أو النبر بالأصبع هو أسلوب من أساليب العزف على الرتريات بمس الأوتار بالأصابع بدلا من القوس، كما تمس ريشة العود

أوتاره فيصدر عن الوتر صوت جاف متقطّع [م. م. م. ث].

Jan Pieterszoon Sweelink (777)

Ach Gott (778)

Michael Praetorius (750)

Bransle de Village (٦٣٦) وكلمة برانل أو برانسل Bransle أو Bransle هى رقصة ريفية أصلا انتقلت بفرنسا إلى بلاط لويس الرابع عشر، وهى ذات إيقاع ثنائى وتشبه رقصة الجافوت. وقد أدى انتشارها فى النصف الثانى من القرن السابع عشر إلى ابتكار رقصة المينيويت الثلاثية الإيقاع من باب التنوع فى ألوان الرقص.

Frescobaldi (777)

Ricercari (777)

Tocatta Cromatica per l'Elevatione (٦٣٩) وتعرف أيضا باسم «التوكاتا الكروماتية لرفع الكأس المقدس».

Jephta (781)

La Folia (787)

Concise Oxford Dictionary of Music (787)

Concerto Grosso (7 £ £)

Giga (750)

(\\\\\_\\\\\]\ Jean Lully (\\\\\\)

(\\\\\_\\\\\) Cavalli (\\\)

Alceste (7£A)

(٦٤٩) أهم أوبرات لوللي: كادموس وهيرميونيه Théseé وثيسيوس Cadmus et Hermione (١٦٧٣)

Isis وأتيس (١٦٧٦) و إيزيس Bellorphon (١٦٧٩) و إيزيس (١٦٧٧)

Phaéton (١٦٧٩) وبللوروفيون (١٦٨٢) Persée وييرسيوس Acis et Galathé وجالاطيا المرحية الأخيرة المسرحية الأخيرة المسرحية الريفية: معبد السيلام Idylle de Sceaux ou

Temple de la Paix

Quinault (70.)

(۱۵۱) Abbé Pieerre Perrin وكان شاعرا

Robert Cambert (70Y)

- Pomone (٦٥٣) وتعرف أيضا باسم Pastorale وقد ألفت سنة ١٦٥٩ .
  - Les Indes Gallantes (30ξ)
  - Dietrich Buxtehude (700)
  - Georg Philipp Telemann (707)
  - Christians, Let us praise the Lord (70Y)
    - Suite (70A)
    - Albion and Albianus (704)
      - Heenry Purcell (77.)
      - Dido and Aeneas (771)
      - Chamber Opera (77Y)
        - Lament (777)
    - Alessandro Scarlatti (٦٦٤)
    - Su le sponde del Tebro (770)
      - Domenico Scarlatti (777)
        - Gavotte (77V)
      - Domenico Cimarosa (٦٦٨)
    - George Frederick Handel (774)
      - Agrippina (\(\mathbf{V}\\epsilon\)
        - Xerxes (7V1)
      - Giulio Cesare in Egitto (777)
        - RodelinJa (7VT)
- (٦٧٤) وهى أوپرا تتناول ألوانا من النقد الاجتماعى والسياسى المعاصر (القرن الثامن عشر) يقوم على ألحان شعبية معروفة بإنجاترا وقتئذ، وأعد موسيقاها پيپوش Pepusch وحوارها الشاعر جاى Gay، وقد أعاد بنچامين بريتن صياغتها أخيرا فى القرن العشرين (١٩٤٨).
- Semcle (٦٧٥) هى ابنة كادموس وهارمونيا ظفرت بحب چوپيتر متنكرا فى هيئة بشرية وأنجبت له باكخوس (ديونيسوس).
  - People (777)
  - Israel in Egypt (\(\frac{1}{V}\))
    - Saul (NVA)
    - Joshua (7V4)
    - Jephta (7A.)
- (٦٨١) المقصود بالصوناتة هنا المقطرعة التي تعزف على الآلات في مقابلة الكانتانا وهي المقطوعة التي

- تغنى، وليس المقصود هو نموذج الصوناته الذي عزف بعد ذلك ابتداء من كارل فيليپ إما نويل
  - باخ.
  - Tutti (7AY)
  - Missa Brevis (7AT)
    - Credo (\lambda \text{\\xeeps})
    - Sanctus (7A0)
    - Benedictus (٦٨٦)
    - Agnus Dei (7AV)
      - Sanctus (\lambda \lambda \lambda)
      - Hosanna (7A4)
        - Score (74.)
  - St Mattew's Passion (741)
  - Heinrich Schutz (٦٩٢)
    Come Sweet Death (٦٩٣)
  - Timbres, tone color (798)
- (٦٩٥) من أهم المدارس الموسيقية في العصر الكلاسيكي، وكان نشاطها متمركزا حول أوركسترا بلاط مدينة مانهايم، وتميزت بثراء التعبير عن القوة والضعف في أداء أجزاء الجملة عند العزف أو الغناء. وقد أسهمت مدرسة مانهايم كثيرا في تطور العزف على الآلات الموسيقية وفي تكوين الأوركسترا السيمفوني الكلاسيكي لعصر
- (٦٩٦) انظر حديثه عن الفن الوصفى بموسيقى ڤاجنر فى كتابه: Wagner. Man & Artist
  - Harmonic Progression (79V)

ما قبل بيتهو ڤن مباشرة.

(۱۹۸) Well-tempereed Clavier وتسمى هذه المجموعة

Das wohltemperiste Cllavier

- Anhalt-Cothen (799)
- Die Kunst der Fuge (V··)
- Irene Glass and Herbert Wien stock: Through (Y · \)

An Opera Glass

- Alceste (V·Y)
- Wolfgang Amadeus Mozart (V·T)
  - Singspiele (V· §)
  - La Serva Padrona (V·0)
- Giovanni Battista Pergolesi (V·7)

0.1

Sturm und Drang (V·V)

Enlightenment (V·A)

(٧٠٩) ويعرف أيضا باسم «دون چوان»، ويستعمل الاسمان استعمالا ترادفيا في اللغات المختلفة.

Atheisto Fulminato (VI)

Bertati (V11)

Drama giacosa (V1Y)

Comedy of Manners (V1T)

(۷۱٤) يشير الرقم ۸ كسائر الأرقام الوارد ذكرها في هذه الأوپرا إلى الألحان وفق ورودها بكراسة الموسيقي الخاصة بها والتي قام بنشرها :Edward, Dent: Edit

Edwin F. Kalmus. New-York.

Duetto. Act 1 No. 7. (V10)

Concerted Finale (V17)

Finale Act I and II (V \V)

Landler (VIA)

Contre-dance (V \ 9)

Menuetto (VY·)

Spohr (VY1)

Undine (VYY)

Der Freischutz (YYT)

(۷۲٤) Melodrama (۷۲٤) المشجاة معنيان أحدهما هو الأصل، والمقصود به تمثيلية أو قصيدة شعرية تصاحب كلامها المنطوق خلفية موسيقية. ولقد ظهرت خلال عصر النهضة محاولات لإحياء السرحيات الإغريقية بمصاحبة النغم للكلام المنطوق. وثمة معنى آخر شديد الشيوع للمشجاة هو المسرحية التي تعتمد في تأثيرها على المواقف العاطفية الحادة أكثر مما تعتمد على بناء الشخصيات وتطويرها [م.م.م.ث].

Rococo (۷۲۰) اتجاه فنى شاع فى أوربا خلال الفترة من حوالى ۱۷۳۰ إلى حوالى ۱۷۸۰ يتميز بالزخارف ذات الخطوط اللولبية المنحنية والمحاكية لأشكال القواقع أو الموحية بأشكال الكهوف والمغارات خاصة فى إنجاز الأثاث والزخرفة المنزلية المداخلية. وهو فن أرستقراطى فيه إفراط فى الشغف بالأناقة أسلوبا وموضوعا. وبعد أن دخلت هذه الكلمة فنون الأثاث والتصوير ما لبثت

أن اقتحمت عالم الموسيقى، وأريد بها فى الموسيقى المعنى نفسه الذى استخدمت فيه من قبل فأطلقت على فن الموسيقى الأنيقة التي لا تعبر عن وجدان عميق [م.م.م.ث].

Giovanni Battista Pergolesi (٧٢٦)

Opera Buffa (VYV)

(\VTV\_\V\\) La Serva Padrona (VYA)

( IVTT) Castor et Pollux ( V T 9)

( \VTV) Aspettare a non Venire (VT.)

Stabat Mater (VT1)

Ars Antiqua (VTY)

Viennese Classical period (VTT)

Kant (VT E)

Diderot (VTO)

Encycopedists (VT7)

Voltaire (VTV)

Rousseau (VTA)

Goya (VT9)

David (V ( ·)

Reynolds (V & 1)

Sinfonia avante l'opera (V & T)

(٤٤) أولهم وأهمهم فيلب إمانويل باخ مبتكر نموذج الحركة السريعة للصوناته.

Creation (V & 0)

Seasons (VE7)

Giovanni Paiselle (V & V)

 $(1\Lambda17_1V\xi \cdot)$  Concordat  $(V\xi\Lambda)$ 

(۲٤٩) Caspero Spontini (۷٤۹) وهــو مــن تلاميذ جلوك وتابعيه في فن الأوپرا.

Vestale (Vo·)

(۱۵۱) Giacomo Meyerbeer (۷۵۱) وأهم أوبرات مييربير أربعة: روبير الشيطان Robert le Huguenots والهموجمونوت (۱۸۳۱) Daible (۸۳۲) والنبى Prophéte) والأفريقية

.(\All'Africaine

Grand Opera (VOY)

(٧٥٣) «الديريكتوار» يعنى إسناد رئاسة الدولة لمجموعة من الأشخاص (وكأنهم مجلس إدارة). على أن

ناپليون لم ينتقل من حكومة الدير يكتوار إلى حكومة الإمبراطورية مباشرة، فقد سبق ذلك تحول الدير يكتوار إلى حكومة القناصل وكان فيها بوناپرت القنصل الأول، بل القنصل الفرد. وفي عامى ١٨٠٤، و١٨٠٥ حدث التغيير الكبيرالذي توج بمقتضاه ناپليون إمبراطور الفرنسين.

Volumnia (Υοξ)

(۷۵۵) Cycic الصيغة الدائرية هي الصيغة الموسيقية التي يظهر فها اللحن الواحد في أكثر من حركة واحدة، ويكون عادة في صورة متجددة [م. م. م. ث].

Lieder (VO7)

King of Elves (۷۵۷) عفريت قزم يعيش في الغابة السوداء بألمانيا، وترجع هذه التسمية إلى هردر ۱۷۷۸، وهي ترجمة ألمانية خاطئة للعبارة الداغركية Ellerkonge أي ملك الأقزام العفريت. وقد شاعت تسمية هردر برغم اكتشاف الخطأ حتى إن الفرنسيين ترجموها كذلك Le Roi des .

(۷۵۸) Intermezzo الموسيقى البينية هى مقطوعة موسيقية تتوسط الأوپرا حيث يكون المسرح عندها لا أفراد فيه، أو هى مقطوعة موسيقية قصيرة للعزف فى الكونسير [م.م.م.ث].

Hector Berlioz (VOA)

Damnation of Faust (Y7.)

(Grande Messe des Morts) - Requiem Mass (V71)

Henrietta Smithson (۷٦۲) وقد تزوج بعد انفصاله عنها من المغنية ماري ريشيو Marie Recio سنة ١٨٤٢.

الطباعة بواسطة الحجر هى استنساخ اللوحات بعد رسمها بقلم شمعى أسود على سطح الحجر الجيرى الأملس الدقيق الذرات والمسام، ثم يغمر الحجر في الماء حتى يتشبع به، مع ملاحظة أن السطح المغطى بالشمع يطرد الماء على حين تمتص المسام الحجرية العارية عن الشمع الماء، فإذا دارت الأسطوانة المشبعة بالحبر على سطح الحجر استقر الحبر على الأسطح المغطاة بالطبقة الشمعية التي مرّ عليها القلم، على حين لأ يلتصق الحبر بالأجزاء المبللة حتى إذا تم بسط الورق يلتصق الحبر بالأجزاء المبللة حتى إذا تم بسط الورق

على الحجر بعد تحبيره والضغط عليه انطبعت الصورة عليه بشكل عكسى بنفس الدقة التى رسمت بها بالشمع على الحجر. [م. م. م. ث].

Beatitudes (Y7 E)

Grand Opera (V70)

(Syncopated (۷٦٦ أي ينقلب النبر فيقع النبر الثقيل في غير موضعه الطبيعي من الإيقاع.

Counter melody (VTV)

Bel Canto (VIA)

Nocturnes (V79)

أيطالى أيطالى (٧٧٠) العلم القيولينه في أوروبا، أسس أهم مدارس تعليم القيولينه في أوروبا، ومن تلاميذ ناريديني وباجانيني، وهو مؤلف موسوعة علمية في أصول عزف القيولينه وأخرى في أصول علم الصوتيات acoustics وعلاقتها بتقنيات عزف القيولينه، وخاصة عند عفق الأوتار عفقا مزدوجا Double stopping

إيطالى آخر اشتهر فى ألمانيا وبولندا وفرنسا إيطالى آخر اشتهر فى ألمانيا وبولندا وفرنسا وإنجلترا لبراعته فى العزف على القيولينه وامتدت شهرته فى أرجاء أوربا عازفا ومعلما ومؤلفا. وقد ألف ٢٩ كونشرتو للقيولينه لم تعمر إلى القرن العشرين.

Capricci (VVY)

(۷۷۳) Impromptu البادرة مقطوعة موسيقية قصيرة تؤلف عادة للهيانو، ونشأت في الأصل ارتجالا وهليّا للحن من الألحان علق بذاكرة مؤلفه حتى يدوّنه بوصفه أحد مصنفاته مثل بادرات شوبير وشومان [م. م. م. ث].

Prelude (VV E)

Absolute Music (VVO)

Transformation theme (YV7)

(٧٧٧) قمة جبل ربات الفن عند الإغريق وموطن الآلهة.

Richard Backle: Nijinsky. Weidenfeld and (YVA)

Nicolson London 1961.

. 1117 (VV4)

Leitmotive (VA •)

Der Ring des Nibelungen (VA\)

(\Λοξ) Das Reingold (VAY)

(1A07) Die Valkure (VAT)

(IATO) Siegfried (VAE)

(\ΛVξ) Die Gotterdammerung (VΛο)

(\AV\\_\VAY) Fenella (VA\)

Halévy: La juive (YAV)

Loduiska (VAA)

Ernest Newmann: Wagner The Man and the (YA9)

Artist

وجميع هذه الأوپرات التي يشير إلها نيومان لم تعد تظهر على مسارح الأوپرا بل انتهت بانتهاء القرن التاسع عشر.

Der Nachmorgen (۷۹۰) وقد سماها الناقد الموسيقى الإنجليزى چفرى ديڤسون باسم The morning ، واخترت أن أسميها «وأشرق صباح» تفضيلا على الترجمة الحرفية «الصباح التالي».

Bernard Shaw: The Pertect Wagnerite (٧٩١) ترجمة صاحب هذه الدراسة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة الثانية ١٩٩٢.

(۷۹۲) وقد سبقتها ما يقرب من ثلاثين أوپرا أهمها «ريجولتو» (۸۵۱) (والتروڤاتوري» (۱۸۵۳) و (لاتراڤياتا» (۱۸۵۳)، و (قوة القدر» (۱۸۲۲)، ثم (عايدة» (۱۸۷۱).

(٧٩٣) الاسم الذي كان يطلقه الإغريق والرومان على بلاد النوبة.

Othello (VAE)

(۷۹۰) هي مأساة تصور الكوارث التي نبعت من الغيرة العمياء التي غرسها «ياجو» في قلب عطيل قائد أسطول البندقية. وكان عطيل يهيم بزوجته «ديدمونه» حبا ويثق فيها ثقة لاحدلها، غير أن تابعه «ياجو» رمز الشر لا يهدأ له بال حتى يسعى بالوقيعة بينهما، يزرع الشك في نفس عطيل، ويرعاه لتنمو شجرة من الشوك الجارح تدمى قلب عطيل وتعمى عينيه عن الحقيقة وتصم أذنيه عما تقوله ديدمونه البريئة، ويسعى ياجو إلى ديدمونه متوسلا في أن تتوسط لدى زوجها ليصفح عن

كاسيو الذي كان قد تشاجر مع رودريجو بتدبير من ياجو أيضا، إذ أن رودريجو كان يحب ديدمونه، فصور له ياجو أن كاسيو ينافسه في حبها. وسعى في الوقت نفسه إلى عطيل ناقلا أقوال رود ريجو مماجعل عطيل يستشيط غضبا لوساطة زوجته كي يصفح عن كاسيو، وبدأ شكه في إخلاصها له ينمو. وكان عطيل قد أهدى منديلا إلى زوجته سقط منها سهوا، وتعثر إيمليا زوجة ياجو على منديل ديدمونه، فيأخذه منها ياجو ويعطيه إلى كاسيو الذي جاء إلى القصر وقابل «ديدمونه» مصادفة. ويلفت ياجو نظر عطيل إلى منديل ديدمونه الذي يحمله كاسبو فيزداد شكه وتنمو الغيرة في قلبه. ويظل ياجو يدعى كذبا على ديدمونه لدى عطيل، ويسعى إليه بالنميمة، ويصور له الوقائع عكس حقيقتها حتى يفقد عطيل رشده ويخنق ديدمونه وهي نائمة في فراشها. ولكن، وبعد أن سبق السيف العزل، يكتشف أن زوجته بريئة مما اتهمها به ياجو ضمير الشر، فينتحر عطيل ويلقى بنفسه على جثتها وهكذا تنتهي مأساة بطل غاز، ثم ينتمر نتيجة الشك الذي سيطر على عقله.

(٧٩٦) اسمه أصلا ألكسندر سيزار ليويولد بيزيه

- ۱۸۳۸) Alexandre César Leopold Bizet

.(\Aqv\_\ATT) Johannes Brahms (VqV)

(\A97\_\AYE) Anton Bruckner (V9A)

(Modulations (۷۹۹ أى تحول النغم ذاته من مقام إلى آخر.

Josef Mengelberg (A··)

Otto Klemperer (A·1)

Magic Horn (A·Y)

Das Leid der Erde (٨٠٣) أو مرثية الأرض

Hans Bethge (A . E)

Michael Ivanovich Glinka (A.o)

Zhin za Tsara (A·7)

Ivan Soussanin (A·V)

Kuttchka (A·A)

Alexeievitch Balakirev (A · 4)

Manet (Edouard) (A & • )

Monet (Claude) (A \ \ \)

Degas (Edgard) (A & Y)

Renoir (Auguste) (AET)

التعبيرية مصطلح يطلق على اتجاه فنى تهيمن فيه انفعالات الفنان فيحكى مشاعره الذاتية معبرا عن خلجات نفسه ووجدانه دون محاكاته للواقع، ولذلك تنزع تكويناته الفنية وأشكاله التعبيرية نحو التهويل والمبالغة كما نرى في فن المصور إلجريكو، ثم كاندنسكى وقان جوخ وجوجان. ومن بين أول الإنجازات التعبيرية الهامة في حقل الموسيقى أوپرا «سالومى» ١٩٠٥ لسان سانص وأوپرا «إلكترا» ١٩٠٩ لريتشارد الأوپرا وسيلة للكشف عن العلل الشاذة نفسيا، وواصل هذا الاتجاه مسيرته على يد أرنولد شونبرج ثم ألبان برج [م.م.م.ث].

Abstract Expressionisn (A & 0) تعبير مرتجل غير ذى وحدة أو موضوع عما يختلج في النفس أو يعتمل في الفؤاد، يجمع ما يتوفر للفنان من عناصر تشكيلية تجريدية دون التزام بشئ ما، ومراعى فيه ما يكون له من أثر في المشاهد، ومن رواده قاسيلي كاندينسكي. وعن هذا التعبير المجرد كان التصوير الحركي الارتجالي Painting

السوريالية عام ١٩٢٤ وهى السنة التى صدر فيها السوريالية عام ١٩٢٤ وهى السنة التى صدر فيها بيان السورياليين الذى كتبه الفيلسوف أندريه بريتون والذى جاء فيه «أنها حركة آلية نفسية بحتة يستطيع المرء من خلالها أن يعبّر شفوياً أو تحريريا أو بالتشكيل أو بأية وسيلة أخرى عن اختلاجات الفكر الإنساني دون خضوع للمنطق أو التزام بالقيم الجمالية أو الخلقية المتعارف عليها». وقد استخدمت السوريالية أول ما استخدمت في الحقل الأدبى ومنه انتقلت إلى الفن التشكيلي وأصبحت تعنى إسباغ رؤى العقل الباطن والأحلام والأخيلة المسرفة على العمل الفني، متحللة من قيود العقل الواعى والتقاليد الشكلية المألوفة. ومن بين الفنانين السورياليين المعاصرين كليه وبيكاسو الفنانين السورياليين المعاصرين كليه وبيكاسو

Ceasar Antonovich Cui (A \ • )

Alexander Borodin (A \ \ )

Nicolas Andreievich Rimsky-Korsakov (A 1 Y)

Modest Petrovich Moussorgsky (AIT)

Mlada (A\ \ \)

Sorochinsty (A10)

Sabbat (A17)

Calvocressi: Mussorgsky. The Master (ANV)

Musicians. Dent. London. 1946, pp. 174-177.

Ma Vlast (A\A)

Vyzehrad (A19)

Wltava (۸۲۰) أو Moldau

Zceskych Lahû a Haju (AY 1)

Tabor (AYY)

Hussites (ATT)

Blanik (AY E)

Albeniz (AYO)

Theodore, M FINNEY: A History of Music. (AY7)

George G. Harrap and Co. Ltd, London, 1948 p.

527.

Jean Chantavoine: Petit Guide, Plon, Paris,

1947, P. 1

Les goyescas (AYV)

(1987-1AV7) Manuel de Falla (AYA)

El Sombrero del tres picos (AYA)

Iberia (۸۳۰) وأيبريا هو الاسم القديم لإسپانيا، وقام أربـــوس Arbos بإعادة كتابة منتخبات منها للأوركسترا.

El Abaicin (AT1)

Fondanguilla (ATY)

Claude Rostand: Petit Guide de Piano Plon, (ATT)

Paris, 1950 p. 202

Ars Nova (AT E)

Nuove Musiche (ATO)

Impressionism (AT7)

Debussy (Claude) 1862-1918 (ATV)

Verlaine (Paul) (ATA)

Baudelaire (Charles) (AT9)

دافنس وكلويه على مسسرح الأويرا بالقاهرة بإشراف وإخراج الفنان سيرج ليفار. (٨٧١) تفضل الفنان مارك شاجال مشكورا فأذن لدار أويرا القاهرة باستنساخ لوحات باليه دافنس وكلويه التي أعـــدّها لأويرا باريس، وقـــدتم استنساخها في القاهرة بنجاح. Whole-tone Scale (AVY) Atonality (AVT) Polytonality (AV E) Bitonality (AVO) Pierrot lunaire (AV7) Gurre lieder (AVV) Verklarte Nacht (AVA) Anton von Webern (AV9) Alban Berg (AA.) Six bagatelles (AA1) triads (AAY) Chromaticism (AAT) To the Memory of an Angel (ΛΛξ) Wozzeck (AAO) Igor Stravinsky (AA7) The Rake's Progress (AAV) pulcinella (AAA) Pacific 231 (AA4) (٨٩٠) كان هونيجر وقتذاك متأثرا بنزعة أصحاب «موسيقى الجلبة» Gozzi (A91) William W. Ausin: «Music in the 20 th, (A9Y) Century» W. W. Norton and Co, N. Y., 1966. P. 460 Microtones (A9T)

(A98) مؤلف متتالية موسيقية جميلة للأطفال

اسمها Baba-yaga أى الغول . ( ( ۸۹۵ ) المشهد الأول : انتصار روما

المشهد الثاني: سوق العبيد

المشهد الثالث: حلبة السبرك

المشهد الثاني: طريق الحرية

(٨٩٦) المشهد الأول: معقل الثوار

وشاجال وماكس إرنست وكبريكو وإيڤ تانجي وخوان ميرو وسلڤادور دالي، على حين تجد الاتجاهات السوريالية نظيرها الموسيقي في بعض أعمال إريك ساتي وبروكو فييڤ وبيلا بارتوك [م.م.م.ث]. Brancusi (A & V) Pelléas et Mélisande (A&A) Prélude à l'Aprés-midi d'un Faune (Λξ ٩) Eclogue (Ao.) Boucher (AO1) Faune et Satyr (AOY) (٨٥٣) قدم باليه أو پرا القاهرة بالاشتراك مع أوركسترا القاهرة السيمفوني باليه «أمسية جنى الغاب» على مسرح أوپرا القاهرة في شهر مايو ١٩٧٠ وقام بالإخراج وتصميم الرقصة الفنان الفرنسي العالمي سيرج ليفار. Glissandi (AOE) Muted (AOO) Images (AO7) Préludes (AOV) Maurice Ravel (1876-1937) (ΛοΛ) Jeux d'eau (1901 (AO4) Gaspard de la Nuit (A7.) (۱۹۱۷) L'Heure Espagnole (۱۹۱۷): وهي واحدة من اثنتين من الأويرات التي كتبها راڤيل. Nocturne (ATY) Interlude (ATT) Danse guerriére (ATE) Lever du jour (170)

Pantomime (۸٦٦)

Danse Générale (۸۲۷)

أو الربة لسيون وفق الإخراج الحديث لأوپرا

باريس.

(۸۲۸) تطهر الربة لسيون مكان پان في الإخراج الحديث

لأوپرا باريس، حيث يجعلها تزلزل الأرض تحت

أقدام القراصنة الذين يتساقطون ويفرون رعبا

تاركين كلويه تعود إلى حبيبها.

(۸۲۸) قدم باليه أوپرا القاهرة بالاشتراك مع أوركسترا

القاهرة السيمفوني في شهر مايو ۱۹۷۰ باليه

(٩١٩) غناء منفرد للتينور مع إنشاد مجموعة الرجال والمجموعة الصغيرة.

(٩٢٠) غناء منفرد من الباريتون مع إنشاد من المجموعة الكبيرة.

(٩٢١) من وهبوا حياتهم من أجل الإمبراطورية الرومانية .

(٩٢٢) إنشاد مجموعة الرجال.

(٩٢٣) صيحة تهليل لإله الحمر.

(٩٢٤) غناء منفرد من السوپرانو مع إنشاد مجموعة الغلمان.

(٩٢٥) غناء منفرد للباريتون.

(٩٢٦) غناء منفر د من السوپرانو.

(٩٢٧) غناء من الباريتون مع المجموعة.

(٩٢٨) جاء بالنص عبارة «مانداليت» كى يحدث الناظم مقابلة بين إيقاع هذا اللفظ وبين نهاية الشطرة فى النص الألماني.

(٩٢٩) إنشاد ٢ تينور و٣ باص وباريتون.

(۹۳۰) إنشاد كورال مزدوج.

(٩٣١) غناء منفر د من السويرانو.

(٩٣٢) إنشاد منفرد من السوپرانو والباريتون بالاشتراك مع الكورال ومجموعة الغلمان.

(٩٣٣) مجموعة الكورال.

(٩٣٤) إنشاد الباريتون.

(٩٣٥) إنشاد الفتيات.

(۹۳٦) غناء منفرد.

(٩٣٧) إنشاد الفتيات.

(٩٣٨) إنشاد الكورال.

(٩٣٩) غناء منفرد من السوپرانو.

(٩٤٠) إنشاد الكورال.

(٩٤١) إنشاد المجموعة.

(٩٤٢) تفضل المرحوم الأستاذ الدكتور مجدى وهبه مشكورا بمقابلة ترجمتي على الأصل اللاتيني.

Pentationic Scale (987)

Street Song (988)

Nevsiedler (980)

Consonance (987)

Atonality (9 & V)

Motifs (9 £ A)

William W. Austin: Music of the 20 th (959)

Century. W. W. Norton and Co. N. Y., 1966, p. 80.

المشهد الثالث: في قصر كراسوس

(٨٩٧) المشهد الأول: معسكر سپارتاكوس

المشهد الثاني: معسكر كراسوس.

(۸۹۸) يقدم هذا المشهد في بعض الأحيان كمشهد أخير في الفصل الثالث، وهو موت سيار تاكوس».

(۸۹۹) كنت قد دعوت الفنان الراحل خاتشاتوريان لزيارة مصر لقيادة أوركسترا القاهرة السيمفوني، ولبّى الدعوة عام ۱۹۲۲ وقاد الأوركسترا في حفلين متتاليين. كذلك وجهت الدعوة إلى الفنان جريجور وفتش لزيارة القاهرة عام ۱۹۷۰ أثناء لقائى به بأوپرا البولشوى بموسكو ليشهد فريق باليه أوپرا القاهرة ويشرف على إخراج باليسه سپارتاكوس بمصر غير أن الظروف حالت دون تحقيق هذه الأمنية.

Commedia del'Arte (9..)

William W. Austin: Music of the 20 th (9.1) Century. p. 433

Paul Hindemith (9.7)

Paul Hindemith: A Composer's World. (9.7)

Cambridge, Massachuts. 1932 p. 52

Charles Koechlin: Les Instruments a Vent. (9.5)

Presse Universitaire de France, Paris, 1948. pp. 94-95.

Pieta (4.0)

Syncope (9.7)

Musica Poetica (4 · V)

(٩٠٨) إنشاد المجموعة.

(٩٠٩) إنشاد من المجموعة الصغيرة.

(٩١٠) غناء منفرد من الباريتون.

(٩١١) إنشاد المجموعة.

(٩١٢) إنشاد من المجموعة.

(٩١٣) غناء منفرد من السويرانو مع المجموعة.

(٩١٤) إنشاد المجموعة الشاملة والمجموعة الصغيرة.

(٩١٥) إنشاد المجموعة الشاملة.

(٩١٦) إنشاد المجموعة الشاملة.

(٩١٧) غناء المجموعة الشاملة.

(٩١٨) غناء منفرد من الباريتون.

William Austin: op cit p. 80 (90.)

Glagolitic Mass (901)

Liturgy (90Y)

Agnus Dei-Agnece Bozji (90°)

Agon (٩٥٤)

Pulcinella (900)

Le Baiser de la Fée (907)

Young Person's Guide to the Orchestra (90V)

Sinfonia da Requiem (٩٥٨)

Peter Grimes (909)

The Rape of Lucretia (97.)

The Turn of the Screw (971)

Olivier Messian (977)

(٩٦٣) تشمل كل واحدة من المجموعات الخشبية الأربع ثلاث آلات: المجموعة الأول فلوت صغيرة وآلتا فلوت، والثانية آلتا أوبوا وكورنو إنجليزى. والثالثة آلتا كلارينيت وباص كلارينيت، والرابعة ثلاثة آلات فاجوت.

وتقوم هذه المجموعات بعزف أدوار عديدة عزفا انفراديا وبنسج خطوط كونتراپنطية مختلفة ونغصات تغريدية، على حين تؤدى بعض المجموعات إطارات هارمونية مع انفرادها بعزف أنغام من الطبقات العليا حينا ومن الطبقات الغليظة المنخفضة حينا آخر. وتضم المجموعات النحاسية عددا من آلات النفير "الترومييت» تتكون من تروم بيت صغير، وثلاثة من التروم بيت العادى، وكورنيت واحد، وثمانية آلات كورنو وثلاثة ترمبون، وآلة توبا.

(٩٦٤) لتوفير التوازن مع المجموعات الأخرى ضاعف ميسيان عدد الوتريات فأصبحت ست عشرة قيولينه ثانية، وأربعة عشرة قيولينه ثانية، وأربعة عشرة قيولا، واثنى عشرة تشيللو، وعشر كونتراباص، ويمثل هذا العدد الحد الأدنى اللازم لأداء هذه السيمفونية.

(٩٦٥) تنقسم آلات الإيقاع إلى قسمين: آلات ذات طابع خشبى، وتتكون من ثلاث كتل خشبية تسمى بالكتل الصينية، ومن كتلة خشبية عادية، وآلات إيقاع ذات طابع معدنى، تتباين أصواتها بين الحاد والغليظ، وتتشكل من مثلث معدنى،

وصنح من الصنوح التركية ، وصفاقة من الصفاقات الكبيرة المعلقة ، وصفاقتين تصفقان معا وصفاقة صينية وآلة الجونج. وتغطى المنطقة الصوتية الوسطى طبلة «الباسك» ودف الماركاس (من أمريكا الجنوبية) ويسمى أحيانا بالدف الكوبى ، والطبلة الصغيرة «الترومبيطة» ودف الپروڤانس. وتتدرج الطبول متدرجة حجما إلى الطبلة الأوركسترالية الكبيرة «التمباله» التمپانى . هذا بجانب أجراس متنوعة على هيئة أنابيب تقرع بالمطرقة الخشبية .

(٩٦٦) ويشتمل على تراكب شكلين إيقاعيين على هيئة القرار المتكرر تعزف آلات النفخ الخشبية والوتريات، وبعد عزف من الأوركسترا الإيقاعي يأتى الجزء الرابع من المقدمة، وفيه تتبادل الآلات النحاسية العزف مع الهيانو الذي يقوم بأداء مركبات هارمونية على هيئة تجاوب متصل بينهما.

(٩٦٧) وهي الأوبوا والكورنو الإنجليزى والكلارينيت المعدة في المنطقة الغليظة والوتريات التي تغمز أوتارها بالأصابع لا باستخدام الأقواس. ويختلط بهذا العزف طرقات خشب الأقواس على أوتار الثيولينات وأداء الهيانو الإيقاعي مع الأجراس.

(٩٦٨) أسندت فيه ثلاث شخصيات إيقاعية لثلاث آلات إيقاعية: هي دف الماركاس والكتلة الخشبية والطبلة الكبيرة، وتنبعث الشخللة المعدنية من شخاليل الرصاص الصغيرة لدف الماركاس، كما يجتمع طابع الصوت النباتي الصادر عن كتلة الخشب مع الطابع الحيواني الصادر عن جلد الطبلة الكبيرة. ويتركز دور هذه الشخصيات الثلاثة في تزايد دوي الطبلة الكبيرة وتناقص دقات الماركاس وبقاء طقطقة الكتلة الخشبية ثابتة دون تغير.

(٩٦٩) يتميز منها ذلك الجزء الأوسط الاستطرادى الكبير، وتقوم مجموعتا الترمبون والكورنو بتناول لحن التمثال بأسلوب الشخصيات الإيقاعية التى نجد ثلاثة منها يتزايد أولهما ويتناقص الثانى في حين لا يحرك الثالث ساكناً. ثم ما تلبث مجموعة النفير أن تنضم إلى المجموعتين فتأخذ دور الشخصيات الايقاعية الثلاثة وتدعهم يتحركون على خط مستقيم في حين تقوم مجموعتا الترمبون والكورنو بقلب الأزمنة الإيقاعية في تتناقص

الشخصية الأولى، وتتزايد الشخصية الثانية وتبقى الثالثة على عادتها بلا حراك، وتظهر نتيجة لذلك صور من الإتباع الإيقاعي تشكّلها ست شخصيات إيقاعية، تقوم الثلاثة الغليظة من بينها بقلب حركة الثلاثة العليا. ويتقدم البيانو بعد هذا الأداء

الجماعى المختلط بتقاسيم أجريت على لحن التمثال يعزفها بمنتهى السرعة، وهو ما يبعث الهذيان في الفرحة. ثم يأتى الختام مبنيا على لحن التمثال تستعرضه الآلات النحاسية بمنتهى الشدة والبطء.

ثبت الفقرات الموسيقية

أناشيد بيزنطية وأمبروزيانية «تعال يا مخلّص» كورال برومپتون أوراتوري بقيادة هنري واشنطن

### فقرة رقم ٨

موسیقی جریجوریانیة «والآن یمکنك أن تُطلق عبدك یا سیّد» كورال برومپتون أوراتوری بقیادة هنری واشنطن

### فقرة رقم ٩

موسیقی جریجوریانیة «فلتبتهج الأرض ابتهاجا» کورال برومپتون أوراتوری بقیادة هنری واشنطن

## فقرة رقم ۱۰

موسیقی جریجوریانیة افتتاح التضرع: «یا ربّ ارحمنا» کورال برومیتون أوراتوری بقیادة هنری واشنطن

### فقرة رقم ۱۱

موسیقی جریجوریانیة «راعینا» غناء داڤید مورجان بمصاحبة کورال کنیسة ناشدوم بقیادة دوم أنسلیم هیوز فقرة رقم ۱۲

> موسيق جريجوريانية «يارب لا على حسب خطايانا تُحاسبنا» كورال كنيسة ناشدوم بقيادة دوم أنسليم هيوز

### فقرة رقم ١

موسيقى الإغريق نشيد أپوللو. غناء آردا مانديكيان

### فقرة رقم ٢

موسيقى الإغريق نشيد أپوللو هارپ: السيدة كويا شيما فلوت: كويبيدى

### فقرة رقم ٣

موسيقى الإغريق أنشودة سيكيلوس غناء آردا مانديكيان

### فقرة رقم ٤

موسيقى عبرية المزمور الملحن الثامن غناء چاكوب جولدشتاين

### فقرة رقم ٥

موسیقی عبریة المزمور رقم ۱۳۷ غناء چاکوب جولد شتاین

### فقرة رقم ٦

موسیقی بیزنطیه اصباح القیامه» کورال برومپتون أوراتوری بقیادة هنری واشنطن

بواكير الپوليفونية. القرنان ۱۱،۱۰ أسلوب الأورجانوم «المجد لملك الملوك» كورال برومپتون أوراتوري بقيادة هنري واشنطن

### فقرة رقم ۱۸

الپوليفونية الإسپانية. القرن ١٢ أسلوب الأورجانوم «ملك الكون العظيم» منشدو بودلي بقيادة برنارد روز

#### فقرة رقم ١٩

أغانى الجوليارد «يا لجمالك الذي بلغت روعته أن عبدتك ڤينوس فسها» غناء فردريك فُولَرْ (باريتون)

#### فقرة رقم ۲۰

أغانى التروبادور والتروڤير ڤيرليه: «الحبيبات الرقيقات» لآدام دى لاهال أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ۲۱

مسرحية «روبان وماريون» لآدام ده لاهال أـ أغنية «روبان يُحبّني» ب\_أغنية «إنى أبدو من جديد» أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ۲۲

بالاد «ربّاه امنح عونك هذا الدار» لآدام دى لاهال. أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ.

### فقرة رقم ۲۳

استامپيدا: أغنية أول مايو أداء مجموعة پرميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كي

### فقرة رقم ٢٤

استامپيدا. الرقصات الأربع الملكية أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

#### فقرة رقم ١٣

موسيقي جريجوريانية

هلّلوا يا . . . يا ربّ بقوّتك يفرحُ الملك وبخلاصِك

يبتهج»

غناء داڤيد مورجان بمصاحبة كورال كنيسة ناشدوم بقيادة دوم أنسليم هيوز

### فقرة رقم 18

موسيقي جريجوريانية

المقامات الكنسية

۱ ـ دوریّ

۲ ـ تحت دوری

٣۔ فریچی

٤ ـ تحت فريچي

ه ـ ليديّ

٦ ـ تحت ليدى

٧ ـ لىدى مختلط

٨ ـ تحت الليديّ المختلط

٩ ـ أيوليّ

١٠ ـ تحت أيوليّ

۱۱ ـ أيونيّ

١٢ ـ تحت أيونيّ

مسجّل على أورغن قاعة سيد درويش للاستماع الموسيقي بالقاهرة. عزف منفرد. يوزيف كون

### فقرة رقم ١٥

بواكير الپوليفونية. القرنان ١٠، ١١

أسلوب الأورجانوم

«فليكن مجد الربّ»

كورال برومپتون أوراتوري بقيادة هنري واشنطن

### فقرة رقم ١٦

بواكير الپوليفونية. القرنان ١٠، ١١

أسلوب الأورجانوم

«هلّلوا يا . . . فقد قام المسيح»

كورال برومپتون أوراتوري بقيادة هنري واشنطن

014

ثلاث رقصات إنجليزية من القرن ١٣ كارل دولمتش: ريكوردر وڤيول ناتال دولمتش: ڤيول دونالد بردچر: كور أنجليه آلان تابور: تابور (طبل)

### فقرة رقم ٣٧

غناء منفرد: «إننى ثابت أبدا فوق العرش» لفراونلوپ غناء فردريك فولر (باريتون)

#### فقرة رقم ٣٨

"إنى اشكو لملاك" لأوزوالد فالكنشتاين لوتى ڤولف ماتيوس: ڤيولا برنارد میشالیس: تینور فرديناندكونراد: فلوت كبير إلزا بريكس ماينرت: كمان ألطو يوهانس كوخ: كمان ألطو وكورنو ڤالترجيرفج: عود كونراد فلآجل: ليرا (هارپ)

### فقرة رقم ٣٩

«بهذا القلب السليم النية» لأوزوالد فالكنشتاين لوتى ڤولف ماتيوس: ڤيولا برنارد میشالیس: تینور فردیناند کونراد: فلوت کبیر إلزا بريكس ماينرت: كمان ألطو يوهانس كوخ: كمان ألطو وكورنو ڤالتر جيرفج: عود هير مان ديك: عود كونراد فلاجل: ليرا (هارپ)

### فقرة رقم ٤٠

الفن القديم. آرس أنتيكا «أرض الميعاد وأورشليم». تأليف ليونايناس أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ٤١

الفن القديم. آرس أنتيكا أسلوب الأورجانوم للخط الرابع «القواعد الثابتة» تأليف يير وتان أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

#### فقرة رقم ٢٥

أغنية «حين أشهد القُبَّرة تحلّق» لبرنار دي ڤنتادور غناء فردريك فولر (باريتون)

### فقرة رقم ٢٦

أغنية «لم أعد أحتمل البعاد عنك طويلا» لجريس بروليه. غناء فردريك فولر (باريتون)

فقرة رقم ۲۷ أغنية «كلُّ ما أصبو إليه» لتيبو دى ناڤار أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيب

#### فقرة رقم ۲۸

أغنية السأغنى من حشاشة قلبي الجيوم دى ديچون غناء أندريه آرتى. راهير. فرانز ميرتنز. أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ۲۹

أغنية «كل من وقع في حبائل الحب» لجيوم دى ديچون غناء أندريه آرتي. راهير. فرانز ميرتنز أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ٣٠

مقطوعة راقصة. الاستامييدا الملكية السابعة. أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ٣١

مقطوعة راقصة: رقصة رقم ١ أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيب

### فقرة رقم ٣٢

مقطوعة راقصة: «الليل» أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ٣٣

مقطوعة راقصة: رقصة أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ٣٥

«كلمة الآب تتجسد» أداء منشدي بودلي بقيادة برنارد روز

موتیت «إلى جوار المدفأة» لمؤلف مجهول أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم 23

نشيد «يوم الغضب». دييس إيراي أداء مجموعة كورال مصرية صغيرة بمصاحبة يوزيف كون على أورغن قاعة سيد درويش للاستماع الموسيقي بالقاهرة

#### فقرة رقم 22

«الأم الثكلي القائمة» [ستابات ماتر]. لچاكوبون داتودي

أداء مجموعة كورال مصرية صغيرة بمصاحبة يوزيف كون على أورغن قاعة سيد درويش للاستماع الموسيقي بالقاهرة

#### فقرة رقم 8 ٤

أغنية ڤرليه «إنى راضية عن كل شيء» لجيوم دي اشو

أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ٢٦

أغنية «بالاد»: «ما أيسر على الجيوم دى ماشو. أغنية «بالاد»: «ما أيسر على الجيوم دى ماشو. أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ٤٧

أغنية من نموذج «الرومانس» شكاية: «يضحك في الصباح من يبكي في المساء» لجيوم دي ماشو

أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

#### فقرة رقم 28

الفن الجديد. آرس نوڤا أغنية صيد [كاشيا]: «نخب الفجر» لچ

أغنية صيد [كاشيا]: «نخب الفجر» لچيرار ديللو أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ٤٩

أغنية «صيد السمك» تأليف لاندينو أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

#### فقرة رقم ٥٠

مادریجال: «تنهّداتی العذبة» تألیف لاندینو أداء مجموعة پرومیوزیکا أنتیکا بقیادة سافورد کیپ

#### فقرة رقم ٥٩

موتیت: «یا سیدتنا مریم» لچون دنستابل أداء مجموعة پرومیوزیکا أنتیکا بقیادة سافورد کیپ

### فقرة رقم ٥٢

موتيت: «تحية لك أيتها البتول» لدنستابل أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ٥٣

عصر النهضة بفلورنسا موتيت «زهرة الأزهار» لدوفاي

### فقرة رقم ٥٤

عصر النهضة بفلورنسا أغنية دينية: «أيتها العذراء الجميلة» لدوفاي

### فقرة رقم ٥٥

عصر النهضة بفلورنسا أغنية: «يضحك ثغري وتبكى أفكاري» لأوكيجيم

### فقرة رقم ٥٦

عصر النهضة بفلورنسا أغنية «الفطساء الصغيرة» لأوكيجيم

### فقرة رقم ٥٧

عصر النهضة بفلورنسا «أغنية العام الجديد» لچاكوب أوبرشت

### فقرة رقم ٥٨

عصر النهضة بفلورنسا أغنية كورالية: «أبانا وإلهنا الحبيب» لإيزاك

### فقرة رقم ۹ ٥

عصر النهضة في روما أغنية «صديقتي الطيبة» لأدريان ڤيلرت

عصر النهضة بفرنسا

أغنية: «هيّا بنا إلى المرج الأخضر» لكوستيليه أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ٦٩

عصر النهضة بفرنسا

أغنية: «طالما أنعمُ بالحياة» لكلودان دي سيرميزي أداء مجموعة پروميوزيكا أنتيكا بقيادة سافورد كيپ

### فقرة رقم ٧٠

عصر النهضة بفرنسا

أغنية : «أأ عيش مهموما» لكلودان دى سيرميزى بمصاحبة العود

### فقرة رقم ٧١

عصر النهضة بهولندا «التبريك» و «حَمَل الربّ» من قداس «إنه لمبارك» لديمونت كورال كنيسة بروميتون بقيادة هنري واشنطن

### فقرة رقم ٧٢

عصر النهضة بهو لندا

من مزامير التكفير: أناديك من الأعماق، فلتسمع ندائي يا ربّى»، لدى لاسوس

فرقة كورال دير الكارميليت بقيادة چون مكارثي

### فقرة رقم ٧٣

عصر النهضة بألمانيا

من أغاني الوداع: «إنزبروك واأسفاه لقد آن أوان الرحيل » لإيزاك

#### فقرة رقم ٦٠

عصر النهضة في روما

مادريجال: «الزهور الرّفّافة» لپاليسترينا

### فقرة رقم ٦١

عصر النهضة في روما «رثاء أوكيجيم»

قداس جنائزي لچوسکان ده پريه

### فقرة رقم ٦٢

عصر النهضة في روما.

موتيت «ألف أسف» لچوسكان ده پريه

### فقرة رقم ٦٣

عصر النهضة في إيطاليا

من موسيقى العود: مقطوعة رقص. لمؤلف مجهول عزف على العود المنفرد: قالتر جيرفج

### فقرة رقم ٦٤

عصر النهضة في إيطاليا

من موسيقي العود لفنشنزيو جاليلي

عزف على العود المنفرد: ڤالتر جيرفج

### فقرة رقم ٦٥

عصر النهضة في إيطاليا

من موسيقي العود (ريتشير كاري) لفرانشسكو دا ميلانو عزف على العود المنفرد: قالتر جيرفج

### فقرة رقم ٦٦

عصر النهضة بفرنسا وهولندا

معركة مارينيان: من أغاني الحرب. لكليمان چانكان

أداء فرقة مسرح الشانزيليزيه الغنائية بقيادة كريدز

### فقرة رقم ٦٧

عصر النهضة بفرنسا وهولندا

أغنية «تغريدة الطير» لكليمان چانكان

أداء فرقة مسرح الشانزيليزيه الغنائية بقيادة كريدز

موسيقي دينية إنجليزية

«قبل أن يغيب ضوء النهار نصلّي من أجلك يا خالق الكائنات أجمع» لتالليس

فرقة كورال الكارميليت بقيادة چون مكارثي

### فقرة رقم ۸۰

موسيقي دينية إنجليزية

من «قداس لخمسة أصوات»

١ ـ المجد لله في الأعالى

٢ ـ التقديس

٣ ـ مبارك الرب [التبريك]

فرقة كورال فليت ستريت بقيادة ت. ت. لورانس

### فقرة رقم ۸۱

عصر النهضة بإنجلترا

مادريجال: «فانتازيا رقم ٣ لثلاثة آلات موسيقية من

أسرة الڤيول» لجيبونز

أداء مجموعة موسيقي الآلات [سكولا كانتورام زيلينسس ا

### فقرة رقم ۸۲

عصر النهضة بإنجلترا

مادريجال: مدخل رقصة شعبية من المتتالية رقم ٣ لپويرل أداء مجموعة موسيقي الآلات [سكولا كانتورام زيلينسس

### فقرة رقم ۸۳

عصر النهضة بإنجلترا

پاڤان من متتالية إيرل أوڤ سولزبوري لوليام بيرد مجموعة موسيقي الآلات بإذاعة روما

### فقرة رقم ٨٤

عصر النهضة بإنجلترا

«جاليارد» من متتالية إيرل أوڤ سولزبوري لوليام بيرد. أداء مجموعة موسيقي الآلات بإذاعة روما

#### فقرة رقم ٧٤

عصر النهضة بألمانيا

أعنية «عندما أستيقط في الصباح المبكر» للودڤيج سنفل

يوهانس فاير آبند: تينور

إلزا بريكس ماينرت: ڤيولا صغيرة (سوپرانو)

روزماري لارز: جامبا صغيرة (سوپرانو)

يوهانس كوخ: جامبا كبيرة (باص)

ڤالتر جيرفج: عود

فرديناند كونراد: فلوت تينور وباص

### فقرة رقم ٧٥

عصر النهضة بألمانيا. لحن لوثري

نشيد ديني: «كم تبدو نجمة الصباح متلألئة في تألقها» لبريتورياس

أوركسترا لندن للحجرة وفرقة الغناء التابعة له بقيادة أنطوني برنارد

#### فقرة رقم ٧٦

عصر النهضة بانجلترا

مادريجال: «أنت يا مَنْ تعيش في المسرّات» لجون ويلبي

مارجريت فيلدهايد: سوپرانو

أيلين مكلولن: سوپرانو

ألفريد ديلر: تينور ثان

رينيه سومز: تينور

جوردون كلنتون: باص

### فقرة رقم ۷۷

عصر النهضة بإنجلترا

مادريبال: «أيها الهَمّ ستوردني مورد التهلكة» لويلكز

الأداء مماثل لما هو في فقرة رقم ٧٥

### فقرة رقم ۷۸

عصر النهضة بإنجلترا

مادريجال: مَنْ أنت؟ مَنْ القادم؟ لمورلي

الأداء مماثل لما هو في فقرة رقم ٧٥

الباروك في البندقية

صوناته رقم ۱ للأوركسترا الوترى المزدوج لچيوڤانى جبرييللى. أوركسترا الحجرة بشتوتجارت بقيادة كارل مينشنجر

### فقرة رقم ٩٣

الباروك في البندقية

صوناته الخافت والشديد، لچيوڤاني جبرييللي أوركسترا الحجرة بشتوتجارت بقيادة كارل مينشنجر

### فقرة رقم ٩٤

الباروك في البندقية

«الفصول الأربعة» لأنطونيو ڤيڤالدي

١ ـ الحركة الأولى السريعة من الكونشيرتو الأول

٢ ـ الحركة الثانية البطيئة من الكونشيرتو الثاني

٣ ـ الحركة الثالثة السريعة من الكونشيرتو الثالث

الحركة الثانية السريعة من الكونشيرتو الرابع
 أوركسترا الكونسير الإنجليزى بقيادة تريڤور پينوك

### فقرة رقم ٩٥

الباروك في البندقية

حركة بطيئة «أداچيو» للوتريات والأورغن لأبينوني.

أورغن منفرد. داڤيد بل

أوركسترا برلين الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كارابان

### فقرة رقم ٩٦

الباروك البورجوازي في هولنده تنوعات كورالية: «آه يا إلهي» لسويلنك أورغن منفرد: سوزي جانس

### فقرة رقم ۹۷

الباروك البورجوازي في هولنده «رقصة من القرية» لپريتوريوس مجموعة فرانزينتا الموسيقية

#### فقرة رقم ۸۵

عصر النهضة بإنجلترا

تنوعات إنجليزية ذات برنامج تصويري لحن «الحوذي» لوليام بيرد

مجموعة موسيقي الآلات بإذاعة روما

### فقرة رقم ٨٦

عصر النهضة بإنجلترا

تنوعات إنجليزية على نمط الپاساكاليا

«نفسى» لچون بول

تعزف على الڤير چينال مار جريت هدسون

### فقرة رقم ۸۷

عصر النهضة بإنجلترا

قصيدة إنجليزية: «مزاجُّه» لفارنابي

تعزف على الڤيرچينال مارجريت هدسون

### فقرة رقم ۸۸

الباروك الإسپاني

«تأملوا هذه الرؤى» لڤيتوريا

فرقة كورال كاتدرائية آخينز بقيادة تيودور ريمان

### فقرة رقم ۸۹

الباروك الإسپاني

«السلام لك يا مريم» لڤيتوريا

فرقة كورال دير الكارميليت بقيادة چون مكارثي

### فقرة رقم ٩٠

الباروك في البندقية

أوراتوريو «الروح والجسد» لكاڤالييري

المدخل الكورالي

كورال ڤيينا للحجرة وكاپيلا أكاديمية ڤيينا بقيادة تشارلي ماكيراس

### فقرة رقم ٩١

الباروك في البندقية أوپرا أورفيوس لمونتڤردي مشهد من الفصل الرابع

أوركسترا وكورال بقيادة وستروپ

الباروك الألماني قبيل باخ مقدّمة كورالية لبوكستهوده «هلمّوا أيها المؤمنون نمجّد الله» أورغن منفرد: رينيه ساورچين

### فقرة رقم ١٠٥

الباروك الألماني قبيل باخ كونشيرتو للترومپيت والأوبوا مع الأوركسترا الوترى لچورچ فيليپ تيليمان الحركة الأولى: بطىء مهيب (لارجو) ترومپيت: ألبير كالقراك أوبوا: پيير پييرلو أوركسترا تولوز للحجرة بقيادة لوى أورياكوم

#### فقرة رقم ١٠٦

الباروك في إنجلترا أو پرا ديدو وأينياس. لهنري پيرسيل «الافتتاحية» أوركسترا الحجرة الألماني بقيادة شارلي ماكيراس

### فقرة رقم ۱۰۷

الباروك في إنجلترا «رقصة البحّار» لهنرى پيرسيل ليوپولد ستوكوڤسكى يقود أوركستراه

### فقرة رقم ۱۰۸

الباروك بناپلى كانتاتا: على ضفاف نهر التيبر الأغنية الأولى لألساندور سكار لاتى تيريزا شتيخ راندال: سوپرانو هلموت فوبيش: ترومپيت أوركسترا كاميراتا أكاديميكا [أوركسترا الحجرة الأكاديم] بقيادة برنارد بومجارتنر

### فقرة رقم ۱۰۹

الباروك بناپلى رقصة جاڤوت لدومينيكو سكارلاتى إلزاهانش: هارپسيكورد منفرد

#### فقرة رقم ۹۸

الباروك في روما توكاتا كروماتية لرفع الكأس المقدسة . أغنية «حتى نسمو» لفريسكو بالدى أورغن منفرد: چان چيلو

#### فقرة رقم ٩٩

الباروك في روما الكونشيرتو الكبير رقم ٩ سلّم لا الكبير لأركانچلو وريللي التصدير بطيء الحركة ورقصة جيج السريعة م أوركسترا مديتشي.

#### فقرة رقم ۱۰۰

الباروك الأرستقراطي بفرنسا نشيد «يوم الغضب» لچان باتيست لوللي موتيت تؤديه جوقتا إنشاد مع أوركسترا كونسير لاموريه بقيادة مارسيل كورو

### فقرة رقم ۱۰۱

الباروك الأرستقراطي بفرنسا «فانفار» لچان باتيست لوللي عزف أوركسترا الحجرة بقيادة چان لوي پيتي

### فقرة رقم ۱۰۲

الباروك الأرستقراطي بفرنسا إحدى السيمفونيات المصاحبة لعشاء الملك بقصر ڤرساي لميشيل ريشار ديلالاند

### فقرة رقم ١٠٣

الباروك الأرستقراطى بفرنسا أوپرا باليه «غراميات في الهند» لچان فيليپ رامو ١ ـ مقدمة ومينويت المحاربين والمحاربات ٢ ـ لحن عيد الزهور ٣ ـ لحن الإنكا

أوركسترا الحجرة لكونسير لاموريه بقيادة لوى ده

الباروك الألماني الوافد من الخارج كونشيرتو الأورغن والأوركسترا من المجموعة الرابعة لهيندل

الحركة الأولى «لارجيتو» بطيء ومتقطع أورغن منفرد. كارل ريختر مع أوركسترا الحجرة

#### فقرة رقم ۱۱۸

خاتمة الباروك

القداس من مقام سي «الصغير». باخ الإنشاد الجماعي الأخير من جزء «حَمَل الربّ» فرقة كورال وأوركسترا مدينة ميونخ بقيادة كارل

#### فقرة رقم ۱۱۹

خاتمة الباروك

«أوراتوريو آلام المسيح وفق إنجيل متّى «لباخ» منتخبات من الإنشاد الخاص بالجزء الأول فرقة كورال باخ مع أوركسترا چاك بقيادة ريچينالد

### فقرة رقم ۱۲۰

خاتمة الباروك

مقدمات كورالية لباخ أعدها للأوركسترا ليويولد ستو كو ڤسكى

> أ. هلم أيها الموت العذب ب. إلهنا قلعة منيعة ليوپولد ستوكوڤسكى يقود أوركستراه

### فقرة رقم ۱۲۱

خاتمة الباروك

پاساكاليا وفوجه من مقام دو الصغير ليوپولد ستوكو قسكى يقود أوركستراه

### فقرة رقم ۱۲۲

خاتمة الباروك

مقدمات كورالية لباخ أ. أيها الإنسان فلتتحسّر على خطيئتك الكبري ب. عندما نعاني أشد أنواع الكروب ج. أيها المسيح هلا تذكّرتنا

عزف على أورغن سلبرمان في إيبر سمونستر

#### فقرة رقم ۱۱۰

الباروك بناپلي

كونشيرتو من مقام صول كبير لآلتي فلوت والأوركسترا لتشيماروزا

الحركة الثالثة: سريع بدون مبالغة

عازفا الفلوت: چان پيير رامپال وروبرت هيرتشي أوركسترا كونسير لاموريه بقيادة ييتر كولومبو

### فقرة رقم ۱۱۱

الباروك الألماني الوافد من الخارج اللحن البطيء المهيب من أو يرا خشايار شا لهيندل أوركسترا ميونخ للحجرة «پرو آرت» بقيادة كورت رىدل

#### فقرة رقم ۱۱۲

الباروك الألماني الوافد من الخارج أويرا يوليوس قيصر لهيندل أوركسترا وكورال باخ بميونخ بقيادة كارل ريختز

#### فقرة رقم ۱۱۳

الباروك الألماني الوافد من الخارج نشيد من أوراتوريو «يهوذا المكابي». لهيندل أوركسترا ميونخ للحجرة بقيادة كورت ريدل

### فقرة رقم 118

الباروك الألماني الوافد من الخارج من أوراتوريو المسيح لهيندل أ ـ الافتتاحية ب- هللوايا. أوركسترا ميونخ للحجرة بقيادة كورت ريدل

### فقرة رقم ١١٥

الباروك الألماني الوافد من الخارج «موسيقى المياه» لهيندل أوركسترا الكونسير الإنجليزي بقيادة تريقور بينوك

### فقرة رقم ۱۱٦

الباروك الألماني الوافد من الخارج الكونشيرتو الكبير الخامس لهيندل أوركسترا بامبرج السيمفوني بقايدة فريتز ليمان

الروكوكو في إيطاليا أوپرا «الخادمة السيدة» لپيرجوليزي أغنية: توقُّعي ألاّ أجيء» أوركسترا ڤيرتمبرج لمدينة شتوتجارت بقيادة فرديناند ليتنر.

### فقرة رقم ۱۳۰

الروكوكو بإيطاليا الأم الثكلي قائمة «ستابات ماتر» لپيرجوليزى سوپرانو: تيريزه شنخ راندال متزوسوپرانو: إليزابيث هينجن فرقة كورال أكاديمية ڤيينا أوركسترا أويرا ڤيينا بقيادة ماريو روسي

### فقرة رقم ۱۳۱

الأسلوب الكلاسيكي السيمفونية رقم ٨٨ من مقام صول الكبير لها يدن الحركة الأولى . أوركسترا برلين الفيلهارموني بقيادة يوچين يوخوم

#### فقرة رقم ۱۳۲

الأسلوب الكلاسيكي السيمفونية رقم ٤٠ من مقام صول الصغير لموتسارت الحركة البطيئة «أداجيو» أوركسترا إذاعة باڤاريا السيمفوني بقيادة يوچين

### فقرة رقم ۱۳۳

يوخوم

الأسلوب الكلاسيكى أوپرا «سادنة المعبد» لسپونتينى ١ . مارش النصر (من الفصل الأول) ٢ . مارش جنائزى (من الفصل الثالث) أوركسترا وكورال إذاعة روما بقيادة ف . بريفيتالى

#### فقرة رقم ۱۳۶

مرورهم به ۲۰۰۰ الكلاسيكى الأسلوب الكلاسيكى أ. افتتاحية كوريولان لبيتهوڤن ب. افتتاحية إيجمونت لبيتهوڤن أوركسترا برلين الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كاريان

#### فقرة رقم ۱۲۳

رصم ۲۰۰۰ خاتمة الباروك توكاتا وفوجه من مقام رى الصغير لباخ ليوبولد ستوكوڤسكى يقود أوركستراه

#### فقرة رقم ۱۲٤

خاتمة الباروك كونشيرتو الفلوت والقيولينه والكلافسان والأوركسترا. باخ أداء مجموعة I Musici

#### فقرة رقم ۱۲۵

خاتمة الباروك كونشيرتو الڤيولينه رقم ٢ من مقام سى الكبير لباخ الحركة الثانية . أداچيو بطىء ڤيولينه منفردة: فيليكس آيو أداء مجموعة I Musici

#### فقرة رقم ١٢٦

الأوپرا خلال القرن ۱۸ أوپرا أورفيوس. جلوك مونولوج «أيتها التلال الموحشة كم يثقلك الحزن في غيبة يوريديكي»

أوركسترا ڤيينا الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كارايان

### فقرة رقم ۱۲۷

ر م الأوپرا خلال القرن ١٩ أوپرا دون چيوڤاني لموتسارت أ. ثنائية غنائية من الفصل الأول رقم ٧ ب. ختام الفصل الأول ج. ختام الفصل الثاني چوان سذر لاند: سوپرانو إبر هارد ڤيختر: باريتون

### فقرة رقم ۱۲۸

موسیقی القرن ۱۸ کونشیرتو الفلوت والهارپ من مقام دو الکبیر. لموتسارت الحرکة الثانیة: بطیء «أداچیو». فلوت: ڤولفجانج شولتز هارپ. نیکانور زابالیتا أورکسترا ڤیینا الفیلهارمونی بقیادة کارل بم

السيمفونية رقم ٤ من مقام رى الصغير لشومان الحركة الثانية أوركسترا برلين الفيلهارموني بقيادة ڤيلهلم فورتڤانجلر

#### فقرة رقم 127

منتصف القرن ١٩ السيمفونية الخيالية لهكتور برليوز. مقتطفات: ١ الحركة الأولى ٢ . الحركة الثانية ٣٠ . الحركة الثانية ٣٠ . الحركة الثالثة

أوركسترا شيكاغو السيمفوني بقيادة كلوديو أبادو

### فقرة رقم ١٤٣

التطویبات لسیزار فرانك الطوبی الثالثة: طوبی للحزانی لأنهم یتعزّون...» إنجیل متی ٥: ٤ سوپرانو: لویز لوبران متزو سوپرانو: چین بربییه الطو: ناتالی ستوتزمان تینور: داڤید ریندال وپیتر چیفس باریتون: مارسیل ڤانو باریتون: مارسیل ڤانو باص: فرانسوا لو ودانییل أو تثیر کورال الإذاعة الفرنسیة والأورکسترا الفیلهارمونی الجدید بقیادة أرمان چوردان

### فقرة رقم 128

ليلية رقم ٧ لفردريك شوپان پيانو: ڤلادو لمُووتر

### فقرة رقم ١٤٥

كاپريشيو رقم ٢٤ من مقام لا صغير لپاجانيني عزف ديڤي إرليه

### فقرة رقم ١٤٦

كونشيرتو الكمان والأوركسترا رقم ١ لپاجانيني الحركة الأولى قيولينه منفردة: سلڤاتوري أكاردو

أوركسترا لندن الفيلهارموني بقيادة شارل دوتوا

#### فقرة رقم ١٣٥

الأسلوب الكلاسيكي السيمفونية الثالثة (البطولة) لبيتهوڤن الحركة الأولى أوركسترا برلين الفيلهارمورني بقيادة هربرت فون ريان

#### فقرة رقم ١٣٦

الأسلوب الكلاسيكي السيمفونية الثالثة (البطولة) لبيتهوڤن الحركة الثانية أوركسترا برلين الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كارابان

#### فقرة رقم ۱۳۷

الأسلوب الكلاسيكي ختام السيمفونية الثالثة لبيتهوڤن أوركسترا برلين الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كاريان

#### فقرة رقم ۱۳۸

الأسلوب الكلاسيكي ختام السيمفونية الخامسة لبيتهوڤن أوركسترا برلين الفيلهارموني بقياد هربرت فون كارايان

### فقرة رقم ۱۳۹

الأسلوب الكلاسيكي السيمفونية التاسعة لبيتهوڤن الحركة الرابعة الجاسعة لبيتهوڤن الحركة الرابعة سوپرانو: چانيت پيرى كونترالطو: أجنس بالتا تينور: ڤينسون كول تينور: ڤينسون كول بريتون: ديتريش فيشر ديسكاو وچوزيه ڤان دام أوركسترا وكورال برلين الفيلهارموني بقيادة هربرت

### فقرة رقم ١٤٠

فون كاريان

«أغنية ملك الحور» لشوبيرت باريتون: چيرار سوزاى پيانو: دالتون بولدوين

أوپراً عايدة لڤردى تصدير الفصل الأول أوركسترا ڤيينا الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كاران

### فقرة رقم ١٥٥

أوپراً عطيل لڤردى استهلال المشهد الأول من الفصل الأول فرقة كورال أوپرا ڤيينا وأوركسترا ڤيينا الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كارايان

#### فقرة رقم ١٥٦

أوپرا «كارمن» لچورچ بيزيه أغنية «الحب طائر متمرد. . » غناء: ماريا كالاس أوركسترا أوپرا باريس بقيادة چورچ پريتر.

### فقرة رقم ۱۵۷

السيمفونية الرابعة لبرامس الحركة الأولى: سريع دون مغالاة أوركسترا كولومبيا السيمفوني بقايدة برونو ڤالتر.

### فقرة رقم ۱۵۸

السيمفونية الرابعة «الرومانسية» لبروكنر الحركة الثانية: بتمهل أوركسترا برلين الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كارايان

### فقرة رقم ۱۵۹

السيمفونية الثامنة لجوستاف مالر الجزء الختامي أوركسترا بوسطن السيمفوني وكورال مهرجان تانجلوود بقيادة سيچي أوزاوا

#### فقرة رقم ١٦٠

الحركة الخامسة . ألطو : مورين فورستر . چيسى نورمان كورال غلمان ڤيينا . أوركسترا ڤيينا الفيلهارمونى بقيادة كلوديو أبادو

السيمفونية الثالثة لجوستاف مالر

#### فقرة رقم ١٤٧

«المقدمات» لفرانز ليست أوركسترا بامبرج السيمفوني بقيادة هاينريش هولريزر

#### فقرة رقم ١٤٨

رباعية الخاتم «القالكيرى» لريتشارد ڤاجنر العاصفة

أوركسترا برلين الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كارايان

#### فقرة رقم 189

رباعية الخاتم «القالكيرى» لريتشارد قاجنر وداع قوتان قوتان: توماس ستيوارت أوركسترا برلين الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كارايان

### فقرة رقم ۱۵۰

«تریستان و ایزولده» لریتشار د ڤاجنر لحن «الموتُ حُبّاً» ایزولده: چیسی نورمان آن کسته اسلیدالهٔ الهاره منسسته ادة ه

أوركسترا برلين الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كارايان

### فقرة رقم ۱۵۱

أوپراً پارسيفال لريتشارد ڤاجنر الفصل الثالث. موسيقى الجمعة الحزينة أوركسترا هيوستون السيمفوني بقيادة ليوپولد ستوكوڤسكى

### فقرة رقم ۱۵۲

أوپراً «وأشرق صباح» لريتشارد ڤاجنر عزف د. سمير عزيز على الپيانو

### فقرة رقم ۱۵۳

زوپرا عايدة لڤردى بداية المشهد الثاني من الفصل الأول فرقة كورال جماعة أصدقاء الموسيقى بڤيينا أوركسترا ڤيينا الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كارايان

«الرابسودية الإسپانية» لموريس راڤيل «مالاجوينا» أوركسترا أمستردام بقيادة برنارد هايتنك

#### فقرة رقم 179

«دافنیس وکلویه» لموریس راڤیل أورکسترا وکورال أوپرا باریس بقیادة مانویل روزنتال

#### فقرة رقم ۱۷۰

قصيد سيمفوني «ليلة التجلّي» لأرنولد شونبرج أوركسترا الحجرة الإنجليزي بقيادة فلاديمير أشكنازي

#### فقرة رقم ۱۷۱

أغنية «جُوريَّه» لأرنولد شونبرج افتتاحية

أوركسترا وكورال بايرويت السيمفوني بقيادة رافائيل كوبيليك

### فقرة رقم ۱۷۲

أوپرا «قوتسيك» لألبان بيرج أغنية الصنّاع قوتسيك: ديتريتش فيشر ديسكاو مارى: إيڤيلين لير أوركسترا وكورال أوپرا برلين بقيادة كارل بِمْ

### فقرة رقم ۱۷۳

«طقوس الربيع» لإيجور ستراڤنسكى أوركسترا ديترويت السيمفوني بقيادة أناتول دوراتي.

### فقرة رقم ۱۷٤

السيمفونية الكلاسيكية لپروكوفييف الحركة الثالثة. جاڤوت أوركسترا الفيلهارمونيا بقايدة إفريم كورتس

### فقرة رقم ۱۷۵

باليه «جايانيه» لآرام خاتشاتوريان رقصة السيف أوركسترا لندن السيمفوني بقيادة ستانلي بلاك

#### فقرة رقم ١٦١

"أنشودة الأرض" لجوستاف مالر أغنية «الوداع» كونترالطو: كاثلين فيرييه تينور: چوليوس پاتزاك أوركسترا ڤيينا الفيلهارموني بقيادة برونو ڤالتر

### فقرة رقم ١٦٢

ليلة فوق جبل عار لموسورسكي ليوپولد ستوكوڤسكي يقود أوركستراه

### فقرة رقم ١٦٣

نهر الڤولتاڤا (المولداو) لسميتانا أوركسترا ڤيينا الفيلهارموني بقيادة رافائيل كوبيليك

### فقرة رقم ١٦٤

«أيبريا» لألبينث اللوحة الأولى «إيحاء» پيانو: چان فرانسوا هيسير

#### فقرة رقم ١٦٥

القرن العشرون

أوپرا «بلياس وميليزانده» لديبوسي: لحظة مصارحة العاشقين.

میلیزانده: سوپرانو: قیکتوریا دی لوس أنچیلیس پلیاس: تینور: چاك جانش الأوركسترا القومی للرادیو والتلفزیون الفرنسی بقیادة أندریه كلیتان

### فقرة رقم ١٦٦

أوپرا «تريستان وإيزولده» لريتشارد ڤاجنر لحظة مصارحة العاشقين إيزولده: بريچيت نلسن تريستان. ڤلفجانج ڤندجاسن أوركسترا مهرجان بايرويت بقيادة كارل بمُ

### فقرة رقم ١٦٧

مقدمة أمسية «جنى الغاب» لكلود ديبوسى الأوركسترا الفيلهارموني التشيكي بقيادة أنطونيو بيدروتي

"من الموسيقي الشاعرية" لكارل أورف أغنية الشارع

فرقة كورال تولزر للأطفال بقيادة جيرهارد شميت فرقة كورال الحجرة لمدرسة الموسيقى العليا بميونخ بقيادة فريتز شيرى مع مجموعة من العازفين.

القيادة الموسيقية: كارل أورف

#### فقرة رقم ۱۸۶

«من الموسيقى الشاعرية» لكارل أورف موسيقى لمسرحية العرائس الأداء مماثل لما جاء بفقرة رقم ١٨٣

#### فقرة رقم ۱۸۵

«من الموسيقى الشاعرية» لكارل أورف روندو الصغير الأداء مماثل لما جاء بالفقرة رقم ١٨٣

### فقرة رقم ۱۸٦

«موسيقى للوتريات والآلات الإيقاعية والسيليستا» لبيلا بارتوك الجزء الرابع (سريع جدا) أوركسترا برلين الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كارايان

#### فقرة رقم ۱۸۷

أ ـ الجزء الأول . مقدمة ب ب حمَل الرب ب حمَل الرب ب جمَل الرب ب ج ـ ختام الأورال الفيلهارموني التشيكي بقيادة كارل أنسرل

«القداس الجلاجولي» ليانا تشيك

### فقرة رقم ۱۸۸

" (قداس موتى الحرب البنچامين بريتين الحمل الرب السنجامين بريتين سوپرانو: جالينا ڤيشنفسكايا تينور: پيتر ميرز فرقة كورال أوركسترا لندن السيمفوني بقيادة داڤيد ويلكوكس

أوركسترا لندن السيمفوني بقيادة بنچامين بريتين

#### فقرة رقم 177

باليه «سپارتاكوس» لآرام خاتشاتوريان أداچيو سپارتاكوس وفريچيا أوركسترا لندن السيمفوني بقيادة ستانلي بلاك

#### فقرة رقم ۱۷۷

السيمفونية الأولى لشوستاكوڤتش أ-الحركة الثانية ب-الحركة الثالثة ج-الحركة الرابعة أوركسترا الفيلهارمونيا بقيادة إفريم كورتس

#### فقرة رقم ۱۷۸

السيمفونية السابعة «لننجراد» لشوستاكوفتش الحركة الأولى . أوركسترا لندن الفيلهارموني بقيادة برنارد هايتنك

#### فقرة رقم ۱۷۹

أ ـ المقدمة ب ـ الختام أوركسترا برلين الفيلهارموني بقيادة هربرت فون كارايان

«حياة بطل» لريتشارد شتراوس

### فقرة رقم ۱۸۰

«المصور ماتياس جرونيقالد» لهيندميت أ-حفل موسيقى للملائكة ب- إيداع جثمان المسيح ج-صمود القديس أنطوان أمام الغواية أوركسترا زغرب الفيلهارموني بقيادة ميلان هورفات

### فقرة رقم ۱۸۱

لهیندمیت الجزء الثانی: توراندو أورکسترا موسکو الفیلهارمونی بقیادة کندراشین

«تحو لات سيمفونية لألحان من كارل ماريا فون ڤيبير»

### فقرة رقم ۱۸۲

«كارمينا بورانا» لكارل أورف فورتونا: أيها الحظ الأوركسترا الفيلهارموني الملكي بقيادة أناتول دوراتي

«تورانجاليلا» لأوليڤييه ميسيان ختام الجزء الأخير من السيمفونية: فورة أخيرة للحن

الحب

أوركسترا فيلهارمونيا بقيادة إيزا پيكا سالونين

فقرة رقم ۱۸۹

«أداچيو للوتريات» لصمويل باربر

أوركسترا الحجرة للمجموعة الأوربية بقيادة أبڤيند

آدلاند

# ثبت المراجع

| ★ Aldous Huxley                                                  | : | On Art and Artists. Harper. 1960.                                       |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| * Alfred Einstein                                                | : | A short History of Music. Alfred Knopf.                                 |
| * Alfred Einstein                                                | : | Music in the Romantic era. New York, Norton 1947.                       |
| ★ Albert Seay                                                    | : | Music in the Medieval world. Prentice Hall, 1955.                       |
| * Alen Perceval                                                  | : | History of Music. The English University Press London 1961.             |
| * A. Sarazar                                                     | : | Music in our time. New York, Norton 1946.                               |
| <b>≭</b> Buck                                                    | : | Psychology for musicians. Oxford University Press, 1957.                |
| ★ Curt Sachs                                                     | • | History of World Music. New-York.                                       |
| ★ Curt Sachs                                                     | : | The History of musical instruments. New-York Norton 1940.               |
| ★ Cassidorius                                                    | : | The Letters of Cassidorius. Translated into English by Thomas           |
|                                                                  |   | Hodgkin. Henry Frowde London.                                           |
| ★ Charles Kaechlin                                               | • | Les instruments à vent. Presse Universitaire de France Paris 1948.      |
| ★ Chastellux                                                     | • | Essai sur l'union de la Poésie et de la musique. Paris 1765.            |
| * C. Forsyth                                                     | : | Music and Nationalism. New York 1911.                                   |
| ★ C. Sharp and A. Oppe                                           |   | The Dance. An historical survey of dancing in Europe. New York          |
|                                                                  | : | 1924.                                                                   |
| ★ Ernst Neuman                                                   | : | Wagner as man and artist. New York 1924.                                |
| * Gustave Reese                                                  | : | Music in the Renaissance. New York. Norton 1954.                        |
| ★ Gerald Abraham                                                 | : | <b>Eight Soviet composers</b> . New York. Oxford 1943.                  |
| ∗ G. Grove                                                       | : | Beethoven and his nine symphonies. London. 1906.                        |
| ★ Gustave Reese                                                  | ; | Music in the Middle ages. New York. Norton 1940.                        |
| * Herbert Reed                                                   | : | Arts and Society. Macmillan, London.                                    |
| * Hamilton                                                       | : | The Great age of Greek Literature. Norton. 1970.                        |
| <b>⊁</b> Homer                                                   |   | Odyssey VII, 80-81                                                      |
|                                                                  |   | English Translation by Samuel H Butcher and Andrew Lang in the          |
| No. T.Y                                                          | : | complete works of Homer, New York, Modern History, 1935.                |
| * Honegger, Marc                                                 |   | Dictionnaire de la Musique. les Hommes et leurs oeuvres. Bordas         |
| & Inadall Taulius                                                | : | 1970. 2 volumes.                                                        |
| ★ Iredell Jenkins    ★ Israel Nestron                            | : | Arts and the Human Enterprise. Havard University Press.                 |
| <ul><li> ★ Israel Nestyev</li><li> ★ Jacques Lassaigne</li></ul> | : | Sergie Prokofiev. New York, Knopf, 1946.                                |
| * J. Mursell                                                     |   | Marc Chagall, Dessins, et aquurelles pour Le Ballet, Paris 1969.        |
| * J. Noverre                                                     | : | Psychology of Music New York 1937.                                      |
| 本 J. Novelle                                                     |   | Letters on dancing and ballets, Translated by C. Beaumont. London 1930. |
| * Leonard Bernstein                                              |   |                                                                         |
| * Mckinney and Anderson                                          |   | The Joy of Music Simon and Schuster.                                    |
|                                                                  |   | Discovering Music, American Book Company 1954.                          |
| * Mckinney and Anderson                                          |   | Music in History, The evolution of an art. American Book Company 1957.  |
| * Miller                                                         |   | The Science of musical Sounds. New York 1924.                           |
| * M. F. Bukofzer                                                 |   | Music in the Baroque era. New York Norton 1947.                         |
| * Marion Baur                                                    |   | Twentieth Ceutury Music. New York Putnam 1947.                          |
| * Slonimsky                                                      |   | Music since 1900. New York, Coleman Ross 1949.                          |
| ≯ Nina Ipton                                                     | : | Love with the French. The World Publishing Company 1959.                |
| * Olivier Strunk (Editor)                                        | : | Source Reading in Music History. Norton New York.                       |
| * Paul Hindmith                                                  | : | A composer's world. Cambridge, Massachuts 1932.                         |
| * Paul Henry Lang                                                | : | Music in Western Civilisation. Dent 1963.                               |
| * Richard Strauss                                                |   | Recollections and Reflections. London Boosey and Hawkes 1953.           |
| 20                                                               |   | Edition Books, and Hawkes 1933.                                         |

\* Romain Rolland : Essays on Music. New-York Crown 1948.

\* T. Reinach La musique Grèque, Paris 1926.

\* Theodore Finney : A History of Music. Harap.

\* Yehudi Menuhin

\* William Fleming
 \* William Austin
 \* Wylie Sypher
 Arts and Ideas. Holt Rinehart and Winston, New York 1961.
 \* Music in the Twentieth Century. Norton, New York 1966.
 \* Four stages of Renaissance style. New York, Anchor 1955.

The arts and Man, Music and the nature of its contribution to Hu-

manity. Unesco.

برنارد شو: مولع بڤاجنر. ترجمة د. ثروت عكاشة. الطابعة الثانية ١٩٩٢. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ثروت عكاشة: مولع حذر بڤاجنر. دراسة نقدية. الطبعة الثانية ١٩٩٣. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ثروت عكاشة: المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية. لونجمان ١٩٩٠.

# ثبت ببليوجرافي لصاحب هذه الدراسة

|                     |           | *                                                        |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
|                     |           | ● موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى*.             |
| طبــعــة أولى ١٩٧١  | دراســـة  | ١ – الفن المعبّري: العمارة                               |
| طبعة ثالثة ١٩٩٦     | * * .     |                                                          |
| طبــعـــة أولى ١٩٧٢ | دراســــة | ٢ – الفن المصرى: النحت والتصوير                          |
| طبعة ثانية ١٩٩٧     |           |                                                          |
| طبــعـــة أولى ١٩٧٦ | دراســـة  | ٣ – الفن المصرى القديم: الفن السكندري والقبطي            |
| طبعة ثالثة ١٩٩٧     |           |                                                          |
| طبــعـــة أولى ١٩٧٤ | دراســـة  | ٤ – الفن العراقي القديم                                  |
| طبــعـــة أولى ١٩٧٨ | دراســـة  | ٥ – التصوير الإسلامي الديني والعربي                      |
| طبــعـــة أولى ١٩٨٣ | دراســـة  | ٦ – التصوير الإسلامي الفارسي والتركي                     |
| طبعــة أولى ١٩٨١    | دراســة   | ٧ – الفن الإغريقي                                        |
| طبعة ثانيـة ١٩٩٨    |           |                                                          |
| طبــعـــة أولى ١٩٨٩ | دراســـة  | ٨ – الفن الفارسي القديم                                  |
| طبــعـــة أولى ١٩٨٨ | دراســة   | ٩ – فنون عصر النهضة [الرنيسانس والباروك والروكوكو]       |
| طبعة ثانية ١٩٩٦     |           |                                                          |
| طبــعـــة أولى ١٩٩١ | دراســـة  | ۱۰ – الفن الروماني                                       |
| طبــعــة أولى ١٩٩٢  | دراســـة  | ۱۱ – الفن البيزنظي                                       |
| طبعية أولى ١٩٩٢     | دراســـة  | ١٢ – فنون العصور الوسطى                                  |
| طب عــة أولى ١٩٩١   | دراســـة  | ١٣ – التصوير المغولي الإسلامي في الهند                   |
| طبعــة أولَى ١٩٨٠   | دراســــة | ١٤ – الزمن ونسيج النغم (من نشيد أپوللو إلى تورانجاليلا)  |
| طبعة ثانية ١٩٩٦     |           |                                                          |
| طبــعــة أولى ١٩٨١  | دراســـة  | ١٥ – القيم الجمالية في العمارة الإسلامية                 |
| طبعة ثانية ١٩٩١     |           |                                                          |
| طبــعـــة أولى ١٩٧٨ | دراســـة  | ١٦ – الإغريق بين الأسطورة والإبداع                       |
| طبعة ثانية ١٩٩٢     |           |                                                          |
| طبــعـــة أولى ١٩٨٠ | دراســـة  | ۱۷ – میکلانچلو                                           |
|                     |           |                                                          |
| طبعة أولى ١٩٧٤      | -         | ١٨ – فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى [أثر إسلامي مصور] |
| طبعة ثانية ١٩٩٢     |           |                                                          |
| طبـعــة أولى ١٩٨٧   | دراســـة  | ۱۹ – معراج نامه [أثر إسلامي مصور]                        |
| * 4                 | ومخسقيق   |                                                          |

<sup>\*</sup> الصدرُ المادنة مالاً جزاء التسعة الأولى من هذه الموسوعة طبعت بمؤسسة رينبرد للطباعة بلندن على نفقة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو».

|                       |                   | at an unit                                                                        |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| طبـعــة أولى ١٩٧١     | ترجمة             | ● أعمال الشاعر أوڤيد                                                              |
| طبعة رابعة ١٩٩٦       | ا ترجیت           | ٢٠ – ميتامور فوزيس [مسخ الكائنات]                                                 |
| طبعة رابعة ١٩٧٣ طبعية |                   | e has if the                                                                      |
| طبعة رابعة ١٩٩٧       | ترجمة             | ۲۱ – آرس أماتوريا [فن الهوى]                                                      |
| طبعه رابعه            |                   |                                                                                   |
| 1000 lf - 1           |                   | <ul> <li>أعمال جبران خليل جبران</li> <li>۲۲ – النبى: لجبران خليل جبران</li> </ul> |
| طبعــة أولى ١٩٥٩      | ترجمة             | ۲۲ – النبي: لجبران حليل جبران                                                     |
| طبعة تاسعة ١٩٩٧       |                   |                                                                                   |
| طبعة أولى ١٩٦٠        | ترجمة             | ٢٣ – حِديقة النبي: لجبران خليل جبران                                              |
| طبعة ثامنة ١٩٩٧       |                   |                                                                                   |
| طبعــة أولى ١٩٦٢      | ترجمة             | ٢٤ – عيسى ابن الإنسان: لجبران خليل جبران                                          |
| طبعة خامسة ١٩٩٧       |                   |                                                                                   |
| طبعـة أولى ١٩٦٣       | ترجمة             | ٢٥ – رمل وزبد: لجبران خليل جبران                                                  |
| طبعة خامسة ١٩٩٧       |                   |                                                                                   |
| طبـعــة أولى ١٩٦٥     | ترجمة             | ٢٦ – أرباب الأرض: لجبران خليل جبران                                               |
| طبعة رابعة ١٩٩٧       | , s.              |                                                                                   |
| طبــعـــة أولى ١٩٨٠   | ترجمة             | ٢٧ – روائع جبران حليل جبران، الأعمال المتكاملة                                    |
| طبعة ثانية ١٩٩٠       |                   |                                                                                   |
| طبــعـــة أولى ١٩٦٠   | يخ_ق_يق           | ۲۸ – كتاب المعارف لابن قتيبة                                                      |
| طبعة سادسة ١٩٩٢       |                   | ,                                                                                 |
| طبـعــة أولى ١٩٦٥     | ترجمة             | ۲۹ – مولع بڤاجنر: لبرنارد شو                                                      |
| طبعة ثانية ١٩٩٢       |                   | 3 33. 3                                                                           |
| طبنعــة أولى ١٩٧٥     | دراســـة          | ۳۰ – مولع حذر بڤاجنر                                                              |
| طبعة ثانية ١٩٩٣       | نقـــدية          |                                                                                   |
| طبـعــة أولى ١٩٦٧     | ترجمة             | ٣١ – المسرح المصرى القديم: لإتيين دريوتون                                         |
| طبعة ثانية ١٩٨٩       |                   | 9,5,5, 6 (1                                                                       |
| طبعــة أولى ١٩٧١      | تأليف             | ٣٢ – إنسان العصر يتوَّج رمسيس                                                     |
| طبعة أولى ١٩٦٤        | ترجمة             | ۳۳ – فرنسا والفرنسيون على لسان الرائد طومسون لپييردانينوس                         |
| طبعة ثانية ١٩٨٩       |                   | الرحمة وسومسيوف على مست الواسا فواسوت بيشر ياول                                   |
| طبعة أولى ١٩٥٢        | تأليف             | ٣٤ – إعصار من الشرق أو جنكيز خان                                                  |
| طبعة خامسة ١٩٩٢       | •                 | ه به د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                          |
| طبعة أولى ١٩٥٠        | ترجمة             | ٣٥ – العودة إلى الإيمان: لهنرى لنك                                                |
| طبعة رابعة ١٩٩٦       |                   | ٢٠ الموده إلى الإيكان. تهتري تنك                                                  |
| طبعــة أولى ١٩٤٨      | ترجمة             | ۳۳ ـ ال الم آدر الم                                                               |
| طبعة ثانية ١٩٦٥       |                   | ٣٦ – السيد آدم: لپات فرانك                                                        |
| طبعة أولى ١٩٥٢        | ترجسة             | , al. III II - TV                                                                 |
| طبعة ثانية ١٩٧٦       |                   | ٣٧ – سروال القس: لثورن سميث                                                       |
| طبعة أولى ١٩٤٢        | ترجمة             | 1: 11: 11: 2 2 2 1 2 1 2 2                                                        |
| طبعة ثانية ١٩٥٢       | <del></del>       | ٣٨ – الحرب الميكانيكية: للجنرال فولر                                              |
| طبعة أولى ١٩٥٢        | ترجمة             | id It all .ar wa                                                                  |
| طبعة أولى ١٩٥١        | ىرجىت<br>تـألـيـف | ٣٩ – قائد الپانزر: للچنرال جوديريان ﴿                                             |
| طبعة ثانية ١٩٦٧       | بالمشاركة         | ٠٤ – حرب التحرير                                                                  |
|                       |                   | and the second of the second of the second                                        |
| u                     |                   |                                                                                   |
|                       |                   |                                                                                   |

| طبـعــة أولى ١٩٤٤   | ترجمة     | ٤١ – تربية الطفل من الوجهة النفسية                                  |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|                     | بالمشاركة |                                                                     |
| طبـعــة أولى ١٩٤٥   | ترجمة     | ٤٢ – علم النفس في خدمتك                                             |
|                     | بالمشاركة | ,                                                                   |
| طبـعــة أولى ١٩٨٤   | دراســـة  | ٤٣ – مصر في عيون الغرباء من الرحّالة والفنانين والأدباء (١٨٠٠–١٩٠٠) |
| طبعة ثانية ١٩٩٧     |           |                                                                     |
| طبــعـــة أولى ١٩٨٨ | تاليىف    | ٤٤ – مذكراتي في السياسة والثقافية                                   |
| طبعة ثالثة ١٩٩٧     |           |                                                                     |
| طبـعــة أولى ١٩٩٠   | إعـــداد  | ٤٥ – المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية [إنجليزي – فرنسي – عربي]    |
|                     | ومخسسرير  |                                                                     |

#### بالفرنسية

Ramsès Re-Couronné: Hommage Vivant au Pharaon Mort, «UNESCO»1974.

## بالإنجليزية

- ٤٦

- £V

In The Minds of Men. Protection and Development of Mankind's Cultural Heritage «UNESCO» 1972.

The Muslim Painter and the Divine. The Persian Impact on Islamic Religious Painting. Rainbird Publishing Group, Park — & A Lane Publishing Press. London 1981.

The Miraj-Mameh: A Masterpiece of Islamic Painting. Pyramid Studies and other Essays presented to. I. E. S. Edwards. —  $\xi$ 9 The Egypt Exploration Society. London 1988.

#### أبحياث

The Portrayal of the Prophet. The Times Literary Supplement December 1976.

Problématique de la Figuration dans l'art Islamique.- La Figuration Sacrée. - La Figuration Profane. - Plastique et Musique dans l'Art pharaonique. - Wagner entre la théorie et l'application.

سلسلة محاضرات ألقيت بالكوليج ده فرانس بباريس خلال شهرى يناير ومارس ١٩٧٣.

Annuaire du Collège de France 73e Année Paris, 11, Place Marcelin-Berthelot 1973.

- \* المشاكل المعاصرة للفنون العربية. مؤتمر منظمة اليونسكو المنعقد بمدينة الحمامات. تونس ١٩٧٤.
  - \* حرية الفنان. نشر بمجلة عالم الفكر. المجلد الرابع يناير ١٩٧٤. الكويت.
- \* رعاية الدولة للشقافة والفنون. محاضرة ألقيت بنادي الجسرة الشقافي بالدوحة (دولة قطر) فبراير ١٩٨٩.
  - \* إطلالة على التصوير الإسلامي: العربي والفارسي والمغولي والتركي. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي. أبو ظبي. أبريل ١٩٩١.
- \* سبيل إلى تعميم مدن التكنولوچيا «تكنوپوليس» في العالم العربي. بحث مقدّم إلى «ندوة العالم العربي أمام التحدي العلمي والتكنولوچي». معهد العالم العربي بباريس. يونية ١٩٩٠.
- \* الدولة والشقافة. وجهة نظر من خلال التجربة. محاضرة ألقيت بندوة الشقافة والعلوم بدبيّ. نوفمبر ١٩٩٣.
- \* التصوير الإسلامي بين الإباحة والتحريم.. بحث ألقى في الدورة العاشرة لمؤتمر المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان. . الأردن في المدة من ٥ إلى ٧ يولية ١٩٩٥.
- \* تساؤلات حول هويّة التصاوير الجدارية في پايستوم. بحث ألقى في مؤتمر «مصر في إيطاليا منذ القدم حتى العصور الوسطى» المنعقد بروما في المدة من ١٣ إلى ١٩ انوفمبر ١٩٩٥.
  - \* الفن والحياة. محاضرة ألقيت ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة في ٦ مارس ١٩٩٦. الموسم الثقافي ـ الفني.
    - \* نظرية الفن. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي. أبو ظبي. أبريل ١٩٩٦.

### تحست الطبسع

- \* موسوعة التصوير الإسلامي (مكتبة لبنان. بيروت. لونجمان).
- \* فنون عصر النهضة : الرنيسانس \_ الباروك \_ الروكوكو. (دار السويدي للنشر. أبوظبي)

فهرست

|  |  | · |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |

| 11    | كلمة أول                                 |
|-------|------------------------------------------|
| ٤٥    | الفصل الأول: موسيقي الإغريق              |
| ٦٩    | الفصل الثاني: موسيقي الرومان             |
| ٧٩    | الفصل الثالث: الموسيقي البيزنطية         |
| ۸١    | بویثیوس                                  |
| AY    | كاسيودوروس                               |
| ۸V    | الموسيقي الكنسية                         |
| 91    | تدوين الموسيقي البيزنطية                 |
| 97    | الفصل الرابع: الترتيل الجريجوري          |
| 97    | القداس                                   |
| 97    | إصلاحات البابا جريجوريوس الأكبر          |
| 1.4   | الفصل الخامس: العصر الوسيط               |
| 1.0   | موسيقي الأديرة الرومانية النزعة          |
| 1.0   | دير کلونی                                |
| 1.0   | أودو                                     |
| 1.4   | جويدو دارتسو                             |
| ١٠٨   | فن الإنشاد الكورالي                      |
| 117   | موسيقي عهد الإقطاع الروماني النزعة       |
| 117   | ملحمة رولان                              |
| 117   | أغاني الجوليارد                          |
| 119   | الشعراء المغنّون الجائلون                |
| 119   | أغاني التروبادور والتروڤير               |
| 177   | المبنيز نجرز أو الشعراء المغنون بألمانيا |
| 171   | مايستر زنجرز أو أساطين الشعراء المغنين   |
| 14.   | أسلوب الأورجانوم المزدوج                 |
| 150   | الفصل السادس: إرهاصات عصر النهضة         |
| 140   | الأسلوب الإيطالي في مستهل عصر النهضة:    |
| 120   | نشيد يوم الغضب                           |
| 147   | نشيد مديح الشمس للقديس فرنسيس الأسيزي    |
| 179   | الفن الجديد:                             |
| 149   | تحديد مناطق الأصوات                      |
| 1 & * | الابقاء الموحّد النه ات                  |

| 181   | تطوير أغاني القرون الوسطى                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 & 1 | أ – الڤيرليه                                                       |
| 1 & 1 | ب - الروندو (جيوم ده ماشو)                                         |
| 1 8 7 | ج – الرومانس (جيوم ده ماشو)                                        |
| 1 2 7 | د – أغاني الصيد                                                    |
| 187   | هـ – الإتباع                                                       |
| 1 2 7 | الفن الجنديد بإيطالياً :                                           |
| 1 { { | أغاني الصيد                                                        |
| 1 2 2 | أغاني صيد السمك                                                    |
| 1 { { | أغاني المادريجال                                                   |
| 1 { { | الفن الجديد بإنجلترا:                                              |
| 1 2 2 | تصنيف أعمال چون دنستابل                                            |
| 187   | <b>أسلوب القرن الخامس عشر</b> في برجنديا وفلامنك (الأراضي الواطئة) |
|       | نمو اليوليفونية :                                                  |
| 157   | المدرسة البرجندية : چيل بينشوا. جيوم دوفاي                         |
| 157   | المدرسة الفلامنكية : يوهان أوكجيم                                  |
|       | ·                                                                  |
| 1 2 9 | الفصل السابع: عصر النهضة:                                          |
| 105   | أسلوب عصر النهضة بفلورنسا : جيوم دوفاي                             |
| 100   | أوكبجيم                                                            |
| 101   | چاكــوب أوٰبرشت                                                    |
| 101   | هاينريش إيزاك                                                      |
| 101   | أسلوب عصر النهضة بروما: الفروتولا والمادريجال                      |
| 101   | أدريان ڤيلرت                                                       |
| 109   | پالسترينا                                                          |
| 771   | كلاوديو مونتڤري                                                    |
| 771   | چوسكان ديپريه                                                      |
| 170   | موسيقي العود في إيطاليا :                                          |
| 177   | ڤينشنزيو جاليليو                                                   |
| AFI   | فرنشسكو داميلانو                                                   |
| \r/   | فرنشسكو سپينا تشينو                                                |
| AF1   | أمبروزيو دالزا                                                     |
| 人厂!   | أسلوب عصر النهضة بفرنسا وهولندا:                                   |
| 1 🗸 1 | كليمان چانكان                                                      |
| 140   | كلودان دى سيرميسي                                                  |
| 171   | چان موتون                                                          |
| 171   | فیلیپ دی مونت بر                                                   |
| 171   | أورلانـدو دي لاسُّو                                                |

|               | أسلوب عصر النهضة بألمانيا                                     | ١٧٨   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|
|               | هاينريش إيزاك                                                 | ١٧٨   |
|               | لودڤيج سينفل                                                  | ١٧٨   |
|               | ليو هيسلر                                                     | 1 / 9 |
|               | چاکـوب هندل                                                   | 1 V 9 |
|               | مارتن لوثر                                                    | ١٨٠   |
| أسلوب         | ، <b>عصر النهضة بإنجلترا:</b> عهد إليزابيث الأولى. وليام بيرد | 111   |
|               | چون ويلبي                                                     | ١٨٣   |
|               | تومـاس مـورلي                                                 | ١٨٣   |
|               | توماس ويكلز                                                   | ١٨٣   |
|               | أورلاندو جيبونز                                               | ١٨٤   |
|               | الموسيقي الكنسية:                                             | ١٨٤   |
|               | توماس تالليس                                                  | 110   |
|               | وليام بيرد                                                    | 110   |
|               | چون شپرد                                                      | ۲۸۱   |
|               | الآلات الوترية ذات لوحة المفاتيح . الكلاڤيكورد                | ١٨٩   |
|               | الهارپسيكورد [كلاڤيتشمبالو]                                   | ١٨٩   |
|               | الڤيرچينال                                                    | ١٨٩   |
|               | الشپنيت                                                       | ١٨٩   |
|               |                                                               |       |
| الفصل الثامن: | عصر الباروك                                                   |       |
|               | توطئة                                                         | 190   |
|               | أسلوب البروك بإسهانيا                                         | 7 • 7 |
|               | كريستوبال موراليس                                             | ۲٠٤   |
|               | تومازو لودوڤيكودا ڤيتّوريا                                    | 7 . 8 |
|               | أسلوب البروك في البندقية                                      | Y . 0 |
|               | نشأة الأوپرا بفلورنسا على يد جماعة كاميراتا                   | 7.0   |
|               | چاکومو پیری                                                   | 7.7   |
|               | كاتشيني                                                       | 7.9   |
|               | كاڤالييري : أوراتوريو الروح والجسد                            | 7.9   |
|               | رينوتشيني                                                     | 7.9   |
| {             | نشأة جمهور الأوپرا بالبندقية                                  | 711   |
|               | مونتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | 717   |
|               | ابتكار الڤيولينه على يد أسرة أماتي                            | 710   |
|               | چيوڤاني جبريللي                                               | 717   |
|               | أنطونيو ڤيڤالدي                                               | 717   |
| •             | تومازو ألبينوني                                               | 717   |
|               | أسلوب الباروك البورجوازى                                      | 719   |
|               |                                                               |       |

| 719   | چان پیترزون سویلنك                              |
|-------|-------------------------------------------------|
| ۲۲.   | میکاییل پریتوریوس                               |
| ۲۲.   | چيرو لامو فريسكو بالدي                          |
| ۲۲.   | چاكومو كاريسيمي                                 |
| 771   | أركانچلو كوريللى                                |
| 771   | أسلوب الباروك الأرسـتقراطي                      |
| 771   | چان باتيست لوللي                                |
| 777   | موسیقی بلاط ڤرسای                               |
| 777   | ریشار دیلالاند                                  |
| 775   | رامو                                            |
| 777   | أسلوب الباروك الألمـاني قبل باخ                 |
| 777   | دیتریش بوکستهوده                                |
| 777   | چورچ ڤيليب تليمان                               |
| 777   | أسلوب الباروك فسي إنجلترا                       |
| ۲۳.   | هنري پيرسيل                                     |
| ۱۳۱   | أسلوب الباروك في ناپولي                         |
| ۱۳۲   | أليساندرو سكارلاتي                              |
| 777   | دومينيكو سكارلاتي                               |
| 777   | دومینیکو تشیماروزا                              |
| 774   | هيـندل                                          |
| 740   | أوبرا يوليوس قيصر بمصر                          |
| 777   | أوراتوريو المسيح                                |
| 777   | موسيقى المياه                                   |
| 777   | الكونشيرتو الكبير                               |
| 777   | باخ. خاتمة الباروك                              |
| 747   | القداس من سلّم سي صغير                          |
| 7 2 1 | أوراتوريو آلام المُسيح وفق الأناجيل الأربعة     |
| 7 2 1 | الكانتاتا                                       |
| 7 2 1 | المقدمات الكورالية                              |
|       | التوكاتا والفوجة                                |
| 7 2 0 | كونشيرتو براندنبرج                              |
| ,     |                                                 |
| Y     | هُصِل التاسع: القرن الثامن عشر                  |
| 7 2 9 | الأوبرا خلال القرن الثامن عشر                   |
| 7 2 9 | كريستوف فون جلوك: أورفيوس ويوريد يكي            |
| 701   | أماديوس موتسارت : دون چيوڤاني                   |
| 777   | پيرجوليزي : الخادمة – السيدة. الأم الثكلي واقفة |
| 774   | أساليب القرن الثامن عشر الكلاسيكية              |
|       |                                                 |

| 779          |                  |                                                                                                                  | الفصل العاشر: القرن التاسع عشر. |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 7 7        |                  |                                                                                                                  | أساليب القرن التاسع عشر         |
| 1 7 7        | ,                |                                                                                                                  | سبونتيني                        |
| 777          |                  |                                                                                                                  | بيتهوڨن                         |
| <b>Y Y A</b> | **************** |                                                                                                                  | شوبيرت                          |
| ۲۸.          |                  |                                                                                                                  | شومان                           |
| 777          |                  |                                                                                                                  |                                 |
| <b>Y A Y</b> |                  |                                                                                                                  |                                 |
| 414          | ******           |                                                                                                                  | شــوپان                         |
| 191          |                  |                                                                                                                  | پاجانینی                        |
| 794          |                  |                                                                                                                  | فرانز لیست                      |
| 191          |                  |                                                                                                                  | الباليه : النغم المنظور         |
| 799          |                  |                                                                                                                  | چورچ نوڤير                      |
| 799          |                  |                                                                                                                  | ماريوس پيتىپا                   |
| ۳.,          |                  |                                                                                                                  | ديا جليليڤ                      |
| ۲ • ۲        |                  |                                                                                                                  | فوكين                           |
| ٣٠٣          |                  |                                                                                                                  | الباليه الكلاسيكي               |
| ۲ • ٤        |                  |                                                                                                                  | سيرج ليفار                      |
| ۲ • ٤        |                  |                                                                                                                  | إيزادورا دنكان                  |
| ۳.0          | ***********      |                                                                                                                  | نهاية القرن التاسع عشر:         |
| ۳.0          |                  |                                                                                                                  | ريتشارد ڤاجنر                   |
| 419          |                  |                                                                                                                  | قردی                            |
| 377          |                  |                                                                                                                  | چورچ بيــزيه                    |
| 440          |                  |                                                                                                                  | برامس                           |
| 411          | *******          |                                                                                                                  | بروكنر                          |
| 777          |                  |                                                                                                                  | جوستاف مالر                     |
| ۱۳۳          |                  |                                                                                                                  | باليه أنشوده الأرض              |
| 489          |                  |                                                                                                                  | الموسيقي الروسية القومية        |
| 454          |                  |                                                                                                                  | جلینکا                          |
| ۳0.          |                  |                                                                                                                  | مدرسة الخمسة «كوتشكا»           |
| <b>ro</b> .  | *                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                          | ريمسكي كورساكوف                 |
| ٣0.          |                  |                                                                                                                  | موستورسکی ،                     |
| 401          |                  |                                                                                                                  | الموسيقي البوهيمية القومية      |
| 408          |                  | *******                                                                                                          | سميتانا                         |
| 408          |                  | والمنافئة المتعادية والمنافذة والمنافذة والمنافذة المتعادية والمنافذة المتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعادية | دڤورچاك                         |
| 408          |                  | ************                                                                                                     |                                 |
| <b></b> .    |                  |                                                                                                                  | 15                              |

| 400   | جرانادوس                             |       |
|-------|--------------------------------------|-------|
| 400   | دى فايا                              |       |
|       |                                      |       |
| T0V.  | ل الحادي. موسيقي القرن العشرين       | الفصر |
| 177   | كلود ديبوسى                          |       |
| 200   | موریس رافیل                          |       |
| ٤٠٤   | التطورات الموسيقية بعد ديبوسي وراڤيل |       |
| ٤٠٤   | شونبرج وتلامذته                      |       |
| ٤١٠ ً | أنطون ڤيبرن                          |       |
| 113   | ألبان بيرج                           |       |
| 113   | روسيا في القرن العشرين               |       |
| 113   | ستراقنسكى                            |       |
| ٤٢٠   | پروكو فييڤ                           |       |
| 373   | نیکولای میاسکوڤسکی                   |       |
| 373   | آرام خاتشاتوریان                     |       |
| ٤٣٧   | شوكستاكوڤتش                          |       |
| ٤٤٠   | ألمانيا في القرن العشرين             |       |
| ٤٤٠   | ريتشارد شتراوس                       | ž.    |
| 733   | پول هیند میت                         |       |
| 233   | كارل أورف                            |       |
| 173   | الموسيقي العصرية بالمجر              |       |
| 173   | بيلا بارتوك                          |       |
| 175   | أثر العصرية في تشيكوسلوڤاكيا         |       |
| 175   | ٍ ليون ياناتشيك                      |       |
| 173   | مؤلفو العصر وماقد يسفر عنه المستتبل  |       |
| 173   | بنچامین بریتین                       |       |
| 173   | صمويل باربر                          |       |
| 173   | أوليڤييه ميسيان                      |       |
| 140   | ثبت الحواشي                          |       |
| 011   | ثبت الفقرات الموسيقية المسجلة        |       |
| ٥٢٧   | ثبت المراجع                          |       |
| 079   | ثبت ببليو جرافي لصاحب هذه الدراسة    |       |
| · ·   |                                      |       |